## بسم الله الرحمن الرحسيم

الحمد لله ذى العرة والافضال، والجود والنوال، احمده على ما خص وعم من نعمه، واستمينه على اداء فرائضه، وأسئله الصلاة على خاتم رسله، الم بعب فانه لا بد لمن اراد معرفة الديانات والتمييز بينها من معرفة المذاهب والمقالات، ورأيت النياس في حكاية ما يحكون من ذكر المقالات، ويصنفون في النحل والديانات، من بين مقصر فيما يحكيه، المقالات، ويصنفون في النحل والديانات، من بين معتمد للكذب وغالط فيما يذكره من قول مخالفه، ومن بين تارك للتقصى في الحكاية ارادة التشنيع على من يخالفه و من بين تارك للتقصى في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفين ومن بين من يُضيف الى قول مخالفيه ما يظن ان الحجة ترامهم به وليس هذا سبيل الرتبانيتين ولا سبيل الفطناء المميزين ، فحداني ما رأيت من ذلك على شرح ما التمست شرحه من اص المقالات واختصار ذلك وترك الاطالة والاكثار و انا مبتدئ شرح ذلك بعون الله وقوته

اختلف الناس بعد نبيّهم صلى الله عليه وسلم في اشياء كثيرة ضلّل

اول الكتاب الى قوله الثلثة ص ١٦ س ١٠ ساقط من س (٥) ويصنفون: وبين وسفون د وسفون د ويصنعون ع (٦) محالفيه : محالفه ع ومن بين : وبين ق ح اللكذب ع (٧) ارادة : اذا اراد ع المخالفة د ع حالفة ق ح التقصى : لنقص ع (٩) الربانيين ع الديانين د ق ح (١٠) الفطناء ع الفاظ د ق ح المتميزين ق ح ولعل هذا اولى بالترجيح التمس ع(١٢) مبتدئ : نبدى ع اشرح : اشرح ق ح

<sup>(</sup>١٣-١) ذكر هذا الفصل ابن تيم الجوزية في كتباب اجماع الجيوش الاسبلامة على غزو المطلة والجهمية ( الطبعة الهندية ص ١١٧) واشرنا اليه برمز ع

فيها بعضهم بعضًا وبرى تعضم من بعض فصاررا فرقاً متباينين ، واحزاباً متشتّتين ، الا ان الاسلام يجمعهم ويشتمل عليهم

واول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بهد نبيّهم صلى الله عليه وسلم اختلافهم في الامامة وذلك از رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبضه الله عن وجل ونقله الى جنّته ودار كرامته اجتمعت الانصــار فى سقيفة بنى ساعدة بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وارادوا عقد الامامة لسعد بن عبادة وبلغ ذلك ابا بكر وعمر رضوان الله عليهما [ف]قصدا نجو مجتمع الانصار في رجال من المهاجرين فأعلمهم ابو بكر ان الامامة لا تكون الا في قريش واحتج عليهم بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم الامامةُ في قريش فاذعنوا لذلك منقادين ، ورجعوا الى الحقّ طائمين ، بعد ان قالت الانصار منّا امير ومنكم اميرُ وبعد ان جرّد الحُباب ابن المنذر سيفه وقال أنَا جُذَياها الحِكَّاك وعد يقُها المرجب من يبارزني بعد ان قام قيس بن سعد بنصرة ابيه سعد بن عبادة حتى قال عمر بن الحطاب في شأنه ما قال ، ثم بايعوا ابا بكر رضوان الله عليه واجتمعوا على امامته واتفقوا على خلافته وانقادوا لطاءته فقاتل اهل الرّدة على ارتدادهم

كما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفرهم فاظهره الله عزوجل

<sup>(</sup>۱) وبری بعضهم من بعض: هذه الجملة محذوفة فی ق ح ، وقال فی شرح المواقف ۸ مس ۳۳۹ نقلاً من هذا الکناب: وتبرأ بعضهم عن بعض (۱۰) منقادین: ساقطة من د (۱۰) الحباب بن المنذر: هکذا صحح فی ح علی الهامش وفی اسل ح: المنذر المباب وفی د ق: عمیر بن الحباب (۱۳) قیس بن سعد بن عبادة ح (۱۲) واجتمعوا د واجموا ق ح

عليهم الجمين، ونصره على جملة المرتدين، وعاد الناس الى الاسلام الجمعين، واوضح الله به الحق المبين، وكان الاختلاف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الامامة ولم يحدث خلاف غيره فى حياة ابى بكر رضوان الله عليه وايام عمر الى ان ولى عمان بن عفان رضوان الله عليه وانكر قوم عليه فى آخر ايامه افعالاً كانوا فيما نقموا عليه من ذلك مخطئين، و عن سَنَن المحجّة خارجين، فصار ما انكروه عليه اختلافاً الى اليوم، ثم تُقتل رضوان الله عليه وكانوا فى قتله مختلفين، فاما اهل السنّة والاستقامة فانهم قالوا: كان عليه وكانوا فى قتله مصيباً فى افعاله قتله قاتلوه ظلماً وعدواناً، وقال قائلون بخلاف ذلك، وهذا اختلاف بين الناس الى اليوم

ثم بویع علی بن ابی طالب رضوان الله علیه فاختلف الناس فی امره فن بین منکر لامامته ومن بین قاعد عنه ومن بین قائل بامامته معتقد لخلافته ، وهذا اختلاف بین الناس الی الیوم

ثم حدث الاختلاف فى ايام على فى امر طلحة والزبير رضوان الله على امر طلحة والزبير رضوان الله عليهما وحربهما اياه و فى قتال ملوية اياه وصار على وملوية الى صقين وقاتله على حتى انكسرت سيوف الفريقين ونصلت رماحهم وذهبت ه وقواهم وجثوا على الريحك فوهم بعضهم على بعض فقال ملوية لعمرو بن العاص يا عمرو الم تزعم انك لم تقع فى امر فظيع فاردت الحروج

<sup>(</sup>١٥) على : ساقطة من ق وفى ح مستدركة فوق السطر (١٦) فوهم : كذا فى الاصول وفى ح فدهم فوق السطر فليثأمل

منه الاخرجت قال بلي قال فما المخرج مما نزل قال له عمرو بن العاص فلي عليك ان لا تخرج مصر من يدى ما بقيت قال لك ذلك ولك به عهد الله وميثاقه قال فأ ُمر بالمصاحف فتر فَع ثم يقول اهل الشأم لأهل العراق يا اهل العراق كتاب الله بيننا وبينكم البقية البقية فانه ان اجابك الى ما تريده خالفه اصحابه وان خالفك خالفه اصحابه وكان عمرو بن العاص في رأيه الذي اشار به كأنه ينظر الى الغيب من وراء حجاب رقيق فأص معوية اصحابه برفع المصاحف وبما اشار به عليه عمرو بن العاص ففعلوا ذلك فاضطرب اهل العراق على على رضوان الله عليه وأبُوا عليه الا التحكيم وان يبعث على تُحكَماً ويبعث مفوية حَكَماً فاجابهم على الى ذلك بمد امتناع اهل العراق عليه ان لا يجيبهم اليه فلما اجاب عليُّ الى ذلك وبعث معوية واهل الشأم عمرو بن العاص حَكماً وبعث على واهل العراق ابا موسى حَكُماً واخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق اختلف اصحاب على عليه وقالوا قال الله تعالى : فقاتلوا التي تبغى حتى تنيء الى اص الله (٩:٤٩) ولم يقل حاكِموهم وهم البُغاة : فان عُدْت الى قتالهم واقررت على نفسك بالكفر اذ اجبتهم الى التحكيم والانا بذناك وقاتلناك فقال على ال رضوان الله عليه قد ابيت عليكم في اول الامر فابيتم الا اجابتهم الى ما سألوا فاجبناهم واعطيناهم العهود والمواثيق وليس يسوغ لنــا آلغدر فابوا الاخلمه واكفاره بالتحكيم وخرجوا عليه فسُمُّوا خوارج لانهم

 <sup>(</sup>۸) واضطرب ق (۹) حكما فاجابهم : حكما ما فاجابهم د (۱٦) وابيم د

خرجوا على على بن ابى طالب رضوان الله عليه وصار اختلافاً الى اليوم، وسنذكر اقاويل الحوارج بعد هذا الموضع من كتابنا

## بذا ذكر الاختسان

اختلف المسلمون عشرة اصناف: الشيع والحوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والضرارية والحسينية والبكرية والعامة واصحاب المحديث والكلابية اصحاب عبدالله بن كلاب القطان

فالمشيع ثلثة اصناف وأنما قيل لهم الشيعة لانهم شيعوا عليًا رضوان الله عليه ويقد مونه على سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهم «الغالية» وأنما شُمُوا الغالية لانهم غَلُوا في على وقالوا فيه قولاً عظماً وهم خمس عشرة فرقة:

فالفرقة الاولى منهم «البيانية» اصحاب «بيان بن سممان التميمي» يقولون ان الله عن وجل على صورة الانسان وانه يهلك كلّه الا وجهه و ادّعى ١٢ « بيان » انه يدعو الزهرة فتجيه وانه يفعل ذلك بالاسم الاعظم فقتله خلد بن عبد الله القسرى ، و ُحكى عنهم ان كثيراً منهم يُثبت لبيان بن

<sup>(</sup>۳) هذا ذكر: ذكر د (۶ـ۲) هكذا في الاسول كلها والتعداد الاجمالي الله يتفقى بما يأتى في تفصيل الفرق (۱۱) فالفرقة الاولى: الاولى ف ح (۱۳) يفعل: فعل فعل د (۱٤) عنهم: كذا في د والمنهاج واللفظة محذوفة في ق ح (۱۳) يفعل: تنعل فعل د (۲۰) عنهم: كذا في د والمنهاج (۲۰،۳ وراجع EI في ترجمة د بيان بن سممال، والبدء

والتاريخ ٢٠٠٥ - 136 والفرق ٢٢٧ ومختصر الفرق ١٣٤\_١٣٤ واصول الدين ٧٤\_٧٣ Friedländer Ind ، ٨١ ٣٣١ والملل ١١٣ ـ ١١٤ والغنية ٦١

سمعان النبوّة، ويزعم كثيرٌ من البيـانية ان ابا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة نصّ على امامة بيان بن سمعان ونصبه اماماً

والفرقة الثانية منهم اصحاب وعبدالله بن ولموية بن عبدالله بن جمفر ذى الجناءَين ، يزعمون ان عبدالله بن ولم ية كان يدّعى ان العلم ينبت في قلبه كما ينبت الكمأة والمُثب وان الارواح تناسخت وان روح الله جل اسمه كانت في آدم ثم تناسخت حتى صارت فيه ، قال وزعم انه ربُّ وانه نبئ فعبده شيعته ، وهم يكفرون بالقيامة ويدّعون ان الدنيا لا تفنى ويستحلون الميتة والحر و غيرهما من المحارم و يتأولون قول الله عن وجل : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 'جناح' فيما طعموا اذا ما اتقوا (٥٠٣٠)

والفرقة الثالثة [منهم] اصحاب • عبدالله بن عمرو بن حرب » وهم المُستَقون • الحربية ، يزعمون ان روح ابى هـاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية تحوّلت فيه وان ابا هاشم نصّ على امامته

والفرقة الرابعة منهم • المغيرية » اصحاب • المغيرة بن سعيد، يزعمون

<sup>(</sup>۲) نصبه : جعله منهاج (۷) فعبده : كذا فىالمال وفى دح دسده والحرف الاول مأروض فى ق

والفرق ٢٣٥-١٠) راجع EI في ترجمة « عبدالله بن مصاوية » وترجمة « الجناحية » والفرق ٢٣٥ و ١٠٠ و المجاولة و الفرق ١٨٥٠ و الفرق ١٨٥٠ و الفرق ١٠٠ و الفرق ٢٣٨ المهاج ١٠٠ (١٤ - ص ١٠٠) قابل المهاج ١٠٠ (١٤ - ص ١٠٠ ) قابل المهاج ١٠٠ (١٤ - ص ١٠٠ ) والحرم المدء والتاريخ ٥ - ١٣٠ الماء ١٤٥ والفرق ٢٢٩ و ٢٣٠ و ٢٠٠ والفرق ٢٢٩ و ١٤٠ والفرق ٢٠٠ والمول الدين ٢٠ و ٣٣١ و ٢٠٠ والمؤل الدين ٢٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و المال ١٣٠ و ١٣٠٠ و المول الدين ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و المول الدين ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و المول الدين ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و

انه كان يقول انه نبئ وانه يعلم اسم الله الاكبر ، وان معبودهم رَجُلُ من نور على رأسه تاج وله من الاعضاء والحلق مثل ما للرجل وله جوف وقلتُ تنبع منه الحكمة وان حروف ابى جاد على عدد اعضائه قالوا والالف موضع قدمه لاعوجاجها وذكر الهاء فقال: لو رأيتم موضعها منه لرأيتم امراً عظيماً يمرّض لهم بالعورة وبأنه قد رآه لعنه الله، وزعم انه يجبي الموتى بالاسم الاعظم وأراهم اشياء من النيرنجات والمخاريق، وذكر لهم كيف ابتدأ الله الحلق فزعم ان الله جلَّ اسمه كان وحده لا شيءَ معه فلما اراد اذ يخلق الاشياء تكلم باسمه الاعظم فطار فوقع فوق رأسه التاج (؟) قال وذلك قوله: سبّح اسم رّبك الاعلى (١:٨٧) قال ثم كتب باصبعه على كفّه اعمال العباد من المعاصي والطاعات فغضب من المعاصي فعرق فاجتمع من عرقه بحران احدهما مالح مظلم والآخر نيرُ عذبُ ثم اطَّلم فى البحر فابصر ظلَّه فذهب ليأخذه فطار فانتزع عين ظلَّه فخلق منها شمسًا ومحق ذلك الظلّ وقال لا ينبغي ان يكون معي إله عيرى ثم خلق الحلق كله منالبحرين فخلق الكمقار منالبحر المالح المظلم وخلق

<sup>(</sup>٤) فقال: فقالوا د (٤-٥) منه لرائم: لرائم منه منهاج (٥) وبأنه قد رآه: وكأنه قد رآه وما به رآه ح وفي المنهاج يعرض لهم بانه قد رآه (٨) فوق رأسه التاج: في النهاج: على رأسه على التاج وفي الفرق والملل: وقع على رأسه تاجا وهو الاشبه وفي الفصل ٤: فانترع هيني ظله فخلق منه الشمس والفمر وافني باقي ذلك الظل، وفي الفصل: في الفرق: فانترع هيني ظله فخلق من عينيه الشمس وشمساً اخرى ، وفي الملل ١٣٥ : فانترع هيني ظله فخلق منها الشمس وشمساً اخرى ، وفي الملل ١٣٥ : فانترع هيني ظله فخلق منها الشمس (١٢) منها: في الاصول منه

المؤمنين من النير العذب، وخلق ظلال الناس فكان اول من خلق منها محمداً صلى الله عليه وسلم قال وذلك قوله: قل ان كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين (٨١٤٣٤) ثم ارسل محمداً الى الناس كاقة وهو ظل ثم عرض على السموات ان يمنعن على بن ابى طالب رضوان الله عليه فأبين ثم على الارض والجبال فابين ثم على الناس كلهم فقام عمر بن الحطاب الى على الارض والجبال فابين ثم على الناس كلهم فقام عمر بن الحطاب الى قوله: اثنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال (٣٢:٣٧) قال وقال عمر انا أعينك على على لتجعل لى الحلافة بعدك وذلك قوله: كمثل وقال عمر انا أعينك على على لتجعل لى الحلافة بعدك وذلك قوله: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر (١٦:٥٠) والشيطان عنده عمر، وزعم ان الارض تنشق عن الموتى فيرجمون الى الدنيا، فبلغ خبره خلد بن عبداللة فقتله

المفيرة ومات جابر الجعنى، من اصحابه وانزله اصحاب المفيرة بمنزلة المفيرة ومات جابر وادّ عى وصيّته « بكر الاعور الهجرى القتّات ، فصيّروه اماماً وقالوا أنه لا يموت فأكل اموالهم ، وكان المفيرة و يأمرهم بانتظار محمد بن عبدالله بن الحسن [ بن الحسن ] بن على بن ابى

<sup>(</sup>۱) ظلال: هكذا صححنا نظراً الى ما فى الملل والنحل، وفى الاصول: من اصله | منها:
فيها د (٣) وهو ظل: هكذا صححنا وفى في ح وهو اصله وفى د وهم اصله
(٤) يمنعن: سعن د (٦) يفدر ح والفصل ٢٣٠، يفدرا د ق (٩) عنده: عنده ح
(١٠) فيرجعون: ويرجعون في ح (١٢) قال: قالوا د (١٣) الهجرى: كذا
في الفرق وفي الفصل ٤: ١٨٤، وفي د المحرى [يعني المخرمي؟] وفي في ح المعرى
الفتات: كذا في العرو وفي الاسول العباب بدون تعجيم اصلا

طالب وذكر لهم ان جبريل وميكائيل عليهما السلم يبايمانه بين الركن والمقام ويُحييٰ له سبعة عشر رجلاً 'يفطى كل رجل منهم كذا وكذا حرفاً من الاسم الاعظم فيهزمون الجيوش ويملكون الارض، فلما خرج محمد و قتل قال بعض اصحاب المغيرة : لم يكن الحارج محمد بن عبد الله واعاكان شيطاناً تمثل في صورته وان محمداً سيخرج ويملك على ما قال المغيرة ، وبرئ بعضهم من المغيرة

والفرقة الحامسة منهم « المنصورية ، اصحاب «ابى منصور » يزعمون ان الامام بعد ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن على « ابو منصور » وان ابا منصور قال : آل محمد هم السماء والشيعة هم الارض وانه هو الكيشف الساقط (٥٠ : ٤٤) من بنى هاشم ، وابو منصور هذا رجل من بنى عجل ، و زعم ابو منصور انه عُم جَ به الى السماء فمسح معبوده رأسه بيده ثم قال له اى ثبتى آذهب فبلغ عنى ثم نُول به الى الارض ، و يمين اصحابه اذا حلفوا ان يقولوا : ألا والكلمة ، وزعم ان عيسى اول من خلق الله من خلقه ثم على وان رسل الله سبحانه لا تنقطع عيسى اول من خلق الله من خلقه ثم على وان رسل الله سبحانه لا تنقطع ابداً ، وكفر بالجنة والنار و زعم ان الجنة رَجُل وان النار رَجُل ، ها

 <sup>(</sup>٩) وانه: في الملل: ان عليا عليه السلم (١٠) من ني هاشم: لبني هاشم منهاج
 من السياء الفرق والملل (١١) فسح د منهاج ومسح ق ح (١٣) ان تقولوا
 الا : في المنهاج الا وفي المخطوطات : ان يقولوا لا

<sup>(</sup>۹ - ص ۲۱۱) قابل المنهاج ۲۳۸۰:۱۱ (۷ ـ ص ۲۱۱) راجع البدء والناريخ ه : ۱۳۰ 133 والعرق ۲۳۱ـ۳۳۵ رمختصر الفرق ۱۰۲ واصول الدين ۳۳۱ و ۲۳۳ و Friedl. Index والملل ۱۳۹۰

واستحل النساء والمحارم واحل ذلك لاصحابه وزعم ان الميتة والدم ولحم الحنزير والحمر والميسر وغير ذلك من المحارم حلال وقال لم يحرّم الله ذلك علينا ولاحرّم شيئاً تقوى به انفسنا وانما هذه الاشياء اسماء رجال حرّم الله سبحانه ولايتهم وتأوّل فى ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا (٥٠٠٥) واسقط الفرائض و قال هى اسماء رجال اوجب الله ولايتهم ، واستحل خنق المنافقين والحذ اموالهم ، فأخذه يوسف بن عمر الثقنى والى العراق فى ايام بى أمية فقتله

والفرقة السادسة منهم والخطّابية ، اصحاب وابي الخطّاب بن ابي زينب ، وهم خمس فرق كلهم يزعمون انالايمّة انبياء محدثون ورسل الله و حَجَجُه على خلقه لا يزال منهم رسولان واحد ناطق والآخر صامت فالناطق محمد صلى الله عليه وسلم والصامت على بن ابي طالب فهم في الارض اليوم طاعتهم مفترضة على جميع الحلق يعلمون ماكان وما هو كائن ، وزعموا ان ابا الخطّاب بي وان اولئك الرسل فرضوا

<sup>(</sup>۲-۱) ولحم الخنزير والخر منهاج والخرد والخنزير ق ح (۳) تقوى: تقوا د تتقوى منهاج تقوى وي الفسنا : نفوسنا ق الاشياء : الاساء منهاج (٤) وتأول: وتاولوا ق ح (۷) واخذ اموالهم : ساقطة من ق ح (۸) فقتله : فصلبه ق خط احدث من الحط الاصلى وصلبه الملل (۹) الخطابية : ساقطة من ق ح (۱۱) وحجبه : وحجته ق

<sup>(</sup>۹-ص ۷:۱۱) راجع El فی رجمهٔ « الخطابیة » والبد، والنـاویخ ۱۳۱ 137 والفرق ۲۲۲ ۲۳۲ و مختصر الفرق ۱۵۰ و اصول الدین ۳۳۱و۲۹۸ و Friedl. Index والفنیة ۲۱ والملل ۲۳۱–۱۳۷

عليهم طاعة ابى الحطآب وقالوا الايمة آلهه وقالوا فى انفسهم مثل ذلك وقالوا ولد الحسين ابناء الله واحتباؤه ثم قالوا ذلك فى انفسهم وتأولوا قول الله تمالى: فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين (٧٢:٣٨) قالوا فهو آدم ونحن ولده، وعبدوا ابا الحطآب و زعموا انه إله ، وزعموا ان جعفر بن محمد إلههم ايضاً الا ان ابا الحطآب اعظم منه واعظم من على ، وخرج ابو الخطاب على ابى جعفر فقتله عيسى بن موسى فى سبخة الكوفة ، وهم يتدينون بشهادة الزور لموافقيهم

والفرقة الثانية من " الخطّابية " وهى الفرقة السابعة من الفالية يزعمون ان الامام بعد ابى الخطّاب رجل يقال له « معمر " وعبدوه كما عبدوا ابا الخطّاب ، وزعموا ان الدنيا لا تفنى وان الجنّة ما يصيب الناس من الحير والنعمة والعافية وان النار ما يصيب الناس من خلاف ذلك ، وقالوا بالتناسخ وانهم لا يموتون ولكن يُرنَمون بابدانهم الى الملكوت اوتوضع لناس اجساد شبه اجسادهم ، واستحلوا الحمر والزنا واستحلوا وتوضع لناس اجساد شبه اجسادهم ، واستحلوا الحمر والزنا واستحلوا المحرّمات ودانوا بترك الصلاة ، وهم يستمون « المعمرية » ويقال المهم يستمون « المعمرية » ويقال المهم يستمون « العمومية »

<sup>(</sup>۹) مهمر : يعمر ق (۱۱) وان النار : وان النار هى د والموضع مأروض فى ق (۱۲) يرفعون : يرجعون ح | الملكوت : كذا محمح مصحح فى د على الهامش وفى الاصول : النار (۱۳) اجساد : اجسادا ق (۱۵) المعمومية : كذا فى الاصول ولعاه المعمرية (؟)

<sup>(</sup>۱۰-۸) راجـم Friedl. Index والفنية ٦٦ واللل ١٣٧

والفرقة الثالثة من «الخطابية» و هي الثامنة من الغالية يقال لهم « البزيغية ، اصحاب « بزيغ بن موسى » يزعمون ان جعفر بن محمد هو الله وانه ليس بالذي يرون وانه تشبه للناس بهذه الصورة ، وزعموا ان كل ما يحدث في قلوبهم وحي وان كل مؤمن أيوحي اليه وتأولوا في ذلك قول الله تعالى: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله (١٤٥٠٣) اي بوحي من الله وقوله : واوحي ربك الى النحل (١٨٠١٦) و : واذ اوحيت الى الحواريين (١١١٠٥) ، وزعموا ان منهم من هو خير من جبريل وميكائيل و محمد ، وزعموا انه لا يموت منهم احد وان احدهم اذا بلغت عبادته و محمد ، وزعموا انه لا يموت منهم احد وان احدهم اذا بلغت عبادته و رغموا انهم يرونهم وغيرة وعشية

والفرقة الرابعة من « الحظابية » وهي التاسعة من الغالية يقال لهم ١٢ « العميرية ، اصحاب « عمير بن بيان العجلي » وهذه الفرقة تُكذّب من قال منهم انهم لايموتون ويزعمون انهم يموتون ولا يزال خَلَفُ منهم في الارض ايمّة أنبياء ، وعبدوا جعفراً كما عبده «اليعمريون» وزعموا انه

<sup>(</sup>۲) بزینغ بن موسی: بیاض فی ق بزینغ د (۳) تشبه د یشبه منهاج سبیه فی شبه ح اللناس: بالناس قی ابیده د فی هذه منهاج ق ح (٤) ما مجدث: محدث منهاج الله: طلبه د (۷) منهم: فی الفرق ۲۳۲ فیهم وهو اشبه بالصواب (۱۱) لهم: لها د ق (۱۵) عبده: عبدوا دح عبد ق

رَبُّهُم وقد كانوا ضربوا خيمةً في كناسـة الكوفة ثُمَّ اجتمعوا الى عبادة جعفر ، فأخذ يزيد بن عمر بن هبيرة « عمير بن البيان » فقتله في الكناسة وحبس بعضهم

والفرقة الحامسة من • الخطَّابية ، وهي العاشرة من الغالية يقال لهم « المُفضَّلية » لأن رئيسهم كان صيرفيًّا يقال له «المُفضَّل » يقولون بربوبية جعفركما قال غيرهم من اصناف الخطّابية وانتحلوا النبوّة والرسالة وأنما خالفوا في البراءة من « إني الحطاب ، لأن جمفراً اظهر البراءة منه فجميع من اخرج الامر من ني هاشم من الامامية الذين يقولون بالنصّ على على وادَّعي الامر لنفسه ستة : • عبدالله بنعمرو بن حرب ٩ الكندى ، و « بيان بن سمعان التميمي ، و « المفيرة بن سعيد ، و « ابو منصور، و • الحسن بن ابي منصور، و • ابو الحظاب الاســدى ، وزعم ابو الحطاب آنه افضل من بني هأشم

14

وقد قال في عصرنا هذا قائلون بالهية « سلمان الفارسي » وفي النسّاك من الصوفية من يقول بالحلول وان البارئ يحلّ في الاشخاص وانه جائز أن يحل في انسان وسبع وغير ذلك من الاشخاص،

واصحاب هذه المقالة اذا رأوا شيئًا يستحسنونه قالوا: لا ندري لمل الله (٧) حالموا : لمله خالموهم (٩) بن حرب : ساقطة من ق ح

<sup>(</sup>٤ ـ ص ٧ ) راجع الغنية ٦١ والملل ١٣٧ ـ ١٣٨ والحطط (١٣\_ ص ٧:١٥ الى قوله الاحوال) قابل المنهاج ١ : ٢٣٩ (١٤ - ص ١٤) راجع

Fr.edl. 1.173

حال فيه ومالوا الى اطراح الشرائع وزعموا ان الانسان ليس عليه فرض ولا يلزمه عبادة اذا وصل الى معبوده

والصنف الحادى عشر من اصناف الغالية يزعمون ان روح القدس مواللة عن وجل - كانت فى النبى صلى الله عليه وسلم ثم فى على ثم فى الحسين ثم فى على بن الحسين ثم فى على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على ثم فى موسى بن جعفر ثم فى على بن موسى بن جعفر ثم فى محمد بن على بن موسى جعفر ثم فى محمد بن على بن موسى ثم فى الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى ثم فى محمد بن الحسن ثم فى الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى ثم فى محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن الحسن الناسخ والأله عندهم يدخل فى الهيا كل

والصنف الثانى عشر من اصناف الغالية يزعمون ان عليًّا هو الله ١٢ ويكذّ بون النبيّ صلى الله عليه وسلم ويشتمونه ويقولون ان عليًّا وجّه به ليتن امره فادّعى الامر لنفسه

والصنف الثالث عشر من اصناف الغالية هم اصحاب « الشريمي » المعرون ان الله حل في خمسة اشخاص : في النبيّ وفي على وفي الحسن وفي الحسين وفي فاطمة فهؤلاء آلهة عندهم ، وليس يطمن اصحاب

<sup>(</sup>٤) كانت: لعله كان (؟) (٤-٥) ثم فى الحس : كذا فى المنهاج ٢٣٩:١ والجلة ساقطة من المخطوطات (١٤) اصناف د اصحاب ق ح (١٥) حل : عز وجل د (١٤) - ص ١٥: ٩) راجع الفرق ٢٣٩ ونختصر الفرق ١٥٩ والفية ٦١

الشريعي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولون عنه ما حكيناه عن الصنف الذي ذكرناه قبلهم وقالوا: لهذه الاشخاص الحمسة التي حل فيها الاله خمسة اضداد فالاضداد ابو بكر وعمر وعمان ومعوية وعمرو ابن العاص ، وافترقوا في الاضداد على مقالتين: فزعم بعضهم ان الاضداد محمودة لأنه لا يُعرف فضل الاشخاص الحمسة الا باضدادها فهي محمودة من هذا الوجه ، وزعم بعضهم ان الاضداد مذمومة وانها لا تخمد بحال من الاحوال ، و حكى ان الشريعي كان يزعم ان البارئ حل جلاله يحل فيه ، و حكى ان فرقة من الرافضة يقال لهم ، النميرية ، و صحكى ان فرقة من الرافضة يقال لهم ، النميرية ، و صحاب ، النميري ، يقولون ان البارئ كان حالاً في ، النميري ،

والصف الرابع عشر من اصناف الغالية وهم « السبائية » اصحاب «عبدالله بن سباً » يزعمون ان عليًا لم يمت وانه يرجع الى الدنيا قبل يوم القيامة فيملأ الارض عدلاً كما ملئت جوراً وذكروا عنه انه قال لعلى عليه السلم انت انت، والسبائية يقولون بالرجمة وان الاموات يرجمون الى الدنيا، وكان السيّد الحيرى يقول برجمة الاموات وفى ذلك يقول:

الىٰ يوم يَؤُبُ الناسُ فيه ٠ الى دنياهمُ قبلَ الحسابِ

<sup>(</sup>۱۰) اصناف : اصحاب ح | السبائية : السبابية د ق الساسه ح (۱۱-۱۰) اصحاب عبد الله بن سباء : ساقطة من ق ح

<sup>(</sup>۱۰\_ص ۱:۱٦) قابل المهاج ۱ ص ۲۳۰-۲۶۰ (۱۰\_۱۱) راجع الفرق ص ۲۲۳-۲۲۳ ومختصر النرق ص ۱:۱۰ واصول الدین ص ۳۳۲ والبدء والناریخ ه ص ۲۲۹-۲۲۹ والحاط ۲ ص ۲۲۹-۳۰۱ والملل ص۲۳-۱۳۳ والحاط ۲ ص۳۰-۲۳۳

والصنف الحامس عشر من اصناف الغالية يزعمون ان الله عنوجل وكل الامور وفوت ها الى محمد صلى الله عليه وسلم وانه اقدره على خلق الدنيا فخلقها ودترها وان الله سبحانه لم يخلق من ذلك شيئًا، ويقول ذلك كثير منهم فى على ، ويزعمون ان الايّة ينسخون الشرائع ويهبط عليهم الملككة وتظهر عليهم الاعلام والمعجزات ويوحى اليهم

ومنهم من يدتم على السحاب ويقول اذا مرَّتَ سحابة به ان عليًا رضوان الله عليه فها وفهم يقول بعض الشعراء:

برئت من الحوارج لست منهم من الغزّ ال منهم و ابن باب و ومن قوم اذا ذكروا عليًا م يردّ ون السلام على السحاب والصنف الثاني من الاصناف الثانة التي [ زكر الح الشيعة يجمعه عملة اصناف

والصف الناق من الاصاف الناب المي [ و الرافضة الله على الله الله على السخلاف على بن ابى طالب باسمه واظهر ذلك واعلنه وال اكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وال الامامة لا تكون

<sup>(</sup>٦) يسلم: سلم د | سحابة: ساقطة من ق ح | به: محذوفة في النهاج (٨) برئت الح: البيتان لاسحاق بن سويد، راجع الفرق ص ٢٧٤ والكامل للمبرد ص ٢٥، | الفزال: العوابي د الفواني ق الموني ح أ باب د داب ق ح منهاج (١٠) التي الشيعة: هنا تبتدئ نسخة س إ [ ذكرناها ان ]: استدركناها وفاقاً لما في ص ٥٠: ١

<sup>(</sup>۱\_ه) راجع الفرق ص ۲۳۸ ومختصر الفرق ص ۱۵۷ و ۱۹۹. Friedl. 2,91 و ۱۰۸\_۱۰ می ۱۰۸\_۱۰ و ۱۲.۲۸

الا بنص وتوقيف وانها قرابة وانه جائز للامام في حال التقية ان يقول انه ليس بامام، وابطلوا جميعاً الاجتهاد في الاحكام، وزعموا ان الامام لا يكون الا افضل الناس، وزعموا ان عليًا رضوان الله عليه كان مصياً في جميع احواله وانه لم يخطئ في شيء من امور الدين الا « الكاملية ، اصحاب « ابي كامل » فانهم اكفروا الناس بترك الاقتداء به واكفروا عليًا بترك الطلب، وانكروا الحروج على ايمة الجور وقالوا: ليس يجوز علي المت دون الامام المنصوص على امامته ، وهم سوى « الكاملية » اربع وعشرون فرقة وهم يُدعون « الامامية » لقولهم بالنص على امامة على ابن ابي طالب

فالفرقة الاولى منهم وهم ، القطعية ، وانما سمّوا « قطعية » لانهم قطعوا على موت « موسى بن جعفر بن محمد بن على » وهم جمهور الشيعة يزعمون ان النبيّ صلى الله عليه وسلم نص على امامة «على بن ابى طالب» ١٢ واستخلفه بعده بعينه واسمه وان عليّا نص على امامة ابنه « الحسن بن على » وان على » وان الحسن بن على نص على امامة اخيه « الحسين بن على » وان الحسين بن على نص على امامة ابنه « على بن الحسين » وان على بن ه ه الحسين بن على نص على امامة ابنه « على بن الحسين » وان على بن » ه ١٥ الحسين بن على نص على امامة ابنه « على بن الحسين » وان على بن » ه ١٥ الحسين بن على نص على امامة ابنه « على بن الحسين » وان على بن » ه ١٥ الحسين بن على نص على امامة ابنه « على بن الحسين » وان على بن » ه ١٥ الحسين بن على نص على امامة ابنه « على بن الحسين » وان على بن » ه ١٥ الحسين بن على نص على امامة ابنه « على بن الحسين » وان على بن ه ه ١٥ المنة ابنه « على بن الحسين » وان على بن ه ه ١٥ المنة ابنه « على بن الحسين » وان على بن ه ه ١٥ المنة ابنه « على بن الحسين » وان على بن ه ه ١٥ المنة ابنه « على بن الحسين » وان على بن ه ه ١٥ المنة ابنه « على بن الحسين » وان على بن ه وانه على بن ه وانه على بن ه وانه بنه بن الحسين بن على بن ه ورانة س ق ص ق ص وان على بن الحسين بن على بن المنه المنة ابنه « على بن الحسين بن على بن المنه الم

 <sup>(</sup>۱) قرابة د وشهاج وراثة س ق ح (۲) جميعا د ومنهاج واللفظة ساقطة من
 س ق ح (٦) وقالوا : وقال د

<sup>(</sup>۷-٤) راجع الفرق ۳۹ ومختصر الفرق ۵۱-۲۰ و صول الدين ۲۷۹ ۲۸۳ ۳۳۲ (۱۰:۱۸ – ص ۱۰:۱۸) راجع Friedl. 2,49-51 والفرق ٤٧ ومختصر الفرق ٦٠ والملل ۱۲۷

الحسين نص على امامة ابنه « محمد بن على » وان محمد بن على نص على امامة ابنه ه جمفر بن محمد ، وان جمفر بن محمد نص على امامة ابنه « على بن « موسى بن جمفر ، وان موسى بن جمفر نص على امامة ابنه « على بن موسى » وان على بن موسى نص على امامة ابنه « محمد بن على بن موسى » وان محمد بن على نص على امامة ابنه « على بن محمد بن على بن موسى » وان على بن محمد بن على بن موسى نص على امامة ابنه « محمد بن على بن موسى ، وهو الذى كان بسام الله وان الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى » وهو الذى كان بسام وان الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى » وهو الذى كان بسام وان الحسن بن على نص على امامة ابنه « محمد بن الحسن بن على وهو الذى يد عون انه يظهر فيملا الارض عدلا بمد النائب المنتظر عندهم الذى يد عون انه يظهر فيملا الارض عدلا بمد ان ملئت ظلماً وجوراً

والفرقة الثانية منهم وهم «الكيسانية ، وهى احدى عشرة فرقة الا سموا «كيسانية » لان «المختار » الذى خرج وطلب بدم الحسين ابن على ودعا الى «محمد بن الحنفية » كان يقال له «كيسان » ويقال انه مولى لعلى بن ابى طالب رضوان الله عليه

والفرقة الاولى من الكيسانية وهى الثانية من الرافضة يزعمون ان على بن ابى طالب نص على امامة ابنه محمد بن الحنفية ، لانه دفع الله الرابة بالبصرة

<sup>(</sup>۱۱) وهم : لعلها زائدة (۱۳) ودعا : كذا فى المنهاج وفى الاصول دعا | كان د ومنهاج وكان س ق ح

<sup>[</sup>۱۱] الكيسانية : راجع El في ترجمة «الكيسانية » وما ذكر هناك من موارد اخبارهم ونحتصر الفرق ٣٥ ـ ٤٠ والفنية ٦٢ ومجار الأنوار ٩ : ٦١٦ - ٦٢٥

والفرقة الثالثة من الرافضة وهى الثانية من الكيسانية يزعمون ان على بن ابى طالب نص على امامة ابنه « الحسن بن على » وان الحسن ابن على نص على امامة اخيه « الحسين بن على » وان الحسين بن على " نص على امامة اخيه « محمد بن على » وهو « محمد بن الحنفية ،

والفرقة الرابعة من الرافضة وهي الثالثة من الكيسانية وهي

«الكربية » اصحاب • ابى كرب الضرير » يزعمون ان « محمد بن الحنفية » تحقي بحب ال رضوى اسد عن يمينه ونمر عرب شماله يحفظانه يأتيه رزقه غدوة وعشية الى وقت خروجه ، وزعموا ان السبب الذى من اجله صبر على هذه الحال ان يكون مُفيَّباً عن الحلق ان لله تمالى فيه تدبيراً ها لا يملمه غيره ، ومن القائلين بهذا القول «كثير » الشاعر وفي ذلك يقول:

ألا ان الايمة من قريش ، وُلاةُ الحق اربعة سواءُ على والثلاثة من بنيه ، هم الاسباط ليس بهم خفاء في والثلاثة من بنيه ، هم الاسباط ليس بهم خفاء في في المنط الميان وبر ، وسبط غيّبته كربلاء وسبط لايذوق الموت حتى ، يقود الحيل يَقْدُمُها اللّواء تَفَيّب لا يُراى فيهم زماناً ، برضواى عنده عَسَلُ وماء وماء اللهاء الل

<sup>(</sup>۱) وهی : هی الفرقة د (ه) وهی : هی س (٦) الکربیة کذا فی د س وکتاب النوبختی کو ب وکتاب النوبختی کریب النوبختی کریب د وکتاب النوبختی کریب س ق ح (٩) سبر د س ق ومنهاج صبر ح وله وجه | هذه الحال د هذا الحال مهاج هذه الحالة س ق ح | عن : علی س

<sup>(</sup>٥-٥) راجع El في ترجمة «الكربية» وما ذكر هناك من المكخذ (١٠-١٥) راجع ق ترجمة «كثير» وما ذكر هناك من مكخذ اخباره ولذكرة خواص الامة ١٦٥ ومجار الأنوار ١٦٧:٩ وروضات الجنات ٣٣٠ ـ ٣٥ ـ ٣٥

والفرقة الخامسة من الرافضة وهى الرابعة من الكيسانية يزعمون ان • محمد بن الحنفية ، انما 'جعل بجبال رضوى عقوبة لركونه الى عبد الملك بن مروان وبيعته اياه

والفرقة السادسة من الرافضة وهى الحامسة من الكيسانية يزعمون ان • محمد بن الحنفية ، مات وان الامام بعده ابنه « ابو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية »

والفرقة الثامنة من الرافضة وهى السابعة من الكيسانية يزعمون الن الخيه الامام بعد « ابى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية » ابن اخيه « الحسن بن محمد بن الحنفية » وان ابا هاشم اوصى اليه ثم اوصى الحسن الحاسن الى ابنه « على بن الحسن » وهلك على ولم يُغقِب فهم ينتظرون

<sup>(</sup>٧) . . : في هاشم ح : سقط من هذا التربيب السابعة وهي السادسة من الكيسانية (٩) ابن اخيه : كذا في الاصول وفي المنهاج ١٠٦:٢ : ان ابا هاشم اوصى الى اخيه الحسن و ان الحسن اوصى الى ابنه على بن الحسن وان عليا هلك ولم يعقب ، وفي الملل ١٠١ : وفرقة قالت ان الامامة بعد موت ابي هاشم لابن اخيه الحسن بن على بن عمد بن الحنفية وفرقة قالت لا بل ان ابا هاشم اوصى الى اخيه على بن محمد وعلى اوصى الى ابنه الحسن ، وفي كتاب فرق الشيعة للنونختي : وفرقة منهم قالت مات عبد الله بن محمد واوصى الى اخيه على بن محمد الى اخيه على بن محمد الى ابنه الحسن والحسن الى ابنه على بن الحسن . . . واوصى على بن الحسن بن على . . . والوصية عندهم في قد في على بن الحسن بن على . . . والوصية عندهم ولا يوصى الى احد انهى فليتأ . . . وهم الكيسانية المحض . . . وهذه الفرقة خاصة تسمى ولم يوص الى احد انهى فليتأ . ل (١١) على بن الحسن وهلك على : على بن الحسن وال عليا ملك ما حد انهى فليتأ . ل وهلك من على غلى غلى بن الحسن والى على بن الحسن والى على بن الحسن والن عليا هلك منهاج ، على وهلك من وهلك من على بن الحسن والى بن الحسن والى على بن الحسن والى على بن الحسن والى بن الحسن والى بن الحسن والى بن الحسن والى الى بن الحسن والى ب

<sup>(</sup>۱\_۳) راجع اصول الدين ۲۷۹

رجمة محمد بن الحنفية ويقولون انه يرجع ويملك فهم اليوم فى التيه لا امام لهم الى ان يرجع اليهم محمد بن الحنفية فى زعمهم

والفرقة التاسعة من الرافضة وهي الثامنة من الكيسانية يزعمون ان الامام بعد ابي هاشم « محمد بن على بن عبدالله بن العبّاس » قالوا: وذلك ان ابا هاشم مات بارض الشراة منصرفه من الشأم فاوصى هناك الى « محمد بن على بن عبد الله بن المتباس » واوصى محمد بن على الى ابنه « ابرٰهيم بن محمد » ثم اوصى ابرٰهيم بن محمد الى « ابى العبّاس » ثم افضت الحلافة الى « ابى جعفر المنصور » بوصيّة بعضهم الى بعض ، ثم رجع بعض هؤلاء عن هذا القول وزعموا ان النيّ صلى الله عليه وسلم نص على « العبّاس بن عبد المطّلب » ونصبه اماماً ثم نص العباس على امامة ابنه « عبد الله » ونصّ عبد الله على امامة ابنه « على بن عبد الله » ثم ساقوا الامامة الى ان انتهوا بها الى « ابى جعفر المنصور » ، وهؤلاء هم الراوندية ، ، وافترقت هذه الفرقة في اص «ابي مسلم، على مقالتين : فزعمت فرقة منهم تُدعىٰ • الرزامية » اصحاب رجل يقال له

<sup>(</sup>٤) العباس: العباس او ابوه على منهاج (٥) وذلك ، وذلك د س والموضع مأروض فى ق | التمراة فى والملل السراة د منهاح س ح | منصرفه: كذا فى الاصول والمنهاج وفى الملل ١٢١ منصرفا (٧) الى ابنه : ابنه ح (١٣) مسلم: فى الاصول : مسلم الراوندية فتأمل

<sup>(</sup>۳ ـ ص ۳:۲۲) راجع EI فی ترجمة « ابی مسلم » والبدء والتاریخ ، : ۱۳۱ ـ ۱۱۲ و Fr. Index و الفرق ۲۸ ۲۲۲ ـ ۲۴۳ ومختصر الفرق ۳۷ والملل ۱۱۲ ۱۱-۱۱۴

• رزام • ان ابا مسلم قُتل ، وقالت فرقة اخرى يقال لها • ابو مسلمية ، ان ابا مسلم حيُّ لم يمت ، ويُحكيٰ عنهم استحلالُ لما لم يحلل لهم اسلافهم

والفرقة العاشرة من الرافضة وهي « الحربية ، اصحاب « عبد الله بن

عمرو بن حرب ، وهى التاسعة من الكيسانية يزعمون ان ابا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية نصب «عبد الله بن عمرو بن حرب ، اماماً وتحو لت روح ابى هاشم فيه ، ثم وقفوا على كذب عبد الله بن عمرو بن حرب فصاروا الى المدينة يلتمسون اماماً فلقوا «عبد الله بن مموية بن

عبد الله بن جمفر بن ابى طالب ، فدعا هم الى ان يأتموا به فاستجابوا له ودانوا بامامته وادّعوا له الوصيّة ، وافترقوا فى اص عبد الله بن ملوية ثلث فرق : فزعمت فرقة منهم انه قد مات ، وزعمت فرقة منهم اخرى

انه بجبال اصبهان وانه لم يمت ولا يموت حتى يقود بنواصي الحيل الى رجال من بنى هاشم، وزعمت فرقة اخرى انه حيُّ بجبال اصبهان

<sup>(</sup>۲) ابو مسلمیة: گذا فی د والفرق ۲۶۲ و فی س ق ح المسلمیة | عنهم د س منهاج عنیما س ق ح وله وجه | استحلال : الاستحلال منهاج |  $\mathbb{H}$  : ما س (٤) اسحاب : و حی اسحاب س ق (۷) نیه : بعد قوله تحوات ح (۸-۸) عمرو بن حرب فصاروا . . . عبدالله ابن : گذا فی د والمنهاج و المجلة ساقطة من س ق ح (۹-۱۰) فاستجابوا له و دانوا بأمامته : فاتخذوه اماما منهاج (۱۱) له الوصیة : له فی الوصیة س ق ح (۱۱) منهم اخری د اخری منهم س ق ح (۱۲) وانه لم یمت : لم یمت د و فی المنهاج : و منهم من قال انه لم یمت : لم یمت د و فی المنهاج : و منهم من قال انه لم یمت : لم یمت د و فی المنهاج : و منهم من قال انه لم یمت د و فی المنهاج : و منهم من قال هو المهدی المبشر به وانه حی بجبال اصبهان و (3-0.00) و المناح ت و ترجم د عبد الله بن مماویة (3-0.00) و المناح و

لم يمت ولا يموت حتى يلي امور النــاس وهو المهدى الذي بشّر به النبيّ صلى الله عليه وسلم

والصنف الحادى عشر من الر افضة وهي • البيانية ، اصحاب • بيان

ابن سمعان التميمي » وهو الصنف العياشر من الكيسانية يزعمون ان ابا هاشم اوصي الى • بيان بن سمعان التميمي ، وأنه لم يكن له أن يوصي مها [ الى ] عقبه

والصنف الثاني عشر من الرافضة وهو الحادي عشر من الكيسانية يزعمون ان الامام بعد ابي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ، على بن الحسين بن على بن ابي طالب ،

والصنف الشالث عشر من الرافضة وهم الذين يسوقون النص من النبي صلى.الله عليه وسلم على امامة على حتى ينتهوا [بها] الى «على بن الحسين ، وهم « المفيرية » اصحاب « المفيرة بن سميد ؛ يزعمون ان الامام بعد على بن الحسين ابنه « محمد بن على بن الحسين ابو جعفر ، وان ابا جعفر اوصى الى • المغيرة بن سـميد ، فهم يأتمون به الى ان يخرج المهدى والمهدى فيما زعموا هو ، محمد بن عبد الله بن الحسن [ ابن الحسن ] بن على بن ابي طالب ، رضوان الله عليهم وزعموا أنه حيُّ مقيم بجبال ناحية الحاجر و انه لا يزال مقماً هناك الى اوان

<sup>(</sup> ٨ ) على : ثم على س ق (١٠) وهم الذين : وهم ح (١٧) حى :

<sup>(</sup>٦-٣) راجع ص ٥-٦ (١٠٠ - ص ١٠٤٤) راجع ص ٦-٩

خروجه، واذا قلنا عن صنف انهم يسوقون الامامة الى على بن الحسين فأنما نعني الذين يقولون ان النبيّ صلى الله عليه وسلم نصّ على امامة « على " وان عليًّا نص على امامة « الحسن » وان الحسن نص على امامة « الحسين » وان الحسين نص على امامة « على بن الحسين »

والصنف الرابع عشر من الرافضة يسـوقون الامامة من على بن اى طالب حتى ينتهوا بها الى « على بن الحسين » ثم يزعمون ان الامام بعد على بن الحسين « ابو جعفر محمد بن على » وان الامام بعد ابي جعفر وانكروا امامة المفيرة بن سعيد

والصنف الحامس عشر من الرافضة يسوقون الامامة من على حتى ينتهوا بها الى ، على بن الحسين ، ويزعمون ان على بن الحسين نصّ على ١٢ امامة « ابي جمفر محمد بن على » وان ابا جمفر محمد بن على اوصى الى « ابي منصور »، ثم اختلفوا فرقتين : فرقة يقال لها «الحسينية» يزعمون ان ابا منصور اوصى الى ابنه « الحسين بن الى منصور ، وهو الامام بعده، وفرقة اخرى يقال لها « المحمدية » مالت الى تثبيت اص « محمد بن

عبد الله بن الحسن ، والى القول بامامته وقالوا : انمــا اوصى ابو جعفر

<sup>(</sup>۱٤) الحسين بن ابي منصور : الحسن بن ابي منصور د س ق الحسن بن الحسين بن (١٦.١٥) محد ن عبد الله بن الحسن: محمد بن على بن عمد بن (۱٦) والي : وان د عبد الله بن الحسن ابن الحسين منهاج

<sup>(</sup>۱۰ ـ ص ۸:۲ والجم ص ۹ ـ ۱۰ والغنية ٦٢

الى ابى منصور دون بنى هاشم كما اوصى موسى صلى الله عليه الى يوشع ابن نون دون ولده ودون ولدهم ون ثم ان الامر بعد « ابى منصور » راجع الى ولد على كما رجع الامر بعد يوشع بن نون الى ولد هم ون واله قالوا وانما اوصى موسى عليه السلم الى يوشع بن نون دون ولده و دون ولد هم ون لئلا يكون بين البطنين اختلاف فيكون يوشع هو الذى يدل على صاحب الامر فكذلك ابو جعفر اوصى الى ابى المنصور وزعموا ان ابا منصور قال : انما انا مستودع وليس لى ان اضعها فى غيرى ولكن القائم هو محمد بن عبد الله

والصنف السادس عشر من الرافضة يسوقون الامامة الى « ابى ، وعفر محمد بن على » وان ابا جعفر نص على امامة « جعفر بن محمد » وان جعفر بن محمد حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر امره وهو القائم المهدى ، وهذه الفرقة تُسمى « الناوسية » لُقّبوا برئيس لهم يقال له ، ١٢ « عجلان بن ناوس » من اهل البصرة

<sup>(</sup>٥) فيكون: ليكون د (١٠) امامة : امامة ابنه منهاج (١٢) الناوسية : البابوسية س ح المابوسيه د المابوسية ق وفي الفهرست لابن الندم ص ١٩٨ المابوشية والمشهور عند اصحاب المقالات الناوسية او الناووسية ، راجع الفصل ١٨٠٤ و ١٨٠٤ و محتصر الفرق ٥٠ والبدء والمتاريخ ٥ ١٢٩ و نميز الفرقة الناحية للاسفرائيني نسخة مكتبة الفائح ٥٠٢٥ ص ٨ والغنية ٢٦ وانساب السمعاني في نسبة الناووسي، وفي كتاب فرق المسيعة للنونجتي ما نصه : تسمى الناووسية وسميت بذلك لرئيس لهم من المل المبصرة يقال له ولان بن فلان الناووس (١٣) عجلان د حلان س ق ح | ناوس : بابوس ح مابوس س ما بوس د والكلمة مأروضة في ق

والصنف السابع عشر من الرافضة يزعمون ان جمفر بن محمد مات وان الامام بعد جعفر ابنه السمعيل، وانكروا ان يكون السمعيل مات في حياة ابيه وقالوا: لا يموت حتى يملك لان اباه قد كان يُخبر انه وصيُّه والامام بعده

والصنف الثامن عشر من الرافضة وهم «القرامطة» يزعمون ال النبيّ صلى عليه وسلم نصّ على «على بن ابى طالب» وان عليًا نصّ على امامة ابنه « الحسن » وان الحسن بن على نصّ على امامة ابنه « على بن « الحسين بن على » و ان الحسين بن على نصّ على امامة ابنه « على بن الحسين ، وان على بر الحسين نصّ على امامة ابنه « محمد بن على » و نص عمد بن على امامة ابنه « محمد بن على امامة ابن ونص محمد بن على امامة ابن و وغمو ان « محمد بن اسمعيل » و زعمو ان « محمد بن اسمعيل » حيّ الى اليوم ابنه « محمد بن اسمعيل » و زعمو ان « محمد بن اسمعيل » حيّ الى اليوم ابنه « محمد بن اسمعيل » حيّ الى اليوم ابنه « محمد بن اسمعيل » و زعمو ان « محمد بن اسمعيل » حيّ الى اليوم البنه و محمد بن اسمعيل » حيّ الى اليوم البنه و محمد بن اسمعيل » و زعمو ان « محمد بن اسمعيل » حيّ الى اليوم البنه و المحمّوا في ذلك باخبار رووها عن اسلافهم يخبرون فيها ان سابع الايمّة قائمهم

١٥ والصنف التاسع عشر من الرافضة يسوقون الامامة من على بن ابي

<sup>(</sup>۷) ابنه الحسن بن علی د (۱۰) ونص محمد بن علی : ساقطة من د | جعفر : سانطة من د

<sup>(</sup>۱-۱) راجع EI في ترجمة « الاسهاعيلية » ومختصر الفرق ۵۸ (۵-۱) راجـع في ترجمة Karmaten (۱۰ ـ س۲:۲۷) راجع الفرق ٤٧ ومختصر الفرق ٥٩ والفئية ٦٢ والملل ٦١ ١٣٨

طالب على سبيل ما حكينا عن القرامطة حتى ينتهوا [بها] الى « جعفر بن محمد » ويزعمون ان جعفر بن محمد جعلها لاسمعيل ابنه دون سائر ولده فلما مات اسمعيل في حياة ابيه صارت في ابنه « محمد بن اسمعيل » وهذا الصنف يُدعَون « المباركية » نُسبوا الى رئيس لهم » يقال له « المبارك ، وزعموا ال محمد بن اسمعيل قد مات وانها في ولده من بعده

والصنف العشرون من الرافضة يسوقون الامامة من على على ما حكينا عمن تقدّمهم حتى ينتهوا بها الى « جعفر بن محمد ، ويزعمون ان الامام بعد جعفر « محمد بن جعفر » ثم هى فى ولده من ٩ بعده ، وهم « السميطية » نسبوا الى رئيس لهم يقال له « يحيى بن ابى سميط »

والصنف الحادى والعشرون من الرافضة يسوقون الامامة من على الله و جعفر برف محمد ، على ما حكينا عمن تقدّم شرحنا لقوله آنفاً ويزعمون ان الامام بعد جعفر ابنه ، عبد الله بن جعفر ، وكان اكبر من خلف من ولده وهى في ولده ، واصحاب هذه المقالة يُذْعَون ، ه ١٥

<sup>(</sup>۱) حكيا: حكياه ح (٥) قد مات: مان ح والكلمتان سافطتان من س ق (٨) حكينا: حكيناه س ق ح | قدمهم: قدم ق ح (١٠) السميطية كذا في الاصول، وفي مختصر الفرق ٢٤ ٥١ و الفئية ٢٢ والملل ٢٢١ والحطط ٢: ٥١ الشميطية وفي البدء والتاريخ الشمطية وفي فرق الشيعة للنونجتي السميط: (١٠-١١) يحيي بن بي سميط: كذا في الاصول وفي فرق الشيعة للنونجتي السميط، وفي مختصر الفرق والغئية يحيي بن شميط، وفي الحطط يحيي بن شميط الاحمى

«المتمارية» نسبوا الى رئيس لهم يعرف «بعمّار» ويُدْعَون «الفطحية» لان «عبد الله بن جعفر ، كان افطح الرجلين، واهل هذه المقالة يرجعون الى عدد كثير

فاما « زرارة » فان جماعة من « العمّارية » تدّعى انه كان على مقالتها وانه لم يرجع عنها ، وزعم بعضهم انه رجع عن ذلك حين سأل « عبد الله ابن جعفر » عن مسائل لم يجد عنده جوابها وصار الى الأثمّام بموسى ابن جعفر بن محمد ، واصحاب « زرارة » يُذعَوْن • الزرارية » ويدعون • التميمية ،

والصنف الثانى والعشرون من الرافضة يسوقون الامامة حتى ينتهوا بها الى « جعفر بن محمد ، ويزعمون ان جعفر بن محمد نصّ على امامة ابنه « موسى بن جعفر » وان موسى بن جعفر حيّ لم يمت ولا يموت حتى يملك شرق الارض وغربها حتى يملأ الارض عدلاً وقسطاً كا ملئت ظلماً وجوراً ، وهذا الصنف يُدعَوْن « الواقفة » لانهم وقفوا على « موسى بن جعفر » ولم يجاوزوه الى غيره ، وبعض مخالنى وقفوا على « موسى بن جعفر » ولم يجاوزوه الى غيره ، وبعض مخالنى

<sup>(</sup>۱ و ۲) الفطحية \_ افطح : كذا محمنا وفى الاصول والمنهاج البطحية \_ ابطح ، والمشهور هو ما اثبتناه ، راجع مختصر العرق ٥٧ \_ ٨٥ ( الفاطحية ) وكتاب النومختى في غرق الشيمة والغثية ٦٢ ( الافطحية ) والملل ١٢٦ (كذا ) والخطط ٢ : ٥٠١ والساب السمعاني ٢٢٩ ب فى ترجمة «الاقطح» والكثبي ١٦٤ \_ ١٦٥ (٦) عنده د عنه س قى ح (٧) جعفر بن محمد : جعفر ح

<sup>(</sup>۱۰۲) راجع الفرق ۲۰ ومختصرالفرق ۲۲ والکشی ۱۰۷-۸۸ (۹-ص۹:۱۰) راجع الفرق ۲۸ والفرق ۲۸ و ۶۳ والکشی ۲۸۴ – ۲۸۸ والفرق ۲۸ و ۳۱۴-۳۰۸

هذه الفرقة يدعوهم • الممطورة » وذلك ان رجلاً منهم ناظر • يونس بن عبد الرحمن » ويونس من القطعية الذين قطموا على موت موسى ابر جعفر فقال له يونس: اتم أهون على من الكلاب الممطورة ٣ فلزمهم هذا النبز

والقائلون بامامة « موسى بن جمفر » 'يدعُون « الموسائية » لقولهم بامامة « موسى بن جمفر » ويدعُون « المفضّلية » لانهم 'نسبوا الى رئيس لهم يقال له « المفضّل بن عمر » وكان ذا قدر فيهم ، وفرقة من] « الموسائية » وقفوا في امر موسى بن جعفر فقالوا : لا ندرى أمات ام لم يمت الا انّا مقيمون على امامته حتى يضح لنا امر غيره وان هوضحت لنا امامة غيره كما وضحت لنا امامته قلنا بذلك وانقدنا له

وقد ذكرنا قول « القطمية » الذين قطموا على موت « موسى بن جمفر » فى اول ذكرنا لاقاويل الرافضة وشرحنا ذلك وبتيناه مراد المرافضة على المرافضة عند الله عنه المرافضة عنه المرافضة عنه المرافضة عنه المرافضة ا

والصنف الشالث والعشرون من الرافضة يسوقون الامامة من على الى « موسى بن جعفر ، كما حكينا من قول المتقدمين غير انهم

<sup>(</sup>۱) يدعوهم د يدعون س ق ح (۵) يدعون : ويدعون ح | الموسائية : با وسوية ح (۷) عمر : عمرو ح والاسم مأروض فى ق (۸) الموسائية : الموسوية ح | أمات كذا فى المنهاج و لملل وفى المخطوطات مات (۹) ام : او د منهاج (۱٤) من : فى س عن ح

<sup>(</sup>۱۰-۰) راجع الفرق ٤٦ ومختصر الفرق ٩٥ والعثيه ٦٢ والملل ١٢٦-١٢٧ (١٢-١١) راجع ص ١٧-٨ (١٣-ص-٢:٣) راجع الملل ١٢٨

يقولون ارف موسى بن جعفر نص على امامة ابنه « احمد بن موسى ابن جعفر »

والصنف الرابع والعشرون من الرافضة يزعمون ان النبيّ صلى الله عليه وسلم نصّ على \* على \* وان عليّا نصّ على \* الحسن بن على \* ثم انتهت الامامة الى \* محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى ابن جعفر \* كما حكينا عن اول فرقة من الرافضة ، ويزعمون ان \* محمد ابن الحسن \* بعده امامُ هو القائم الذي يظهر فيملاً الدنيا عدلاً ويقمع الظلم والاولون قالوا ان \* محمد بن الحسن \* هو القائم الذي يظهر فيملاً الدنيا عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً

واختلفت الروافض القائلون بامامة ، محمد بن على بن موسى بن ١٢ جعفر ، لتقارب سنّه ضرباً من الاختلاف آخر وذلك ان اباه تُوفّى وهو ابن ثمانى سنين \_ وقال بعضهم بل توفّى وله اربع سنين \_ هل كان فى تلك الحال اماماً واجب الطاعة على مقالتين :

١٥ فزعم بعضهم أنه كان في تلك الحال اماماً واجب الطاعة عالماً بما

<sup>(</sup>۱) على اما.ة ابنه ح على إبنه د س والموضع مأروض فى ق (٤) الحسن: فى الاصول الحسين (٥) الحسن: الحسين س ق (٦) حكيباه ح (٧) ابن الحسين ق | بعده امام: فى المنهاج ٢ ص ١٠٨: ومن الرافضة من قال ان بعد مجمد بن الحسن المتنظر عند الاثنى عشرية اماماً آخر هو العائم الح | هو د وهو س ق ح | الدنيا: الارض ح (١٤) الحال: فى الاصول الحالة (١٥) الحالة س ف ح

<sup>(</sup>۱۱ـ۱۱) راجع الملل ۱۲۸

يعلمه الآيمة من الاحكام وجميع امور الدنيا يجب الأثمام والاقتداء به كما وجب الأثمام والاقتداء بسائر الايمة من قبله

وزعم بعضهم آنه كان فى تلك الحال اماماً على معنى ان الامركان ٣ فيه وله دون الناس وعلى آنه لا يصلح لذلك الموضع فى ذلك الوقت احد غيره واما ان يكون اجتمع فيه فى تلك الحال ما اجتمع فى غيره من الايمة المتقدمين فلا ، وزعموا آنه لم يكن يجوز فى تلك الحال ان يؤتمهم ولكن الذى يتولى الصلاة لهم وينفذ احكامهم فى ذلك الوقت غيره من اهل الفقه والدين والصلاح الى ان يبلغ المبلغ الذى يصلح هذا فيه من اهل الفقه والدين والصلاح الى ان يبلغ المبلغ الذى يصلح هذا فيه تم الكلام فى الفلاة والامامية

واختلفت الروافض اصحاب الامامة فى التجسيم وهم ست فرق: فالفرقة الاولى « الهشامية » اصحاب « هشام بن الحكم الرافضى » يزعمون ان معبودهم جسم وله نهاية وحدات طويل عريض عميق طوله مثل عرضه و عرضه مثل عمقه لا 'يوفى بعضه على بعض ولم يعينوا طولاً غير الطويل ، وانما قالوا طوله مثل عرضه على المجاز دون

<sup>(</sup>۱) الدنيا: لعله الدين (۱) (۲) الاتخام به والافتداء ح (۵) الحالة س (۸) الفقه والدين : الدين د (۱۲) عريض وعميق د منهاج والفرق وعريض عميق س ق وعريض وعميق ح (۱٤) يعينوا : يثبت الفرق

<sup>(</sup>۱۰ ص ۱۰:۳۷) قابل منهاج ۲۰۳:۱ (۱۰:۳۰ فابل الفرق ۲۰۳:۸ و مختلف الحديث ۹۹ و مختلف الحديث ۹۹ و مختلف الحديث ۹۹ و والجدء والمتاريخ ۱۶۲ و ۱۳۹ و ۱۵:۳۶ و الفنية ۲۰ و سميرة العوام ۳۸۶ و بحار الانوار ۲۰:۰ و انساب السمعانی 5906 و Fr.Index و El فی ترجمة الرجل

التحقيق، وزعموا انه نور شاطع له قدر من الاقدار في مكان دون مكان كالسبيكة الصافية يتلألا كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ومجستة لونه هو طعمه وطعمه هو رائحته هي مجسته وهو نفسه لونُ ولم يميّنوا لوناً ولا طعماً هو غيره وزعموا انه هو اللون وهو الطم وانه قد كان لا في مكان ثم حدث المكان بأن تحرّك البارئ فحدث المكان بحركته فكان فيه وزعم ان المكان هو العرش، وذكر «ابو الهذيل » في بعض كتبه ان هشـام بن الحكم قال له ان رَّبه جسمُ ذاهبُ جاء فيتحرُّك تارةً ويسكن اخرى ويقعد مرَّةً ويقوم اخرى وانه طويل عريض عميق لأن ما لم يكن كذلك دخل في حدّ التلاشي قال فقلت له: فأنُّما اعظم إلهك اوهذا الجبل واومأت الى ابي قبيس قال فقال: هذا الجبل يوفى عليه اى هو اعظم منه، وذكر ايضاً « ابن الراوندي » ان هشام ابن الحكم كان يقول ان بين الهه وبين الاجسام المشاهدة تشابهاً من جهة من الجهاة لولا ذلك ما دلَّت عليه، و ـ كي عنه خلاف هذا انه كان يقول انه جسم [ذ]و ابعاض [...]

<sup>(</sup>٢-٣) اللون والطم س (٣) هي : في الأصول هو (٥) قد كان الله ولا مكان الفرق إحدث : خلق الفرق (٦) المكان : مكانه الفرق إفكان : فصار الفرق إوزعم ان المكان : ومكانه الفرق (٧) وذكر : وزعم ح والموضع في في مأروض (٨) جسم : لجسم س قي والموضع في في مأروض (١٠) الثلاشي : لمله اللاشيء (؟) (١٤) [د]و ابعاض [...]: في التن سقط قال في الملل ص ١٤١ : حكى الكمبي عنه انه قال هو جسم ذو ابعاض له قدر من الاقدار ولكن لا يشبه شيئا من المخاوفات ولا يشبه شيء

لا يشبهها ولا تشبه ، وحكى الجاحظ ، عن هشام بن الحكم فى بعض كتبه انه كان يزعم ان الله جل وعن انما يعلم ما تحت الثرى بالشسعاع المتصل منه الذاهب فى عمق الارض ولولا ملابسته لما وراء ما هناك لما درى ما هناك ، وزعم ان بعضه يشوب وهو شعاعه وان الشوب محال على بعضه ، ولو زعم هشام ان الله تمالى يعلم ما تحت الثرى بغير اتصال ولا خبر ولا قياس كان قد ترك تعلقه بالمشاهدة وقال بالحق

وذكر عن « هشام » انه قال فى رتبه فى عام واحد خمسة اقاويل زعم مرّةً انه كالبلورة وزعم مرّةً انه غير ه صورة وزعم مرّةً انه بشبر نفسه سبعة اشبار ثم رجع عن ذلك وقال هو جسم لا كالاجسام ، و زعم « الورّاق » ان بعض اصحاب هشام اجابه مرّةً الى ان الله عن وجل على العرش مماسٌ له وانه لا يفضل عن العرش ولا يفضل المرش عنه العرش عنه

<sup>(</sup>۱) وحكى الجاحظ: وذكر الجاحظ د وهى ساقطة من س | عن: غير س (٣) المتصل منه: كذا فى الاصول كلها والفرق ص ٤٩ وفى موضع آخر من الكتاب سيأتى فيا بعد: المنفصل وفى شرح المواقف ٨ ص ٣٨٧ بشعاع يتقصل عنه اليه وفى تلبيس المبيس ٩١ متصل منه بالمرثى | ولولا ملابسته الح: فى الفرق لولا مماسة شعاعه لما وراء الاجسام السائرة [لعله السائرة] لما راى ما وراءها ولا علمها (٤-٥) يشوب الشوب: كذا فى الموضع الآتى فيا بعد وهنا فى د سرب ـ السرب وفى سق ح يسرى ـ السرى (١٠-١) انه غير صورة : كذا فى س ق ح و فى د : انه صورة وزعم مهة انه غير صورة ولعل الصواب : انه صورة وزعم مهة انه غير صورة الله في الاصول بان

<sup>(</sup>٧-٧) راجع تلبيس ابليس ص ٩١ ( حكاية النومختي )

والفرقة الثنانية من الرافضة يزعمون ان ربهم ليس بصورة ولا كالاجسام وانما يذهبون فى قولهم انه جسم الى انه موجود ولا 'يثبتون البنارئ ذا اجزاء مؤتلفة وابعاض متلاصقة ويزعمون ان الله عن وجل على العرش مستو بلا مماسة ولا كيف

والفرقة الثالثة من الرافضة يزعمون ان ربهم على صورة الانسان ويمنعون ان يكون جسمًا

والفرقة الرابعة من الرافضة « الهشامية » اصحاب « هشام بن سالم الجواليق » يزعمون ان رتبهم على صورة الانسان وينكرون ان يكون لحماً و دمًا ويقولون هو نور ساطع يتلألا بياضًا وانه ذو حواس خمس كحواس الانسان له يد ورجل وانف واذن وعين وفم وانه يسمع بغير ما يبصر به وكذلك سائر حواسه متفايرة عندهم ، وحكى « ابو عيسى الوراق » ان مشام بن سالم كان يزعم ان لربه وفرة سودا، وان ذلك نور اسود

والفرقة الحامسة [ من الرافضة ] يزعمون ان ربّ العالمين ضياءً عالص ونور بحت وهو كالمصباح الذي من حيث ما جئته يلقاك بأمر

<sup>(</sup>۷) سالم د صالح س ق ح ثم صحت فی ح (۱۰) یسم : سمیع ح (۱۲) اسود : فی الفرق: اسود وباقیه نور ابیض (۱۳) رب العالمین: لرب العالمین منهاج (۱۲) ونوراً بحتاً منهاج (۱۶) ونوراً بحتاً منهاج (۱۶) ونوراً بحتاً منهاج (۱۶) واحد : بنور منهاج

<sup>(</sup>۱۲-۷) قابل الفرق ص ٥١ و ٢١٦ ومختصر الفرق ص ٦٢ و١٣٧ واصول الدين ص ١٢ : ١٤- ١٤١ و شرح المواقف ٨ ص ١٨٦ و ٣٨٧ و وراجع ايضا مجار الأنوار ٢ ص ٨٥- ١٠٠ في قول الهشامين وغيرهما في التشبيه (١٤- ١٤) راجع محار الأنوار ٢ ص ١٠٩- ١١٧

واحد وليس بذى صورة ولا اعضاء ولا اختـلاف في الاجزاء وانكروا ان يكون على صورة الانسان او على صورة شيء من الحيوان

والفرقة السادسة من الرافضة يزعمون ان رتبهم ليس بجسم ولا بصورة ٣ ولا يشبه الاشياء ولا يتحرّك ولا يسكن ولا يماس ، وقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والحوارج، و هؤلاء قوم من متأخريهم فاما اوائلهم فانهم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه

واختلفت الرافضة في حملة العرش هل يحملون العرش ام يحملون

## البارئ عن وجل وهم فرقتان:

فرقة يقال لها «اليونسية » اصحاب « يونس بن عبد الرحمن القتى » ه مولى آل يقطين يزعمون ان الحملة يحملون البارئ واحتج يونس فى ان الحملة تطيق حمله وشبههم بالكركى و ان رجليه تحملانه وهما دقيقتان ، وقالت فرقة اخرى ان الحملة تحمل المرش والبارئ يستحيل ان يكون محمولاً

واختلفت الروافض هل يوصف البــارى ً بالقدرة على ان يظلم

ام لا : فابى ذلك قومُ واجازه آخرون

(۱) صورة: صور ح (٤) الاشياء: من الاشياء س (٦) حكيناه منهاج
(۷) هل محملون: محملون د س امحملون منهاج | ام: او ح (١١) في ان: الى ان
منهاج | وشبههم: شبههم ح وشبهتهم منهاج (١٤) واختلفت: واختلف ق س ح
ان يظلم: الظلم ح (١٥) فابى ذلك: فاباه ح | آخرون: قوم آخرون س
(۷ - ص ٣٣٩) قابل المنهاج ١ ص ٢٠٧ - ٢٠٨ (٩-٣١) قابل الفرق
ص ٣٥ و ٢١٦ ومختصر الفرق ص ١٣٧ والملل ص ١٤٣ وشرح المواقف ٨ ص ٣٨٧ هما وهمار الأنوار ٢ ص ٩١

واختلفت الروا فض فى القول ان الله سبحانه عالم حى قادر سميع بصير اله وهم تسع فرق :

والفرقة الاولى منهم و الزرارية ، اصحاب و زرارة بن اعين الرافضى، يزعمون ان الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير حتى خلق ذلك لنفسه وهم يُستمون و التيمية ، ورئيسهم زرارة بن اعين

والفرقة الثانية منهم والسيابية واصحاب وعبد الرحمن بن سيابة ويقفون في هذه المعانى ويزعمون ان القول فيها ما يقول جعفر كائناً قوله ماكان ولا يصوّبون في هذه الاشياء قولاً

والفرقة الثالثة منهم يزعمون ان الله عن وجل لا يوصف بأنه لم يزل الها قادراً ولا سميمًا بصيراً حتى يحدث الاشياء لان الاشياء التي كانت قبل ان تكون ليست بشيء ولن يجوز ان يوصف بالقدرة لا على شيء وبالعلم لا بشيء ، وكل الروافض الا شرذمة قليلة يزعمون انه يريد الشيء ثم يبدو له فيه

<sup>(</sup>۲) تسع منهاج وفی المخطوطات ثمانیة (۳) فالفرقة: الفرقة ح (٤) و لا: سقطت و رقات من د من قوله و لا الی قوله خلق الله عن وجل من ص ٤٠٠ لا) الله الله عن وجل من ص ٤٠٠ لا) سیابة: راجع الکئی ص ٢٤٧ (٨) کان منهاج قال ق س ح ایصوبون: یصر بون (٤) ق یعرفون ج (٩) ان: بان ق ح الا یوصف بانه: ساقطة من ح من المنهاج (١٠) یحدث الانسان ح (١١) قبل: ساقطة من ح (١١) الله عنه: شیئا منهاج افیه: ساقطة من ح

<sup>(</sup>۲-۱) راجع بحار الأنوار ۲ ص ۱۲۲ ـ ۱۳۱ (۳-۰) راجع الفرق ۲۰ و مختصر الفرق ص ۱۶۲ و الحطط ۲ ص ۳۰۳ و الملل ص ۱۶۲ و الحطط ۲ ص ۳۰۳ و وشرح المواقف ۸ ص ۱۸۷ و تابیس ابلیس ص ۹۲

والفرقة الرابعة من الروافض يزعمون ان الله لم يزل لا حيًّا ثم صاد حيًّا

والفرقة الحامسة من الروافض وهم اصحاب • شيطان الطاق • ٣ يزعمون ان الله عالم فى نفسه ليس بجاهل ولكنه أنما يعلم الاشياء اذا قدرها وارادها فاما قبل ان يقدرها ويريدها فمحال ان يملمها لا لأنه ليس بعالم ولكن الشيء لا يكون شيئًا حتى يقدره ويثبته بالتقدير والتهدير عندهم الارادة

والفرقة السادسة من الرافضة اصحاب « هشام بن الحكم ، يزعمون انه محال ان يكون الله لم يزل عالماً بالاشياء بنفسه وانه أنما يعلم الاشياء بعد ان لم يكن بها عالماً وانه يعلمها بعلم وان العلم صفة له ليست هي هو ولا غيره ولا بعضه فيجوز ان يقال العلم محدث او قديم لأنه صفة والصفة لا توصف قال ولو كان لم يزل عالماً لكانت بالمعلومات لم تزل لأنه لا يصح عالم الا بمعلوم موجود قال ولو كان عالماً بما يفعله عباده لم يصح المحنة والاختبار

<sup>(</sup>٣) وهم اصحاب: اصحاب ح (٦) ويثبته: كذا في ح وفي س ق ويبينه وفي المناج ويثيثه وفي موضع من الكتباب سيأتى فيا بعد وينشئه (٧) والتقدير منهاج فالتقدير س ق ح (١٠) بعلم : ساقطة من المهاج (١١) ولا غيره: ولا هي غيره منهاج | فيجوز: فيا بعد من الكتاب عند اعادة حكاية هذا القول: ولا يجوز (١٢) لانه: لان العلم منهاج

<sup>(</sup>۲-۳) راجع الفرق ص ۴° والملل ص ۱٤۲–۱٤۳ (۸ـص٤:۹) راجع الفرق ص ۶۹ـ۰۰ والملل ص ۱٤۱ وكتاب الانتصار ص ۱۰۸ـ۱۲۲

وقال هشام فى سائر صفات الله عن وجل كقدرته وحياته وسمعه وبصره وارادته انها صفات لله لا هى الله ولاغير الله ، وقد اختلف عنه فى القدرة والحياة فمن الناس من يحكى عنه انه كان يزعم ان البارئ لم يزل حبًا قادراً ومنهم من ينكر ان يكون قال ذلك

والفرقة السابعة من الرافضة لا يزعمون ان البارئ عالم فى نفسه كما قال شيطان الطاق ولكنهم يزعمون ان الله عن وجل لا يعلم الشيء حتى يؤثّر اثره والتأثير عندهم الارادة فاذا اراد الشيء عَلِمَه واذا لم يُرده لم يعلمه ومعنى اراد عندهم انه تحرّك حركة هى ارادة فاذا الهيء و زعموا انه تحرك عَلمَ الشيء و الا لم يجز الوصف له بأنه عالم به ، و زعموا انه

لا يوصف بالعلم بما لا يكون

والفرقة الثامنة من الرافضة يقولون ان معنى ان الله يعلم انه يفعل فان

17 قيل لهم: أتقولون ان الله لم يزل عالماً بنفسه؟ اختلفوا فمنهم من يقول: لم يزل

لا يعلم بنفسه حتى فعل العلم لا نه قد كان ولما يفعل، ومنهم من يقول: لم يزل

يعلم بنفسه فان قيل لهم: فلم يزل يفعل؟ قالوا: نعم ولا نقول بقدم الفعل

ومن الرافضة من يزعم ان الله يعلم ما يكون قبل ان يكون الا

اعمال المباد فانه لا يملمها الا في حال كونها

<sup>(</sup>٣) يزعم: يقول منهاج (٦) قال: قاله منهاج (٨) لم يعلمه: لم يعلم ق (٩) علم: كذا في المنهاج وهي ساقطة من ق س ح (٩-١٠) وزعموا ٠٠٠ لا يكون: ساقطة من المنهاج (١١) يقولون: في المنهاج: يزعمون وهي ساقطة من ق (١٢) قيل لهم منهاج قيل س ق ح | أتقولون ان: ساقطة من المنهاج . (١٣) لا يعلم منهاج يعلم س ق ح | (١٣ و ١٤) بنفسه ننهاج

والفرقة التاسعة من الرافضة بزعمون ان الله لم يزل عالماً حيَّا قادراً ويميلون الى نفى التشبيه ولا يقولون بحدث العلم ولا بما حكيناه من التجسيم وسائر ما اخبرنا به من التشبيه عنهم

وافترقت الرافضة هل البارئ يجوز ان يبدو له اذا اراد شيئًا ام لا [على ثلث مقالات :

فالفرقة الاولى منهم يقولون ان الله تبدو له البداوات ] وأنه يريد ان يفعل الشيء في وقت من الاوقات ثم لا يحدثه لما يحدث له من البداء وأنه اذا اص بشريعة ثم نسخها فأنما ذلك لانه بدا له فيها وأن ما علم أنه يكون ولم يُطلع عليه احداً من خلقه فجائز عليه [ البداء ] فيه وما اطلع عليه عباده فلا يجوز عليه البداء فيه

والفرقة الثانية [منهم] يزعمون انه جائز على الله البداء فيما علم انه يكون حتى لا يكون وجوزوا ذلك فيما اطلع عليه عباده وانه لا يكون ١٢ كما جوزوه فيما لم يطلع عليه عباده

والفرقة الثالثة منهم يزعمون آنه لا يجوز على الله عن وجل البداء وينفون ذلك عنه تعالى

<sup>(</sup>۲) يقولون: يقرون منهاج إبحدث العلم: بحدوث العالم منهاج (۷) يحدثه: لعلمه يفعله (۸) لانه: قانه ق (۹) احدا : احد س ح وموضع الكلمة مأروض فى ق (۱۲) عليه : ساقطة من س (۱۲) وانه لا يكون : لعلها زائدة (۱۲) وانه لا يكون ... عباده : ساقطة من ح (۱٤) منهم : ساقطة من ح (۱٤) منهم : ساقطة من ح (۱۵) خلك عنه تعالى : عنه ذلك س

<sup>(</sup>۱۲-۱) راجع B في مادة « بداء » وكتاب الانتصار ص ۱۲۷ ـ ۱۳۰ و بحار الانوار ۲ ص ۱۳۱ ـ ۱۳۰

### واختلفت الروافض في القرآن وهم فرقتات:

فالفرقة الاولى منهم « هشام بن الحكم » واصحابه يزعمون ان القرآن لا خالق ولا مخلوق ، وزاد بعض من يُخبر على المقالات فى الحكاية عن هشام فزعم انه كان يقول : لا خالق ولا مخلوق ولا يقال ايضًا غير مخلوق لأنه صفة والصفة لا توصف ، وحكى « زرقان » عن هشام بن الحكم انه قال : القرآن على ضربين : ان كنت تريد المسموع فقد خلق الله عن وجل الصوت المقطّع وهو رسم القرآن فاما القرآن فهو فعل الله مثل العلم والحركة لا هو هو ولا غيره

والفرقة الثانية منهم يزعمون انه مخلوق محدث لم يكن ثم كان كا تزعم المعتزلة و الحوارج، وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم

واختلفت الرافضة فى اعمال العباد هل هى مخلوقة وهم ثلث فرق:

الفرقة الاولى منهم وهو « هشام بن الحكم » يزعمون ان اعمال العباد مخلوقة لله ، وحكى « جمفر بن حرب » عن هشام بن الحكم انه

<sup>(</sup>ه) يقال: يقول منهاج (٧) خلق الله عن وجل: هنا تنتي القطعة الساقطة من د | وهو: ثم منهاج (٨) فاما القرآن: محذوفة في المنهاج | فعل الله: كذا في الاصول وكتب مصحح ح بين السطر بن صفة الله ولعل الصواب: صفة لله | ولا هو غيره منهاج (١٠) تزعم : زعم س (١١) اعمال: افعال منهاج | وهم: في الاصول وهي (١٢) وهو: محذوفة في المنهاج والمله وهم اصحاب (؟) (١٣) هشام بن الحكم د ومنهاج هشام س ق ح

<sup>(</sup>۱۰-۱) قابل المنهاج ۱ ص ۲۰۸ وراجع محار الأنوار ۱۹ ص ۳۱ (۲-۸) راجع الفرق ص ۱۰ والملل ص ۱۶۱ (۱۰ ص ۲۱۶ مل ۱۰ ما ۱۸ مابل المنهاج ۱ ص ۲۱۶ والفرق ص ۱۰ وراجع محار الأنوار ۳ ص ۲-۳۹

كان يقول ان افعال الانسان اختيار له من وجه اضطرار من وجه اختار من جهة انها لا تكون اختار من جهة انها لا تكون منه الا عند حدوث السبب المهتج عليها

والفرقة الشانية منهم يزعمون انه لا جبر كما قال الجهميّ ولا تفويض كما قالت الممتزلة لأن الرواية عن الايمة زعموا جاءت بذلك ولم يتكلّفوا ان يقولوا في اعمال العباد هل هي مخلوقة ام لا شيئًا والفرقة الثالثة منهم يزعمون ان اعمال العباد غير مخلوقة لله، وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والامامة

واختلفت الروافض فی ارادة الله سبحانه وهم اربع فرق:

فالفرقة الاولی منهم اصحاب «هشام بن الحکم » و « هشام الجواليق »
یزعمون ان ارادة الله عن وجل حرکة وهی معنی لا هی الله ولا هی
غیره وانها صفة لله لیست غیره وذلك آنهم یزعمون ان الله اذا اراد ۲ الشیء تحرّك فکان ما اراد تعالی عن ذلك

<sup>(</sup>۱) اختيار له د ومنهاج اختيارية س ق ح | اضطرار د س اضطرار له منهاج اختيارية ق ح (۲) اختيار د اختيار له منهاج اختياريه س ح والموضع مأروض في ق | واضطرار: واضطرارية ح | انها: انه ح (۳) عليها : في الاصول كلها والمنهاج : عليه (٤) انه : ان منهاج (٥) عن الايمة : محذوفة في المنهاج (١) ولم : ولا ح | اعمال : افعال منهاج (٧) اعمال : افعال منهاج (١) والامامية منهاج (٩) واختلف ق (١٠) منهم د ومنهاج منهم وهم س ق ح (١١) وهي معني : عذوفة في المنهاج | لا هي الله : لا هي عينه منهاج | وذلك انهم: ولذلك منهاج ولا غيره منهاج والفرق (١٢) وانها : وانما هي منهاج | وذلك انهم: ولذلك منهاج (١٣) فكان : وكان ق

<sup>(</sup>۱۳-۱۰) قابل الفرق ص ۱۵-۲۵

والفرقة الثانية منهم « ابو مالك الحضرى » و « على بن ميثم ، ومن تابعهما يزعمون ان ارادة الله غيره وهي حركة لله كما قال هشام الا ان هؤلاء خالفوه فزعموا ان الارادة حركة وانها غير الله بها يتحرك

والفرقة الثالثة منهم وهم القائلون بالاعتزال والامامة يزعمون ان ارادة الله ليست بحركة ، فنهم من اثبتها غير المراد فيقول انها مخلوقة لله لا بارادة ، ومنهم من يقول : ارادة الله سبحانه لتكوين الشيء هو الشيء وارادته لافعال العباد هي امره آياهم بالفعل وهي غير فعلهم وهم يأبون ان يكون الله سبحانه اراد المعاصي فكانت

والفرقة الرابعة منهم يقولون: لا نقول قبل الفعل ان الله اراده فاذا
 فُعِات الطاعة قلنا ارادها واذا فُعِلت المعصية فهو كاره لها غير محب لها

واختلفت الروافض في الاستطاعة وهم اربع فرق :

الاستطاعة خمسة الله الصحة وتخلية الشوؤن والمدة في الوقت والآلة الله بلاستطاعة خمسة الله الصحة وتخلية الشوؤن والمدة في الوقت والآلة التي بها يكون الفعل كاليد التي يكون بها اللهم والفأس التي تكون بها النجارة والابرة التي تكون بها الحياطة وما الله ذلك من الآلات والسبب الوارد المهتج الذي من اجله يكون الفعل فاذا اجتمعت هذه الاشياء كان الفعل واقعًا ، فمن الاستطاعة ما هو قبل الفعل موجود

<sup>(</sup>٤) منهم وهم : منهم منهاج | والامامية منهاج (٥) اثبتها : يثبتها منهاج (٩) اراده : اراد منهاج (١٤) بها يكون : يكون بها ح (١٦) فاذا : واذا ح (١٧) ما هو : ما هو واقع ح (١٧) ما هو : ما هو الفرق ص ٥٢ (٢١-٥١) راجم الملل ص ١٤١

ومنها ما لا يوجد الا فى حال الفعل وهو السبب، وزعم ان الفعل لا يكون الا بالسبب الحادث فاذا وُجد ذلك السبب واحدثه الله كان الفعل لا محالة وارف الموجب للفعل هو السبب وما سوى ذلك من الاستطاعة لا يوجبه

والفرقة الثانية منهم و زرارة بن اعين و وعبيد بن زرارة و و محمد ابن حكيم و و عبد الله بن بكير، و ه هشام بن سالم الجواليق و و هميد بن رباح (۱) و و شيطان الطاق و يزعمون ان الاستطاعة قبل الفعل وهي الصحة و بها يستطيع المستطيع فكل صحيح مستطيع وكان و شيطان الطاق و يقول: لا يكون الفعل الا ان يشاء الله و كان و هشام بن سالم و الاستطاعة جسم وهي بعض المستطيع ومن الرافضة من يقول: الاستطاعة جسم وهي بعض المستطيع ومن الرافضة من يقول: الاستطاعة كل ما لا ينال الفعل الا به وذلك كله قبل الفعل ، والقائل بهذا « هشام بن حرول »

والفرقة الثالثة منهم اصحاب « ابى مالك الحضرى » يزعمون ان الانسان مستطيع للفعل فى حالب الفعل وانه يستطيعه لا باستطاعة فى غيره ، وحكى « ذرقان ، عنه أنه كان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل الفعل ولتركه

 <sup>(</sup>۱) فرعم د
 (۷) حمید بن رباح: لعله حمید بن زیاد ، راجع فهرس الطوسی
 ص ۱۱۸ وتعلیقات البههانی ص ۱۲۹ ومنهی المقال ص ۱۲۷
 (۱۲) حرول: کذا فی الاصول کلها

<sup>(</sup>٥) قول زرارة : راجع الكشي ص٩٦-١٠٠ (١٠) راجع الملل ص ١٤٢

والفرقة الرابعة منهم يزعمون ان الانسان ان كان قادراً بآلات وجدٍ فهو قادر من وجه وغير قادر من وجه

واختلفت الروافض فى افعال الناس والحيوان هل هى اشياء ام ليست باشياء وهل هى اجسام ام لا وهم ثلث فرق :

فالفرقة الاولى [منهم] « الهشامية » اصحاب « هشام بن الحكم » يزعمون ان الافعال صفات للفاعلين ليست هي هم ولا غيرهم وانها ليست باجسام ولا اشياء ، و و كي عنه انه قال : هي معان وليست باشياء ولا اجسام ، وكذلك قوله في صفات الاجسام (۱) كالحركات والسكنات اجسام ، وكذلك قوله في صفات الاجسام (۱) كالحركات والسكنات والارادت والكراهات والكلام والطاعة والمعصية والكفر والإيمان ، فاما الالوان والطعوم والاراييح فكان يزعم انها اجسام وان لون الشيء هو طعمه وهو رائحته ، وحكى « زُرقان ، عنه انه قال : الحركة فعل السكون ليس بفعل

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان حركات العباد وافعالهم وسكناتهم

<sup>(</sup>۱) ان كان: وان كان د (۲) وجد: في الاصول وحد (٤) ليست باشياء: لاح | وهل: او هل دق س | اجسام: كذا صحنا و في الاصول كلها:اختيار (٥) الاولى: ساقطة من ح | هشام بن: ابن س ق ح (٦) ليست: وليست د س ح (٧) اشياء: اسها د (٨) الاجسام: كذا في الاصول كلها ولعله الانسان | والسكنات: ساقطة من ح (١٠) والا راييح: في الاصول والاراج (١٠) فعل بغمل: كذا في الاصول وفي موضع آخر من الكتاب سياتي فيا بعد معنى بعد معنى بعد معنى (١٣) التانية منهم: التالية منهم د الثانية س ق ح

<sup>(</sup>٦) راجع الفرق ص٠٥

اشياء وهى اجسامٌ وأنه لا شيء الا الاجسام وأن العباد يفعلون الاجسام، وهذا قول « الجواليقية ، و « شيطان الطاق ،

والفرقة الثالثة منهم وهم القائلون بالاعتزال والامامة يقولون فى ذلك تا كاقاويل المعتزلة ويختلفون فيه كاختلافهم، فمنهم قومُ يزعمون ان افعال لانسان وسائر الحيوان اعراض وكذلك قولهم فى الالوان والطعوم والاراييح والاصوات وسائر صفات الاجسام، وسنذكر اختلاف المعتزلة فى ذلك عند ذكرنا اقاويل المعتزلة فلهذه الملّة لم نستقص اقاويل المعتزلة فى ذلك عند ذكرنا اقاويل المعتزلة فلهذه الملّة لم نستقص اقاويل المعتزلة فى هذا الموضع من كتابنا اذكنّا أنما نحكى فى هذا الموضع من كتابنا اذكنّا أنما نحكى فى هذا الموضع مون عيرهم

واختلفت الروافض فيما يتولد عن فعل الأنسان هل هو فعله

وهل ُيحدث الفاعل فعلاً فى غيره اولا يحدث الفعل الا في نفسه وهم فرقتارن :

فالفرقة الاولى مهم يزعمون ان الفاعل لا يفعل فى غيره فعلاً ولا يفعل الا فى نفسه ولا 'يثبتون الانسان فاعلاً لما يتولّد عن فعله كالالم المتولد عن الضربة واللذّة التى تحدث عند الأكل وسائر المتولدات

والفرقة الثانية منهم وهم القائلون بالاعتزال والنص على على

 <sup>(</sup>١) اشياء: ساقطة من ح | وانه: في الاصول كلها وانها (٣) الثالثة منهم وهم: الثالثة س ق ح (٤) كاختلافهم: اختلافهم ح (٥) الالوان: الحيوان س ق ح (١) في هذا: في غير هذا د (١٠) واختلف د س ق (١٣) والفرقة د

ابن ابى طالب يزعمون ان الفاعل منّا ما يُعدث الفعل فى غيره وان ما يتولّد عن فعله كالالم المتولّد عن الضربة والصوت المتولد عن اصطكاك الحجرين وذهاب السهم المتولد عن الرمية فعل لمن تولّد ذلك عن فعله

واختلفت الروافض فى رجمة الاموات الى الدنيا قبل يوم القيامة وهم فرقتا ن :

فاالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الاموات يرجعون الى الدنيا قبل يوم الحساب، وهذا قول الاكثر منهم، وزعموا أنه لم يكن فى بنى اسرائيل شىء الا ويكون فى هذه الأمّة مثله وان الله سبحانه قد

احيى قومًا من بنى اسرائيل بعد الموت فكذلك يُحيى الاموات [ في هذه الامّة ] ويردّهم الى الدنيا قبل يوم القيامة

والفرقة الثانية منهم وهم اهل الغلو ينكرون القيامة والآخرة ويقولون: ليس قيامة ولا آخرة وأنما هي ارواح تتناسخ في الصور فمن كان مُحسنًا جُوزِي بان يُنقَل روحه الى جسد لا يلحقه [فيه] ضرر ولا ألم ومن كان مُسيئًا جوزي بأن يُنقَل روحه الى اجساد يلحق الروح ولا ألم ومن كان مُسيئًا جوزي بأن يُنقَل روحه الى اجساد يلحق الروح في كونه فيها الضرر والألم وليس شيء غير ذلك وان الدنيا لا تزال ابداً هكذا

<sup>(</sup>۱) ما: لعله لا (۸) شيء: بي ح (۹) فكذلك د وكذلك س ق ح

Friedl. 2,23\_29 راجع (١٥-٤)

واختلفت الروفض فى القرآن هل زيد فيه او نقص منه وهم ثلث فرق: فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان القرآن قد نُقص منه واما الزيادة فذلك غير جائز ان يكون قد كان وكذلك لا يجوز ان يكون قد غُير ٣ منه شىء عما كان عليه فاما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه والامام يحيط علماً به ، [....]

والفرقة الثالثة منهم وهم القــائـلون بالاعتزال والامامة يزعمون ان القرآن ما نُقص منه ولا زيد فيه وانه على ما انزل الله تمــالى على نبتيه عليه السلم لم يُغيَّر ولم يُبدَّل ولا زال عما كان عليه

واختلفت الروافض فى الآيمة هل يجوز ان يكونوا افضل من ٩ الانبياء ام لا يجوز ذلك وهم ثلث فرق :

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الايّمة لا يكونون افضل من الانبياء بل الانبياء افضل منهم غير ان بمض هؤلاء جوّزوا ان يكون الايّمة ٢٠ افضل من الملئكة

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان الايمة افضل من الانبياء والمشكة وانه لا يكون احدُ افضل من الايمة ، وهذا قول طوائف منهم

<sup>(</sup>۱) منه: محذوفة فى ق (۳) قد غيرح غيرد س ق (ه) [] فى هامش ح: سقط فرقة من الترتيب والعدد وهم الدين مجوزون الزيادة ولا مجوزون النقص منه (٦) الثالثة: الثانية ق (١٠) لا مجوز ذلك د لا مجوز س ق ح (١٤) منهم: ساقطة من د س ق (١٠) وهذا: وهو ق | طوايف ح طريف د س ق

Nöldeke\_Schwally, Geschichte des Korans 2,98\_112 (٨-١) راجع عار الأنوار ٧ و Friedl. 2,61\_62 ومحار الأنوار ١٩ ص ١١-١١ (١٠-٩) راجع محار الأنوار ٧ ص ٣٥٠\_٣٥٨

والفرقة الثالثة منهم وهم القائلون بالاعتزال والامامة يزعمون ان الملئكة والانبياء افضل من الايمة ولا يجوز ان يكون الايمة افضل من الانبياء والملئكة

واختلفت الروافض فى الرسول عليه السلم هل يجوز عليه ان يعصى ام لا وهم فرقتان:

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم جائز عليه ان يعصى الله وان النبي قد عصى في اخذ الفداء يوم بدر فاما الايمة فلا يجوز ذلك عليهم لان الرسول اذا عصى فالوحى يأتيه من قبل الله و الايمة لا يُوحى اليهم ولا تهبط الملئكة عليهم وهم معصومون فلا يجوز عليهم ان يسهوا ولا يفلطوا وان جاز على الرسول العصيان، والقائل بهذا القول «هشام بن الحكم»

والفرقة الثانية منهم يزعمون انه لا يجوز على الرسول عليه السلم ان يعصى الله عن وجل ولا يجوز ذلك على الايمة لأنهم جميمًا حجج الله وهم معصومون من الزلل ولو جاز عليهم السهو واعتماد المصاصى

<sup>(</sup>ه) ام: او د (۷) فی اخذ د ومنهاج والفرق واخذ سق ح | فاما: واما سق ح، وهنا ردی الخط الجدید فی ق واشرنا الیه بان وضعنا الرمن بین الحاصرتین (۸) لان: ساقطة من د | فالوحی: والوحی س الوحی د [ق] (۱۰) بجوز: چوزوا س | ولا یغلطوا: کذا فی المنهاج وفی المخطوطات ویغلطوا

<sup>(</sup>٤ ــ ص ٤٩ : ٣) قابل المنهاج ١ ص ٢٢٦ وراجع El في مادة «عصمة» واصول الدين ص ٢٧٨ وكشف المراد ص ١٩٥ ومجار الأنوار ٦ ص ٢٦٨-٢٩٦ و ٧ ص ٢٢٨-٣٢٨ و ٢ واصول الدين ص ٢٠٩ و ٢٠ واصول الدين ص ٢٠١

وركوبها لكانوا قد ساووا المأمومين فى جواز ذلك عليهم كما جاز على المأمومين ولم يكن المأمومون احوج الى الايمة من الايمة لوكان ذلك جائزاً علمهم جميعًا

واختلفت الروافض في الايّمة هل يسع جهلهم وهل الواجب

عرفاتهم فقط ام الواجب عرفاتهم والقيام بالشرائع التي جاء بها الرسول

صلى الله عليه و سلم وهم اربع فرق :

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان معرفة الايمة واجبة وان القيام بالشرائع التي جاء بها الرسول واجب وان من جهل الامام فمات مات ميتة جاهلية

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان معرفة الامام اذا ادركها الانسان لم تلزمه شريعة ولم تجب عليه فريضة وأنما على الناس ان يعرفوا الايمة فقط فاذا عرفوهم فلاشيء علمهم

والفرقة الثالثة منهم وهم «اليعفورية » يزعمون آنه قد يسع جهل الايمة وهم بذلك لا مؤمنون ولا كافرور\_

<sup>(</sup>۲) المأمومون: المأموم منهاج، المأمومين د [ق] (۲–۳) لوكان ... جميعاً: ساقطة من [ق] وفي المنهاج زيادة لعلها من الكتباب وهي : فلا يجوز ان يقرهم الله على الحطأ في شيء مما بلغوه عنهم (٤–٥) وهل الواجب عرفانهم : ساقطة من ح (٥) الرسول س ح النبي د [ق] (٨) فمات : ساقطة من [ق] (١٣) وهم : ساقطة من ح (١٤) مؤمنين ـ كافرين د س [ق]

<sup>(</sup>۱-۷) راجع محار الأنوار ۷ ص ۱٦-۲۰ (۱۳) اليعفورية: راجع الكشي ص ١٧٧ مقالات الاسلامين – ٤

والفرقة الرابعة منهم يقولون في القدر بقول المعتزلة ان الممارف ضرورة ويفارقون اليعفورية في جهل الايمة ولا يستحلّون الحصومة في الدين واليعفورية ايضًا لا تستحلّها

واختلفت الروافض فى الامام هل يعلم كل شىء ام لا وهم فرقتان: فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الامام يعلم كل ماكان وكل مايكون ولا يخرج شىء عن علمه من اص الدين ولا من اص الدنيا، وزعم هؤلاء ان الرسول كان كاتباً ويعرف الكتابة وسائر اللغات

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان الامام يعلم كل امور الاحكام والشريمة وإن لم يُحط بكل شيء علمًا لانه القيّم بالشرائع والحافظ لها ولما يحتاج الناس اليه فاما ما لا يحتاجون اليه فقد يجوز ان لا يملمه الامام واختلفت الروافض في الايمّة هل يجوز ان تظهر عليهم الاعلام

### . ۱۲ ام لا وهم اربع فرق :

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الايمة تظهر عليهم الاعلام والمعجزات كما تظهر على الرسل لأنهم نُحَبِج الله سبحانه كما ان الرسل حجج الله ولم يجيزوا هبوط المشكة بالوحى عليهم

والفرقة الثمانية منهم يزعمون ان الاعلام تظهر عليهم وتهبط

<sup>(</sup>۱) ان : وان ح (۳) تستحلها : في الاصول تستحله (۲) عن : من س (۱۰) ان لا يعلمه : في هامش ح : ط فقال بعضهم يجوز (۱۲-۱۱) ام لا . . . الاعلام و : ساقطة من د س ح (۱۵) بالوحى : في الاصول كلها والوحى (٤- ص ۱۵:۷) راجم مجار الانوار ۷ ص ۲۹۹-۳۳۲

المُلْنَكَة بالوحى عليهم ولا يجوز ان ينسخوا الشرائع ولا يبدّلوهــا ولا ينيّروها

والفرقة الثالثة منهم يزعمون ان الاعلام تظهر عليهم وتهبط المشكة بالوحى عليهم ويجوز ان ينسخوا الشرائع ويبدلوها ويغيروها والفرقة الرابعة [منهم] يزعمون ان الاعلام لا تظهر الاعلى الرسل وكذلك الملئكة لا تهبط الاعليهم بالوحى ولا يجوز ان ينسخ الله سبحانه شريعتنا على السنتهم بل أنما يحفظون شرائع الرسل ويقومون بها واختلفت الروافض في النظر والقياس وهم ثماني فرق:

فالفرقة الاولى منهم وهم جمهورهم يزعمون ان المعارف كلها اضطرار و وان الحلق جميمًا مضطرّون وارف النظر والقياس لا يؤدّيان الى علم وما تمبّد الله العباد بهما

والفرقة الثانية منهم وهم اصحاب « شيطان الطاق ، يزعمون ان ١٢ المعارف كلها اضطرار وقد يجوز ان يمنعها الله سبحانه بعض الحلق فاذا منعها بعض الحلق واعطاها بعضهم كآفهم الاقرار مع منعه اياهم المعرفة

والفرقة الثالثة منهم وهم اصحاب « ابى مالك الحضرمى » يزعمون ١٥

<sup>(</sup>١) بالوحي عليهم : عليهم بالوحي س بالوحي - (٤) بالوحي : ساقطة من د اق ا

<sup>(</sup>٧) شريعتنا : ساقطة من س ح (٩) الفرتة س | اضطرار : اضطراراً د اق ا

<sup>(</sup>۱۲) وهم: ساقطة من ح (۱۳) اضطرار: باضطرار د [ق] س

<sup>(</sup>١٥٠ ـ ص ٢:٥٢) لا فرق بين قول الفرقة الثانية وقول الثالثة فتأمل

<sup>(</sup>٨) راجع اصول الدس ص ٣١-٣١ وبحار الأنوار ٣ ص ٢١-٦٦

ان الممارف كلها اضطرار وقد يجوز ان يمنعها الله بعض الحلق فاذا منعها الله بعض الحلق واعطاها بعضهم كلّفهم الاقرار مع منعه اياهم المعرفة

والفرقة الرابعة منهم اصحاب م هشام بن الحكم ، يزعمون ان المعرفة كلها اضطرار بايجاب الحلقة وانها لا تقع الا بعد النظر والاستدلال يمنون بما لا يقع منها الا بعد النظر والاستدلال العلم بالله عن وجل

والفرقة الحامسة منهم يزعمون ان المعارف ليس كلها اضطراراً وان والمعرفة بالله يجوز ان تكون كسبًا ويجوز ان تكون اضطراراً وان كانت كسبًا او كانت اضطراراً فليس يجوز الاس بها على وجه

، من الوجوه ، وهذا قول « الحسن بن موسى »

والفرقة السادسة منهم يزعمون ان النظر والقياس يؤدّيان الى العلم بالله وان العقل حجّة اذا جاءت الرسل فاما قبل مجيئهم فليست العقول ١١ دلالة ما لم يكن سنّة بينة واءتلّوا بقول الله عن وجل : وما كنّا معذّين حتى نبعث رسولاً (١٧: ١٥)

والفرقة السابعة منهم يقولون بتصحيح النظر والقياس وانهما مؤدّيان الى العلم وان العقول حجّة فى التوحيد قبل مجى، الرسل وبعد مجيئهم والفرقة الثامنة منهم يزعمون ان العقول لا تدلّ على شيء قبل مجى،

<sup>(</sup>۱) اضطرار: باضطرار د [ق ا س (۲) منعها الله بعض الخلق: منع الله منها بعض الحلق - (۳) المعرفة: لعلها المعارف (٤) اضطرار: في الاصول باضطرار (٥) والاستدلالات [ق] (٦) اضطراراً: اضطرار ح (١٢) سنة: تبيئه [ق]

الرسل ولا بعد مجيئهم وانه لا يُعلَم شيءٌ من الدين ولا يلزم فرضُ الا بقول الرسول عليه السلم بقول الرسول عليه السلم لا حِبّة على الحلق غيره

وقالت الروافض باجمعها بنني اجتهاد الرأى فى الاحكام وانكاره واختلفت الروافض فى الناسخ والمنسوخ هل يقع ذلك فى الاخبار

ام لا وهم فرقتار في المسلم ال

فيخبر الله سبحانه ان شيئًا يكون ثم لا يكون ، وهذا قول اكثر اوائلهم واسلافهم

والفرقة الثانية منهم يزعمون آنه لا يجوز وقوع النسخ في الاخبار وان يخبر الله سبحانه أن شيئًا يكون ثم لا يكون لان ذلك يوجب التكذيب في احد الحبرين

واختلفت الروافض في الايمان ما هو وفي الاسماء وهم فرقتان :

14

فالفرقة الاولى منهم وهم جمهور الرافضة يزعمون ان الايمان هو الاقرار بالله وبرسوله وبالامام وبجميع ما جاء من عندهم فاما المعرفة م بذلك فضرورة عندهم فاذا اقر وعرف فهو مؤمن مسلم واذا اقر ولم يعرف فهو مسلم وليس بمؤمن

<sup>(</sup>۱٤) الرافضة : الروافض ح (١٥) وبرسوله : ورسوله د س ح (١٥) راجع الجلد الحامس عشر من مجار الانوار (١٢-١) راجع ص ٣٩

والفرقة الثانية منهم وهم قوم من متأخّريهم من اهل زماننا هذا يزعمون ان الإيمان جميع الطاعات وان الكفر جميع المعاصى و يُثبتون الوعيد ويزعمون ان المتأولين الذين خالفوا الحقّ بتأويلهم كفّارٌ ، وهذا قول « ان حدويه »

والفرقة الثالثة منهم أصحاب • على بن ميثم • يزعمون ان الإيمان اسم للمعرفة والاقرار ولسائر الطاعات فمن جاء بذلك كله كان • ستكمل الايمان ومن ترك شيئًا مما افترض الله عليه غير جاهد له فليس بمؤمن ولكن يُستّى فاسقًا وهو من اهل الملّة تحلّ مناكحته وموارثته ولا يكفرون المتأولين

## واختلفت الروافض في الوعيد وهم فرقتار.

فالفرقة الاولى منهم 'يثبتون الوعيد على مخالفيهم ويقولون انهم المنزَّبون ولا يقولون باثبات الوعيد فيمن قال بقولهم ، ويزعمون ان الله سبحانه 'يدخلهم الجنّة وان ادخلهم النار اخرجهم منها ورووا في ذلك عن ايمتهم ان ماكان بين الله وبين الشيعة من المعاصي سألوا الله في ذلك عنهم وماكان بين الشيعة وبين الآيمة تجاوزوا عنه وماكان

<sup>(</sup>۱) زماننا هذا: زماننا س (٥) الثانية د (٦) كله: ساتطة من ح (٧) عليه الله س (١٣) وان: واذا منهاج | ورووا: وذكروا منهاج (١٤) وبين الشيعة: وبينهم ح | سألوا الله: سألوا س ح (١٥) تجاوزوا: تجاوز (ق] س وكذا في ح الا ان في الموضع اثراً من حك الواو والاف

<sup>(</sup>۱۰\_ صهه: ٤) قابل المهاج ١ ص ٢١٤ وراجع بحـار الأنوار ٣ ص ٩٠-٩٠ و ١٥ الجزء الاول ص ١٢٨-١٤١ والجزء الثالث ص ١٣-٩١

بين الشيعه وبين الناس من المظالم شفعوا لهم اليهم حتى يصفحوا عنهم والفرقة الثانية منهم يذهبون الى اثبات الوعيد وان الله عن وجل يُعذّب كل مرتكب الكبائر من اهل مقالتهم كان او من غير اهل مقالتهم ويخلّدهم في النار

واختلفت الروافض فی خلق الشی، أهو الشی، ام غیره وهم فرقتان:

فالفرقة الاولی منهم اصحاب « هشام بن الحکم » یزعمون ان

خلق الشی، صفة للشی، لا هو الشی، ولا هو غیره لأنه صفة للشی،
والصفة لا توصف، وكذلك زعموا ان البقاء صفة للباقى لا هی هو
ولا غیره وكذلك الفناء صفة للفانى لا هی هو ولا هی غیره

ولا غیره وكذلك الفناء صفة للفانى لا هی هو ولا هی غیره

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان الحلق هو المخلوق وان الباقى يبقى لا ببقاء وان الفانى يفنى لا بفناء

واختلفت الروافض في عذاب الاطفال في الآخرة وهم فرقتان: ١٢ ما فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الاطفال جائزٌ ان يعذّبهم الله وجائز ان يعفو عنهم كل ذلك له ان يفعله

والفريق الثانى وهم اصحاب «هشام بن الحكم » فيما حكى « زُرقان »

(١) شفعوا لهم اليم : شعم لهم ايمتهم منهاج | لهم : له س ح (٣) مرتكب :
من ركب لق ا الكبائر منهاج (٧) خلق الفيء : خلق الله لهيء ح

(٨) زعموا ح زعم د اق ا س (٩) وكذلك الفناء ... ولا هي غيره : سائطة من اق ا

ولا هي غيره : ولا غيره س ح (٥١) وهم : هم ح

(١٢) راجع كشف المراد ص ١٧٧ وعار الانواز ٣ ص ٨٥-٨٨

عنه ـ فان لم يكن هشام بن الحكم قاله فمن يقوله اليوم كثير ـ يزعمون انه لا يجوز ان يعذّب الله ســـــجانه الاطفـــال بل هم في الجنّة

واختلفت الروافض في ألم الاطفال في الدنيا وهم ثلث فرق:

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الاطفال يألمون في الدنيا وان ايلامهم
فعل الله بايجاب الحلقة لأن الله خلقهم خلقة يألمون اذا قُطموا او ضُر بوا
والفرقة الثانية منهم يزعمون ان الاطفال يألمون في الدنيا وان الألم
الذي يحلّ فيهم فعل الله لا بايجاب الحلقة ولكن باختراع ذلك فيهم
وكذلك قولهم في سائر المتولدات كالصوت الحادث عند الاصطكاك

والفرقة الثالثة منهم وهم القائلون بالامامة والاعتزال يزعمون ان الآلام التي تحلّ في الاطفال منها ما هو فعل الله ومنها ما هو فعلُ لغيره ١٢ وان ما يفعله من الالم فأنما يفعله اختراعًا لا لسبب يوجبه

واجمت الروافض على تصويب على رضوان الله عليه فى حربه من حارب وتخطئة من حارب عليًا

<sup>(</sup>۱) عنه : محذوفة في د [ق] | قاله : محذوفة في س ح | فمن : فمن [ق] (٢) انه : ان د [ق] (٣) في الدنيا : محذوفة في س ح (٤) يألمون : بالموت [ق] وكذا فيا بعد (٥) او ضربوا [ق] وضربوا د س ح (٧) لا بإمجاب الحلقة ولكن : لايجاب الحلقة [ق] (٩) دفعتنا للحجر : دفعة الحجر س ح (١١) لغيره : لغير الله س (١٢) يفعله : فعله د [ق] | الالم : الآلام [ق] | فاتما : انما ح (١٣) واجمعت : واجتمعت ح

# واختلفت الروافض في محارب عليّ وهم فرقتان:

فالفرقة الاولى منهم يقولون باكفار من حارب عليًّا وتضليله ويشهدون بذلك على طلحة والزبير ومغوية بن ابى سفيان وكذلك ٣ يقولون فيمن ترك الأثمام به بعد الرسول عليه السلم

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان من حارب عليًّا فاسقُ ليس بكافر الا ان يكون حارب عليًّا عناداً للرسول صلى الله عليه وسلم وردًّا عليه فهم كفّار ، وكذلك يقولون في ترك الأثمّام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى بن ابى طالب بعده انهم ان كانوا تركوا الأثمّام به عناداً للرسول وردًّا عليه فهم كفّار وان كانوا تركوا ذلك لا على طريق العناد والتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم والردّ عليه فسقوا ولم يكفروا واختلفت الروافض فى التحكم وهم فرقتان :

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان عليًا انما حكم للتقية وانه مصيب من ١٢

ف تحكيمه للتقيّة وأن التقيّة تَسَمُه اذا خاف على نفسه واعتلُّوا

<sup>(</sup>۲) حارب عليا س حاربه على د [ق] ح (٤) الاعمان د الايمان د (٢-٨) عناداً . . . به : ساقطة من د س ح (٧) يقولون : في الاصل [ق] لا يقولون | اصحاب : في الاصل : باصحاب وفي العبارة من الغرابة ما لا يخني ونظيرها قوله « باباحة يده فقهاء الخ » في ص ٢٧٣ : ١٠-١١ ولوكانت « في ترك اصحاب ... الاعمام بعلى ٤ لكانت اوضح (١٠) والرد عليه : والرد ح (١٢) عليا أنا : ما س ح عليا الا د (١٣) خاف : ساتطة من [ق]

<sup>(</sup>۱-۱۰) راجع اصول الدين ص ۲۹۰: ٦-٧ والفصل ٤ ص ١٥٣ وكثف المراد ص ۲۲٤ (۱۱) راجع اصول الدين ص ۲۹۲: ٤ ـ ٦ وبحبار الانوار ١٥ الجزء التالث ص ١٩-١٣

فى ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ف تُقيّة فى اول الاسلام يكتم الدين

ا والفرقة الثنانية منهم يزعمون ان التحكيم صواب على اى وجه فعله على التقتة او على غير التقتة

واجمعت الروافض على ابطال الحروج وانكار السيف ولو تُتِلَتُ حتى يظهر لها الامام وحتى يأمرها بذلك واعتلّت فى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يأمره الله عن وجل بالقتال كان محرّمًا على اصحابه ان يقاتلوا

واجمعوا على انه لا يجوز الصلاة خلف الفاسقين وأنما يصلون خلف
 الفاسقين تقية ثم يعيدون صلاتهم

واختلفت الروافض فى سباء نساء مخالفيهم وأخذ اموالهم اذا

١٢ امكنهم ذلك وهم فرقتان

فالفرقة الاولى منهم يستحلون ذلك ويستحبونه ويستحلون سائر المحظورات ويتأولون قول الله عن وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا السالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات (٩٣:٥) وقوله: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة (٧:٣٧)

<sup>(</sup>۲) یکم : فکتم ح (٦) واعتلت : واعتلوا س (۹) علی آنه : آنه [ق] (۱۱) سباء نساء : کذا محمنا وفی د سا وفی [ق] س سباء وفی ح سی

والفرقة الثانية منهم يحرّمون سباء نساء مخالفيهم واخذ اموالهم بغير حقّ ولا يبيحون المحظورات ولا يستحلّونها

واختلفوا فى الجزء الذى لا يتجزّأ وهم فرقتان :

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الجزء يتجزّأ ابداً ولا جزء الا وله جزءُ وليس لذلك آخِرُ الا من جهة المساحة وان لمساحة الجسم آخراً وليس لأجزائه آخرُ من باب التجزّؤ ، والقائل بهذا القول « هشام ابن الحكم » وغيره من الروافض

والفرقة الثانية منهم يقولون ان لأجزاء الجسم غاية من باب التجزّة وله اجزاء معدودة لها كلُّ وجميع ولو رفع البارئ كل اجتماع في الجسم لقيت اجزاؤه لا اجتماع فيها ولا يحتمل كل جزء منها التجزّة في الجسم لبقيت اجزاؤه لا اجتماع فيها ولا يحتمل كل جزء منها التجزّة

واختلفت الروافض في الجسم ما هو وهم ثلث فرق:

والفرقة الاولى منهم يزعمون ان الجسم هو الطويل العريض العميق ٢٠ ولا يكون شيء موجود الا ماكان جسمًا طويلاً عريضًا عميقًا، وانكروا الاعراض وزعموا ان معنى الجسم الطويل العريض العميق انه شيء موجود وان البارئ لماكان شديًا موجوداً كان جسمًا

(۱) سباء نـاء : في د بـا وفي [ق] نسآ وفي س ح سبا | واخذ اموالهم : واموالهم د س ح (٤) تجزأ : الذي لا تجزأ س لا تجزأ ح (٥) لذلك : ساقطة من ح | آخراً : في الاصول آخر (٦) التجزؤ : في الاصول التجزي وكذا فيا بعد | القول : اندى ذكرناه ح (١٠) لا اجتماع : ولا اجتماع اق ا | محتمل : مجتمع س ح (١٣) ولا : لا د (١٤) العبيق : محذوفة في د [ق] س العبين عدوفة في د [ق] س العبين : محذوفة في د [ق] س

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان حقيقة الجسم انه مؤلَّفُ مَن كُبُّ مِجْمَعًا لَمْ يَكُن جَسَمًا مُحْمَعًا لَمْ يَكُن جَسَمًا

والفرقة الثالثة منهم يزعمون ان حقيقة الجسم أنه يحتمل الاعراض وان اقل قليل الاجسام جزء لا يتجزآ وان البارئ لما لم يحتمل الاعراض لم يكن جسمًا

واختلفت الروافض في المداخلة وهم فرقتار:

والفرقة الاولى منهم • الهشامية ، وهم فيما حكى • زُرقان » عن هشام يقولون بالمداخلة وُيثبتون كون الجسمين اللطيفين في مكان واحد كالحرارة واللون ولست أحقّق ما حكى زرقان من ذلك كما حكاه

والفرقة الثانية منهم ينكرون المداخلة ويحيلون كون جسمين فى ١٢ مكان واحد ويزعمون ان الجسمين يتجاوران ويتماسان فاما ان يتداخلا حتى يكون حيزهما واحداً فذلك محال

واختلفت الروافض في الأنسان ما هو وهم اربع فرق :

١٥ فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الأنسان اسم لمنيين لبدن وروح

<sup>(</sup>۲) مؤتلفا : لعل الصواب : مؤلفا (؟) (٣) الاعراض : ساقطة من اق ا (۹-۸) في مكان : فيا مكان س قيا بمكان ح (٩) احقق : احق س اتحقق اق ا (۱۲) واحدا ح واحد د [ق] س (۱۰) فالفرتة : محذوفة في ح وفي س الفرتة (۱۰-۷) راجع الفرق ص ۱۰-۱۰ (۱۰- ص ۲:۲۱) راجع الفرق ص ۱۰

فالبدن موات والروح هي الفاعلة الدرّاكة الحسّاسة وهي نور من الانوار ، هكذا حكي « ذرقان ، عن « هشام بن الحكم ،

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان الانسان جزءً لا يَتَجزّأً ويُحيلون ٣ ان يكون الانسان اكثر من جزء لأنه لوكان اكثر من جزء لجاز ان يحلّ فى احد الجزءَين ايمان وفى الآخر كفر فيكون مؤمنًا وكافراً فى حال واحد وذلك محال

وقد ذهب من اهل زمانا قوم من « النظّامية » الذين يزعمون ان الانسان هو الروح الى [ قول ] الروافض ، وذهب ايضًا قوم ممن يميل الى قول « انى الهذيل » إنّ الانسان هو هذا الجسم المرءى الى القول بالامامة والرفض

## واختلفت الروافض فى الطفرة وهم فرقتار :

فالفرقة الاولى منهم اصحاب « هشام بن الحكم » فيما حكاه ١٢ « ذرقان » يقولون ان الجسم يكون فى مكان ثم يصير الى المكان الثالث من غير ان يمرّ بالثانى ، والفرقة الثانية منهم ينكرون ذلك ويحيلون ان يكون الجسم فى مكان ثم يصير الى مكان ثالث من غير ان يمرّ بالمكان الثانى 10

<sup>(</sup>٤) جزء - جزء : في الاصول جزين - جزين (٥) كافراً ومومناً [ق]

<sup>(</sup>٦) حال واحد : حال د [ق] (٧) النظامية : اهل النظامية الكبرى [ق]

<sup>(</sup>٨) وذهب : وجعت إق] (٩) الى قول : الى مذهب س ح (١٣) يصير : يطير إق|

وهذه حكاية مذاهب و لهشام وفي اشياء من لطيف الكلام:

كان هشام يقول ان الجن مأمورون ومنهيّون لأنه قال : يا معشر الجن والانس ان استطعتم الآية (٥٥: ٣٣) وقال : فبأى آلاء ربّكما تكذّبان (٥٥: ٧٧) ، وكان يقول في وسواس الشيطان ان الله سبحانه يقول : الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس (١١٤: ٤٥٥) قال : فعلمنا انه يوسوس وليس يدخل ابدان الناس ولكن قد يجوز ان يكون الله سبحانه قد جعل الجو اداة للشيطان يصل بها الى القلب من غير ان يدخل فيه ، قال ويعلم ما يحدث في القلب وليس ذلك بنيب لأن الله سبحانه قد جعل عليه دليلاً ، مَثَل ذلك ان يشير الرجل الى الرجل ان أَدْبِلُ او أَدْبِرُ فيعلم ما يريد فهذلك اذا فعل الأنسان فعلاً يريد شيئًا من البر عمف الشيطان ذلك بالدليل فيهي الأنسان عنه

وقال هشام فى الملئكة انهم مأمورون منهيّون لقول الله عن وجل: ومن يقل منهم أنى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم (٢٦ ٢٩)

١٥ وقال : يخافون رتبهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون (١٦ : ٥٠)

<sup>(</sup>۱) وهده: هذه د [ق] (۲) كان: فان [ق] (۲) يدخل: تد جعل د (۷) تد جعل: يجعل ح وكذا في س ثم صححها الناسخ إ الجو: هكذا صحح في س ح بين السطرين وفي الاصول كلها: الجن (۸) يصل: يميل س ح (۱۰) فكذلك: وكذلك اق! (۱۰-۱۱) اذا . . . ذلك: ساقطة من ح (۱٤) جهنم: جهنم كذلك نجزى الظالمين [ق]

وكان هشام يقول فى الزلازل ان الله سبحانه خلق الارض من طبائع مختلفة يمسك بعضها بعضًا فاذا ضعفت طبيعة منها غلبت الاخرى فكانت الزلزلة وان ضعفت اشدً من ذلك كان الحسف

وكان يقول في السحر أنه خديمة ومخاريق ولا يجوز أن يقلب الساحر أنساناً حماراً أو العصاحيَّة ، وحكى عنه « زرقان » أنه كان يجيز المشى على الماء لغير نبى ولا يجوز أن تظهر الاعلام على غير نبى ، وكان يقول في المطر : جائز أن يكون ما يُصعده الله ثم يُعطره على الناس وجائز أن يكون الله يخترعه في الجو ثم يُعطره ، وكان يزعم أن الجو جسم رقيق

ورجال الرافضة ومؤلَّفو كتبهم :

« هشام بن الحكم » وهو قطعى و « على بن منصور » و « يونس ابن عبىد الرحمن القتى » والسكاك ، و « ابو الاحوص داود بن ، ١٢ راشد البصرى » ومن رواة الحديث : « الفضل بن شاذان » و « الحسين

<sup>(</sup>۳) وكانت ح (٥) او : ولا اق ا وحكى زرقان عنه س وحكى زرقان ح (۸-۷) عطره على الناس ح عطره د [ق] س (۲-۱۲) ابو الاحوص داود بن راشد البصرى : اسم الرجل ينبنى ان يتروى فيه فان اصحاب كتب رجال الشيعة يذكرون رجلين اسم احدها داود بن اسد بن اعفر ابو الاحوص البصرى واسم الثانى داود بن راشد الكوفى الابرارى والاول مشهور عندهم بتأليف الكتب ولعل ما فى الاصول خطأ قدم او اشتباه ( راجع التعلقات على منهج المقال ص ۱۳۶ ومنهى المقال ص ۱۲۸ ورجال التفريشي ص ۱۲۸ و (۱۲۸) داود : وداود [ق] (۱۳ - ص ۱۶:۱) والحسين بن سعيد : كذا صحنا نظراً الى ما فى الملل والفنية وفى المخطوطات كلها : المسكب والحسين بن سعيد : كذا صحنا نظراً الى ما فى الملل والفنية وفى المخطوطات كلها : والحسين ( والحسن إلى المعيد بن الى سعيد ، وكلا الرجلين المذكورين مشهور عندهم بالتا ليف ، راجع التعليقات ص ۱۱۳ و ۱۱۰ ومنهى القال ص ۱۱۰ و ۱۰۷ ورجال الفريشي ص ۱۰۶ و ۱۰۷ ورجال

<sup>(</sup>۱-۲) قابل الفرق ص ۵۰ (۱۰ ص ۲:۶٪) قابل المهاج ۱ ص ۲٤۰: ۲-۲۲ وراجع الفنية ص ۲:۲۰ ۲۲۲۲ والملل ص ۴٤:۱۵ امار

ابن اشكيب » و « الحسين بن سعيد » ، وقد انتحلهم « ابو عيسى الورّاق » و « ابن الراوندى » والها لهم كتبًا في الامامة

والتشيّع غالب على اهل قُم وبلاد ادريس بن ادريس وهي طنجة وما والكوفة

وحكى "سليمن بن جرير الزيدى " ان فرقة من الامامية تزعم ال الامر بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم الى على بن ابى طالب يصنع بالامامة ما احب ان شاء جعلها لنفسه وان ولآها غيره كان ذلك جايزاً ان كان ذلك عدلاً وله فى ذلك النيابة اذا ننى والتسليم ان شاء ورضى ، وان فرقة اخرى قالت ان الدين كله فى يدى على بن ابى طالب وانه يسند اليه واوجبوا قطع الشهادة على سريرته وان الامامة بعده فى جماعة اهل البيت غير انهم خالفوا الفرقة الاولى فى شيئين : احدهما انهم يزعمون الن عليًا توتى ابا بكر وعمر على الصحة وسلم بيمتهما والآخر انهم لا يُثبتون العصمة لجماعة اهل البيت كما يشبت اولئك واكنهم يرجون ذلك لهم وان يصيروا جميمًا الى ثواب الله ورحمته

<sup>(</sup>۳) وهی: وفی س ح (۷) بالامامة : بهـا س ح | غیره : لغیره ح (۸) ان کان : ان قال [ق] | النیابة س ح البنیة د البینه [ق] | ننی [ق] بقی ح بهی د س (۱۰) سربره [ق] (۱۱) بعده : محذوفة فی س ح (۱۳) والآخر : والاخری [ق] والتانی س ح

والصنف الثالث من الاصناف الثلثة التي ذكرنالي ان الشية يجمعها ثلثة اصناف وهم « الزيرية » وأنما تُمّوا « زيدتية ، لتمسّكهم بقول • زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، وکان زید بن علی ۳ بويع له بالكوفة في ايام هشام بن عبد الملك وكان امير الكوفة يوسف ابن عمر الثقني وكان زيد بن على يفضّل عليَّ بن ابي طــالب على ســائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوتى ابا بكر وعمر ويرى ٦ الحروج على ايَّمة الجور ، فلما ظهر بالكوفة في اصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعن على ابي بكر وعمر فانكر ذلك على من سمعه منه فتفرُّق عنه الذين بايعوه فقال لهم رَفَضْتُموني فيقال انهم سمُّوا ٩ الرافضة لقول زيد لهم: رفضتموني ، وبقي في شردمة فقاتل يوسف ابن عمر فقتل ودُفن ليلاً وكان معه نصر بن خزيمة العبسي ثم أنه ظهر على قبره فنُش وُصل عرياناً وله قصّة يطول شرحها ولو ذكرناها ١٢ لطال بذكرها الكتاب

ثم خرج ابنه • يحيى بن زيد ، بعده في ايام الوليد بن يزيد بن عبد

<sup>(</sup>۱) الاصناف: في الاصول كلها اصناف | ذكرناها: ذكرناح وكذا كان في س ثم تحج على الهامش (۸) سبع: في الاصول كلها وسبع | فانكر: وانكر س ح (٩) فتفرق: فنفروا إق] | الذين بايعوه عنه س ح (١١) معه: محذوفة في إق]

<sup>(</sup>۲-۱) الزيدية: قابل الفرق ص ۲۲-۲۲ و مختصر الفرق ص ۳۰-۳۰ وراجع Friedl. Index ومراوح الذهب في ذكر ايام هنام بن عبد الملك والبدء والتاريخ ه ص ۱۳۳ می 139-40 و 139-40 و ۱۳۳ ص ۱۳۳ و van Arendonk, De opkomst etc. و strothmaun, Das Stautsrecht etc.

الملك فوجّه اليه نصر بن سيّار صاحب خراسان بصاحب شرطته سلم ابن احوز المازني فقتله

وقال يحيى بن زيد فى ابيه زيد لما قُـتـل بالـكوفة :

خليلَ عَنَى بالمدينة بَلِنا · بنى هاشيم آهلَ النّهٰى والتجاربِ
فقي متى مَرْوالُ يَقْتُلُ مِنْكُمُ · خِيادَكُم والدّهْمُ بَمُ العجائبِ
وحتى متى ترضون بالحَسنف مِنْهُمُ · وكُنتم أباةَ الحَسنف عند التحارب
لكُلّ قنيل مَعْشَرُ يَطلُبُونَهُ · وليس لزَيد بالعِراقين طالب وقال • دعبل الحزاعى • يرثى يحي بن زيد:

٩ أُبُورٌ بكوفان وأخرى بطينة وأخرى بفَخ نالها صَلواتى وأخرى بِاخرى لَدى الغربات وأخرى بِاخرى لَدى الغربات يعنى بالقبور التى بارض الجوزجان « يحيى بن زيد » ومن قتل معه ،

#### ۱۲ و « الزيدية ، ست فرق :

#### فنهم • الجارودية ، اصحاب • ابى الجارود ، وأنما سمّوا • جارودية ،

<sup>(</sup>ه) خیارکم : سراتکم ح (۷) فی العراقین س (۹) بکوفان : فی الاصول بکرمان | صلواتی : طواق [ق] (۱۰) وقبر ـ محله معجم البلدان | وقبر بباخری مهوج الدهب وروضات الجنات ومعجم البلدان

<sup>(</sup>۱۰۰۹) البيتان في مروج الدهب طبع باريس ٦ ص ١٩٥ والبيت الاول في السخ التواريخ طبع طهران ١٩٣ الجلد السادس من الكتاب التابي ص ٤٩٤، والتابي في معجم البلدان للياقوت في مادة « باخرى » والقسم العظيم من القصيدة في كتـاب روضات الجنات للخوانساري طبع طهران ١٣٠٦ ص ٢٨٠ وفي التحفة الناصرية في الباب التاسع وفي بحار الانوار ١٠ ص ٢٥٠ ح (١٣٠-ص٢٦٧) قابل المهاج ١ ص ٢٦٥

لأنهم قالوا بقول « ابى الجارود » ، يزعمون ان النبى صلى الله عليه وسلم نص على « على بن ابى طالب » بالوصف لا بالتسمية فكان هو الامام من بعده وان الناس ضلّوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول على الله عليه وسلم ثم « الحسن » من بعد على هو الامام ثم « الحسين ، هو الامام من بعد الحسن

وافترقت الجارودية فرقتين : فرقة زعمت ان عليًا نص على ١٦ امامة « الحسين » ثم هى شورى امامة « الحسين » ثم هى شورى فى ولد الحسن وولد الحسين فن خرج منهم يدعو الى سبيل رتبه وكان عالماً فاضلاً فهو الامام ، و فرقة زعمت النبي صلى الله عليه وسلم نص على « الحسن ، بعد على وعلى « الحسين ، بعد الحسن ليقوم واحد بعد واحد

وافترقت الجارودية فى نوع آخر ثلث فرق : فزعمت فرقة ان ، ١٢ هـ محمد بن عبد الله بن الحسن ، لم يمت وانه يخرج ويفلب ، وفرقة اخرى زعمت ان ، محمد بن لقسم ، صاحب الطالقات حيُّ لم يمت وانه يخرج ويفلب ، وفرقة قالت مثل ذلك فى ، يحيى بن عمر ، ، ، ، صاحب الكوفة

<sup>(</sup>۱) ان : بان ح (۲) بالوصف : بالصفة ح (۳) كان ناسخ ح قد كتب وكفروا ثم حكها وكتب ونسقوا (۱) الامام : امام منهاج (۱۲) فرقة : محذوفة في د [ق] س

والفرقة الثانية من الزيدية • السليمانية • اصحاب • سليمن بن جرير الزيدى • يزعمون ان الامامة شورى وانها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين وانها قد تصلح في المفضول وان كان الفاضل افضل في كل حال ويثبتون امامة الشيخين ابي بكر وعمر

وحكى « زرقان » عن سليمن بن جرير انه كان يزعم ان بيعة ابى بكر وعمر خطأ لا يستحقان عليها اسم الفسق من قبل التأويل و ان الامة قد تركت الاصلح فى بيعتهم اياهما ، وكان سليمن بن جرير يقدم على عثمان و يكفره عند الاحداث التى نقمت عليه ويزعم انه قد ثبت عنده ان على بن ابى طالب لا يضل ولا تقوم عليه شهادة عادلة بضلالة ولا يوجب علم هذه النكتة على العامة اذ كان أعا تجب هذه النكتة من طريق الروايات الصحيحة عنده

ابن حى ، واصحاب ، كثير النواء ، وأعا سُمّوا ، بترية ، الحسن بن صالح ابن حى ، واصحاب ، كثير النواء ، وأعا سُمّوا ، بترية ، لان كثيراً كان ليقب بالابتر ، يزعمون أن عليًا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاهم بالامامة وأن بيعة أنى بكر وعمر ليست بخطا لان

<sup>(</sup>۴) و انها قد : كذا في المهاج وفي [ق] وانها وفي د س ح وايضا قد إفي المفول : للمنفول منهاج (٦) من قبل التأويل : لاجل التأويل منهاج (١٣) يضل : تقبل ح (١٠) يوجب د يخني [ق] وهي ساقطة من س ح (١٣) النواء : راجع كتاب الانساب للسمعاني ورقة ٢٩ه ب (١٥) ليست اح ليستا د [ق] ليسا س

<sup>(</sup>١-٦) قابل المهاج ١ ص ٢٦٥

عليًا ترك ذلك لهما ويقفون في عثمان وفى قَتلته ولا يقدمون عليه باكفار ، وينكرون رجمة الاموات الى الدنيا ولا يرون لعلى امامة الاحين بويع ، وقد محكى ان م الحسن بن صالح بن حى مكان يتبرآ ٣ من عثمان رضوان الله عليه بعد الاحداث التي نُقمت عليه

والفرقة الرابعة من الزيدية «النعيمية » اصحاب « نعيم بن اليمان » يزعمون ان عليًا كان مستحقًا للامامة وانه افضل الناس بعد رسول الله على الله عليه وسلم وان الامّة ليست بمخطئة خطأ اثم في ان و لت ابا بكر وعمر رضوان الله عليهما ولكنها مخطئة خطأ بتينًا في ترك الافضل وتبرّءوا من عمان ومن محارب على وشهدوا عليه بالكفر والفرقة الحامسة من الزيدية يتبرّءون من ابى بكر وعمر ولا 'بنكرون رجعة الاموات قبل يوم القيامة

والفرقة السادسة من الزيدية يتولَّون ابا بكر وعمر ولا يتبرّءون ١٢ من برى منهما و'ينكرون رجعة الاموات ويتبرّءون ممن دان بها وهم واليعقوبية و اصحاب رجل 'يدعى ويعقوب ،

<sup>(</sup>ه) نعيم: محذوفة في د [ق] س، وقال في مروج الذهب ه ص ٤٧٤: ثم الفرقة الثامنة (من الزيدية) المعروفة باليمانية وهم اصحاب عمد بن اليمان الكوفي، وكذا في تعليقات البهبهاني ص ٣٣٠ ونقد الرجال للتفريشي ص ٣٤٥ الا انهما اختصرا على ايراد الاسم والنسبة فقط ولم يذكرا من احوال الرجل شيئا (٨) ولكنهما [ق] الاسموات: إينا: ساقطة من س ح (٩) عارب: اصحاب [ق] (١٣) الاموات: الامامة [ق] (١٤) يدعى: يقال له س إيعقوب: في مروج الدهب يعقوب بن على الكوفي

واختلفت الزيدية في البارئ عن وجل أيقال آنه شيء ام لا وهم فرقتان:

عن وجل شيء لا كالاشياء ولا تشبه الاشياء ، والفرقة الثانية منهم لا يقولون ان البارئ شيء فان قبل لهم : أفتقولون انه ليس بشيء قالوا : لا نقول انه ليس بشيء على اللهم عن وجل الله الله اللهم اللهم عن وجل اللهم اللهم على اللهم اللهم على اللهم اله

#### واختلفت الزيدية في الاسهاء والصفات وهم فرقتان:

فالفرقة الاولى منهم اصحاب وسليمن بن جرير الزيدى ويزعمون الرادئ عالم بعلم لا هو هو ولا غيره وان علمه شيء وقادر بقدرة لا هي هو ولا غيره وان قدرته شيء وكذلك قولهم في سائر صفات النفس كالحياة والسمع والبصر وسائر صفات الذات ولا يقولون ان المصفات اشياء ويقولون وجه الله هو الله ويزعمون ان الله سبحانه لم يزل مريداً وانه لم يزل كارها للمعاصي ولأن يفضي وان الارادة لاشيء هي الكراهة لضدة و لذلك لم يزل راضيًا ولم يزل ساخطًا وسخطه على الكافرين هو رضاه بتعذيهم ورضاه بتعذيهم هو سخطه ان عليهم ورضي الله عن المؤمنين هو سخطه ان يعذبهم وسخطه ان المهم ورضاه الله عليهم ورضي الله عن المؤمنين هو سخطه ان يعذبهم وسخطه ان

<sup>(</sup>٣) جهور: ساقطة من [ق] (٤) لا كالاشياء: كالاشياء د | ولا تشبه الاشياء [ق] وهي ساقطة من د س ح (١١) ولا يقولون: كذا في الاصول كلها ولعل الصواب ويقولون (١٣) ولان الخ: سقطت ورقة من س من قوله ولائن الى قوله الدهنين ص ٧٤٧٣ (١٤) ولم يزل: و [ق]

يمذُّ بهم هو رضاه ان ينفر لهم ، وقالوا : ولا نقول سخطه على الكافرين هو رضاه عن المؤمنين

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان البارئ عن وجل عالم قادر سميع ٣ بصير بنير علم وحياة وقدرة وسمع وبصر وكذلك قولهم فى سائر صفات الذات ويمنعون ان يقولوا: لم يزل البارئ مريداً ولم يزل كارها ولم يزل داضيًا ولم يزل ساخطًا

واختلفت الزيدية فى البارئ عن وجل هل يوصف بالقدرة على الدين الله ويكذب وهم فرقتان:

فالفرقة الاولى منهم اصحاب وسليمن بن جرير الزيدى ويرعمون والراال المارئ لا يوصف بالقدرة على ان يظلم و يجور و لا يقال لا يقدر لانه يستحيل ان يظلم و يكذب و احالوا قول القائل يقدر الله على ان يظلم و يكذب و احالوا سؤاله ، وكان سليمن بن جرير يجيب و الله على عن قول القائل يقدر الله على ما علم انه لا يفعله ؟ إن هذا الكلام له وجهان ان كان السائل يمنى ما علمه انه لا يفعله مما جاء الحبر بأنه لا يفعله فلا يجوز القول يقدر عليه و لا لا يقدر عليه لان القول و بذلك محال واما ما لم يأت به خبر فان كان مما في المقول دفعه فان الله عن وجل لا يوصف به وان من وصفه به محيل فالجواب في ذلك مثل

<sup>(</sup>٦) ساخطاً ولم يزل راضياً س ح (١٠) لا يقدر: لا ح (١٤) بانه: انه ح (١٥) لايقدر: يقدر ح (١٦) وان الله د (١٧) محيل: فهو محيل ح

الجواب فيما جاء الحبر بانه لا يكون ، واما ما لم يأت به خبر وليس في العقول ما يدفعه فان القول انه يقدر على ذلك جائز وانما جاز القول في ذلك لجهلنا بالمغيب فيه ولأنه ليس في عقولنا ما يدفعه وانّا قد رأينا مثله مخلوقًا

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان البارئ عن وجل يوصف بالقدرة على ان يظلم ويكذب ولا يظلم ولا يكذب وانه قادر على ما علم واخبر انه لا يفعلُه ان يفعله

#### واختلفت الزيدية في خلق الاعمال وهم فرقتان:

وابدعها واخترعها بعد ان لم تكن فهي مُحدَثة له مخترعة

والفرقة الثانية منهم يزعمون انها غير مخلوقة لله ولا محدثة ١٢ له مخترعة وأنما هي كسب للمباد احدثوها واخترعوها وابدعوها وفعلوها

واختلفت الزيدية في الاستطاعة وهم ثلث فرق :

والفرقة الاولى منهم يزعمون ان الاستطاعة مع الفعل والامر قبل

<sup>(</sup>٣) القول: ذلك ح (٦) ولا يكذب: ويكذب د (٧) ان يفعله: محذوفة فى د (٨) الاعمال: الافسال منهاج (٩) اعمال: افعال منهاج (١٠) تكن: ساقطة من [ق] (١٢) له مخترعة: محذوفة فى د [ق] والمهاج إ وانما مى : وانها د اق] والمهاج إ كسب العباد كسب العباد ح كسب العبيد منهاج إ وابدعوها: وابتدعوها منهاج

<sup>(</sup>١٢-٨) قابل المنهاج ١ ص ٢٦٥

الفعل والشيء الذي يفعل به الايمان هو الذي يفعل به الكفر، وهذا قول بعض الزيدية

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان الاستطاعة قبل الفعل وهي مع الفعل مشغولة بالفعل في حال الفعل وانما يستطيع الفعل اذا فعله ، هكذا حكى بعض المتكلمين عن «سليمن بن جرير » ، وقرأت في كتاب لسليمن بن جرير ان الاستطاعة بعض المستطيع وان الاستطاعة عاورة [له] ممازجة كممازجة الدهنين

والفرقة الثالثة منهم يزعمون ان الاستطاعة قبل الفعل وان الامر قبل الفعل و آنه لا يوصف الانسان بانه مستطيع للشيء قادر عليه ه في حال كونه

واختلفت الزيدية في الايمان والكفر وهم فرقتار :

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الايمان المعرفة والاقرار واجتناب ١٢ ما جاء فيه الوعيد وجعلوا مواقعة ما فيه الوعيد كفراً ليس بشرك ولا جحود بل هو كفر نعمة ، وكذلك قولهم فى المتأوّلين اذا قالوا قولاً هو عصيان وفسق

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان الايمــان جميع الطاعات وليس

<sup>(</sup>٦) لسليمن: سليمن [ق] (٨-٩) وان الامر قبل الفعل: ساقطة من دح (١٣) كفراً ليس: كفر وليس [ق] كفر ليس د س ح (١٤) بل: ساقطة من د [ق] س

ارتكاب كل ما جاء فيه الوعيد كفراً، وهذا قول قوم من متأخّر يهم فاما جمهورهم واوائلهم فقولهم القول الاول

واجمت الزيدية أن اصحاب الكبائر كلهم معذَّبون في النار خالدون فيها محلَّدون ابداً لا يُخْرَجون منها ولا يُغيَّبون عنها ، واجمعوا حميمًا على تصويب على بن ابى طالب فى حربه وعلى تخطئة من خالفه

واختلفت الزيدية فى اجتهاد الرأى وهم فرقتان : فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان اجتهاد الرأى جائز فى الاحكام والفرقة الثانية منهم ينكرون ذلك وينكرون الاجتهاد فى الاحكام

واجمت الزيدية ان عليًا كان مصيبًا فى تحكيمه الحكمين و انه انعا حكم لما خاف على عسكره الفساد وكان الاص عنده بيّنًا واضحًا فنظر للمسلمين ليتألّفهم وأنما اصرهما ان يحكما بكتاب الله عن وجل فخالفا فهما اللذان اخطئا واصاب هو، والزيدية باجمعها ترى السيف

والعرض على ايّمة الجور وازالة الظلم واقامة ألحق وهى باجمعها لا ترى

الصلاة خلف الفاجر ولا تراها الا خلف من ليس بفاسق

١٥ واجمت الروافض والزيدية على تفضيل على على سائر اصحاب

<sup>(</sup>۱) كل ما: جميع ما س ح | كفراً : في الاصول كفر (۲) القول الاول : القول المتأخر س وكذا كان في ح ثم زاد المصحح «غير» قبل «القول» (۳) في النار : بالنار منهاج (۵) وعلى : وفي س (۹-۱۰) وانه انما حكم : وانما لما س وانه ح (۱٤) تراها : في الاصول تراه

<sup>(</sup>٣-٥) قابل المهاج ١ ص ٢١٤

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى انه ليس بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم افضل منه

أن و كر من خرج من آل النبي صلى الله عليه وسلم ٣

خرج " الحسين بن ابى طالب " رضى الله عنه منكراً على يزيد بن مموية ما اظهر من ظلمه فقُتل بكر بلاء رضوان الله عليه وحديثه

مشهور وقتله عمر بن سعد وكان الذي انفذ لمحاربته عبيد الله بن الدي انفذ لمحاربته عبيد الله بن الدين الدين المناه من كت

زياد و عمل رأس الحسين الى يزيد بن معوية فلما وُضع بين يديه نكت ثناياه التي كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقبّلها بقضيه و عمل اليه بنو

الحسين وبناته وسائر نسائه على الاقتاب فهم بقتل الذكور فكشف

عن عاناتهم ينظر اليهم هل انبتوا ام لا ثم من عليهم ، وقُتل مع الحسين من آل النبيّ صلى الله عليه وسلم ابنه ، على الاكبر ، ومن ولد اخيه

الحسن « عبد الله بن الحسن » و « القسم بن الحسن » و « ابو بكر بن ١٢

الحسن ، ومن اخوته « العباس بن على » و « عبد الله بن على » و « جعفر

ابن على « و « عثمان بن على » و « ابو بكر بن على » و « محمد بن على » و هو محمد بن على » وهو محمد الاصغر ومن ولد جمفر بن ابى طااب « محمد بن عبد الله بن

<sup>(</sup>۲) فی د زیادة: تمت حکایة مذاهب هشام والله الموفق للصواب (۳) هذا : ذکر د (٤) منکراً : ساقطة من [ق] (٥) ظلمه : المنکر ح

<sup>(</sup>٦) عمر : عمرو [ق] ( ( ) اليه : له [ق] ( ( ) فكشف ح ثم كشف د [ق] س ( ( ، ( ) خط خطط النام الله المناس التام الله التام الله التام الله التام ال

<sup>(</sup>١٠) ينظر : فنظر [ق] | اليهم : محذوفة في اق] · (١٢) الحسن عبدالله : الحسن بن عبدالله د [ق] | عبد الله بن الحسن : في الاصول : عبيد الله بن الحسن

<sup>(</sup>٤-ص ٤٠٧٦) راجع كتب التوازيخ لسنة ٦١ (المسعودي، ص١٢٧-١٤٧) ومقاتل الطالبيين ص٣١-٩٤ و تذكرةخواص الامة ص ١٠-٥٦، وبحار الأنوار ١٠ ص١٤٠-٢٦٧

جمفر » و « عون بن عبد الله » ومن ولد عقيل « عبد الله بن عقيل » و « جمفر وقتل « مسلم بن عقيل » و « جمفر ابن عقيل » و « جمفر ابن عقيل » و « عبد الله بن مسلم بن عقيل »

وفى قتل الحسين يقول « ابن ابى رمح الحزاعى » :

وإِنَّ قَتِيلَ لَطَفَّ مِنَ آلِ هَاشِمِ · اذلَّ رَقَابًا مِن قَرِيشِ فَذَلَّتِ مِرْرَتُ عَلَى ابياتِ آلِ مُحَمَّدٍ · فَلَمِ اَرَهَا امْثَالَهَا يُومَ خُلَّتِ فَلَا يُبِعِدُ اللهُ الديارَ و اهلها · وإِن اَضْبَحَتْ مِن اهلها قَد تَخَلَّتِ فَلا يُبِعِدُ اللهُ الديارَ و اهلها · وإِن اَضْبَحَتْ مِن اهلها قَد تَخَلَّتِ

اجالت على عيني سحائب عبرة فلم تصح بعد الدمع حتى ارمعات... وان قتيل الطف من آل هاشم اذل رقاباً من قريش فذلت

فقالت فاطمة يا ابا رمح حكدًا تقول قال فكيف اقول جعلى الله فداك قالت قل اذل رقاب المسلمين فذلت فقال لا انشدها بعد اليوم الا حكدًا، والحكاية بعينها منقولة في ناسخ التواريخ الجلد السادس من الكتاب التاني ص ٤٩٢ وايضا في تذكرة خواص الامة ص ٤٥٢ مع خلاف يسير: قال فقال له [ يعني سليان بن قتة ] عبد الله بن حسن بن حسن هلا قلت اذل رقاب المسلمين فذلت

<sup>(</sup>۱) عبد الله ومن ولد عقيل: ساقطة من د (٥) وان قتيل: الا ان قتلى بحار ١٠ ص ٢٦٠ والياقوت | رقاباً من قريش: في الكامل للمبرد ومعجم البلدان ومقاتل الطالبيين وعار الانوار ١٠ ص٤٥٠ والتحقة الناصرية والكامل لابن الاثير: رقاب المسلمين (٦) فلم ارها امثالها: في الكامل للمبرد فلم ارها كمهدها | يوم: حين مجار ١٠ ص ٢٦٦ (٧) فلا يبعد: البيت محذوف في د س ح | الديار من اهلها مجار ١٠ ص ٢٦٦ | من اهلها قد يعد: في مروج الذهب وتذكرة خواص الامة ومقاتل الطالبيين وبحار الانوار: منهم برغمي تخلت

<sup>(</sup>٤) ابن ابی رمح الحزاعی: الاشهران القصیدة لسلیمن بن قتة، راجع الکامل للمبرد ص ١٦٥ و مقاتل الطالبیین ص ٤٩ و کتاب الاغانی ١٧ ص ١٦٥ و قد کرة خواص الامة ص ١٥ و و ١٦٥ و ٢٦٠ و ٢٦٠ و ٢٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١

و كانوا رُجاءً ثم عادوا رزيّة · لقد عظمَتْ تلك الرزايا وجَلَّتِ الْمُ تَرَ اَنَّ الْارْضَ اَمْسَتْ مَريضة · لِفَقْدِ خُسَيْنٍ والبلاد اقْشَعَرَّتِ وَفَى ذلك يقول • منصور النمرى • :

متى يشفيك دمنك من همول و يُبرُدُ ما بقلبك من غَليلِ الله يا رُبَّ ذى حَرَّنِ تَعالَىٰ و بصبر فاستراح الى العويلِ قتيلُ ما قتيلُ بنى زيادٍ و الله بأبى و نفسى من قتيل غَدَت بيضُ الصفائح والعوالى و بايدى كل ذى نَسَبِ دخيلِ خُنُودُ ضلالة بهمُ استدلَّت و على اسلام آبناهُ الجهول غدا بلوائهم عمرُ بنُ سعد و فأوردهم على شرب و بيل و معاشرُ اودعت ايّام بدر و صدورهم وديمات النُبولِ معاشرُ اودعت ايّام بدر و في الأحياء اموات النُبولِ والقصيدة طويلة

وفى ذلك قال « دعبل ، :

قُبُورُ بَكُوفان و أخرى بطَيْبة ، و اخرى بفَخْمِ نالهـا صـلواتى

<sup>(</sup>۱) رجاء: غيانا مجار ۱۰ ص ٢٦٦ والياقوت | عادوا: المحوا مجار الأنوار ۱۰ ص ٢٦٦ والياقوت و ٢٦١، صاروا الكامل للمبرد ومقاتل الطالبين | لقد: الا ياقوت (۲) الارض: اشمس مجار ۱۰ ص ٢٦٧ ومقاتل الطالبين | اسست: اضحت مروج الذهب ومجاز ۱۰ ص ١٠٥ و ٢٦٧ و تذكرة خواص الامة ص ١٥٤ والتحقة الناصرية (٣) انمرى: المميرى د س ح ثم صحت في ح بين السطرين (٥) ذى: ساقطة من د (٢) هذاالبيت ساقط من اقدا | بابى: باباى د (٧) ذى نسب: من ليست د (٩) عمر: عمرواق الله الباى د (١٥) بكوفان: بكرمان س [قا راجع ص ٦٦ عمرواق] (١٠) ايام: يوم ح (١٤) بكوفان: بكرمان س [قا راجع ص ٦٦ (١٤ وفي ناسخ التواريخ الكتاب الثاني الجلد انسادس ص ١٥، (١٤ ص ٢٦٦) راجع ص ٦٦ الكتاب الثاني الجلد انسادس ص ١٥، (١٤ و ٢١٠) راجع ص ٦٦

واخرى بأرض الجوزجان محلُها · واخرى ببا تَحَرَى لدى الغَرَاتِ فامّا المِضّاتُ التى لستُ واصفًا · مبالغَها منى بَكُنه صفاتِ قبورٌ لدى النهرين من ارض كربلا · مُعَرَّسُهم منها بشِطِّ فراتِ مَع خرج « زيد بن على بن الى طالب » مُعرَّسُهم بن على بن ابى طالب » منها الله عليهم بالكوفة على هشام بن عبد الملك و والى العراق رضوان الله عليهم بالكوفة على هشام بن عبد الملك و والى العراق عمر فنبشه وصلبه ثم كتب هشام يأمر بان يُحرق فأحرق ونسف رماده في الفرات وقال في ذلك يحى بن زيد :

الحكل قتيل مَعْشَرُ يطلبونه وليس لزيد بالعراقين طالبُ مَعْرج ويعي بن زيد بارض الجوزجان على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فوجه نصر بن سيّاد الليثي صاحب خراسان الى يحيى بن

<sup>(</sup>۲) المصات : المصبات س ح | لست واصفا : انا واصف ح كنت واصفا س و هركنت » على الهامش ليس بالفا تدكرة خواص الامة | منى بكنه : متى بكيت د اق اس وكان ناسخ ح قد كتب عينه ثم محاه وكتب ما اثبتناه (۳) لدى النهرين من ارض كر بلا : كذا في تذكرة خواص الامة ، وفي د و اق الدى النهران من ارض كر بلا وفي س بارض النهروان وكر بلا ، وفي ح لدى ارض النهروان وكر بلا ، وفي روسات الجنات و بحار الانوار والتحفة الناصرية وناسخ التواريخ ببطن النهر من جنب كر بلا (٦) به ساقطة من ح (٧) يأمر : فامر ح إ فحرق ح (٩) في العراقين س (١١) صاحب خراسان : كدا في ح بين السطرين ولا توجد في سائر الاصول

<sup>(</sup>۱-٤) راجع كتب التواريخ لسنة ۱۲۱ (المسعودى ٥ ص ٢٦٤-٤١) ومقاتل الطالبيين ص ٥٠-٦١ ووندكرة خواص الامة ص ١٨٨ ومجار الأنوار ١١ ص ٤٦-٦٠ ( ١٠- ص ٢٠٧٩) راجع كتب التواريخ لسنة ١٢٥ (المسعودى ٦ ص٧-٤) ومقاتل الطالبيين ص ٢١-١٤ وقد كرة خواص الامة ص ١٨٩

زيد ، سلم بن احوز المازنى فعارب يحيى بن زيد فقُتل فى المعركة ودُفن فى بعض الحِيّانات

ثم خرج « محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى ٣ طالب » بالمدينة وبويع له فى الآفاق فبعث اليه ابو جعفر المنصور بعيسى ابن موسى و محمد بن قحطبة فحارب محمد حتى قُتل ، ومات تحت الهدم ابوه ، عبد الله بن الحسن بن الحسن » و «على بن الحسن بن الحسن » ، وقتل بسببه رجال من اهل بيته ووجه محمد بن عبد الله الخرب ولولده هناك مملكة

ثم خرج بعد محمد بن عبد الله خوه « ابرهيم بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن على بن ابى طالب ، بالبصرة فغلب عليها وعلى الاهواز وعلى فارس واكثر السواد وشخص عن البصرة فى الممتزلة وغيرهم من الزيدية يريد محاربة المنصور ومعه « عيسى بن زيد بن على ، فبعث اليه ابو جعفر بعيسى بن موسى وسعيد بن سلم فحاربهما ابرهيم حتى قُتل وقُتلت المعتزلة بين يديه

<sup>(</sup>۱) سلم: صاحب سلم د [ق] س | فعارب يحي بن زيد: فعارب د افقتل: فقتل يحي بن زيد سلم ح (۳) الحسن بن على: الحسين بن على د [ق] س (۱) الحسن بن على بن ابي طالب: على سلم ح (۱) الحسن بن الحسين د [ق] س (۱) الحسن د ق (۱۷) وقتل ... مملكة: كذا في [ق] والجملة ساقطة من د سلم الحسين د ق (۱۷) وقتل ... مملكة: كذا في [ق] والجملة ساقطة من د سلم ح الحال : في الاصل رجالا (۱۰) الحسن: الحسين د اق] سلم اعلى بن ابي طالب: على اقيا سرم (۱۲) المنصور: ابي جفعر اقيا (۱۳) سلم: مسلم د اقيا سالم سرم على اقيا سرم (۱۲) المنصور: ابي جفعر اقيا (۱۳) سلم: مسلم د اقيا سالم سرم القالبين ص ۱۲-۱۲۱ وتذ كرة خواص الامة ص ۱۲۵-۱۳۱

ثم خرج الحسين بن على بن الحسن بن الحسن [ بن الحسن ] بن على بن ابى طالب والتقوا بفخ وبايعه الناس وعسكر بفخ على ستة اميال من مكة فخرج اليه عيسى بن موسى ف اربعة آلاف ففتل الحسين واكثر من معه ولم يجسر احد ان يدفهم حتى اكلت السباع بعضهم وقتل مع الحسين صاحب فخ وبسببه رجال من اهل بيته ، وفي قتيل فخ يقول صاحب البصرة :

هَاجَ التَّذَكُّرُ لِلفَوَّادَ سَقَامًا · و نَنَى المُنَامِ فَمَا أَحَسُّ مَنَامًا مِنْعَ النَّامِ فَا أَحَسُّ مَنَامًا مِنْعَ الرُّقَادَ جَفَرِنَ عَنْبَيَ عُصْبَةً · فَتِلُوا بَمُنْعَرِجِ الحَجُونِ كرامًا

م خرج « یحیی بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علی علی ابی
 جمفر وصار الی الدیلم ثم فتل

ثم خرج بتاهرت السفلي • محمد بن جمفر بن يحيى بن عبد الله بن ١٢ الحسن • فغلب عليها وصارت في ايديهم

<sup>(</sup>۱) الحسين: في الاصول الحسن | على بن الحسن بن الحسن: في الاصول على بن حسن بن الحسين (٣) عيسى بن موسى ، موسى بن عيسى د [ق] ( وه) الحسين: ساقطة في الاصول الحسن (٦) البصرة : البصرة شعرا س ح (٨) جنون عينى : ساقطة من د وفي ح لجنن عينى | عصبة : عصابة علوية [ق] | بمنعرج : بمنعوج د [ق] من د وفي ح لجنن عينى : الحسين بن على د [ق] س (١١) مُ خرج : مُ س

<sup>(</sup>۱-۱) راجع كتب التواريخ لسنة ۱۹۹ ( المسعودی ٦ ص ۲۹۸-۲۹۱ ) ومقاتل الطالبيين ص ۱۹۰-۱۹۱ (المسعودی ٦ ص ۱۹۱-۱۹۱ (المسعودی ٦ ص ۱۹۰-۱۹۱ (المسعودی ٦ ص ٣٠٠-۳۰) ومقابل الطابيين ص ۱۹۱-۱۷۱ (۱۱-۱۱) راجع المسعودی٦ص ۳۰۱

ثم خرج بالكوفة فى ايام المأمون « محمد بن ابرهيم بن اسمعيل بن ابرهيم بن الحسن بن الحسن بن على » ودعا اليه « ابو السرايا » والمأمون بخراسان وانفذ « زيد بن موسى بن جعفر بن محمد » داعية له الى البصرة ممم مات بعد اربعة اشهر من خروجه ودفن بالكوفة

فخرج بعده مع ابى السرايا « محمد بن محمد بن زيد بن على بن الحسين ابن على بن ابى طالب » فهزم زهير بن المستيّب وهزم عبدوس [ بن محمد ] ٦ ابن [ ابى ] خلد وقتله ثم توجّه اليه هم ثمة بن اعين فهزمه وهرب مع ابى السرايا فأخذا فى طريق خراسان فوُجّه بهما الى الحسن بن سهل فقتل ابا السرايا واظهر بعد ذلك موت محمد ويقال انه محمل الى المأمون هوه عمر و فات هناك

وخرج بالمين والمأمون بخراسان « ابر هيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن المي الرهيم ١٢ المحمد بن الرهيم ١٢ ابن السميل صاحب ابى السرايا فوجه اليه المأمون جيشًا فهزمه وصار الى العراق فأتنه المأمور ...

<sup>(</sup>۱) عمد بن ابرهيم : ابرهيم د [ق] س (۲) الحسين بن على [ق] (۲-۷) عبدوس الخ : قابل الطبرى ۳ ص ۹۷۸ و صروج الذهب ۷ ص ۹ه (۸) فاخذ د [ق] (۸-۹) فاخذا ... ابا السرايا : ساقطة من ح

<sup>(</sup>۱۰-۱) راجع كتب النوارغ لسنة ۱۹۹ (المسعودی ۷ ص ۵۰-۵۰) ومقاتل الطالبین ص ۱۷۷-۱۸۰ (۱۱-۱۱) راجع كتب التوارع لسنة ۲۰۰ ـ ۲۰۱ (الطبری ۳ ص ۹۸۷ والمسعودی ۵ ص ۹۰ )

مقالات الاسلاميين \_\_ ٦

وخرج بعد دخول المأمون بفداذ ابو جعفر ابرهيم بن موسى بن جعفر بن محمد (١) فوجه اليه المأمون دينار بن عبد الله فصار الى دينار فى الامان وقدم به على المأمون فمات

وخرج " محمد بن القسم " من ولد الحسين بن على بخراسان ببلدة يقال لها طالقان فى خلافة المعتصم فوجه اليه عبد الله بن طاهر وهو على خراسان جيشًا فانهزم محمد ثم قدر عليه عبد الله بن طاهر فحمله الى المعتصم فحبسه معه فى قصره فاختلف الناس فى امره فمن فحمله الى المعتصم فحبسه معه فى قصره فاختلف الناس فى امره فمن قائل يقول هرب ومن قائل يقول مات ومن الزيدية من يزعم قائل يقول هرب ومن قائل يقول مات ومن الزيدية من يزعم

وخرج « محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على » بمكة وكان يلقّب بديباجة لحسن وجهه داعية لمحمد بن ابرهيم بن اسمعيل بن ابرهيم فلما مات محمد بن ابرهيم بن اسمميل بن ابرهيم دعا لنفسه

<sup>(</sup>۱) ابرهيم: ابن ابرهيم [ق]، واسم الرجل فيا ذكر الطبرى ٣ ص ١٠٦٢ وابن الاثير «عبدالرحمن بن احمد بن عبد الله بن عجد بن عمر بن على بن ابي طالب » فتأمل (٣) وقدم: واقدم [ق] ح (٦) عبدالله ابن طاهن: عبدالله س ح (٧) فعبسه: فحلسه ح إفاختلف: واختلف ح (١٠) الحسين بن على: الحسين ح فلاستين ح الاستعيل بن ابرهيم: لحمد بن ابرهيم د لحمد بن اسمعيل ابن ابرهيم [ق] س (١٠٢) محمد بن ابرهيم بن اسمعيل د [ق] س ابرهيم [ق] س (١٠٠) محمد بن ابرهيم بن اسمعيل د [ق] س (١٠٠) راجع كتب التواريخ لسنة ٢٠٧ (الطبرى ٣ ص ١٠٦٠-١٠٦١) واجع كتب التواريخ لسنة ٢٠٩ (الطبرى ٣ ص ١١٦٦-١٠١١ والمسعودي ٧ ص ١١٦٦-١٠١١ والمسعودي ٧ ص ١١٦٦-١٠١١ والمسعودي ٧ ص ١٠١٠) راجع كتب التواريخ لسنة ٢٠١ (الطبرى ٣ ص ١٠٦٥) ومقاتل الطالبين ص ١٩٥-١٠)

فوجّه الیه المأمون عیسی الجلودی فظفر به فحمله الی المأمون ببغداد ثم اخرجه معه فمات بجرجان

وخرج الافطس ، بالمدينة داعية لمحمد بن ابراهيم بن اسمميل ٣ فلما مات محمد بن ابراهيم دعا الى نفسه

وخرج «على بن محمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على ابن ابى طالب ، بمده فى خلافة الممتصم فقتله بنو مرة بن عاص

ثم خرج " الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب " بطبرستان فی سنة خمسین ومأتین والعامل بها سلیمن بن عبد الله بل طاهر فغلب علیها وعلی جرجان بعد حروب کثیرة ، ثم خلف من بعده « محمد بن زید » ه اخوه ثم قُتل محمد بن زید بعد محاربة کانت بینه و بین محمد بن هرون

وخرج بقزوين • الكوكبي ، وهو من ولد الارقط واسمه • الحسن

<sup>(</sup>۱) الجلودى: الحلدونى [ق] الحلدونى د س ح (٦) بعده: بعدد د مغداد [ق] (٧) الجسن بن على : في الاصول الحسين بن على | ابن ابى طالب: محذونة في د [ق] (٨) خسين : في الاصول خس (١٠) بعد محاربة : محاربة [ق] | محمد بن هرون : هرون ح (١١) الارقط : في الاصول الانقط | الحسن : كذا في المخطوطات و مروج انذهب ، وفي تاريخ الطبرى الحسين

<sup>(</sup>۱۰۰ ) راجع کتب التواریخ لسنة ۱۹۹ - ۲۰۰ (الطبری ۳ ص ۹۸۱ و ۹۸۸ - ۱۹۹ والسعودی ۷ ص ۹۸۱) (۱۰-۳) قال فی مقاتل الطالبین ص ۲۰۳ : ایام الوائق : قال ابو الفرج علی بن الحسین لا نعلم قتل فی ایامه احد الا ان عجمد بن علی بن حمزة ذکر ان عمرو بن منبع قتل علی بن مجمد بن عیسی بن زید بن علی بن الحسین و لم یذکر السبب فی ذلک فحریناه علی ما ذکره فقتل فی الوقعة التی کانت بین مجمد بن میکال و مجمد بن جعفر هذا بالری و ۲۰۰ راجع کتب التواریخ لسنة ۲۰۰ (الطبری ۳ ص ۲۲۰ و والمسعودی ۷ ص ۳۲۳) راجع کتب التواریخ لسنة ۲۸۷ (الطبری ۳ ص ۲۲۰۱) (۲۲۰ص ۲۰۱۶) راجع کتب التواریخ لسنة ۲۸۷ (الطبری ۳ ص ۱۹۲۸) (۲۲۰ ص ۳۵۰)

ابن احمد بن اسمعيل » من ولد الحسين بن على بن ابى طااب فغلب عليها ثم هزمه بعض الاتراك

وخرج بالكوفة ايام المستمين « ابو الحسين يحيى بن عمر [ بن يحيى ]
ابن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب » فو جه
اليه الحسين بن اسمعيل باص محمد بن عبد الله بن طاهر فقتل ابا الحسين

وخرج ايام المستعين ايضًا • الحمزي [الحسين بن] محمد بن حمزة بن عبدالله • من ولد الحسين بن على فظفر به وأخذ وحُبس الى ان اطلقه المعتمد وخرج بسواد الكوفة ايام فتنة المستعين • ابن الافطس •

وخرج بسواد المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة خمسين ومأتين «اسمعيل بن يوسف بن ابراهيم » من ولد الحسن بن على فغلب عليها وتوقى لليلتين خلتا من ربيع الاول سنة اثنين وخمسين ومأتين اخلف اخوه بعده «محمد بن يوسف » فقطع الميرة على اهل المدينة وما

 <sup>(</sup>۲) بعض: بعد ح (٥) ابا الحسين: ابو الحسين [ق] (٦) [الحسين بن]: او [ الحسين بن] راجع تاريخ الطبرى ٣ ص ١٦١٧ و ص و به الدهب ٧ ص ١٣٤٥ (٧) اطلقه: طلقه [ق] (٩) خسين: خس د [قا ح (١٠) ولد الحسن: في الاصول: ولد الحسين (١١) الاول: في الاصول: الاولى

<sup>(</sup>۲) بعض الاتراك: هو موسى بن بغا وكان ذلك في سنة ۲۵۳ ، راجع الطبرى ۳ ص ۱۹۹هـ ۱۹۹۰ ( الطبرى ۳ ص ۱۹۹هـ ۱۹۹۰ ( الطبرى ۳ ص ۱۹۹ و السعودى ۷ ص ۱۳۹۰ ( الطبرى ۳ ص ۱۹۱ و السعودى ۷ ص ۱۹۰ و السعودى ۷ ص ۱۹۱ و الطالبين ص ۲۱۰ و الطبرى ۳ ص ۱۹۱ و السعودى ۷ ص ۱۹۳۰ و مقاتل الطالبين ص ۱۹۲۰ ( الطبرى ۳ ص ۱۹۱۷ و الطالبين ص ۱۹۲۰ ( الطبرى ۳ ص ۱۹۲۱ و السعودى الطبرى ۳ ص ۱۹۲۱ و السعودى ۱۹۵۰ ( الطبرى ۳ ص ۱۹۲۱ و السعودى ۷ ص ۱۹۲۱ و السعودى ۷ ص ۲۰۱ و و السعودى

زال على امره الى ان خرج ابو الساج الى مكة والمدينة فقتل خلقًا كثيراً من اصحابه وهرب محمد فمات في هربه

وخرج بالكوفة فى آخر ايام بنى أميّة ، عبد الله بن معوية بن عبد الله ابن جعفر بن ابى طالب ، فحاربه عبد الله بن عمر فهزمه ومضى عبد الله ابن معوية الى فارس فغلب عليها و على اصبهان ثم مات بفارس

وخرج " صاحب البصرة " وكان يدّعى آنه " على بن محمد بن على بن على بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن البحد بن على بن أنه كان يدّعى آنه " على بن محمد بن احمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن البحرة الحسين بن على بن ابى طالب " وانصاره الزنج و غلب على البصرة الحسين بن على بن ابى طالب " وانصاره الزنج و غلب على البصرة المستة سبع و خمسين و مَا تين قتله ابو احمد الموقق بالله ابن المتوكل على الله

وخرج بارض الشأم «المقتول على الدكة » فظفر به المكتفى بالله بعد ١٢ حروب ووقائع كانت

تم كلام الرافضة والله ولى التوفيق يتلوه كلام الحوارج وبالله نستمين

<sup>(</sup>۱) علی اسره: اسره س ح (٤) ابن جعفر بن ابی طالب: ابن جعفر بن علی بن ابی طالب [ق] (ه) وغلب س ح (٧-٩) و سمعت ... طالب: ساقطة من س (٧) یذکر:
ینکر س ح (٨) ابن عیسی: کذا فی الاصول و فی سروج الدهب ٨ ص ٢٩، و فی تاریخ الطبری ٣ ص ٢٤٠١: ابن علی بن عیسی (۱۰) الموفق ابو احمد س الموفق بالله ابو احمد ح (١٢) المدکة: البرکه د (١٤) تم کلام: تم کتاب [ق] (٣-٥) راجع الحق ترجمة عبد الله بن معاویة والمسعودی ٦ ص ٧٦- ٦ والفخری ص ه ١٨ و مقاتل الطالبین ص ١٤٠ و راجع کتب التواریخ لسنة ٢٩١ و مقاتل الطالبین ص ١٨٠ و مقاتل الطالبین ص ٢٠٠ و راجع کتب التواریخ لسنة ٢٩١ و مقاتل الطالبین ص ٣٠٠ .. و تجد شصیلا لفرق الشیعة ایضا فی مجار الانوار ٩ ص ٢٧١ - ١٨٥

## بسم الله الرحمن الرحيم مقالات الخوارج

اجمعت الحوارج على اكفار على بن اب طالب رضوان الله عليه ان حكم وهم مختلفون هل كفره شرك ام لا ، واجمعوا على ان كل كبيرة كفر الا « النجدات ، فانها لا تقول ذلك ، واجمعوا على ان الله سبحانه يعذب اسحاب الكبائر عذا بًا دائماً الا « النجدات ، اصحاب « نجدة »

واول من احدث الحلاف بينهم « نافع بن الازرق الحنني » والذي احدثه البراءة من القَعَدة والحنة لمن قصد عسكره واكفار من لم يهاجر اليه ، ويقال ان اول من احدث هذا القول « عبد رتبه الكبير » ويقال ان المبتدع لهذا القول رجل كان يقال له « عبد الله بن الوضين » قالوا وقد كان نافع خالفه في اول امره وبرئ منه فلما مات عبد الله عبد الله المنا عبد الله عبد الل

<sup>(</sup>٣) الحوارج: الحوارج لعنها الله د [ق] (٤) كفره: شركه [ق] الحوارج (٩) ويقال ان : ويقال [ق]

<sup>(</sup>۲) مقالات الحوارج: راجع EI في ترجمة « الحوارج » وما ذكر هناك من مآخذ المبارهم ومختصر الفرق ٦٥- ٩٤ والبدء والتاريخ ه ص ١٣٤- ١٣٩ ١٠٩٠ والغنية ص ٢٥- ٦٠ والحطط ٢ ص ٣٥٠ و ٣٥٠ ٣٥٠ وتلبيس ابليس ص ٩٥- ١٠٠ وشرح المواقف ٨ ص ٣٩٦- ٣٩٦ وملخص تاريخ الحوارج منذ ظهورهم الى أن شتت المهلب شماهم للثنيخ محمد شريف سليم طبع مصر ١٩٢٤ (٧ ـ ص ١٠٨٠) قابل الفرق ص ٣٥- ٣٩٢ وراجع اكا في ترجمة « لازرقية »

بخلافه اياه حين خالفه ولا اكفر الذين خالفوا عبد الله قبل موته واكفر من يخالفه فما بعده ، و • الازارقة ، لاتتبرّاً بمن تقدمها من سلفها من الحوارج في تولّيهم القَعَدة الذين لا يخرجون ولا تتبرّأ ايضًا ٣ من سلفها من الحوارج في تركهم اكفار القَمَدة والمحنة لمن هاجر الهم ويقولون : هذا تبيّن لنا وخني عليهم ، و الازارقة تقول ان كل كبيرة كفر وان الدار داركفر يمنون دار مخالفهم وان كل مرتكب معصية ٦ كبيرة فني النار خالداً مخلَّداً ، و'يكفرون عليًّا رضوان الله عليه في التحكيم و'يكفرون الحكمين ابا موسى وعمرو بن العاص ويرون قتل الاطفال وكانت « الازارقة » عقدت الامر « لقطرى بن الفُحاءة » وكان ٩ قطريُّ اذا خرج في السرايا استخلف رجلاً من بني تميم على المسكر وكانت فيه فظاطةٌ فشكت الازارقة ذلك اليه فقـال: لست أستخلفه بعدُ ، ثم أنه خرج في سرّية وأصبح الناس في العسكر فصلّي بهم ذلك الرجل الفجر فقالوا لقطرى : الم تزعم انك لا تستخلفه ؟ وعاتبوه وكان في الذين عاتبوه « عمرو القنا » و «عبيدة بن هلال » و « عبد ر به

الصغير » و« عبد رَّبه الـكبير، فقال لهم : جئتموني كـفَّاراً حلال دماؤكم ١٥

<sup>(</sup>۲) فيا: من اق] (۳) تتبرأ : تبرأ د ح سرى س (٤) اكفار :
اكفارهم [ق] (٥) لنا : ساقطة من [ق] (٦-٧) معصية : كبيرة
معصية س ح وفي ح بين السطرين اى (٧) التحكيم : التكفير د (١١) فظاظة :
مظالمه [ق] | اليه : ساقطة من [ق] (١٤) القنا : الفتى [ق] الفتى د المى س
راجع الكامل للمبرد ص ٦٨٦ و ٧٠٧ | وعبيدة : ساقطة من ح (١٤-١٥) عبد
ربه الصغير : في الاصول عبد الله الصغير | حلال : لعله حلالا

فقام مصالح بن مخراق ، فلم يَدع فى القرآن موضع سجدة الا قرأها وسجد ثم قال : أكفّاراً ترانا ؟ ثُب مما قلت فقال : يا هؤلاء أنما استفهمتكم فقالوا : لا بدّ من توبتك فخلموه وصار قطرى الى طبرستان فغلب علمها

وكان سبب الاختلاف الذي احدثه منافع ، ان امرأةً من اهل المين عربية ترى رأى الحوارج تزوجت رجلاً من الموالى على رأيها فقال لها اهل بيتها: فضحتينا فانكرت ذلك فلما اتى زوجها قالت له ان اهل بيتى وبنى عمتى قد بلغهم امرى وقد عيرونى وانا خائفة ان أكره على تزويج بعضهم فاختر متى احدى ثلث خصال: اما ان تهاجر الى عسكر نافع حتى نكون مع المسلمين فى حوزهم ودارهم و اما ان تخبانى حيث شئت و اما ان تخبى سبيلى فخبى سبيلها ثم ان اهل بيتها استكرهوها فزو جوها ابن عمم لها لم يكن على رأيها فكتب ممن بحضرتها بأمرها الى نافع بن الارزق يسئلولونه عن ذلك فقال رجل منهم انها لم يسمها ماصنعت ولا وسع زوجها ما صنع من قبل فقال رجل منهم انها لم يسمها ما ان يلحقا بنا لأنّا اليوم بمنزلة المهاجرين

<sup>(</sup>۱) يدع: يضع [ق] | قرأها: كذا في الاصولي كلها (۲) اكفاراً ترانا: اكفاراً ترانا: اكفار ترانا [ق] انطعا وترانا د انطفا وتران س انطقا وترست وفي الموضع اثر حك (٤) الطبرستان د [ق] (٩) احدى: في الاصول احد | خصال ثلاث س ح (٢) اهل بيتها زوجوها س اهل المرأة زوجوها ح | ابن: من ابن ح (١٣) ممن: من س ح (١٤) انها: انه اق اح | صنعت : صنعته اق ا (١٥) هجرتهها: في الاصول هجرتها

بالمدينة ولا يسع احداً من المسلمين التخلف عنما كما لم يسع التخلف عنهم، فتابعه على قوله ذلك نافع بن الازرق واهل عسكره الا نفراً يسيراً وبرئوا من اهل التقلية ، واحدثوا اشياء : من ذلك انهم حرّموا الرجم ومن ذلك انهم قالوا : نشهد بالله انه لا يكون في دار الهجرة ممن يظهر الاسلام الا من رضى الله عنه ، واستحلوا خفر الامانة التي امر الله سبحانه بأدائها وقالوا : قوم مشركون لا ينبني ان تُؤذي الامانة اليهم ، ولم بأدائها وقالوا : قوم مشركون المخصرين من الرجال واقاموها على من قذف المحصنات من النساء وقالوا : ماكف احد يده عن القتال مذ انزل الله عن وجل البسط الا وهو كافر

والازارقة يرون ان اطفال المشركين فى النار وان حكمهم حكم آبائهم وكذلك اطفال المؤمنين حكمهم حكم آبائهم ، وزعمت الازارقة ان من اقام في دار الكفر فكافرُ لا يسعه الا الحروج

وهذا قول «النجدية»:

ثم خرج « نجدة بن عاص الحنني » من اليمامة في نفر من الناس واقبل الى الازارقة يريدهم فاستقبلهم نفر من اهل عسكر نافع واخبروه ١٥

17

<sup>(</sup>١) احدا : في الاصول احد ثم صححت في س (٣) الرجم : الترجم [ق]

<sup>(</sup>٥) خفر : اخذ [ق] (٦) اليهم : بهم اليهم د [ق] س (٨) مذ : منذ [ق]

<sup>(</sup>٩) البسط: لعله السيف (؟) (١١) اطفال : حكم الطفال ح (١٣) وهذا

قول : هذا قول د ولعله وهذه قصة (؟) (١٥) واخبروه : اخبروه س ح

<sup>(</sup>٤ ١ ــ ص١٤:٩٢) قابل الملل ص٩١ ع ٢ و الفرق ص٦٦ ــ ٦٩ وشرح المواقف ٨ ص٣٩٣

ومن معه بأحداث نافع التي احدثها وانهم برئوا منه وفارقوه علمها وامروا نجدة بالمقام وبايموه ، فكث نجدة زمانًا ثم انه بعث بعثًا الى اهل القطيف واستعمل علمهم ابنه فقتل وسبى وغنم ، فاخذ ابن نجدة واصحابه عدّةً من نسائهم فقوّموا كل واحدة منهن بقيمة على انفسهم وقالوا: ان صارت قمهن في حصّتنا فذاك وان لم تصر ادينا الفضل فنكحوهن قبل ان يُقسَمن واكلوا من الفنائم قبل ان تُقسَم ثم رجعوا الى نجدة واخبروه بذلك فقال نجدة : لم يسعكم ماصنعتم فقالوا : لم نعلم أنه لا يسعنا فَعذَرَهم نجدة بجهالتهم فتابعه على ذلك اصحابه وعذروا بالجهالات اذا اخطأ الرجل في حكم من الاحكام من جهة الجهل وقالوا : الدين امران احدهما معرفة الله ومعرفة رسله عليهم السلم وتحريم دماء المسلمين واموالهم وتحريم الفصب والاقرار بما جاء من عند الله جملةً فهدا واجت وما سوى ذلك فالناس معذورون بجهالته حتى تقوم عليهم الحجّة في جميع الحلال فمن استحلّ شيئًا من طريق الاجتهاد مما لمله محرَّمُ فعذور على حسب ما يقول الفقهاء من اهل الاجبهاد فيه ، قالوا : ومن خاف العذاب على المجتهد في الاحكام المخطى

<sup>(</sup>۱) احدثها: احدثوها س ح ثم صححت فی ح فوق السطر | وفارقوه علمها: ساقطة من اق] (۲) فامروا س (۳) واخد: فاخد ح (٤) وابحابه: محدوفة فی س ح | فقوموا: فاقاموا ح | منهن: فی الاصول منهم (٥) قیمهن: قیمهم د آق] س منهم ح فوق السطر | حصتنا: کذا فی الاصول وفی الملل ص ۹۱ حصصنا | فذاك ح والملل فذلك د [ق] س | ادینا: فی الملل رددنا (۸) مجهالتهم: کذا فی د [ق] والملل وفی س ح: مجهلهم (۱۵) الاحكام: کشطت لام التعریف فی ح

قبل ان تقوم عليه الحجة فهو كافر ، قالوا ومن ثقل عن هجرتهم فهو منافق ، و ُحكى عنهم انهم استحلوا دماء اهل المقام واموالهم فى دار التقية و برئوا ممن حرّمها ، و تولّوا اصحاب الحدود والجنايات من موافقيهم وقالوا لا ندرى لعل الله يعذّب المؤمنين بذنوبهم فان فعل فانما يعذّبهم فى المذاب ثم فانما يعذّبهم فى المذاب ثم يدخلهم الحبّة ، وزعموا ان من نظر نظرة صغيرة او كذب كذبة ته صغيرة ثم اصر عليها فهو مشرك وان من زنى وسرق وشرب الحر غير مصر فهو مسلم

ويقال ان اصحاب نجدة نقموا عليه ان رجلاً من بنى وائل اشار وعليه بقتل من تابعه من المكرَهين فانتهره نجدة ، ونقم على نجدة معطية » انه انفذه فى غزو البرّ وغزو البحر ففضّل من انفذه فى غزو البرّ ، ونقم عليه اصحابه انه عطّل حدّ الخرر وقسم الني، واعطى مالك ، ١٢

<sup>(</sup>۱) الحجة: ساقطة من س ح | ثقل: في الاصول نقل وفي الفصل لابن حزم ٤ ص ١٩٠ : من ضعف عن الهجرة الى عسكرهم فهو منافق (٢) اهل المقام: في الملل ص ١٩ اهل العهد والذمة، وفي الفصل ٤ ص ١٩٠ القعدة (٣) وبرئوا: وبروا د وبراوا ق وبرا س وبرى ح (٤) يعذب: يعذر د س وفي الفصل ٤ ص ١٩٠ : جائز ان يعذب الله المؤمنين بذنوبهم لكن في غير النار، وفي الفرق ص ٦٨ لعل الله يعذبهم في غير النار أو في الفرق ص ١٩ العل الله يعذبهم في غير النار أو فعل عنهم وان عذبهم فني غير النار أفعل : عذبهم أقي الله ص ١٩ الحمرة د إق المسلم : مشرك س غير النار أفعل : عذبهم أقي الله عنهم أوق المره أقي المره أقي المنار أفعل : عذبهم أقي المره أقي المحمد وفي المرة أو الله الله عبر مشرك (١١) المغذه : ابعده ح ولعله الفذ (١١) المخر : كدا صحعنا وفي د إق الحصى وفي س ح الحصى وفي الفرق ولعله الفذ (١٢) المخر وفي الملل ص ١٢ وغلظ على الناس في حد الحر تغليظا شديداً على الناس في حد الحر تغليظا شديداً ولعله الفذ (١٢) راجع كثر العمال ٢٠٠٢٤٥ وعلظ على الناس في حد الحر تغليظا شديداً على الناس في حد الحر العمال ١٩٠٣٠٤٠ المؤليظا شديداً على الناس في حد الحر العمال ١٩٠٤٠٠ المؤليظا شديداً على الناس في حد الحر العمال ١٩٠٤٠ المؤليظا المؤليد المؤليد المؤليد المؤليد المؤليد المؤليظا المؤليد المؤليظا المؤليد ال

ابن مسمع واصحابه وحكم بالشفاءة وكاتب عبد الملك بن مروان فاعطاه الرضى واشترى بنت عثمان فاستتابه اصحابه ففعل ثم ان طائفة منهم ندموا على استتابته وقالوا له ان استتابتنا اياك خطأ لأنك امام ﴿ وقد ثبنا فان تُبت من توبتك واستتبت الذين استتابوك والا نابذناك فخرج الى الناس فتاب من توبته فاختلف اصحابه فطائفة منهم اكفروه على خلمه (؟)، ونقموا على نجدة ايضًا أنه فرّق الاموال بين الاغنياء وحرم ذوى الحاجة منهم ، فبرى منه « ابو فديك » وكثير من اصحابه فوثب عليه ابو فديك فقتله وبويع له ، ثم از اصحاب نجدة انكروا ذلك على ابى فديك وتولُّوا نجدة وتبرَّءوا من ابى فديك وكتب ابو فديك الى • عطية بن الاسود • وهو عامل نجدة بالحوير (؟) يخبره أنه ابصر ضلالة نجدة فقتله و آنه احق بالخلافة منه فكتب عطية الى أى فديك أن يبايع له من قبله وابي ذلك ابو فديك فبرئ كل واحد منهما من صاحبه وصارت الدار لابى فديك وصــاروا معه الا من تولَّى نجدة فصــاروا ثلث فرق : « النجدية » و « العطوية » و « الفديكية »

١٥ فاما « عطية بن الاسود الحنفي » واصحابه الذين يسمَّون « العطوية » فأنه

<sup>(</sup>٣-٢) منهم ندموا: من اصحابه ندم س ح (ه) فاختلف: ولختلف ح المنهم: محذوفة في [ق] (٦) خلعه: فعله س ح، وفي الفرق ص ٦٩ فافترق عليه المحمل ان قول طائفة ساقط من المن المن (٧) منه: منهم س ح ا فوثب: ووثب د ح (١٠) بالحوير د س ح بالجوير [ق] ولعل الصواب: بالبحرين (١١) ففتله: ساقطة من ش ح ا بالحلافة منه: بالحلافة د س ح (١٢) من قبله: من قتله إقا

لم يحدث قولاً اكثر من أنه أنكر على نافع ما أحدثه من أقاويله فقارقه ثم أنكر على نجدة ما حكينا عنه فقارقه ومضى إلى سجستان ومن « العطوية » أصحاب « عبد الكريم بن عجرد » ويستمون ٣ «العجاردة » وهم خمس عشرة فرقة :

فالفرقة الاولى منهم يزعمون انه يجب ان يُدعى الطفل اذا بلغ وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يُدعىٰ الى الاسلام ويصفه هو

والفرقة الثانية من العجاردة «الميمونية» والذي تفرّدوا به القول بالقَدَر على مذهب المعتزلة وذلك أنهم يزعمون أن الله سبحانه فوّض الاعمال الى العباد وجعل لهم الاستطاعة الى كل ما كُلّفوا فهم يستطيعون الكمفر والايمان جميمًا وليس لله سبحانه في اعمال العباد مشيئة وليس اعمال العباد مشيئة وليس اعمال العباد مخلوقة لله ، فبرئت منه « العجردية » ، وسُمّوا « الميمونية »

والفرقة الثالثة من العجاردة م الخَلَفية » اصحاب رجل يقال له ٢ ١٢ م • خَلف » فارقوا الميمونية في القول بالقَدر وقالوا بالاثبات

والفرقة الرابعة منهم « الحزية » اصحاب رجل نيدعي « حمزة ، ثبتوا

<sup>(</sup>۲) ثم: وح | حكينا : حكيناه ح (۳) ويسمون : يسمون ح (٤) خس عشرة فرقة : كذا في ح وفي الوضع اثر حك وفي د [ق اس خس فرق (٩) ويصفه : في الفرق او يصفه (٩) لهم : لهم الى س | يستطيعون [ق] مستطيعون د س ح (١١) منه وسموا : كذا في الاصول كلها (١٢) العجاردة : لليمونية د إق ا س (١٤) الحرية : حرية د إق ا س ا يدعى : يسمى اق الليمونية د إق ا س الفرق ص ٧٣ وغتصر الفرق ص ٨٠ (١٢-ص٤٩٤٣) قابل الفرق ص ٧٥ والملل ص ٩٦ والملل ص ٩٦

على قول الميمونية بالقدر و أنهم يرون قتال (؟) السلطان خاصة ومن رضى بحكمه فاما من انكره فلا يرون قتله الا اذا اعان عليهم او طعن فى دينهم او صار عونًا للسلطان او دليلاً له ، وحكى • زُرقان • ان • العجاردة ، اصحاب • حمزة ، لا يرون قتل اهل القبلة ولا اخذ المال فى السر حتى يبعث (؟) الحرب

وهو رجل برى من ميمون ومن قوله فقال انه لايستطيع احد وهو رجل برى من ميمون ومن قوله فقال انه لايستطيع احد ان يممل الا ما شاء الله وان اعمال العباد مخلوقة لله ، وكان سبب فرقة الشعبية و الميمونية انه كان لميمون على شعب مال فتقاضاه فقال له شعب : أعطيكه ان شاء الله فقال ميمون : قد شاء الله ان تعطينيه الساعة فقال شعب : لو شاء الله لم اقدر الآ أعطيكه فقال ميمون : فان الله قد شاء ما اص وما لم يأص لم يشأ

<sup>(</sup>۱-۳) وانهم يرون ... دليلاً له: نسب البغدادى والشهرستانى هذا القول الى الميمونية وذكراه بعد حكاية قولهم في سورة يوسف ومن المحتمل ان الجملة واقعة هنا في غير موقعها ومظنتها بعد قوله « من القرآن » في ص ٩٦: ٢ (١) قتال: كذا في المخطوطات والفرق ص ٧٥، وفي الملل ص ٩٦ قتل وهو الاشبه إخاصة: في المملل وحده (٢) انكره: انكر س ح (٤) حزة: كذا صحنا وفي الاصول: المرأة (٥) ببعث: كدا في الاصول ولعله ينصب (٧-٨) احد ان يعمل: ان يعمل احد ح (٨) اعمال: كل اعمال ح (٩) مالا د إق اس (١٠) فقال له إق اوالفرق فقال له وقال د س ح إ المطبكة: كذا في الفرق، وفي انسح اعطيك إفقال: في الفرق فقال له إقال م ح والفرق ، قال د إق ا

٦\_ص٥٩:٥١) قابل الفرق ص ٧٠ـ٥ ومختصر الفرق ص ٨١

وما لم يشأ لم يأمر فتابع ناس ميمونًا وتابع ناس شعيبًا فكتبوا الى عبد الكريم بن عجرد وهو فى حبس خلد بن عبد الله البَجلى يعلمونه قول ميمون وشعيب فكتب عبد الكريم: إنّا نقول ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن ولا نُلحق بالله سوءًا فوصل الكتاب الهم و مات عبد الكريم فادّى ميمون انه قال بقوله حين قال لا نُلحق بالله سوءًا وقال شعيب: لا بل قال بقولى حيث قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، فتولّوا جميعًا عبد الكريم وبرئ مفضهم من بعض

وقال بعض الناس ان عبد السكريم بن عجرد وميمون الذي و تنسب اليه الميمونية رجل (؟) من اهل بلخ ، وقال قوم ان عبد الكريم كان من اصحاب ، ابي بهس » خالفه وفارقه في بيع الأمة ، وذكر ، السكرابيسي » في بعض كتبه ان العجاردة والميمونية يجيزون نكاح بنات البنين وبنات البنات وبنات [بنات] الاخوة وبنات بي الاخوة ويقولون ان الله حرم البنات وبنات الاخوة وبنات الاخوات

<sup>(</sup>۱) وما لم يثآ لم يأمر: ساقطة من س ح | ميدون د [ق] س (۳) انا: بانا ح (٩) ابن مجرد: محذوفة في ح (١٠) تنسب: نسبت د نسب [ق] | رجل: كذا في الاصول كلها (١٤) وبنات خي الاخوة ... وبنات الاخوة: ساقطة من [ق] | ويقولون ح ويقول د س وفي الملل وقال (١٥) وبنات الاخوات: كذا محمدنا وفي د [ق] وبنات الاخ واللفظتان محذوفنان في س ح ، وقال في الملل ص ٢٦: وذكر الحسين الكرايسي في كنابه الذي حكى فيه مقالات الحوارج النالميدونية مجيرون نكاح بنات وبنات الاخوة والاخوات وقال ان الله حرم نكاح البنات وبنات الاخوة

وُحكى لنا عنهم ما لم تتحقّقه انهم يزعمون ان سورة يوسف ليست من القرآب

والفرقة السادسة من العجاردة «الحازمية ، والذي تفردوا به انهم قالوا في القدر بالاثبات وبأن الولاية والعداوة صفتان لله عن وجل في ذاته وان الله يتولى العباد على ما هم صائرون اليه وان كانوا في اكثر احوالهم مؤمنين

والفرقة السابعة من العجاردة وهى الثانية من الحازمية ويدعون « المعلومية » والذى تفردوا به انهم قالوا : من لم يعلم الله بجميع اسمائه فهو جاهل به وان افعال العباد ليست مخلوقة وان الاستطاعة مع الفعل ولا يكون الا ما شاء الله

والفرقة الثامنة من العجاردة وهي الثالثة من الخازمية « المجهولية »

والاخوات ولم محرم نكاح اولاد هؤلاء ، وقال في الفصل ٤٠٠١ : وقالت ... والجزة نكاح بنات البنات وبنات البنين وبنات بني الاخوة والاخوات وذكر ذلك علم الحسين بن على الكرابيسي ، وفي الفرق ص ٢٦٤-٢٦ : انه اباح نكاح بنات الاولاد من الاجداد وبنات اولاد الاخوة والاخوات وقال اعا ذكر الله تعالى في تحرم النساء بالنسب الامهات والبنات والاخوات والعمات والحالات وبنات الاخ وبنات الاخوات ولم يذكر بنات البنات ولا بنات البنين ولا بنات اولاد الاخوة ولا بنات اولاد الاخوات ( قابل سورة النساء ٣٣) ( ١) ليست : ليس س ح ( ٣) الحازمية : الله صائرون ح ( ١) اكثر : اكثرهم س ح ثم صحت راه عام مائرون اليه : اليه صائرون ح ( ١) اكثر : اكثرهم س ح ثم صحت في س ا مؤمنين : قبلها عنيه ، فوق السطر في ح وفي الفرق ص ٣٧ : وان كان في الكثر عمره كافراً ، والقول يحتمل الوجهين ( ١) وهي : ساقطة من ح ( ١) اكثر عمره كافراً ، والقول محتمل الوجهين ( ١) وهي : ساقطة من ح ( ١) وحك لنا : الحاكم عا لمنه من قبل النسبستاني ص ٢٦٠

و من قولهم ان من علم الله ببعض اسمائه فقد علمه و لم يجهله وقالوا باثبات القدر

والفرقة التاسمة من العجاردة • الصلتية ، اصحاب • عثمان بن ابى ٣ الصلت ، والذى تفرّد به أنه قال : اذا استجاب لنا الرجل واسلم تولّيناه وبرئنا من اطفاله لأنه ليس لهم اسلام حتى يُدركوا فيدُعُون الى الاسلام فيقبلونه

والفرقة العاشرة من العجاردة « الثعالبة » يقولون : ليس لاطفال الكافرين ولا لاطفال المؤمنين ولاية ولا عداوة ولا براءة حتى يبلغوا فيُدعوا الى الاسلام فيُقرّوا به او ينكروه ، وكان « ثعلبة ، مع • عبد الكريم • يداً واحدةً الى ان اختلفا فى اص الطفل

والفرقة الحادية عشرة من العجاردة وهى الاولى من الثمالبة بُدعَون • الاخنسية • يتوقّفون عن جميع من فى دار التقيّة من منتحلى ١٢ الاسلام واهل القبلة الا من قد عرفوا منه ايمانًا فيتولّونه عليه او كفراً فيتبر ون منه لاجله و يحرّمون الاغتيال والقتل فى السرّ وان يُبدأ احد

<sup>(</sup>٤) تفردوا س ح (ه) فيدعون د [ق] ويدعون س ح وفي الفرق: فيدعون حينئذ (٦) فيقبلونه: كذا في س ح والفرق وفي د [قا ويقبلونه (٧) المعالبة: كذا في ح فوق السطر وهي ساقطة من سائر الاصول (٨) ولاية: ولا ح (٩) فيدعون د (قابل س ه!) | وكان ثعلبة: كذا صحنا وفي د [ق] س وكانت مقالته وفي ح وكانت المقالة وفي موضع الكلمة في ح اثر حك وكتب المصحح فوق السطر المعالبة ، راجع الملل ص ٩٨ والفرق ص ٨٠ (١٣) كفراً: في الاصول: كفر

<sup>(</sup>۱۰) فى امر الطفل : راجع ص ۱۱۲\_۱۱۳ (۱۱ ـ ص ۸:۹۸) قابل الفرق ص ۸۱ وراجع الملل ص ۹۸

من اهـل البغى من اهل القبـلة بقتـال حتى يُدعى الا من عرفوه بعينه ، فبرئت منهم « الثعلبية » و "تموهم « الاخنسية » لأن الذى دعاهم الى قولهم دجل كان يقال له « الاخنس »

والفرقة الثانية عشرة من العجاردة وهى الثانية من الثعالبة «المعبدية » ومما تفرّدوا به انهم رأوا اخذ زكاة اموال عبيدهم اذا استغنوا واعطاءهم من زكاتهم اذا افتقروا ثم رأوا ان ذلك خطا ولم يتبرّءوا ممن فعل ذلك فقال لهم رجل يقال له « مَفبد »: ان كنتم لا تتبرّءون ممن فعل ذلك فانّا لا ندعه فاقام على ذلك وبرئت منه الثعالبة ومن اصحابه

والفرقة الثالثة عشرة من العجاردة وهي الثالثة من الثمالية «الشيبانية» المحاب «شيبان بر سلمة » الحارج ايام ابي مسلم والممين له ، ومن قصتهم ان شيبان بن سلمة لما احدث احداثًا من معاونة ابي مسلم الموتوبية وغير ذلك برئت منه الحوارج فلما قتل شيبان جا، قوم فذكروا توبته فلم تقبل الثملية منهم توبة شيبان وقالوا ان احداث شيبان

<sup>(</sup>٣) الى قولهم: محذوفة فى د س ح (٤) المبدية: معبدية داق ا س (٥) الهم: يعنى التعالية ، راجع الملل ص ٩٨ : ٥-٦ (٢-٧) ثم رأوا ان ذلك خطأ ولم يتبرءوا ممن فعل ذلك: وقعت هذه الجلة فى الاصول عقب قوله اصحابه س ٨ ورددناها الى اصل موضعها، راجع انساب السمائى فى نسبة «المبدى» (٨) ندعه: كذا صحنا وفى الاصول ندعيه | وبرئت: سقطت هنا ورقة من س الى قوله زياد بن الاصفر ص ١٠٠: ٣ (٩) الثيبانية: شيبانية د [ق] (١٠) والمعين له: كذا صحنا وفى الاصول والمتزلة، راجع القرق ص ٨١ واللل ص ٩٩ وانساب السمانى ورقة ٣٤٣ ب ــ والمتزلة، راجع الشرق س ٨١ والملل ص ٩٩ وانساب السمانى ورقة ٣٤٣ ب ــ ٣٤٣ أفى نسبة « الشيبانى »

<sup>(</sup>٩\_ص٩٩:١٠) قابل الفرق ص ٨١\_٨٢ والملل ص ٩٩ وانساب السماني .

كانت قتل المسلمين واخذ اموالهم وضربهم فان كنتم دفعتم من دار العلانية قاباً لا نقبل من القاتل في دار العلانية توبة حتى يعفو عنه ولى المقتول ولا نقبل توبة من ضرب المسلمين حتى يقص من نفسه او يوهب ذلك له وحتى يرد اموالهم وشيبان لم يفعل شيئًا من ذلك فان زعمتم انكم قد دفعتم توبته من دار التقية فقد كذبتم فان امره كان ظاهراً ودعوته كانت ظاهرة الى ان قُتل ، فقبل قوم منهم توبته فستموا و الشيبانية ، ثم ان الشيبانية احدثوا التشبيه لله بخلقه ،

وثبت قوم منهم على قول الثعلبية وهم اعظم اصحاب الثعلبية وجمهورهم ، فشُمُّوا « الزيادية » وذلك ان رجلاً منهم كان يسمَّى « زياد » ابن عبد الرحمن ، كان فقيه الثعلبية ورئيسهم

ثم ان « الشـيبانية » الذين اجازوا توبته قالوا فى الولاية والعداوة انهما صفتان لله من صفات الذات لا من صفات الفعل

14

والفرقة الرابعة عشرة من العجاردة وهي الرابعة من الثعالبة •الرُسَيندية •

<sup>(</sup>۱) كانت: كان ح | من: في ح (٣) يقص: يقتص ح (٤) ذلك له: ذلك د (٤-٥) من ذلك شيئا ح (٥) انكم: انه إق ا (٦) قوم منهم: منهم قوم ح (٧) فسوا: وسعوا ح | (٧-١٠) في الاصول بعض تخليط وتكرار هان عقب قوله «ثم ان الشيبائية احدثوا التشبيه لله بخلقه » في د «فسموا وفي بقية النسخ «فسموا الزيادية » فني الاصول «فسموا الثيبائية والزيادية » وحذفنا الاولى من النسبتين (٩) الزنادية [ق] ا (١٣) الرشيدية: رشيدية د إق]

<sup>(</sup>۱۳) الرشيدية : راجع انساب اسمعانى فى نسبة « الرشيدى » (۱۳ـس ۱۲۰۰) قابل الفرق ص ۸۲ والملل ص ۹۸

ومما تفر دوا به انهم كانوا يؤد ون عما سُتى بالعيون والانهار الجارية نصف الغشر ثم رجعوا عن ذلك وكتبوا الى المستّى ، زياد بن عبد الرحمن ، فاجابهم ثم اتاهم فأعلمهم ان فى ذلك العشر وانه لا يجيز البراءة ممن غلط منهم فى ذلك فقال رجل منهم يستّى ، رُشَيداً ،: ان كان يسعنا ان لا نتبراً منهم فانّا نعمل بالذى يعملون به وثبت هو ومن معه على الفعل الاول فبرئت منهم الثعالبة وستموهم ، العشرية ،

والفرقة الحامسة عشرة من العجاردة وهي الحامسة من الثعالبة المكرّمية ، اصحاب « ابي مُكرّم ، ومما تفرّدوا به انهم زعموا ان تارك الصلاة كافر وليس هو من قبل تركه الصلاة كفر ولكن من قبل جهله بالله وكذلك قالوا في سائر الكبائر ، وزعموا ان من اني كبيرة فقد جهل الله سبحانه وبتلك الجهالة كفر لا بركوبه المعصية ، وقالوا بالموافاة وهي ان الله سبحانه أنما يتوتى عباده ويعاديهم على ما هم

وفاتوا بالمواقاة ولحى أن الله تسبعانه الله ينوى عبارة ويفاديهم على ما م صائرون اليه لا على اعمالهم التي هم فيها فبرئت منهم الثمالبة

ومن قول الثمالية في الاطفال انهم يشتركون في عذاب آبائهم اه وانهم دكن من ادكانهم يريدون بذلك انهم بعض من ابعاضهم

<sup>(</sup>٢) زناد اق] (٤) رجل مهم: رجل اق] (٥) ان لا تبرأ: الا تبرأ [ق] وثبت: ويثبت ح (٨) المكرمية: راجع انساب السعاني ورقة ١٤٥ آ في نسبة « المكرى » (٩) من قبل: ومن قبل اق] (١٠) قبل: قبله اق] (١١) وبتلك: كذا صحنا وفي الاصول وتلك (١٢) وقالوا: فقالوا اق] وهي: وهو [ق] (١٢-١٣) ما هم صائرون: ما هم عليه صائرون [ق] (١٣) هم: هي د (١٤) يشتركون: يشركون د

<sup>(</sup>١٣-٧) قابل القرق ص ٨٢ والملل ص ٩٩-١٠٠

ومن الحوارج « الفديكية ، اصحاب « ابى فديك » ولا نعلم انهم تفرّدوا بقول اكثر من انكارهم على نافع ونجدة ما حكيناه عنهم

ومن الحوارج «الصفرية » اصحاب « زياد بن الاصفر » وهم لا يوافقون ه الازارقة في عذاب الاطفال فانهم لا يجيزون ذلك ، ويقال ان الصفرية نسبوا لى « عبيدة » وكان ممن خالف نجدة ورجع من اليمامة فلما كتب نجدة الى اهل البصرة اجتمع عيدة و « عبد الله بن اباض » فقرءوا كتابه فقال عبد الله بن اباض بما سنذ كره من مذهبه وقال عبيدة بجملة مذهب الحوارج من ان مخالفيهم مشركون السيرةُ فيهم السيرةُ في اهل حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حاربوه من المشركين، ه وأصل قول الحوارج أعا هو قول الازارقة والاباضية والصفرية والنجدية وكل الاصناف سوى الازارقة والاباضية والنجدية فأعما تفرّعوا من الصفرية

ومن الحوارج طائفة يقولون: ماكان من الاعمال عليه حدُّ واقع فلا يُتُعدى باهله الاسم الذى لزمهم به الحدّ وليس يكفر بشيء ليس اهله به كافراً كالزنا والقذف وهم قَذَفهُ زُناهُ وما كان من الاعمال و

<sup>(</sup>۱) اصحاب ابی فدیك : محذوفة فی ح (۲) ما : اكثر ما اق ا وما ح (۳) اصفریة : صفریة د اق ا (۹) اجتمع : اجمع اق ا (۸) مذهب اق ا وكذا فی مسالك الابصار نسخة ایا صوفیا ۴۶۳ نقلا من كتاب الاشعری هذا وفی د س ح مذاهب وله وجه (۱۱) وكل الاصناف ... والنجدیة : ساقطة من [ق] (۱۶) بشیء لیس : فی مسالك الابصار : ولیس (۱۰) كافرا : كافر د س ح كافرین مسالك الابصار ... والله ص ۱۰۲

ليس عليه حدُّ كترك الصلاة والصيام فهو كافر وازالوا اسم الايمان في الوجهين حميةًا

ومن الحوارج " الاباضية " فالفرقة الاولى منهم يقال لهم " الحفصية " كان امامهم « حفص بن ابي المقدام ، زعم ان بين الشرك والايمان معرفة الله وحده فن عرف الله سبحانه ثم كفر بما سـواه من رسول او جنَّة او نار او عملَ بجميع الحبائث من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر ما حرّم الله سبحانه من فروج النساء فهو كافرٌ برئُ من الشرك وكذلك من اشتغل بسـائر ما حرّم الله سبحانه مما يؤكل ونشرَب فهو كافر برئ من الشرك، ومن جهل الله سبحانه وانكره فهو مشرك، فبرئ منه جلَّ الاباضية الا من صدَّقه منهم ، وتأوَّلوا في عُمان نحو ما تأوّلت الشيعة في ابي بكر وعمر وزعم ان عليًّا هو الحيران الذي ١٢ ذكره الله في القرآن (١:١٧) وان اصحابه الذين يدعونه الى الهدى اهل النهروان ، وزعم ان عليًّا هو الذي آنرل الله ســــــــانه فيه : ومن الناس من يسجبك قوله في الحيوة الدنيا (٢٠٤٠ ) وان عبد الرحمن 10 ابن ملجم هو الذي انزل الله فيه : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء

<sup>(</sup>۱) فهؤ كافر : في الفرق فهو كفر وصاحبه كافر وفي المسالك فهو كفر (۲) الايمان في : ساقطة من ح (٤) حفص : يفال له حفص ح | ابن ابي : ابن ح | زعم : ساقطة من اق ا (۸) اشتغل بسائر ما : استقل ما ح (۱۰) وتأولوا : لعل الصواب : وتأول (۱۲) الذين : الذي د ح | يدعونه الى الهدى : دعون به ح

 <sup>(</sup>٣) الأباضية : راجع El في ترجة الثرقة (٣-٧) قابل الملل ص ١٠١
 (٣\_ص٣٠١٠٣) قابل الفرق ص ٨٤٠٨٨

مرضاة الله (٢٠٧:٢)، ثم قال بمد ذلك: الايمان بالكتب والرسل متصل بتوحيد الله فمن كفر بذلك فقد اشرك بالله

والفرقة الثانية منهم يُسمَّون «اليزيدية »كان امامهم «يزيد بن أنيسة » تالوا: نتوتى المحكمة الاولى ونبرأ ممن كان بعد ذلك من اهل الاحداث ونتوتى الاباضية كلها ويزعمون انهم مسلمون كلهم الامن بلغه قوانا فكذبه او من خرج ، وخالفوا الحفصية فى الاكفار والتشريك وقالوا بقول الجمهور ، وحكى « يمان بن رباب » ان اصحاب يزيد بن أنيسة قالوا بالتشريك ، وتوتى يزيد الحكمة الاولى قبل يزيد بن ممن كان بعدهم ، وحرتم القتال على كل احد بعد تفريقهم وثبت على ولاية الاباضية الا من كذبه او بلغه قوله فرده

وزعم ان الله سبحانه سيبعث رسولاً من العجم و يُنزل عليه كتابًا من السماء يكتب فى السماء و يُنزل عليه محمد ودان ١٢ بشريعة عمد ودان بشريعة عيرها وزعم النب ملّة ذلك النبيّ الصابئة وليس هذه الصابئة

<sup>(</sup>۱) قال : قالوا إق] (۳) كان : فان إق] وهر، محذوفة في دس ح (٤) ونبرأ : ونبرأ إقا (٦) بلغهم س إ وخالفوا : في الاصول وخالفوه (٧) والتشريك : في الاصول والشرك إيمان : في الاصول عثمان (٨) بالتشريك : بالفيرك ح (٩) ممن كان : ممن د (١٠) فرده ح فتركه د اق ا س (١٢) يكتب : في الملل ص ١٠٢ قد كتب إ فترك شريعة عمد ودان : كذا في الاصول وفي الملل : ويترك شريعة الصطني عمد ويكون على ملة الصابية وهو اشبه (١٣) بشريعة غيرها : بغيرها إق

<sup>(</sup>۳\_ص؛۱۰۰) قابل الملل ص ۱۰۱\_۱۰۰ (۱۱\_ص؛۱۰۰) قابل الفرق ص٣٦٣ واصول الدين ص ۱۰۸ والفصل ٤ ص ۱۸۸

التي عليها الناس اليوم وليس هم الصابئين الذين ذكرهم الله في القرآن ولم يأتوا بمد

وتوتى من شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوّة من أهل الـكتاب وان لم يدخلوا فى دينه ولم يعملوا بشريعته وزعم انهم بذلك مؤمنون ، فمن الاباضية من وقف فيه ومنهم من برى منه وجُلَّمهم تبرًّا منه

والفرقة الثالثة من الاباضية اصحاب « لحرث الاباضي » قالوا في القدر بقول المعتزلة وخالفوا فيه سائر الاباضية، وزعموا ان الاستطاعة قبل الفعل

وجمهور « الاباضية » يتوتّى المحكّمة كلها الا من خرج ، ويزعمون ان مخالفيهم من اهل الصلاة كنّار وليسوا بمشركين حلال مناكحتهم وموارثتهم حلالٌ غنيمة اموالهم من السلاح والكُراع عند الحرب ١٢ حرامٌ ما وراء ذلك وحرامٌ قتلهم وسبيهم في السر الا من دعا الى الشرك في دار التقيّة ودان به ، وزعموا ان الدار ـ يعنون دار مخالفيهم ـ دار توحيد الا عسكر السلطان فانه دار كفر يعني عندهم ،

<sup>(</sup>١) وليس هم الصابئين : لعل الصواب : ولكنهم الصابئون (؟) ، راجع الفرق ص ۲۹۳ والملل ص ۱۰۲ (۲) بعد : بعد ذلك ح (١٤) مؤمنون : •وقنون [ق] (٥) فيه : في الاصول عليه | من برئ : من برا اق ا (٩) خرج : كذا صحمنا وفي س حديه وفي ح حدثه وفي د بين حربه [ق] بين حربه [ق] (١٢) السر: السرية ح | دعا: عاد ح (١٣) يعنون: (۱۰) ولیس ح (١٤) توحيد : التوحيد ح | عسكر : في الفرق والملل معسكر محذوفة في س ح (٩\_ص٥٠١٠) قابل الملل (٨-٦) قابل الفرق ص ٨٤ والملل ص ١٠١

ص ۱۰۰ والفرق ص ۸۲\_۸۲ و ۸۵

وُحڪى عنهم انهم اجازوا شهادة مخالفيهم على اوليـائهم وحرّموا الاستعراض اذا خرجوا وحرّموا دماء مخالفهم حتى يدعوهم الى دينهم ، فبرئت الحوارج منهم على ذلك ، وقالوا ان كل طاعة ايمانٌ و دينٌ وان مرتكبي الكبائر موحدون وليسوا بمؤمنين

والفرقة الرابعة منهم يقولون بطاعةٍ لا يراد الله بها على مذهب \* ابى الهُذيل » ومعنى ذلك ان الأنسان قد يكون مطيعًا لله اذا فعل شيئًا امره الله به وان لم يقصد الله بذلك الفعل ولا اراده به ، ثم اختلفوا في النفاق فصاروا ثلث فرق :

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان النفاق براءة من الشرك واحتموا في ذلك بقول الله عن وجل : مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء (١٤٣:٤)، والفرقة الثانية منهم يقولون ان كل نفاق شرك لانه يضاد التوحيد، والفرقة الثالثة منهم يقولون : لسنا نزيل اسم النفاق عن موضعه وهو دين القوم الذين عناهم الله بهذا الاسم في ذلك الزمان ولا تستمي غيرهم بالنفاق

وقالوا : من سرق خمسة دراهم فصاعداً قُطع، وقال القوم الذين (١) عنهم: محذوفة في د [ق] (٦) ومعنى : معنى س (٧) اراده : اراد [ق] (٩) من الشرك : في الفرق ص ٨٥ : من الشرك والآيان جيما (١٢\_١١) كل نفاق شرك لأنه يضاد : في ح كل نفاق لا شرك معه لا يضاد (١٢) لسنا : له شيئا ح وفوق السطر : شي (١٣-١٢) اسم النفاق . . . بهذا الاسم : ساقطة من [ق] (١٥) فصاعداً: محذوفة في د س ح | القوم : ان القوم [ق] (۱۳) وهو: هو ح

زعموا ان المنافق كافر وليس بمشرك ان المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا موحّدين وكانوا اصحاب كبائر

وقالوا: كل شيء اصرالله به عباده فهو عام ليس بخاص وقد
 اصرالله به الكافر والمؤمن

وقال قوم منهم: لا حجّة لله على الحلق في التوحيد الا بالحبر ال ما يقوم مقام الحبر من اشارة وايماء

وقال بمضهم: لا يجوز على الله ان يُخلى عباده من التكليف لوحدانيته وممرفته، واجاز بعضهم ان يُخليهم من ذلك

وقال بمضهم فيمن دخل في دين المسلمين : وجبت عليه الشرائع
 والاحكام وقف على ذلك او لم يقف سمعه او لم يسمعه

وقال بعضهم: لا يرسل لله للبيا الانصب دليلاً عليه ولا بدّ من الله بيا الدلل واحداً، وقال بعضهم: قد يجوز ان يبعث الله للبيا بلا دليل وقال بعضهم: من ورد عليه الحبر بأن الحر قد حُرّمت وان لقبلة قد حُوّلت فعليه ان يعلم ان الذي اخبره مؤمن او كافر وعليه ان يعلم ان دلك بالحبر وليس عليه ان يعلم ان ذلك عليه بالحبر

وقال بعضهم : من قال بلسانه ان الله واحد وعنى به المسيح فهو صادق فى قوله مشرك نقلمه

<sup>(</sup>٦) وایماء کذا فی د آق ا والفرق ص ه ۸ وفی س ح او ایماء (۱٤) اخبره: فی الفرق اخبره به (۱۰) علیه بالحبر: کذا فی اق ا والفرق وفی د س ح علیه (۱۲-۱۱) قابل الملل ص ۱۰۱ (۹-۱۰) قابل الفرق ص ۱۰۸ (۲۱-۱۰) قابل الفرق ص ۸۳

وقال بمضهم: ليس على الناس المشى الى الصلاة والركوب الى الحج ولا شيء من اسباب الطاعات التي يتوصّل بها اليها وانما عليهم فِعلها بمينها فقط

وقالوا جميمًا ان الواجب ان يستتيبوا من خالفهم فى تنزيل او تأويل فان تاب والا ثمتل كان ذلك الحلاف فيما يسع جهله او فيما لايسع جهله ، وقالوا : من زنى او سرق أقيم عليه الحدة ثم استتيب فان تاب والا تُمتل

وقال بمضهم : ليس من جحد الله وانكره مشركاً حتى يجمل ممه الها غيره ، وقال بمضهم : ذلك شرك وكل جحد بأى جهة كان فهو شرك وكفر ، وقالوا : الاصرار على اى ذنب كان كفر أ

وقالوا: العالم يفني كله اذا افني الله اهل التكليف ولا يجوز الا ز ذلك لأنه انما خلقه لهم فاذا افناهم لم يكن لبقائه لهم ممنّي

وقال بمضهم بل بُحلّهم: الاستطاعة والتكليف مع الفعل وان الاستطاعة هى التخلية ، وقال كثير منهم: ليس الاستطاعة هى التخلية بل هى معنى فى كونه كون الفعل وبه يكون الفعل وان الاستطاعة

<sup>(</sup>۱) المشى: ساقطة من [ق] (۲) يتوصل : يوصل د (٦) جهله : عندونة في [ق] (٩-١٠) وكل جعد . . . شرك : ساقطة من ح (١٢) خلقه : خلقهم د [ق] | ابقائه لهم : كذا في ح فوق السطر وفي سائر الاصول : لبقائهم له (١٣) جلهم : جلتهم ح (١٤) وقال كثير . . . التخلية : ساقطة من ح البقائهم له (١٣) خلهم المرق ص ٨٦ (١٠-١١) والمل انفرق ص ٨٦ (١٠-١١) والملل ص ٨٠٠ (١٠-١٥) راجع اللل ص ٨٠٠

لا تبقى وقتين وان استطاعة كل شيء غير استطاعة ضدّه، وان الله كُلِّف العباد ما لا يقدرون عليه لتركهم له لا لعجزهم عنه وان قوَّة الطاعة توفيقُ وتسديدُ وفضلُ ونعمةُ واحسانُ ولطفُ وان استطاعة الكفر ضلالُ وخذلانُ وطبعُ وبلاءُ وشرُّ ، وان الله لو لطف للكافرين لآمنوا وان عنده لطفًا لو فعله بهم لآمنوا طوعًا وان الله لم ينظر لوم في حال خلقه اياهم ولا فعل بهم اصلح الانسياء لهم ولا فعل بهم صلاحًا في الدين وانه اضلَّهم وطبع على قلوبهم ، وهذا قول « یحی بن کامل ، و « محمد بن حرب ، و « ادریس الاباضی ، ، وکانوا يقولون في كثير من الاباضية ان اعمال العباد مخلوقة وان الله سبحانه لم يزل مريداً لما علم انه يكونُ ان يكونَ ولما علم انه لا يكونُ ان لا يكون وانه مريد لما علم من طاعات العباد ومعاصبهم لا بأن احب ١٢ ذلك ولكن بمعنى آنه ليس بآبِ عنه ولا بمكره عليه، وسنشرح قولهم في سائر ابواب القدر اذا اخبرنا عن مذاهب الناس في القدر وكل الحوارج يقولون بخلق القرآن

١٥ وقال 'جلّ الاباضية: قد يجوز ان يقع 'حكمان مختلفان في الشيء الواحد من وجهين فمن ذلك انّ رجلاً لو دخل زرعًا بغير اذن صاحبه

<sup>(</sup>۲) عنه : محذوفة في [ق] (۹) كثير من : كثير ح (۱۰) ان يكون : ساقطة من ح (۱۲) بآب عنه : في الاصول بآب عليه (۱۳) اخبرنا : خبرناه د | في القدر : في القرآن د [ق] (۱٦) بغير اذن : باذن ح

<sup>(</sup>١٥١ ــ ص ٢:١٠٩) قابل الفرق ص ٨٦

لكان الله سبحانه قد نهاه عن الحروج منه لأن فيه فساد الزرع وقد اص، به لأنه ليس له

وقال بُحّقهم بالخاطر ولا يجوز ان يُخلى الله عن وجل العباد البالغين منه وقالوا: ليس يجوزعلى شيء من الاعراض البقاء [الا] اذا كان بعضا للجسم عند من يقول ان الجسم اعراض مجتمعة واكثرهم يقول انه ابعاض (؟) للجسم، وقالوا ان الجزء الذي لا يتجزّأ جسم على مذهب الحسين، وقالوا: جزاء الله في العباد اكثر من تفضّله وعافيته اكثر من ابتلائه والثواب واجب بالاستحقاق والتفضّل والابتلاء ابتداء وقال بعضهم بتحليل الاشربة التي يُسكر كثيرها اذا لم تكن الحر بينها وحرّموا السكر، وليس يتبعون الموكل في الحرب اذا كان من اهل القبلة وكان موحّداً، ولا يقتلون امرأة ولا ذرّية، ويرون من اهل القبلة وكان موحّداً، ولا يقتلون امرأة ولا ذرّية، ويرون متل المشتهة وسبهم وغنيمة اموالهم ويتبعون مولّهم كما فعل ابو بكر المهل الردّة

وید عون من السلف « جابر بن زید » و « عکرمة » و « مجماهد » و « عمرو سرے دینار »

<sup>(</sup>۱) لان فيه: لانه س ح (٥-٦) انه ابعاض: كذا في الاصول كلها ولعله د انه بعض » أو د أنها ابعاض » (۷) وقالوا [ق] وقال د س ح | جزاه: في ح اجرا ثم محيت الالف الاولى و في د احرا وفي اق] اجزآ وفي س اجر (١٠) بتبعون: عسمون د | المولى: في الفرق المدبر (١١) امرأة: في الهرق مهم امرأة | ويرون: ولا يرون [ق] (١٢) كما فعل: في الفرق وقالوا ان هذا كما فعله

<sup>(</sup>١٣-١٠) قابل الفرق ص ٨٦-٨٦ (١٥-١٥) راجع الملل ص ١٠٣-١٠٣

وكان رجل من الاباضية يقال له « ابرهيم » افتى بأن بيع الاماه من مخالفيهم جائز فبرى منه رجل يقال له « ميمون » وممن استحل ذلك، ووقف قوم منهم فلم يقولوا بتحليل ولا بتحريم وكتبوا يستفتون العلماء منهم فى ذلك فافتوا بأن بيعهن حلال وهبتهن حلال في دار التقية ويستتاب اهل الوقف من وَقْفهم فى ولاية ابرهيم ومن اجاز ذلك والني يستتاب ميمون من قوله وان يبرءوا من امرأة كانت معهم وقفت فاتت قبل ورود الفتوى وان يستتاب ابرهيم من عذره لاهل الوقف فى جحدهم الولاية عنه وهو مسلم يظهر اسلامه وان يستناب اهل الوقف من جحدهم البراءة عن ميمون وهو كافر يظهر صكفره ، فاما الذين وقفوا ولم يتوبوا من الوقف وثبتوا عليه في في ورئت الحوارج منهم ، وثبت ابرهيم على دأيه في في المراقة » وبرئت الحوارج منهم ، وثبت ابرهيم على دأيه

١٢ في التحليل لبيع الاماء من المخالفين وتاب ميمون

والاباضية يقولون ان جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه ايمانُ وان كل كبيرة فهى كفرُ نعمة لاكفرُ شرك وان كل كبيرة فهى كفرُ نعمة لاكفرُ شرك وان على الكبائر

١٥ في النار خالدون مخلّدون فيها

<sup>(</sup>٤) وهبتها د (٦) ميبون : ساقطة من ح (٧) ووقفت ح (٨) عنه : عنده د إقاح عندهم س | وهو : وهم س (٩) عن : لعله من (؟) راجع ص ١٠:١١٣ (١١) الوافقة : الوافقية س حالوافقين لق] (١٢) لبيع : كبيم [ق] البيع د (١٣) على خلقه : خلقه د (١٤) فيي : فهو س ح اشرك : في الملل : الملة (١٥) خالدون : خالدون فيها د

<sup>(</sup>١٢\_١) قابل الفرق ص ٨٨-٨٧ (١٣-١٥) راجِم الملل ص ١٠١

ووقف كثير من الاباضية في ايلام اطفال المشركين في الآخرة فجو دوا ان يؤلمهم الله سبحانه في الآخرة على غير طريق الانتقام وجو زوا ان يدخلهم الجنّة تفضّلاً، ومنهم من قال ان الله سبحانه على طريق الايجاب لا على طريق التجويز

ثم رجع بنا القول الى الإخبار عن الاختلاف في اص المرءة :

فافترقت فرقة من الواقفة ، وهم «الضحّاكية ، فاجازوا ان يزوّجوا المرءة المسلمة عندهم من كفّار قومهم فى دار التقبّة كما يسع الرجل منهم ان يتزوّج المرءة الكافرة من قومه فى دار التقية فاما فى دار العربة وقد جاز حكمهم فيها فانهم لا يستحلّون ذلك فها

ومن «الضحّاكية ، فرقة وقفت فلم تبرأ ممن فعله وقالوا: لا نعطى هذه المرءة المتزوّجة من كفّار قومنا شيئًا من حقوق المسلمين ولا نصلّى عليها ان ماتت ونقف فيها ، ومنهم من برئ منها

واختلفوا فى اصحاب الحدود: فنهم من برى منهم ومنهم من تولاً هم ومنهم من تولاً هم ومنهم من وقف ، واختلف هؤلاء فى اهل دار الكفر عندهم فنهم من قال: من قال: هم عندنا كفّار الا من عرفنا ايمانه بمينه ، ومنهم من قال:

<sup>(</sup>۱) الاطفال س (۳) يدخلهم : يدخلهم الله [ق] (٥) رجع القول بنا د [ق] س (۶) فاقترقت : وافترقت د اق] فاختلفت س ح | الواقفة : الواقفية س ح (۸) منهم : ساقطة من ح (۹) حكمهم فيها : حكمهم س | يستحلون : ساقطة من د (۱۰) تتبرا ح (۱۲) ان : كذا في د [ق] س والفرق و في ح اذا (۱۳ – س۱۰ ۲ ۱ ۲) من المحتمل ان هذا الفصل وقع هنا في غير موقمه لانه حثو غير ملتم بالسباق والسياق ومظنته عقب قوله على طريق التجويز س ع على طريق التجويز س ع مدا الله ص ۸۷ والملل ص ۲۰۲

هم اهل دار خلط فلا نتو تى الا من عرفنا فيه اسلامًا ونقف فيمن لم نعرف اسلامه، وتوتى بعض هؤلاء بهضًا على اختلافهم وقالوا: الولاية تجمعنا فضموا « اصحاب النساء » ، وسموا من خالفهم من الواقفة « اصحاب المرءة » ، وصارت « الواقفة » فرقتين : فرقة تولّوا الناكة وفرقة ينسبون الى « عبد الجبار بن سليمن » وهم الذين يتبرّ وون من وفرقة ينسبون الى « عبد الجبار بن سليمن » وهم الذين يتبرّ وون من المرءة الناكحة من كفّار قومهم

وهذا «خبر عبد الجبّار ، الذي خطب الى ، ثملبة ، ابنته ثم شك في بلوغها فسأل اتمها عن ذلك حتى وقع الحلاف بين ثملبة وعبد الكريم في الاطفال فاختلفا بعد ان كانا متفقين

فاما عبد الجبّار الذي خطب الى ثملبة ابنته فسأل ثملبة ان يُمهرها اربعة آلاف درهم فارسل الحاطب الى امّ الجارية مع امرأة يقال لها ١٢ امّ سعيد يسئل هل بلفت ابنتهم ام لا وقال: ان كانت بلفت واقرّت بالاسلام لم ابال ما امهرتها فلما بَلَفتها امّ سعيد ذلك قالت: ابنني مسلمة بلفت ام لم تبلغ ولا تحتاج ان تُدْغي اذا بلفت فردّ مرّةً اخرى ذلك عليها ودخل ثعلبة على تلك الحال فسمع تنازعمها فنهاهما عنه ثم دخل

<sup>(</sup>۱) هم : ساقطة من ح | فيه : كذا في الاصول كلها ولعلها : منه | نعرف : رفه اق السلام (٦) تجمعنا : في الاصول تجمعها (٦) من كفار : في كفار د [ق] (٨) الحلاف : الاختلاف ح (٩) فاختلفا : واختلفا د وهي محذوفة في [ق] ح (١٠) الى : على د س ح (١١) آلاف درهم : الف س آلاف ح (١٤) ام : او [ق]

<sup>(</sup>٧-٤:١١٣) قابل القرق ص ٨٠

عبد الكريم بن عجرد وهما على تلك الحال فاخبره ثملبة الحبر فزعم عبد الكريم أنه يجب دعاؤها اذا بلغت وتجب البراءة منها حتى تُدعىٰ الى الاسلام فرد عليه ثملبة ذلك وقال : لا بل نثبت على ولايتها فان سم لم تُدعَ لم تعرف الاسلام ، فبرى بعضهم من بعض على ذلك

ومن الحوارج والبيهسية واصحاب وابي بيهس ومما احدث انه زعم ان ميمونا كفر حين حرّم بيع المملوكة في دار كفار قومنا وحين برئ ممن استحل ذلك وكفر اهل النّبَت حين لم يعرفوا كفر ميمون وصواب ابرهيم و وهل النّبَت الواقفة وكفر ابرهيم حين لم يتبرّأ من اهل الوقف لوقفهم في امرهم وجحدهم الولاية وعن لم يتبرّأ من اهل الوقف لوقفهم في امرهم وجحدهم الولاية عنه وجحدهم البراءة من ميمون وذلك ان الوقف لا يسع على المهدان ولكن يسع على الحكم بعينه ما لم يواقعه احد من المسلمين فاذا واقعه احد من المسلمين لم يسع من حضر ذلك ان لا يعرف من اظهر الحق ودان به ومن اظهر الباطل ودانه به

<sup>(3)</sup> لم تعرف: ولم تعرف [ق] | على: عن س ح (٦) دار كفار قومنا: في القرق ص ٨٨: دار التقية من كفار قومنا وهو اشبه (٧) وكفر اهل الثبت الخ: في الفرق: وكفرت الواقعة بان لم يعرفوا كفر ميمون وصواب ابرهيم وكفر ابرهيم الخ | الثبت: البنت [ق] المعت د البنت ح المله س (٨) الثبت: البنت [ق] المعت د المله س المعت ح | الواقعة : الواقعية [ق] س ح (٩) يتبروا [ق] ح (١٠) عنه: محذوفة في د س ح | وجعدهم : وجوهم س وجعودهم د اق] ح (١٠) الأبدان : كذا في د آق والفرق، وفي س ح الأبدال (١١-١٧) يواقعه واقعه د [ق]، وفي س ح والفرق: يواقعه واقعه (١٢) حضر : كذا في د ح (وفي موضعها في ح اثر حك وتصحيح) والفرق وفي اق] س : خص | ان لا :

<sup>(</sup>ه ـ ۱۳) راجع ص ۱۱۰ والفرق ص ۸۵ـ۸۸ والملل ص ۹۳

مقالات الاسلاميين \_ ٨

وزعم ابو بيهس انه لا يُسلم احد حتى يُقر بمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة ما جاء به محمد جملة والولاية لاولياء الله سبحانه والبراءة من اعداء الله وما حرم الله سبحانه مما جاء فيه الوعيد فلا يسع الانسان الا علمه ومعرفته بعينه وتفسيره ومنه ما ينبغي ان يعرفه باسمه ولا يبلى ان لا يعرف تفسيره وعينه حتى يبتلي به وعليه الني يقف عند ما لا يعلم ولا يأتي شيئًا الا بعلم ، فتابعه على ذلك ناس كثير من الحوارج وفارقه ناس كثير منهم فستموا « البيهسية ، وستمت البيهسية من خالفهم من الحوارج « الواقفة »

<sup>(</sup>٤) يعرفه: كذا في الملل وفي الاصول يعوف (٥) ان لا: ان ح (٧) وسمت البيرسية: ساقطة من س (٩) وظيفة : وطبعه [ق] تطيعة س (١٠) رسول الله وعبده [ق] (١١) والبراءة من اعداء الله : محذوفة في س ح (١٤) كبير : في د [ق] كثير وفي س ح بفير تعجيم (١٥) حضر : خص [ق] في د [ق] (٨-١) راجع الملل ص ٩٣-٩٤

ام حرام او اشتبه عليه وقف فيه فلم يتولَّه ولم يبرأ منه حتى يعرف أحلال رُكِ ام حرام ، فبرثت منه البيهسية

ومن «البيهسية » فرقة يقال لهم «العوفية » وهم فرقتان : وقرقة تقول : من رجع من دار هجرتهم ومن الجهاد الى حال القمود نبرأ منهم ، وفرقة تقول : لا نبرأ منهم لأنهم رجموا الى امر كان حلالاً لهم ، وكلا الفريقين من «العوفية » يقولون : اذا كفر الامام تقد كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد ، والبيهسية يبر ون منهم وهم حيمًا يتولّون ابا بيهس

ومن والبهسية وفرقة يقال لهم واصحاب شبيب النجراني ومن والبهسية وفرقة يقال لهم واصحاب شبيب النجراني و أيمرفون وباصحاب السوال والذي ابدءوه انهم زعموا ان الرجل يكون مسلماً اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمداً عده ورسوله وتوتى اولياء الله وتبرآ من اعدائه واقر بما جاء من عند الله جملة وان لم يعلم المائر ما افترض الله سبحانه عليه مما سوى ذلك أفرض هو ام لا فهو مسلم حتى يُبتلى بالعمل به [فيسئل]، وفارقوا والواقفة وقالوا في

<sup>(</sup>۱) ام: او [ق] | فيه: في الاصول عليه (٣) ومن البياسية: ساقبلة من ح المرقة ... فرقتان: ساقطة من د | العوفية: في الملل والفصل العولية (٤) من دار: الى دار س (٥) نبراً: في الفرق والملل برشا | منهم وفرتة: منه وفرتة س ح دار: الى دار س (١٥) والذي ابدعوه: كذا صحنا وفي الاصول: والترايد عنده (٢٠) واقر: في الملل ص ٩٤ وآمن | يعلم: يعرف س ح ، وقال في الملل ص ٩٤: وان لم يعلم نظيساً ل (لعله سائر) ما افترض الله عليه ولا يضره ان لا يعلم حتى ببتلي به فيساً ل وان واقع حراماً لم يعلم تحريمه فقد كفر (١٤) به: محذوفة في س ح | الواقنة: الوانفية ح داماً لم يعلم تحريمه فقد كفر (١٤) به: محذوفة في س ح | الواقنة: الوانفية ح

<sup>(</sup>٩- ص ١١٦٣) قابل اللل ص ٩٤

اطف ال المؤمنين بقول « الثملية » انهم مؤمنون اطف الا وبالغين حتى يكفروا وان اطفال الكفّاركفّار كفّار اطفالا وبالغين حتى يؤمنوا ، وقالوا

بقول المتزلة في القَدَر، فبرئت منهم البهسية

وقال بعض « البيهسية » من واقع زنًا لم نشهد عليه بالكفر حتى 'يرفع الى الامام او الوالى ويُحدّ ، فوافقهم على ذلك طائفة من الصفرية الا انهم قالوا: نقف فيهم ولا نستميهم مؤمنين ولا كافرين وقالت طائفة من « البهسية » اذا كفر الامام كفرت الرعتة

وقالت: الدار دار شرك واهلها جميعًا مشركون، وتركت الصلاة الا خُلفَ من تعرف، وذهبت الى قتل اهل القبلة واخذ الاموال واستحلّت

القتل والسبي على كل حال

وقالت « البيهسية » : الناس مشركون بجهل الدين مشركون الميه وقالت « البيهسية » : الناس مشركون بجهل الدين مشركون الا بمواقعة الذنوب وان كان (۱) ذنب لم يحكم الله فيه حكمًا مفلّظًا ولم يوقفنا على تفليظه فهو مغفور ولا يجوز ان يكون اخنى احكامه عنّا في ذنوبنا ولو جاز ذلك جاز في الشرك ، وقالوا : التائب في موضع الحدود وفي موضع القصاص والمقر على نفسه يلزمه الشرك اذا اقر من ذلك

<sup>(</sup>۱) انهم: وأنهم س ح (۳) المعترلة: الواقعية س | فبرئت منهم البيرسية: ساقطة من س (٤) زنا: في الفرق ذنبا (٥) ووافقهم س ح (٦) انهم: في الاصول آنه (٧) وقالت: وقالوا [ق] (١٢) وأن كان ذنبا: كذا في الاصول كلها ولعله وأن كل ذنب (١٣) تفليظه: تعطيله س | احكامه: حكمه س ح

<sup>(</sup>١٥) والمقر : كذا صحمنا وفي الاصول والمصر

<sup>(</sup>٤\_٧) قابل الفرق ص ٨٨

بشىء وهو كافر لأنه لا يحكم بشىء من الحدود والقصاص الا على كل كافر ُيشهد عليه بالكفر عند الله

وقال بعض « البيهسية » : السكر من كل شراب حلال موضوع ٣ عمن سكر منه وكل ما كان فى السكر من ترك الصلاة او شتم الله سبحانه فهو موضوع لا حدّ فيه ولا حكم ولا يكفر اهله بشىء من ذلك ما داموا فى سكرهم وقالوا ان الشراب حلال الاصل ولم يأت ٦ فيه شىء من التحريم لا فى قليله ولا فى اكثار او فى سكر

ومن « البيهسية ، فرقة يستمون ، اصحاب التفسير » كان صاحب بدعتهم رجل يقال له « الحكم بن مروان » من اهل الكوفة زعم انه هم من شهد على المسلمين لم تُخِز شهادتهم الا بتفسير الشهادة كيف هى ، قال : ولو ان اربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تُخِز شهادتهم حتى

<sup>(</sup>۱) وهو: فهو س | ۷: لم ح | يحكم س نحكم [ق] وفي د ح بغير تعجيم (٣) السكر من كل شراب حلال : كذا في س ح وفي د السكر من كل شراب حلال الاصل، وفي [ق] السكر من كل شراب حلال الاصل والحد، وفي الفرق كل شراب حلال الاصل موضوع عمن سكر منه ، وفي الملل : ان السكر اذا كان من شراب حلال فلا يواخذ صاحبه الح (٥) ولا يكفر : ولا كفر ولا يكفر [ق] (٧) في اكثار اوفي سكر : في كثيره ولا في سكر س ح (٨) يسمون : سموا س ح اوفي سكر : في كثيره ولا في سكر س ح (٨) يسمون : سموا س ح (٩) رجل : محذونة في [ق] (١٠) مجزه د س | شهادتهم : شهادته م ا بنفسير : في الاصول بنفس ، راجع الملل ص ٩٤ (١٠١) الا . . شهادتهم : هذه الجملة مكررة في د إق] عقب قوله شهادتهم س ١١ (١١) قال : في [ق] قالوا وكذا في د عند تكرار الجملة | تجزه س

<sup>(</sup>۲-۳) قابل الفرق ص ۸۸ والملل ص ۹۰\_۹۰ (۸ ـ ص ۲:۱۱۸) قابل الملل ص ۹۶

يشهدوا كيف هو ، وهكذا قالوا في سائر الحدود ، فبرئت منهم «البهسية ، على ذلك وسمّوهم « اصحاب التفسير »

وقالت والموفية ، من البيهنية : السكر كفر ولا يشهدون انه كفر حتى يأتى ممه غيره كترك الصلاة وما اشبه ذلك لانهم انما يملمون ان الشارب سكر اذا ضم الى سكره غيره مما يدل على انه سكران

ومن الحوارج اصحاب ، صلح ، ولم يُعدث صلح قولاً تفرّد به ويقال انه كان صفرتًا

ومن قول • الصفرية » واكثر الحوارج ان كل ذنب مفلّظ كفر وكل كفر شرك وكل شرك عبادة للشيطار

وقالت و الفضلية ، : لا يكفر عندنا ولا يعصى من قال بضرب الحق الذى يكون من المسلمين واراد به غير الله او وجّهه على غير ما يوجّهه المسلمون عليه نحو قول القائل لا إله الا الله يريد بها قول النصارى الذى لا أله الا هو الذى له الولد والزوجة او يريد صنمًا اتخذ من النها وكقول القائل : هو حى النها وكقول القائل : همد رسول الله وهو يريد غيره ممن قال : هو حى النها وكقول القائل : همد رسول الله وهو يريد غيره ممن قال : هو حى النها وكفول القائل : همد رسول الله وهو يريد غيره ممن قال : هو حى النها وكفول القائل : هم حى النه وهو يريد غيره ممن قال : هو حى النه وهو يريد غيره ممن قال : هو حى النها وكفول القائل النه وهو يريد غيره النه وهو يريد غيره النه و النه و

 <sup>(</sup>۲) التفسير: في الاصول النساء (۱۱) الفضلة: في الفصل الفضيلية
 (۲۲) الحق: الحبرح وفي موضعها اثر حك، وفي س الحن | اراد به ح اراد د [ق]س | او وجهه: اوجهه د [ق] س | على غير: غير س
 (۱۲) يوجه س ح (۱۲) هو الذي : الذي ح

<sup>(</sup>٦-٣) قابل القرق من ٨٨ والملل ص ٩٤-٩٥ (٧-٨) راجع الملل ص ٩٠ (١١- ص ٢:١١٩ : راجع الفصل ٤ ص ١٩٠

قائم و ما اشبه ذلك من القول كله واعتقاد القلب والتوجه الى غير الله عن وجل

وحكى « اليمان بن رباب الحارجي » ان قومًا من « الصفرية » وافقوا ٣ بعض البيهسية على ان كل من واقع ذنبًا عليه حرام (؟) لا يُشهَد عليه بأنه كفَرَ حتى يُرفَع الى السلطان و يُحدّ عليه فاذا حُدّ عليه فهو كافر الا النهسية لا يسمّونهم مؤمنين ولا كافرين حتى يُحكم عليهم وهذه الطائفة من الصفرية يُثبتون لهم اسم الايمان حتى يُقام عليهم الحدود وحكى ان صنفًا من الحوارج تفردوا بقول احدثوه وهو قطعهم الشهادة على انفسهم ومن وافقهم انهم من اهل الجنة من غير شرط هولا استثناء

وذكر ان صنفًا منهم 'يدعُون « الحسينية » ورئيسهم رجل يعرف « بابى الحسين » يرون الدار دار حرب وانه لا يجوز الاقدام على من فيها الا بعد المحنة ، ويقولون بالارجاء فى موافقيهم خاصّة كما 'حكى عن « نجدة » ، ويقولون فيمن خالفهم انهم بارتكاب الكبائر كفّار

<sup>(</sup>٤) حرام: كذا في الاصول وفي الملل ص ٩٤: ان واقع الرجل حراماً وفي الفنية ص ٠٠: واقع ذلباً حراماً ولها المناه عليه عليه عليه عليه الكلام: عليه حد فلا يشهد الح (٤-٥) عليه بانه: بانه [ق] (٨) صنفا: في جميع الاصول صفريا ثم صحت في ح (٩) انهم: انه [ق] (١٣-١٤) بالارجاء ... ويقولون: ساقطة من س (١٣) حكى: يحكى [ق]

<sup>(</sup>٣-٥) راجع الفرق ص٧٠-٧١ والملل ص ٩٤ والفصل ٤ ص ١٩٠

وذكر «اليمان » ايضًا ان صاحب « الشمراخية » وهو « عبد الله بن شمراخ » كان يقول ان دماء قومه حرامٌ فى السرّ حلالٌ فى العلائية وان قَتْل الابوين حرام في دار التقيّة ودار الهجرة وان كانا مخالفين ، والحوارج تبرأ منه

ومن العلماء باللغة وهو من الحوارج ، ابو عبيدة مَعْمر بن المثنى ، وكان صفرتيا ، ومن شعرائهم : «عمران بن حطّان » وهو صفرى ، ومن مؤتني كتبهم ومتكلّميهم : «عبدالله بن يزيد » و «محمد بن حرب » « ويحيى بن كامل » وهؤلاء اباضية ، و «اليمان بن رباب » وكان ملبيّا ثم صار بيهسيّا و «سعيد بن هروز وكان فيما اظن اباضيّا

والحوارج تدعى من السلف « الشعثاء جابر بن زيد » و « عكرمة » و « السعيل بن سميع » و « ابا هر ون العبدى » ، و « هبيرة بن مريم »

ومن رجال الحوارج ممن لم يذكر انه خرج و لا له مذهب يمرف به « صلح بر مُسَرِّح » و « داود » وكانا يتلاقيان ويحدثان مسائل يقع لها الحلاف بين الحوارج ، ثم كانت لهما في آخر ايامهما خرجة ليست بالمشهورة ، و «رباب السجستاني» [و]هو الذي اوقع الحلاف

<sup>(</sup>۱) الیان بن رباب س (٤) تبرأ منه : تبرأ منه س ح وان کانا تبرا منه[ق] (۷) ومن مؤلنی کتبهم ومتکلمیهم د [ق] وهو مؤلنی ـ ومتکلمیهم س وهؤلاء مؤلفوا کتبهم ومتکلموهم ح | یزید : کذا فی د [ق]والملل : ص ۱۰۳ والفهرست ص ۱۸۲وفی س ح والفنیة ص ۹۰ زید (۸) یحی بن کامل : کذا فی ح والملل والفهرست ص ۱۸۲، وفی د [ق] س یحی بن ابی کامل (۱۳) یعرف به : یعرف [ق]

<sup>(</sup>۱۳\_۱۰) راجع الفهرست ص ۱۸۲ وفی خروج صالح بن مسرح راجع کتب التواریخ لسنة ۷۱ ( الطبری ۲ ص ۸۸۰–۸۹۲)

بين الحوارج فى قتيل وُجد فى عسكر حتى قال بعضهم ان ُحكم اهل العسكر حكم السكر حكم السكر حكم السكر حكم السكر حتى يُعلم انه قُتل بحق ، وقال بعضهم : بل هم مؤمنون حتى يُعلم انه قُتل بغير حق ، و « هرون الضعيف » وقد ُحكى ٣ عنه اجازة تزويج نساء مخالفيه واحل مخالفيه في هذا الباب محل اهل الكتاب

ومن الحوارج صنف يستمون و الراجعة و رجعوا عن و صلح بن مسرح و وبرئوا منه لاحكام حكم بها وذلك ان بعض طلائع صلح اتاه فاعلمه النف فارسًا على تل واقف ينظر الى عسكره فوجّه اليه رجلين من اصحابه فلما نظر اليهما الفارس ولى مدبراً فلحقاه فطمنه احدها وفصرعه ونزلا ليقتلاه فقال لهما: انا رجل مسلم وانا اخو ربعى بن حراش من رؤسائهم فكفّا عنه وقالا له: هل عرفك احد فى المسكر ؟ قال: نم وستمى رجلين من اصحاب صلح يستمى احدها جبيراً والآخر الوليد فصار الفارسان به الى عسكر صلح فاخبراه بخبره فدعا صلح جبيراً والوليد فسألهما عنه فقالا: نعرفه بالحبث و الكفر و نعرف انه اخو ربعى وقد اخبرنا ربعى بخبثه وعداوته للمسلمين فاص صلح بضرب عنقه فقالت و الراجعة و الله عنها من صلح و منها وعداوته للمسلمين فاص صلح بضرب عنقه فقالت و الراجعة و منها وعداوته للمسلمين فاص صلح بضرب عنقه فقالت و الراجعة و منها وعداوته للمسلمين فاص صلح بضرب عنقه فقالت و الراجعة و منها وعداوته للمسلمين فاص صلح بضرب عنقه فقالت و الراجعة و منها وعداوته للمسلمين فاص صلح بضرب عنقه فقالت و منها وعداوته المسلمين فاص صلح بضرب عنقه فقالت و الراجعة و منها وعداوته المسلمين فاص صلح بضرب عنه فرثوا بذلك من صلح و منها وعداوته بها و منها وعداوته بها و منها و عنها و منها و من

<sup>(</sup>۱) عسكره : عسكره [ق] (۲) محق : بغير حق اق] | هم : هو د (٤) نساء : ساقطة من [ق] (۱۳) جبير س ح (۱٤) نعرفه : لا نعرفه س ح (١٦) صلح : محذوفة في اق]

أنه اتاه رجل من طلائمه فاخبره ان فارسًا واقف على تل ينظر الى العسكر بالليل فبعث ابا عمر ويزيد برخارجة فلما نظر الفارس اليهما وتى مدبراً فطمنه احــدهما وضربه الآخر بالسيف ثم اتيــا به صَّعَا فدفعه صلح الى رجل من اصحابه واوصاه به وقال: اذا كان بالغداة فأتنا به حتى نقف على جراحته وننظر أتصير الى دية النفس او الى دية الارش فذهب الرجل الى منزله و اباته عنده فلما نام الرجل الذى من اصحاب صلح قام الاسير فهرب من الليل ، فبرئت الراجعة من صْلِح بذلك وقالوا: لم يبرأ من جراحته وقد ادّعى انه ذتى ، ومنهــا ان رجلاً من اصحابه يقال له صخر قال لرجل منهم : هذا عدو الله فلم يستتبه صلح من ذلك ، ومنها انه احتبس من الغنائم فرسًا فكان اصحابه يقترعون اذا ارادوا ركوبه ويتنافسون في القتال عليه ، فاختلف اصحابه عند هذه الاشياء فبرئت منه فرقة فستميت • الراجعة » ، وصوّت اكثر الخوارج رأى ضلح بن ابى ضلح ، ووقف « شبيب » فى ضلح ابن ابي صلح والراجعة وقال : لا ندرى ما حكم به صلح كان حقا ١٥ او باطلاً ، ويقال ان اكثر الراجعة عادوا ألى قول صلح ويصو بونه فيما صنع

<sup>(</sup>۱) واقف: ساقطة من ح واقفا س (۳) اتبا به: اتبا س (٤) واوصاه: واوصی د س ح (٥) اتصیر: ساقطة من ح (۷) فبرثت: وبرثت [ق] فبرثت منه ح (۱۰) فبرثت: وبرثت دس ح امنه: منهم س ح افست س ح واختلف س ح (۱۲) فبرثت: وبرثت د س ح امنه: منهم س ح افست س ح وصوب: كذا صحعنا وفی الاصول: وصروب ( وضروب ) (۱۳) رأی: علی رأی س ح (۱۳) ابی صلح: لعل الصواب: مسرح(۱) (۱۵) او: لعله ام ویصوبونه: كذا صحعنا وفی الاصول: وبصع حرب

فاما بعض الاباضية فيذهب الى ان الذين برئوا من ضلح كفروا وان من وقف في كفرهم كفر ، واحسنوا الظنّ بشبيب وقالوا : لم يكن مثله يبرأ منه وقالوا ويدلُّ على ذلك انه كان معه حتى قُتل،

فهو عندهم على اصل إيمانه ومنهم فرقة نستمُون • الشبيبية • وذلك ان • شبيبًا • وقف في طلح وفى الراجمة فقـالوا : لا ندرى أحقُّ ما حكم به ضلح ام جور ٌ ٢ وحقُّ ما شهدت به الراجعة ام جور ، فبرئت الحوارج منهم وسمُّوهم • مرجئة الحوارج ، ، وكان شبيب اصاب اموالاً بجرجرايا فقسمها وبقيت رمكةٌ ومنطقةٌ وعمامةٌ فقــال لرجل من اصحابه : ارك هذه الداتة حتى نقسمها وقال لآخر : البس هذه العمامة والمنطقة حتى نقسمهما فبلغ [ ذلك ] اصحابه فخرج اليه ســـالم بن ابي الجعد الاشجعي وابن دجاجة الحنني فقالاً: يا معشر المسلمين استقسم هذا الرجل بالازلام (٣:٥) فقال شبیب: أنما كانت رمكة واحببت أن يركها صاحها يومًا او يومين حتى نقسمها فقالوا: لمَ اعطيت هذا منطقةً وعمامةً فلو استُشهدَ وأُخِذَ متاعه ؟ تُن مما صنعت! فكره ان مخنَع فقال : ما ارى

(٢) كفر: كافر [ق] كفرواح (٣) يبرأ منه : بين امته [ق] (٥-٦) في صلح وفی: فی الاصول : علی صلح وعلی (۷) ام ح او د [ق] س | وسموهم [ق] وسموا د س ح (۸) مجرجرایا : کذا فی هامش ح وفی الاصول : محرحی

<sup>(</sup>١٠) وقال لآخر ... نقسمهما : ساقطة من ح | نقسمهما : نقسمهما د [ق] (۱۳) يركبها: اركبها س (٥) الشبيبية : راجع الفرق ص ٨٩ـ٩٢ والملل ص ٩٥

موضع توبة ، فبرئوا منه فليس يتولآه خارجيُّ فيما نعلم وهم يُرجِئُون اص، ولا يُكفرونه ولا يُثبتون له الايمان

فاما التوحيد فان قول الحوارج فيه كقول المعتزلة وسنشرح قول المعتزلة في التوحيد اذا صرنا الى شرح مذاهب المعتزلة

والحوارج جميمًا يقولون بخلق القرآن ، والاباضية تخالف الممتزلة في التوحيد في الارادة فقط لانهم يزعمون ان الله سبحانه لم يزل مريداً لمعلوماته التي تكونُ ان تكونَ ولمعلوماته التي لا تكونُ ان لا تكونَ ولمعلوماته التي لا تكونُ ان لا تكونَ ولمعلوماته التي لا تكونُ ان لا تكونَ ولمعلوماته التي لا تكونَ ان لا تكونَ والمعتزلة الا « بشر بن المعتمر » ينكرون ذلك

وذكرنا من يميل الى الاثبات منهم

واما الوعيد فقول الممتزلة فيه وقول الحوارج قول واحد لانهم مواف المحلون الله الكبائر الذين يموتون على كبائرهم فى النار خالدون فيها مخلّدون غير ان الحوارج يقولون ان مرتكبي الكبائر ممن ينتحل الاسلام يعذّبون عذاب الكافرين والممتزلة يقولون ان عذابهم ليس

١٥ كمذاب الكافرين

<sup>(</sup>١) يرجئون: في الاصول يرجون ، (٣) فيه: ساقطة من ح (٥-٦) في ح: والاباضية لا تخالف المعترلة في التوحيد الا في الارادة (٦) في الارادة : وفي الارادة [ق] (٨) التي تكون ان تكون : التي تكون د س ح التي ان تكون [ق] (٨) ان لا : الا [ق] | والمعترلة : فالمعترلة ح (٩) يذهب : قد ذهب س ح (١١) و اما : المله فاما

واما السيف فان الحوارج تقول به وتراه الا ان الاباضية الا ترى اعتراض الناس بالسيف ولكنه يرون ازالة ايمة الجور ومنعهم من ان يكونوا ايمة بأى شيء قدروا عليه بالسيف او بغير السيف و فاما الوصف لله سبحانه بالقدرة على ان يظلم فا رف الحوارج حيمًا تنكر ذلك

والحوارج باسرها 'يثبتون امامة ابى بكر وعمر وينكرون امامة المع عثمان رضوان الله عليهم فى وقت الاحداث التى أُقِمَ عليه من اجلها ويقولون بامامة على قبل ان يحكم وينكرون امامته لما اجاب الى التحكيم وأيكفرون مموية وعمرو بن العاص وابا موسى الاشعرى ، ويرون ان وأيكفرون مموية وعمره بن العاص وابا موسى الاشعرى ، ويرون ان الامامة فى قريش وغيرهم اذا كان القائم بها مستحقًا لذلك ولا يرون امامة الجائر ، وحكى « زرقان » عن «النجدات» انهم يقولون انهم امامة الجائر ، وحكى « زرقان » عن «النجدات» انهم يقولون انهم لا يحتاجون الى امام وانما عليهم ان يعلموا كتاب (؛) الله سبحانه فيما بينهم وللخوارج فى الاطفال ثلثة اقاويل :

صنف منهم يزعمون ان اطفال المشركين 'حكمهم 'حكم آبائهم

<sup>(</sup>۱) واما: لعله فاما (۲) ولكنه: لعله ولكنهم (۲-۳) ومنعهم من ان يكونوا: ومنهم من يرى ان يكونوا ح (٦) امامة: ساقطة من د (۷) نقم: نقمت [ق] (۸) لما اجاب الى التحكيم: بعد التحكيم ح (۹) الاشعرى: محذوفة في س ح (۱۰) بها: بذلك د [ق] (۱۲) امام: الامام [ق] يعلموا كتاب: لعله: يعملوا بكتاب

<sup>(</sup>۱۲-۱۱) راجع الملل ص ۹۲ (۱۳) راجع اصول الدين ص ۹۹-۲۹۰

يعذَّبون فى النار وان اطفال المؤمنين حكمهم حكم آبائهم، واختلف هذا الصنف فى الآباء اذا انتقلوا بعد موت اطفالهم عن اديانهم، فقال قائلون: هم على الحال التى كان آباؤهم عليها فى حال موتهم لاينتقلون بانتقالهم

وقال الصنف الثانى منهم: جائز ان يؤلم الله سبحانه في النار اطفال المؤمنين على غير المجازاة لهم وجائز أن لا يؤلمهم، واطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم لقول الله عن وجل: بايمان الحقنا بهم ذرياتهم (٢١:٥٢) وقال الصنف الثالث وهم «القدرية»: اطفال المشركين والمؤمنين في الجنة وحكى حالت عن « الاخنسية » أنها تزوج النساء في نَصَة الحرب وغير نصبة الحرب

وحكى ايضًا ان الشمراخية ، و الصفرية ، تصلّى خلف من لا تعرف المحكى ان البيهسية ، تقول بقتل اهل القبلة واخذ الاموال وترك الصلاة الا خلف من تعرف والشهادة على الدار بالكفر

وحكى حالئ ان «البدعية » تقول مثل مقالة الازارقة غير أنها ال تزعم ان الصلاة ركمتان بالفداة وركمتان بالعشى

<sup>(</sup>٥) جائز د بجوز اق] ح محرمحرر س (٦) لهم : مخذونة في ح (٨) المؤمنين والمشركين ح (٩) حاك : الحاكى [ق] | في : لعـله من (؟)

<sup>(</sup>۱۲) وحکی : ویمکی د س وحکی ایضا ح

<sup>(</sup>٨) راجع الملل ص ٩٦ (١٤-١٥) قابل البدء والتاريخ ه ص١٣٨ والغنية ص٢٠٠ وقال في كناب بيان الاديان ص١٧١: البدعية اصحاب يحيى بن اصرم وبرخويشن تقطيع بهشت كواهى دهند ، راجع ص ١١٩ من هذا الكتاب وراجع ايضا النصل ٤ص ١٨٩

واختلفت الحوارج في اجتهاد الرأى وهم صنفان :

فنهم من يجيز الاجتهاد فى الاحكام كنحو أ النجدات أ وغيرهم ، ومنهم من يجيز الاجتهاد فى الاحكام كنحو أ النجدات الازارقة الا ومنهم من ينكر ذلك ولا يقول الا بظاهر القرآن وهم الازارقة الله وحكى حالت عن الحوارج انهم لا يرون على الناس فرضًا ما لم يأتهم الرسل وارز الفرائض تلزم بالرسل واعتلوا بقول الله عن وجل : وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا (١٥:١٧)

والحوارج لا يقولون بمذاب القبر ولا ترى ان احداً يمذّب فى قبره فاما القول فى البارئ هل يرزق عباده الحرام اذا غلبوا عليه وأكلوه فان من مال منهم الى قول المعتزلة فى القدر 'ينكر ذلك ، ٩ ومن قال منهم بالاثبات قال ان الله يرزق عباده الحرام اذا غلبوا علمه وأكلوه

وللخوارج القاب فمن القابهم الوصف لهم بانهم « خوارج » ، ۱۲ ومن القابهم : « الحرورية » ومن القابهم « الشراة » و « الحرارية » (؟) ومن القابهم « المارقة ، ومن القابهم « المحكمة » وهم يرضون بهذه الالقاب كلها الا بالمارقة فانهم ينكرون ان يكونوا مارقة من الدين كما ها عرق السهم من الرمية ، والسبب الذي له شمّوا خوارج خروجهم

<sup>(</sup>۱) صنفان: طبقتان د [ق] (۱) فاما: واما د [ق] (۱۲) الوصف: انهى الخط الجديد فى ق مع هذه الكلمة ويعود الخط القديم بعدها (۱۳) والحرارية: كذا فى د ق س ، وفى ح والحزازية ولعلها زائدة (۱۵) بالمارقة: المارقة ح

على على بن ابى طالب ، والذى له سُمّوا محكّمة انكارهم الحَكَمين وقولهم : لا حكم الا لله ، والذى له سمّوا حرورية نزولهم بحرورا، في اول اصهم ، والذى له سمّوا ، شراة ، قولهم : شرينا انفسنا في طاعة الله اى بعناها بالجنّة

## والكور التي الغالب عليها الخارجية :

· الجزيرة والموصل وعمان وحضرموت ونواح من نواحى المغرب ونواح من بواحى خراسان ، وقد كان لرجل من ، الصفرية ، سلطان في موضع يقال له سجلماسة على طريق غانة

ویقال آن اول من حکم بصفین «عروة بن بلال بن مرداس» (؟)
ویقال بل اول من حکم «یزید بن عاصم المحاربی» ویقال بل رجل من
سعد بن زید مناة من تمیم ، ویقال آن اول من تشری رجل من بنی یشکر

وكان امير الحوارج اول ما اعتزلوا « عبد الله بن الكو"اء ، وامير قتالهم « شبث بن ربعى » ثم بايموا « لعبد الله بن وهب الراسبى ، لعشر بقين من شوال سنة سبع وثلثين ، وكان رئيس الحوارج الذين اقبلوا

<sup>(</sup>۷) لرجل د رجل ق س ح (۸) فی موضع : بموضع د (۹) بعفین د سفین بن ق س ح | عروة بن بلال بن مهداس : گذا فی الاصول کلها والمشهور ان اسم الرجل عروة بن ادیة وادیة جدة له واسم ابیه حدیر فاما مهداس فهو اخوه ویکنی بایل ، ولمل الصواب هنا : عروة اخو ابی بلال مهداس ، راجع الکامل للمبرد ص ۳۸ و وغتصر الفرق ص ۲٦ (۱۰) المحاربی : گذا فی الملل ص ۸٦ وفی التبصیر للاسفرائینی نسخة مکتبة الفاع ه ۲۹۰ وفی المخطوطات المحاری (۱۱) تشری : شراح | بی یشکر ح یشکر د ق س (۱۳) شبث : فی الاصول سس

من البصرة ليجتمعوا مع عبد الله برف وهب مرسفر بن فدكى ، وهو الذى استعرض من لتى هو و اصحابه وقتل عبد الله بن خباب فبعض الحوارج يقولون ان عبد الله بن وهب كان كارهًا لذلك كله وكذلك اصحابه ، وبعضهم يتأوّل لمسعر فى قتل عبد الله ، ويقال انه سأله ان يحد ثه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعه منه فحد ثه بحديث في الفير وجب القعود عن الحروب و ان يكون الرجل بمحديث في الفير وجب القعود عن الحروب و ان يكون الرجل بمعد الله المقتول ، فتأولوا عليه انه يدين بمخطئتهم فى الحروج وتخطئة على رضى الله عنه ايضًا واستحلوا بهذا دمه

ولما قرب الاص فى محاربة على بن ابى طالب « عبد الله بن ه وهب » استوحش كثير منهم من محاربته فضارق قوم منهم عبد الله بن الوهب منهم « جويرية بن فادغ » فارقه فى ثلثمائة ، ومنهم « مسعر بن فدكى » انصرف الى البصرة فى مائتين ويقال بل صار ١٢ الى راية ابى ايوب الانصارى وهو اذ ذاك مع على بن ابى طالب ، ومنهم « فروة بن نوفل الاشجمى » فارقه فى خمسمائة ، ومنهم « عبد الله

 <sup>(</sup>۲) استمرض من لق ... وقتل: كذا محمنا وفي الاصول: استمرض وقتل من لتي هو واصحانه قتل
 (٤) لسمر: لمعشد ق س
 (٧) يدين: يريد ق ح المخطئهم: تخطئهم ح
 (٨) ايضا: محذوفة في ح
 (١١) فادغ: فادع ق قاذع ح وادع د دفاع س
 (١٢) مسمر: معشر ق س

<sup>(</sup>۲-۸) راجع الفرق ص ٥٧ ومختصر الفرق ص ٦٨ والكامل للمبرد ص ٥٦٠ وتاريخ الطبرى ١ ص ٣٣٧٥-٣٣٧٥ (٦-٧) و ان يكون الرجل عبد الله المقتول: قال الفخرالرازى فى تفسير توله تعالى أنى اريد ان تبوء بائمى وائمك فتكون من اصحاب النار (٥: ٢٩): قال انبى صلم لمحمد بن مسلمة الق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ، وراجع ايضا كناب البدء والتاريخ ٥ ص ١٣٦ والفصل لابن حزم ٤ ص ١٧٢٠

الطائى ، رجع الى الكوفة فى ثلثمائة ويقال بل لحق براية ابى ايوب الانصارى ، ومنهم « سالم بن ربيعة » فارقه فى ثمانية عشر ويقال بل لحق براية ابى ايوب الانصارى ، ومنهم « ابومريم السعدى » فارقه فى مائتين ويقال بل لحق براية ابى ايوب الانصارى ، ومنهم « اشرس بن عوف » نول الدسكرة فى مائتين ، وذكر « المدائنى » ان قومًا من الحوارج قد نول الدسكرة فى مائتين ، وذكر « المدائنى » ان قومًا من الحوارج قد كانوا خرجوا مع على رضوان الله عليه لقتال اهل الشأم فلما قصد على اهل النهر اعتزلوا فصاروا الى النخيلة فاقاموا بها ، وكان مقتل » عبد الله ابن وهب الراسبى ، واصحابه لسبع خلون من صفر سنة ثمان وثلثين

وخرج على على قى حياته من الحوارج بعد عبد الله بن وهب الراسي
 اشرس بن عوف • فسر ح اليه على جيشًا فقتل بالانبار هو واصحابه
 فى شهر ربيع الاول من سنة ثمان وثلثين

۱۲ شم خرج «ابن عُلَفة التيمي» فوجّه اليه على «معقل بن قيس الرياحي» فقتله واصحابه بماسَبَذان في جمادي الاولى من هذه السنة

ثم خرج « الاشهب بن بشر » فوجّه اليه على جارية بن قدامة اه فقتل الاشهب واصحابه بجرجرايا في جمادي الآخرة من هذه السنة

وخرج رجل من الحوارج يقال له « سمد ، على على رضى الله عنه

<sup>(</sup>۲) ربيعة د زمعة ق س ح (۳) فارقة : فأنه فارقه س (٤) بل لحق :
لحق س (١٠) على البه ح (١٢) علمة : في الاصول علقمة واسمه هلال
الرياسي : الساحي د ق س (١٣) عا سدار د ق س عا سنداب ح اسعد :
هو سعد بن قفل التيمي ، كذا في الفرق وفي الكامل لابن الاثير سعد بن قفل
(٩- ص ١٦:١٣١) قابل الفرق ص ٦١ والكامل لابن الاثير لسنة ٣٨ (٣٥ ٣١٤-٣١٤)

فكتب على الى سعد بن مسعود الثقنى وهو على المدائن فخرج اليه سعد فقتله واصحامه فى رجب من هذه السنة

ثم خرج أبو مريم السعدى أفوجه اليه على شُريح بن هانى وقد صاروا من الكوفة على فرسخين ثم انفذ اليهم جارية بن قدامة السعدى فقتل ابا مريم واصحابه الا خمسين رجلاً سألوا الامان وذلك في شهر رمضان من هذه السنة ، ثم قُتل على رضوان الله عليه ولو ذكرنا من خرج من الحوارج [ بعده ] لطال الكتاب

آخر مقالات الحوارج

## اول مقالات المرجئة بسم الله الرحمن الرحيم ذرر اختساف المرجئة

اختلفت المرجئة في الايمان ما هو وهم اثنتا عشرة فرقة

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الايمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقط وارف ما سوى المعرفة من الاقرار باللسان والحضوع بالقلب والحجته لله ولرسوله والتعظيم [لهما] والحوف منهما والعمل بالجوارح فليس بايمان ، وزعموا ان الكفر بالله هو الجهل به ، وهذا قول يحكى عن «جهم بن صفوان » ، وزعمت « الجهمية » ان الانسان اذا آلى بالمعرفة ثم جحد بلسانه آنه لا يكفر بجحده وان الايمان لا يتبقض ولا يتفاضل اهله فيه وان الايمان والكفر

١٢ لا يكونان الا في القلب دون غيره من الجوارح

والفرقة الثانية من المرجئة يزعمون ان الايمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط فلا ايمان بالله الا المعرفة به ولا كفر بالله الا الجهل به وان قول القائل ان الله ثالث ثلثة ليس بكفر ولكنه

(٦) عند الله : عنده ق | وان ما : وما ح (٨) فليس : وليس ق س ليس ح (١٣) الايمان : الايمان بالله خ (١٤) المعرفة به : المعرفة ح (١٥) ان الله : الله ح

<sup>(</sup>۱) مقالات المرجئة: راجع البدء والتاريخ ه ص ١٤٤-١٤٥ (١٥ والفرق و ١٢٥-١٢٥ و ١٢٧-١٢٠ والفصل ٤ ص ٢٠٤ و ١٢٧-١٢٠ والفصل ٤ ص ٢٠٤ و ١٢٧-١٢٠ والفصل ٤ ص ٢٠٤ والفنية ص ١٣٠-٦٠٦ والملل ص ١٠٠ و المواقف ٨ ص ٣٩٦-٣٩٦ (١٣-٤) والمنية ص ١٠٦- ١٠٥ والملل ص ١٠ والمفصل ٣ ص ١٨٨ (١٣-ص١٣٣) قابل الفرق ص ١٩٤-١٩٥ والملل ص ١٠٧

لا يظهر الا من كافر وذلك ان الله سبحانه اكفر من قال ذلك، واجمع المسلمون انه لا يقوله الاكافر، وزعموا ان معرفة الله هى المحبّة له وهى الحضوع لله ، واصحاب هذا القول لا يزعمون ان الا يمان بالله ايمان بالرسول وانه لا يؤمن بالله اذا جاء الرسول الا من آمن بالرسول ليس لأن ذلك يستحيل ولكن لأن الرسول قال : ومن لا يؤمن بى فليس بمؤمن بالله ، وزعموا ايضًا ان الصلاة ليست بعبادة لله وانه لا عبادة الا الا يمان به وهو معرفته ، والا يمان عندهم لا يزيد ولا ينقص وهو خصلة واحدة وكذلك الكفر، والقائل بهذا القول ، ابو الحسين الصالحي»

والفرقة الثالثة منهم يزعمون ان الايمان هو المعرفة بالله والحضوع له وهو ترك الاستكبار عليه والمحبّة له فمن اجتمعت فيه هذه الحصال فهو مؤمن ، وزعموا ان ابليس كان عارفاً بالله غير انه كفر باستكباره على الله ، وهذا قول قوم من اصحاب « يونس السمرى » ، وزعموا ان ١٢ ١٢ الانسان وان كان لا يكون مؤمنًا الا بجميع الحلال التي ذكرناها وقد يكون كافراً بترك خلّة منها ، ولم يكن « يونس ، يقول بهذا

 <sup>(</sup>۲) هی : فی س هو و کذا فی د ثم صححت فیها (۵) و لکن : لکن ح
 (۷) الایمان به : الایمان ح (۱۱) له : لله د (۱۲) السمری : کذا فی د ق س و فی ح الشمری و فی الملل ص ۱۰٤ النمیری (۱۳) الا : ساقطة من س
 (۱٤) وقد : کذا فی الاصول و لعله فقد

<sup>(</sup>٩-١٢) قابل الملل ص ١٠٤ والسمعاني في نسبة « اليونسي »

والفرقة الرابعة منهم وهم اصحاب « ابى شمر » و « يونس » يزعمون ان الايمان المعرفة بالله والحضوع له والمحبّة له بالقلب والاقرار به انه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم عليه حجّة الانبياء وان كانت قامت عليه حجّة الانبياء فالايمان [الاقرار بهم] والتصديق لهم ، والمعرفة بما جاء من عند الله غير داخل في الايمان ولا يستمون كل خصلة من هذه الحصال ايمانا ولا بعض ايمان حتى تجتمع هذه الحصال فاذا اجتمعت سموها ايمانا لاجتماعها ، وشبّهوا ذلك بالبياض اذا كان في دابة لم يسمقها بلقاء ولا بعض ابلق حتى يجتمع السواد والبياض فاذا اجتمعا في الدابة سُمّى ولا بعض ابلق حتى يجتمع السواد والبياض فاذا اجتمعا في الدابة سُمّى تقمّا ، وجعلوا وجعلوا الايمان ترك الحصال كلها وترك كل خصلة منها كفراً ، ولم يجعلوا الايمان متمقطاً ولا محتملاً للزيادة والنقصان

17 و ُحكى عن ابى شمر انه قال : لا اقول فى الفاسق الملَّى فاسقُ مطلقُ دون ان اقتد فاقول فاسقُ فى كذا

وحكى «محمد بن شبيب» و «عتباد بن سليمن » عن ابى شــمر ١٥ انه كان يقول ان الايمان هو المعرفة بالله والاقرار به وبما جاء من عنده

<sup>(</sup>۲) به: له ح والسمعانى (٤) قالا يمان الح: فى الملل: قالا قرار بهم و تصديقهم من الا يمان | والتصديق د فى التصديق ق س ح (٨) اجتمعا: فى الاصول اجتمع (٩) ذلك : بذلك ح | قان: وان ح | فى كلب او جمل ح (١٣) مطلق . . . فى كلدا: ساقطة من ح

<sup>(</sup>۱۰۰۱) قابل الفرق ص ۱۹۱ ومختصره ص ۱۲۳–۱۲۴ والملل ص ۱۰۷–۱۰۸ والسمعانی ورقة ۳۳۸ آ فی نسبة « الشمری » (۱۲–ص ۱۱۳۵) قابل الفرق ص۱۹۳

ومعرفة العدل يمنى قوله فى القَدَر ماكان من ذلك منصوصًا عليه او مستخرَجًا بالعقول مما فيه اثبات عدل الله ونفى التشبيه والتوحيد وكل ذلك ايمان والعلم به ايمان والشاك فيه كافر والشاك فى الشاك كافر ابداً، من والمعرفة لا يقولون انها ايمان ما لم تضمّ الاقرار واذا وقعا كانا جميمًا ايمانًا ما أنه من المستخر المناز واذا وقعا كانا جميمًا ايمانًا والمعرفة لا يقولون انها ايمان ما لم تضمّ الاقرار واذا وقعا كانا جميمًا ايمانًا

والفرقة الحامسة من المرجئة اصحاب « ابى تَوْبان » يزعمون ان الايمان هو الاقرار بالله وبرسله ، وماكان لا يجوز فى العقل الا ان يفعله ١٦ وماكان جائزاً فى العقل ان لا يفعله فليس ذلك من الايمار والفرقة السادسة من المرجئة يزعمون ان الايمــان هو المعرفة بالله

وبرسله وفرائضه المجتمع عليها والحضوع له بجميع ذلك والاقرار باللسان ه فمن جهل شيئًا من ذلك فقامت به عليه حجّة او عرفه ولم يقرّ به كفر، ولم تُستم كل خصلة من ذلك ايمانًا كما حكينا عن « ابى شمر » وزعموا ان الحصال التى هى ايمان اذا وقعت فكل خصلة منها طباعة فان نُعلت ١٢ خصلة منها ولم تفعَل الاخرى لم تكن طباعة كالمعرفة بالله اذا انفردت من الاقرار لم تكن طاعة لان الله عن وجل امرنا بالايمان جملة امراً واحداً ومن لم يفعل ما أمر به لم يطع ، وزعموا ان ترك كل خصلة ه ١٥

من ذلك معصيةٌ وان الأنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة، وان الناس

<sup>(</sup>٤) تضم: فى الاصول مم | جميعا كانا ح (٦) و برسله د ورسله ق س ح | وما كان لا يجوز فى العقل ان يفعله ح (٨) الايمان: الايمان بالله ح (١٠) حمة: ساقطة من د (١٦) الناس: الانسان ح

<sup>(</sup>۵-۷) قابل الفرق ص۱۹۲ والملل ص۱۰۰ والسمعانی ورقة ۱۱۷ آفی نسبة «انتوبانی» (۸-۸) قابل الفرق ص ۱۹۳

يتفاضلون في ايمانهم ويكون بعضهم اعلم بالله واكثر تصديقاً له من بعض وان الايمان يزيد ولا ينقص ، وان من كان مؤمناً لا يزول عنه وسم الايمان الا بالكفر، وهذا قول « الحسين بن محمد النجار ، واصحابه والفرقة السابعة من المرجئة « الغيلانية » اصحاب « غيلان » يزعمون ان الايمان المعرفة بالله الثنانية والحجتة والخضوع والاقرار بمنا جاء به الرسول وبما جاء من عند الله سبحانه وذلك ان المعرفة الاولى عنده اضطرار فلذلك لم يجعلها من الايمان

وذكر «محمد بن شبيب ، عن «الغيلانية » انهم يوافقون «الشيئرية » في الحصلة من الإيمان انه لا يقال لها ايمان اذا انفردت ولا يقال لها بعض ايمان إيمان إذا انفردت وان الايمان لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وانهم خالفوهم في العلم فزعموا ان العلم بأن الاشياء مُحدَثة مدبّرة ضرورة والعلم بأن مُحدِثها ومُدبّرها ليس باثنين ولا اكثر من ذلك اكتساب وجعلوا العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عند الله اكتساب وزعموا انه من الايمان اذا كان الذي [جاء] من عندالله منصوصًا باجماع وزعموا انه من الايمان اذا كان الذي [جاء] من عندالله منصوصًا باجماع المسلمين ولم يجعلوا شيئًا من الدين مستخرجًا ايمانًا

وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من « الشمرية » و « الجهمية »

<sup>(</sup>٤) المرجئة : ساقطة من د ق س (١٠) اذا الفردت : ساقطة من د

<sup>(</sup>١٢) اكتساب: في الاصول اكتسابا (١٢) عند الله: عنده ق

<sup>(</sup>١٤) انه : كدًا صححنا وفي الاصول كلها : ان

<sup>(</sup>٤\_٧ و ١٠) قابل الفرق ص ١٩٤

و « الفيلانية ، و « الحبّارية » 'ينكرون ان يكون فى الكفّار ايمان وان يقال آن فيهم بعض ايمان اذكان الايمان لا يتبعّض عندهم

وذكر « زرقان » عن « غيلان » ان الايمان هو الاقرار باللسان وهو ٣ التصديق وان المعرفة بالله فعل الله وليست من الايمان في قليل ولاكثير واعتل بأن الايمان في اللغة هو التصديق

والفرقة الثامنة من المرجئة اصحاب و محمد بن شبب و يزعمون ان الايمان الاقرار بالله والمعرفة بانه واحد ليس كمثله شيء والاقرار والمعرفة بانبياء الله و برسله و بجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام واشباه ذلك مما لا اختلاف فيه بينهم ولا تنازع ، واما ما كان من الدين نحو اختلاف الناس في الاشياء فان الراة للحق لا يكفر وذلك انه ايمان واستخراج ليس يرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله سبحانه ولا على المسلمين ما نقلوه عن بديهم صلى الله عليه وسلم ونصوا عليه ، والحضوع لله هو ترك الاستكبار وزعموا ان عليه وسلم ونصوا عليه ، والحضوع لله هو ترك الاستكبار وزعموا ان الليس قد عرف الله سبحانه واقر به واعا كان كافراً لأنه استكبر ولولا

<sup>(</sup>۲) ان فیهم : سرم ق س (۱۰) فیه : ساقطة من ح (۱۱) للحق ح المخلق د ق س (۱۲) ایمان واستخراج ق س ح ایمان واستحراحیا د ولعله : انما

يكون استخراجا (؟) (١٣–١٤) ولا ... وســلم : ساتطة من ح

<sup>(</sup>۳\_ه) قابل الفرق ص۱۹۶ (۳\_۱:۱۳۸ و ص ۱۱:۱۳۸) قابل الفرق ص ۱۹۶ والسمعانی ورقة ۳۲۹ ب فی نسبة « الثبيبی »

استكباره ما كان كافراً، وان الايمان يتبقض ويتفاضل اهله، وان الخصلة من الايمان قد تكون طاعة وبعض ايمان ويكون صاحبها كافراً بترك بعض الايمان ولا يكون مؤمنًا الا باصابة الكل ، وكل رجل يعلم ان الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الانبياء فهو كافر بجحده الانبياء وفيه خصلة من الايمان وهو معرفته بالله وذلك ان الله اَمَره السلام الله عرف الايمان عرف ، [وان عرف] ولم يُقر اوعرف الله سبحانه وجعد انبياءه فاذا فعل ذلك فقد جاء ببعض ما أمر به واذا كان الذى أمر به كله ايمانًا فالواحد منه بعض ايمان

وكان « محمد بر شبيب » وسائر من قدّمنا وصفه من المرجئة يزعمون ان مرتكبي الكبائر من اهل الصلاة العارفين بالله وبرسله المقرّين به وبرسله مؤمنون بما معهم من الايمان فاسقون بما معهم من الفسق

المعرفة بالله والاقرار بالله والمعرفة بابوحنيفة واصحابه » يزعمون ان الايمان المعرفة بالله والاقرار بالله والمعرفة بالرسول والاقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير ، وذكر « ابو عثمان الادمى » انه اجتمع « ابوحنيفة » في الجملة دون الني عثمان الشِمَزى » بمكة فسأله عمر فقال له : أخبر في عمن من الى عثمان الشِمَزى » بمكة فسأله عمر فقال له : أخبر في عمن

<sup>(</sup>۲) آینان: کذا فی د س ح وانساب السیمانی وفی ق والفرق ص ۱۹۶: الاینان (۵) من: ساقطة من ق س ح (۸) امر ح امره دق س اینانان فی الاصول آینان (۱۰) و برسله د ورسله ق س ح (۱۳) عند الله :عنده س (۱۰) الشمزی: کذا فی انساب السیمانی (نسخة کوپرولو ۱۰۱۰ و فی د س السمری والکلمة مأروضة فی ق وفی ح: الشمری وفی القاموس: عمر بن عثمان الشمزی بافتحین

<sup>(</sup>۱۲\_ ص ۱۳۹ : ۱۰) قابل الملل ص ۱۰۰

اسلافهم ان الايمان هوالاقرار والمحبّة لله والتمظيم له والهيبة منه وترك ه الاستخفاف بحقّه وانه يزيد ولاينقص

والفرقة العاشرة من المرجئة اصحاب « ابى معاذ النّومنى » يزعمون ان الايمان ما عصم من الكفر وهو اسم لحصال اذا تركها التارك ١٢ اوترك خصلة منها كان كافراً ، فتلك الحصال التي يكفر بتركها وبترك خصلة منها ايمان ولا بعض [ايمان] ، وكل خصلة منها ايمان ولا بعض [ايمان] ، وكل طاعة اذا تركها التارك لم يُجمع المسلمون على كفره فتلك الطاعة ١٥

<sup>(</sup>۲) ليس هى : ليس ح | فقال مؤمن : فقال له مؤمن ح (٥) رسول الله : رسول الله : رسول الله : كذا صححنا نظراً الى ما فى الفرق ١٩٢ والملل ص ١٠٧ وفى الاصول : ترك ما عظم (١٤) [] راجع الفرق ص١٩٧ والملل ص ١٠٧

<sup>(</sup>۱۰-۸) قابل الفرق ص۱۹۱ (۲:۱۶-ص۲:۱۶) قابل الفرق ص۱۹۲ والملل ص۱۰۷ والسمعانی ورقة ۱۱۲ ب فی نسبة « التومنی »

شريعة من شرائع الايمان تاركها ان كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال له انه فَسَقَ ولا يُسمَّى بالفسق ولا يقال فاسق ، وليس تُخرج الكبائر من الايمان اذا لم يكن كفر ، وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالله وانما كَفَر للاستخفاف والرد والجحود ، وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلاً مسوِفًا يقول : الساعة أصلى واذا فرغت من لهوى ومن عملى فليس بكافر اذا كان عنمه ان يصلى يومًا [1] و وقتًا من الاوقات ولكن نُفسقه ، وكان « ابو معاذ » يزعم ان من قتل نبيًا او لطمه ولكن نُفسقه ، وكان « ابو معاذ » يزعم ان من قتل نبيًا او لطمه والمداوة والبغض له ، وكان يزعم ان الموصوف بالفسق من اصحاب الكبائر ليس بعدو لله ولا ولئ له

المرجئة يقولون انه ليس فى احد من الكفّار ايمان بالله عن وجل والفرقة الحادية عشرة من المرجئة اصحاب « بشر المرسى » يقولون ان الايمان هو التصديق لان الايمان فى اللغة هو التصديق وما ليس المرسى الميان مو التصديق فليس بايمان ، ويزعم ان التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعًا والى هذا القول كان يذهب « ابن الراوندى » وكان ابن الراوندى يزعم ان الكفر هو الجحد والانكار والستر والتغطية وليس يجوز

<sup>(</sup>۵-۱۰) قابل الملل ص۱۰۷ (۱۰-۱۸) قابل الفرق ص۱۹۲

<sup>(</sup>۱۳\_ص۱۶۱۱) قابل الفرق ص۱۹۳ والملل ص۱۰۷

ان يكون الكفر الا ماكان فى اللغة كفراً ولا يجوز ان يكون ايمانًا الا ماكان فى اللغة ايمانًا ، وكان يزعم ان السجود للشمس ليس بكفر ولكنّه عَلَمْ على الكفر الله عن وجل بيّن لنا انه لا يسجد ٣ للشمس الاكافر

والفرقة الثانية عشرة من المرجئة «الكرّامية» اصحاب «محمد بن كرّام» يزعمون ان الايمان هو الاقرار والتصديق باللسان دون القلب وانكروا ان يكون معرفة القلب او شيء غير التصديق باللسان ايمانًا، وزعموا ان المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة ، وزعموا ان الكفر بالله هو الجحود والانكار له باللسان ومن المرجئة من يقول الفاسق من اهل القبلة لا يستى بعد تقضى فعله فاسقًا، ومنهم من يسمّيه بعد تقضّى فعله فاسقًا،

ومنهم من يقول: لا اقول لمرتكب الكبائر فاسق على الاطلاق ١٧ دون ان يقال فاسق في كذا، ومنهم من اطلق اسم الفاسق

[و] اختلفت المرجئة فى الكفر ما هو وهم سبع فرق :

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الكفر خصلة واحدة وبالقلب ١٥ \_\_\_\_\_\_\_\_ كون وهو الجهل بالله، وهؤلاء هم « الجهمية ،

<sup>(</sup>۱) یکون: ساقطة من ق (۱-۲) کفرا ... اللغة: ساقطة من س (۲) ما: فیا ق ح (۹) له: به د (۱۱) ومنهم ... فاسقا ساتطة من د (۲۱) لمرتکب د لمن رکب ق س ح (۱۳) و منهم: فی الاصول و فیهم الفاسق: فاسق د ح (۱۶) سبع: فی ق ست وفی موضعها اثر من کشط السبع الفاست : فاسق د ح (۱۶) سبع: فی ق ست وفی موضعها اثر من کشط السبع (۱۵) یز عمون: ترعم ق س | وبالقلب: بالقلب ح

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان الكفر خصال كثيرة ويكون بالقلب وبغير القلب ، والجهل بالله كفر وبالقلب يكون وكذلك البغض لله والاستكبار عليه كفر وكذلك التكذيب بالله وبرسله بالقلب واللسان وكذلك الجحود لهم والانكار لهم ونفهم وكذلك الاستخفاف بالله وبرسله كفرٌ وكذلك ترك التوحيد الى اعتقاد التثنية والتثليث او ما هو اكثر من ذلك كفر ، وزعم قائل هذا القول ان الكفر يكون بالقلب واللسان دون غيرهما من الجوارح وكذلك الايمان، وزعم قائل هذا القول انّ قاتل النيّ ولاطمه لم يكفر من اجل القتل واللطمة ولكن من اجل الاستخفاف وكذلك تارك الصلاة مستخفًّا لتركها أنما يكفر بالاستحلال لتركها لا بتركها ، وزعم صاحب هذا القول ان من استحلّ ما حرّم الله سـبحانه مما نصّ الرسول صلى الله ١٢ عليه وسلم على تحريمه واجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر بالله وان استحلال ذلك كفر ، وكذلك من قال قولاً او اعتقد عقداً قد اجمع المسلمون على اكفار فاعله وكل فعل اجمعوا على اكفار فاعله كفرُّ ١٥ بأى جارحة كان ذلك الفعل

[ . . . . ]

<sup>(</sup>١) والفرقة الثانية: هي التومنية قابل ص١٣٩\_١٤٠

والفرقة الرابعة منهم يزعمون ان الكفر بالله هو التكذيب والجحد له والانكار له باللسان وان الكفر لا يكون الا باللسان دون غيره من الجوارح ، وهذا قول « محمد بن كرّام ، واصحابه

والفرقة الحامسة منهم يزعمون ان الكفر هو الجحود والانكار والستر والتغطية وان الكفر يكون بالقلب واللسان

والفرقة السادسة منهم اصحاب و ابي شمر ، وقد تقدمت حكاية ٢ قولهم في اكفار من ردّ قولهم في التوحيد والقدر

والفرقة السابعة اصحاب «محمد بن شبيب » وقد ذكرنا قولهم في الاكفار عند ذِكْرنا قولهم في الايمان

واكثر المرجئة لا 'يكفرون احداً من المتأوّلين ولا 'يكفرون الا من اجمعت الامّة على اكفاره

<sup>(</sup>۱) الرابعة: انتائية في س (٤) الحامسة: الرابعة في س (٦) السادسة: الحامسة في س (٦) السادسة: الحامسة في س في الاكفار من رد (٨) السابعة: السادسة في س وعقبها في الاصول كلها بعد وحذفناها

<sup>(</sup>۱-۱) قابل ص۱٤۱ (غـه) هو تول ابن الراوندي قابل ص ١٤٠ (٦-٧) قابل ص ١٣٤ـ-١٣٥ (٩-٨) قابل ص ١٣٧ـ١٣٨

واجمعت المرجئة أسرها أن الدار دار أيمان و حكم أهلها الأيمان الأمن ظهر منه خلاف الأيمان

واختلفت المرجئة في الاعتقاد للتوحيد بغير نظر هل يكون علمًا
 وايمانًا ام لا وهم فرقتان:

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان الاعتقاد للتوحيد بغير نظر لا يكون ايماناً، والفرقة الثانية منهم يزعمون ان الاعتقاد للتوحيد بغير نظر ايمان

واختلفت المرجئة في الاخبار اذا وردت من قبل الله سبحانه وظاهرها ظاهر العموم على سبع فرق :

وقفا فقالت الفرقة الاولى منهم: اذا جاء الحبر من الله سبحانه انه يعذب القاتلين والآكلين اموال اليتامى ظلمًا واشباههم من اهل الكبائر وقفنا فى عذابهم لقول الله عن وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر اما دون ذلك لمن يشاء (٤: ٤٤ و ١١٦) وقالت هذه الفرقة: جائز ان يخبر الحكيم الصادق بالحبر ثم يستثنى منه فيكون له ان يفعل وله ان لا يفعل للاستثناء ويكون صادقًا وان هو لم يفعل ولا يكون وله ان لا يفعل اللهمة ولا كذباً ، وهؤلاء هم الذين يزعمون ان الاستثناء ظاهم،

وزعمت الفرقة الثانية ان الوعد ليس فيه استثناء وان الوعيد فيه

<sup>(</sup>٣) للتوحيد د والتوحيد ق س ح (٩) اذا : قالوا اذا د (١٤) للاستثناء : الاستثناء ق س (١٦) ظاهره : كذا في الاصول كلها

استثناءٌ مُضْمَر وذلك جائز فى اللغة عند اهلها لأن الرجل قد يوعد عبده ان يضربه ثم يعفو عنه ولا يرون ذلك كذباً للضمير الذى قال (؟) فى الوعيد

وزعمت الفرقة الشالثة من اهل الوقف ان الاخبار اذا جاءت ٣ ومخرجها عامُّ فسمعها السامع وكان الحبر وعداً او وعيداً ولم يسمع القرآن كله والاخبار المجتمع عليها كلها فعليه ان يعلم ان الحبر في جميع اهل تلك الصفة الذير جاء فيهم الوعيد عامُّ لا شكَّ فيه وقد يجوز ٢ ان يكون على خلاف ذلك العلم الذي لا شكَّ فيه عندهم على الحكم وهو نحو علم الرجل آنه ليس مع الرجل من المسلمين الموثوق بدينه حديدة يريد أن يمترض بها الناس ليقتلهم ونحو علم الأنساب التي ٩ يعرف الناس بمضهم بمضًا بها فيعلم ان فلانًا ابن لفلان إذا كان قد وُلد على فراش ابيه علمًا لا شكّ فيه ولا يخطر الشكّ فيه على البــال اذا لم يكن ثُمَّ سببُ يدعوهم الى الشكّ من اسباب النُّهُم فعليهم ان يُثبتوا ١٢ ذلك على ظاهره وان كان خلاف ذلك جائزاً فما غاب عنهم فعليهم ان لا يشكُّوا وان جوَّزوا في المفيب خلاف ما لم يشكُّوا فه في الظاهر 10

فزعموا في الوعد اذا انفرد والوعيد اذا انفرد فعليهم ان يثبتوا

<sup>(</sup>۲) ثم يعفو د ويعفو ق س ح | قال: لعله كان (۷) على خلاف: كذا محمنا وفى ق س ح في خلاف، راجع ص ١٤١٤ (٧-٨) عندهم ... انه: ساقطة من س (۷) على الحكم: كذا فى الاصول كلها (١٠) لفلان: فلان س (١١) لا شك : لا شك د ق (١٣) عنهم د عليهم ق س ح فلان س الوعد: ان فى الوعد ح

مقالات الاسلاميين — ١٠

بكل واحد منهما منفرداً ويعلموا انه عامٌ علمًا لا شكّ فيه كما وصفنا ويجوز ان يكون على خلاف ذلك ، فاذا جاء مع الوعيد الوعد عندهم في قوم فعليهم ان يعلموا ان احدها مستثنى من الآخر إمّا ان يكون الوعد مستثنى من الوعيد وإمّا ان يكون الوعد مستثنى من الوعيد وإمّا ان يكون الوعيد مستثنى من الوعد وعلى السامع لذلك ان يقف فلا يدرى لعل الحبر في اهل التوحيد كلهم وعلى السامع لذلك ان يقف فلا يدرى لعل الحبر في اهل التوحيد كلهم واحد لأن ذلك يتناقض

وقالت الفرقة الرابعة وهم اصحاب محمد بن شبيب ،: وجدنا اللغة اجازت: جاء بنو تميم وجاءت الازد وانما يعنى بعض بنى تميم وبعض الازد، وصرمتُ ارضى وانما صرم بعضها، وضرب الامير اهل السجن وانما ضرب بعضهم ، قالوا فلما وجدنا اللغة اجازت ذلك وسمعنا الاخبار فى القرآن مما مخرجه عام اجزنا ان يكون معناها فى الحاص من اهل كل طبقة ذكرهم الله سبحانه بوعيد واجزنا ان يكون ذلك عامًا ، وذلك مثل قوله : ومن يقتل مؤمنًا متعمداً فجزاؤه جهنهم الآية عامًا ، وذلك مثل قوله : ان الذين يرمون المحصنات الآية (٢٤ : ٤) واشباه ذلك من آى الوعيد التي جاءت مجيئًا عامًا فاجزنا ذلك لما ذكرنا من اجازة ذلك من آى الوعيد التي جاءت مجيئًا عامًا فاجزنا ذلك لما ذكرنا من اجازة

<sup>(</sup>۱) علما : علم د ق ش وهي ساقطه من ح (۱) انوعد اوعيد د (۵) لذلك : في ذلك ح إيقف : يقفه ح (٦) انه يعلم انه د انه ق س ح (١٧) ماجزنا ذلك ح ماجزنا د ق س

اللغة فيما بينها ان يكون الحبر مخرجه مخرجًا عامًّا وهو خاص وان تكون الآى التى جاءت فى الوعيد خاصة فى بعض اهل الطباق التى جاءت فيهم من القاتلين والقاذفين وا كلة الموال الايتام واشباه تذلك واجزنا ان تكون عامّة فى جميعهم ، وان كانت فى بعضهم كانت فى اعظمهم جرمًا، وليس يجوز عندهم ان يعذّب الله سبحانه على جرم ويعفو عمّا هو اعظم جرمًا منه

وزعمت الفرقة الخامسة من المرجئة انه ليس في اهل الصلاة وعيد انما الوعيد في المشركين ، قالوا : وقول الله عن وجل : ومن يقتل مؤمنا متعمداً (٤: ٣٠) وما اشبه ذلك من آى الوعيد في المستحلين دون المحرمين ، قالوا : فاما الوعد من الله فهو واجب للمؤمنين والله جل وعن لا يخلف وعده والعفو اولى بالله والوعد لهم قول الله : والذين آمنوا بالله ورسوله اولئك هم الصدة يقون (٧٥: ١٩) وقوله : ١٠ يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع الا يمان عمل ولا يدخل النار احد من اهل القبلة

<sup>(</sup>۱) غرجه: ساقطة من ح (۲) الآى: ساقطة من ق (۱۱) والوعد لهم: كذا فى الاصول كلها (۱۲) ورسوله: كدا فى الاصول كلها ثم انها صححت فى ق وصيرت ورسله وهى القراءة المشهورة (۱۳) الآية: عذوفة فى ق س

و من اخبر انه يعاقبه من الهلماء باللغة انه قال: من اخبر الله انه يُثيبه اثابه ومن اخبر انه يعاقبه من الهل القبلة لم يعاقبه ولم يعذّبه وذلك يدلّ على كرمه، وزعم ان العرب كانت تمتدح الوعد والعفو عما توعدت عليه وزعمت الفرقة السابعة ان القرآن على الحصوص الا ما اجمعوا على عمومه وكذلك الاص والنهى

واختلفت المرجثة فى الاص والنهى هل هما على العموم على مقالتين:

فقال قائلون بما حكيناه آنفًا من ان ذلك على الحصوص حتى تأتى

دلالة على العموم ، وقالت الفرقة الثانية : الاص والنهى هما على العموم

و الا ما خصّته دلالة

واختلفت المرجَّئة في تخليد الله الكفَّار على مقالتين :

فقالت الفرقة الاولى منهم وهم اصحاب مجهم بن صفوان : الجنّة

<sup>(</sup>۱) وحكى الح: لعل هذا القول هو قول الفرقة السادسة وال لم يصرح به المصنف (٣) والعفو د وتعفو ق س ح (٧) حكينا ح (١٠) تخليد الله: تخليد ح (١١) الجنة : ان الجنة س

<sup>(</sup>۱) في هامش ح: هو أبو عمرو بن العلا والحكاية عنه مشهورة ومناظرته لعمرو بن عبيد ، وقال في مجار الأبوار ؛ س ؟ ٩ ما نصه : وقال الشيخ المفيد في كتاب العيون والمحاسن وحكى أبو القاسم الكعبي في كتباب الغير عن أبى الحسين الحياط قال حدثني أبو مجالد قال من أبو عمرو بن العلاء بعمرو بن عبيد وهو يشكلم في الوعيد قال أما أبيتم من العجمة لان العرب لا ترى ترك الوعيد ذما وأعا ترى ترك الوعد ذما وأنشد وأبي وأن أوعدته و لاخلف أيعادي وأنجز موعدي - قال فقال له عمرو أفليس تسمى تارك الايعاد مخلفا قال بلي قال فتسمى الله تمالى مخلفا أذا لم يفعل ما أوعد قال لا قال فقد أبطلت شهادتك (١١-ص ٢٠١٤) راجع كتاب الانتصار ص ١٢ والفرق ص ١٩٩ وأصول الدين ص ٢٣٨ والملل ص ١٦ والفصل ٤ ص ٨٣

والنار تفنيان وتبيدان ويفنى اهلهما حتى يكون الله موجوداً لا شيء معه كما كان موجوداً لا شيء معه وانه لا يجوز ان يخلّد الله اهل الجنّة في الجنّة واهل النار فى النار وهذا ردُّ ما اتفق المسلمون عليه ونقلوه توسّاً، وقال المسلمون كلهم الاجهما ان الله يخلّد اهل الجنّة فى الجنّة ويخلّد الكفّار فى النار

واختلفت المرجئة فى فجّار اهل القبلة هل يجوز ان يخلّدهم الله على النار ان ادخلهم النار على خمسة اقاويل:

فزعمت الفرقة الاولى اصحاب « بشر المريسى » آنه محال آن يخلد الله الفجاد من اهل القبلة فى النار لقول الله عنوجل : فمن يعمل مثقال ذرة بخيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره (٩٩ : ٧-٨) وأنهم يصيرون الى الجنّة أن ادخلهم الله النار لا محالة وهو قول « أبن الراوندى »

وزعمت الفرقة الثانية منهم اصحاب • ابى شمر » و • محمد بن شبيب » ١٢ انه جائز ان يدخلهم الله النار وجائز ان يخلّدهم فيها ان ادخلهم وجائز ان لا يخلّدهم

وقالت الفرقة الثالثة ان الله عن وجل ُيدخل النار قومًا من المسلمين ١٥

<sup>(</sup>٢) كما ... معه : ساقطة من ق س ح (٦) المرجئة : ساقطة من د غلدهم : يخلد د (٦-٧) الله في : في ح (٧) ان ادخلهم في النار ح ادخلهم النار ق (٨-٩) يخلد ... القبلة : يخلدهم الله س

<sup>(</sup> ٨ - ص ٢:١٥٠ ) راجع الملل ص ١٠٦

الا أنهم يخرجون بشفاعة رســول الله صلى الله عليه وســلم ويصيرون الى الجنّـة لا محالة

وقالت الفرقة الرابعة وهم اصحاب « غيلان » : جائز ان يعذبهم
 الله وجائز ان يعفو عنهم وجائز ان لا يخلدهم فان عذب احداً عذب
 من ارتكب مثل ما ارتكبه وكذلك ان خلده وان عفا عن احد
 عفا عن كل من كان مثله

وقالت الفرقة الحامسة منهم : جائز ان يعذّبهم الله وجائز ان لا يعذّبهم وجائز ان يخلّدهم ولا يخلّدهم وان يعذّب واحداً ويعفو

عمن كان مثله كل ذلك لله عن وجل ان يفعله

واختلفت المرجَّثة في الصَّفائر والكبائر على مقالتين :

فقالت الفرقة الاولى : كل معصية فهي كبيرة ، وقالت الفرقة

١٢ الثانية : المعاصى منها كبائر ومنها صفائر

واختلفت المرجئة فى غفران الله اللمبائر بالتوبة وهل هو تفضّل الم لا على مقالتين :

الكبائر بالتوبة الكبائر بالتوبة منهم: غفران الله سبحانه الكبائر بالتوبة تفشُلُ وليس باستحقاق، وقالت الفرقة الثانية منهم: غفران الله الكبائر بالتوبة استحقاق

<sup>(</sup>۱۰) كبيرة : كفر ق س

<sup>(</sup>۲-۳) راجع الملل ص۱۲:۱۲ قابل ص ۱۲:۱۲-۱۰ قابل ص

واختلفت المرجئة في معاصى الانبياء هل هي كبائر ام لا على مقالتين:
فقالت الفرقة الاولى منهم: معاصيهم كبائر وجوّزوا على الانبياء
فعل الكبائر من القتل والزنا وغير ذلك ، وقالت الفرقة الثانية: ٣

واختلفت المرجئة في الموازنة على مقالتين :

فقال قائلون منهم : الايمان ُ يجبط عقاب الفسق لأنه اوزن منه وان الله لا يعذب موحداً ، وهذا قول « مقاتل بن سليمن ، وقال قائلون منهم بتجويز عذاب الموحدين وان الله يوازن حسناتهم

بسّیّاتهم فان رجحت حسناتهم ادخلهم الجنّة وان رجحت سیّاتهم ۹ کان له ان یمذّ بهم وله ان یتفضّل علیهم ، وان لم ترجح حسناتهم علی سیّاتهم ولا رجحت سیّناتهم علی حسناتهم تفضّل علیهم با لجنّة ، وهذا قول « ای معاذ »

واختلفت المرجئة في اكفار المتأوَّلين على ثلثة اقاويل :

فقالت الفرقة الاولى منهم: لا 'نكفر احداً من المتأوّلين الا من اجمعت الامّة على اكفاره

10

<sup>(</sup>۱۱-۱۰) کان له ... علی حسناتهم : ساقطة من ح (۱۱) فقالت : محذوفة فی د ق س (۱۱-۱۶) قابل ص ۱۱۰:۱۶۳

وقالت الفرقة الثانية منهم اصحاب • ابى شمر ، انهم 'يكفرون من ردّ قولهم فى القدر والتوحيد ويكفرون الشاكّ فى الشاكّ

وقالت الفرقة الثالثة منهم: الكفر هو الجهل بالله فقط ولا يكفر
 بالله الا الجاهل به ، وهذا قول « جهم بن صفوان »

واختلفت المرجئة في عفو الله عن عبد الله مابينه وبين

العباد من المظالم على مقالتين :

فقالت الفرقة الاولى منهم: ماكان من مظالم العباد فأنما العفو من الله عنهم فى القيامة اذا جمع الله بينه وبين خصمه ان يموس المظلوم بيوض فيهب لظالمه الجرم فيغفر له

وقالت الفرقة الثانية منهم ان العفو عن جميع المذنيين في الدنيا جائز فى العقول ما [كان] بينهم وبين الله وماكان بينهم وبين العباد

1۲ واختلفت المرجئة فى التوحيد : فقال قائلون منهم فى التوحيد بقول الممتزلة وسنشرح قول الممتزلة اذا انتهينا الى شرح اقاويلهم

وقال قائلون منهم بالتشبيه فهم ثلث فرق :

فقالت الفرقة الاولى منهم وهم اصحاب « مقاتل بن سليمن »

(ه) عن عبد الله: ساقطة من ق ح وفي س عن (۷-۸) العفو عنهم من الله ح (۸-۱) العفو عنهم من الله ح (۸۰) جمع ح اجمع د ق س (۱۰) في الدنيا: محذوفة في د ق س (۱۱) وبين الله : وما بين الله ح (۱۲) قائلون: قائل ح

(۲-۱) قابل ص ۱۳۶\_۱۳۵ و ۷-۲:۱۶۳ (۲-۱) قابل ص ۱۹:۱۵:۱۵ م. ۲۰۱ (۲-۱) الميس ص ۹۱ (۲۰۱ م. ۲۰۰ وتلبيس ابليس ص ۹۱

ان الله جسمُ وان له جُمّةً وانه على صورة الانسان لحمُ ودمُ وشَغْرُ وعظمُ له جوارح واعضاء من يد ورجل ورأس وعينين مُضمَتُ وهو مع هذا لا يُشبه غيره ولا يُشبههُ

وقالت الفرقة الثانية [مهم] اصحاب « الجواربي » مثل ذلك غير انه قال : اجوف من فيه الى صدره ومُضْمَتُ ما سوى ذلك

وقالت الفرقة الثالثة منهم : هو جسم لا كالاجسام

واختلفت المرجئة في الرؤية على مقالتين :

فنهم من مال فى ذلك الى قول الممتزلة وننى ان يُرَى البارى بالابصار وقالت الفرقة الثانية منهم ان الله يُرَى بالابصار فى الآخرة

واختلفت المرجَّثة في القرآن هل هو مخلوق ام لا على ثلث مقالات :

فقال قائلون منهم آنه مخلوق ، وقال قائلون منهم آنه غير مخلوق ،

وقال قائلون منهم بالوقف وانّا نقول: كلام الله سبحانه لا نقول انه ٢٠ مخلوق ولا غير مخلوق

<sup>(</sup>۱) وان له جمة وانه على الح: في موضع من الكتاب فيا بعد: وانه جمة على الح وكذا في الفنية ص ٦٥ وهو اشبه ، راجع ايضا الفصل ٤ ص ٢٠٠ | الانسان: الحواري: كذا في الملل والميزان وفي المخطوطات: الحواري، راجع انسان ح (٤) الحواري: كذا في الملل والميزان وفي المخطوطات: الحواري، راجع انسان ح (١٠) مال: قال ق س | الى: ساقطة من س (١٠) ام: او د (١١) وقال ... غير محلوق: ساقطة من د ق س

<sup>(</sup>٤\_٥) راجع الفرق ص ٢١٦ والملل ص ٧٧ وتلبيس ابليس ص ٩١

واختلفت المرجئة هل للبارئ ماهيّة أم لا على مقالتين :

فقال قائلون : لله ماهيّة لا نُدركها في الدنيا وانه يخلق لنا

فقال خرة حاسّة سادسة فندرك بها ماهيّته ، وقال قائلون منهم بانكار
ذلك ونفيه

واختلفت المرجئة في القدر:

منهم من مال الى قول المعتزلة فى القدر وسنشرح اقاويلهم فى ذلك ، وقال قائلون بالاثبات للقدر وسنشرح ذلك اذا انتهينا الى شرح قول « الحسين بن محمد النحار » فى القدر

واختلفت المرجئة في اسهاء الله وصفاته :

فنهم من مال الى قول المعتزلة فى ذلك ، ومنهم من قال بقول. • عبد الله بن كُلاّب ، وسنشرح قول عبد الله بن كُلاّب اذا انتهينا اليه

١٢ وسنشرح اقاويل المرجئة في لطيف الكلام اذا انتهينا الى وصف
 الاختلاف في لطيف الكلام وغامضه ان شاء الله

تم اختلاف المرجئة

<sup>(</sup>۱) ام لا: اولا د واللفظتان ساقطتان من ح (۳) فندرك: "مدرك ح وقال قائلون : وقائلون د (۷) بالاثبات للقدر : بالاثبات ح (۱۰) مال الى قول : قال بقول س (۱۲\_۱۳) فى لطيف ... الاختلاف : ساقطة من ح

## وندا سشرح قول المقرزلة في التوحيب وغيره

اجمت المعترلة على اس الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس بجسم ولا شبح ولا جُنة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهم ولا عرض ولا بذى لون ولا طعم ولا دائحة ولا مجسة ولا بذى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتاع ولا افتراق ولا يتحرّك ولا يسكن ولا يتبعض ، وليس بذى ابعاض واجزاء ، وجوارح واعضاء ، وليس بذى ابعاض واجزاء ، وجوارح واعضاء ، وليس بذى جهات ولا بذى يمين وشمال وامام وخلف وفوق و تحت ، ولا يحيط به مكان ، ولا يجرى عليه زمان ، ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول فى الاماكن ولا يوصف ولا يوصف بشيء من صفات الحلق الدالة على حَدَثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بساحة ولا ذهاب فى الجهات وليس بمحدود ، ٢ ولا والد ولا مولود ، ولا تحيط به الاقدار ، ولا تحجبه الاستار ،

<sup>(</sup>۱) وهدا د هذا ق س ح | المعترلة في التوحيد وغيره: المعترلة وغيرهم في التوحيد د (۳-٤) ولا شبح ... ولا شخص: ساقطة من ح (٤) ولا شخص: ساقطة من س (۸) وشمال: ولا شمال ح

<sup>(</sup>۱) المعتزلة: راجع كتاب الانتصار والفرق ص ۹۳ ـ ۱۸۹ ومختصر الفرق ص ۱۳۰ ـ ۱۸۹ ومختصر الفرق ص ۱۳۰ ـ ۱۸۹ ومختصر الفرق ص ۱۳۱-۹۶ ۱۶۵ ـ 149 وكتاب المنية والامل لابن المرتضى والغنية ص ۳۳-۳۰ وتلبيس ابليس ۱۸۸۸ والحطط ۲ ص ۳۶۸-۳۶۰ فاما ما ذكر اصحاب التواريخ من اخبارهم فليس هذا موضع ذكره

ولا تدركه الحواس"، ولا يقاس بالناس، ولا 'يشبه الحلق نوجه من الوجوه ولا تجرى عليه الآفات، ولا تحلّ به العاهات، وكل ما خطر بالبال وتُصُوّر بالوهم فغير مُشبه له ، لم يزل اوْلاً سابقًا متقدّمًا للمحدثات ، موجوداً قبل المخلوقات ، ولم يزل عالماً قادراً حيًّا ولا يزال كذلك ، لا تراه العيون ولا تدركه الابصار ولا تحيط به الاوهام ولا يُسمَع بالاسماع ، شيءُ لا كالاشياء ، عالمُ قادرُ حيُّ لا كالعلماء القادرين الاحيـاء، وأنه القديم وحده ولا قديم غيره ولا أله سواه، ولا شريك له في ملكه ، ولا وزير له في سلطانه ، ولا معين على أنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق ، لم يخلق الحلق على مثال سبق ، وليس خلقُ شيءِ بأهون عليه من خلق شيءِ آخر ولا بأصعب عليه منه، لا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه المضارّ ، ولا يناله السرور ١٢ واللذَّات، ولا يصل اليه الاذي والآلام، ليس بذي غاية فيتناهي، ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه العجز والنقص ، تقدُّس عن ملامسة النساء ، وعن اتخاذ الصاحبة والابناء

ه فهذه جملة قولهم فى التوحيد وقد شركهم ف هذه الجملة الحوادج وطوائف من المرجئة وطوائف من الشيع وان كانوا للجملة التي يظهرونها ناقضين ولها تاركين

<sup>(</sup>٣) متقدما: ساقطة من ح (١٠) عليه باهون ح (١٥) قولهم ٠٠٠ الجلة: ساقطة من ح | هذه الجلة: هذه ق

## القول في المكان

اختلفت الممتزلة فى ذلك فقال قائلون: البارئ بكل مكان بمعنى انه مدّ بر لكل مكان وان تدبيره فى كل مكان ، والقائلون بهذا القول مجمور الممتزلة « ابو الهذيل » و « الجعفران » و «الاسكافى ، و « محمد بن عبد الوهاب الحيّائي »

وقال قائلون: البارئ لا فى مكان بل هو على ما لم يزل [عليه]، وهو قول «هشام الفُوَطَى» و معاد بر سليمن » و « ابى زُفَر » وغيرهم من الممتزلة ، وقالت الممتزلة فى قول الله عن وجل: الرحمن على المعرش استوى (٢٠:٥): يعنى استولى

القول في رؤية الله عن وجل

اجمعت المعتزلة على ان الله سبحانه لا يُزى بالابصار واختلفت هل يُزى بالابصار واختلفت هل يُزى بالابصار واختلفت هل يُزى بالقلوب، فقال و ابو الهذيل، واكثر المعتزلة: نرى الله بقلوبنا على الله بعنى اتّا نعلمه بقلوبنا ، وانكر وهشام الفُوَطى، ووعباد بن سليمن، ذلك،

القول في ان الله عن وجل عالم قادر

اختلفت الناس فی ذلك فانـ لا كثیر من الروافض وغیرهم ان یكون ه ۱۵ البادی مل یزل عالماً قادراً، واجمت الممتزلة علی ان الله لم یزل عالماً قادراً حیّا

<sup>(</sup>٦) هو: هو عالم س (٧) الفوطى : في د الفرطى كلما ورد الاسم إسليمن : في د سلمان كلما ورد الاسم (١٠) الله : البارئ ح

## واختلفت المعتزلة في البارئ عن وجل هل يقال آنه لم يزل عالماً

بالاجسام وهل المعلومات معلومات قبل كونها وهل الاشياء اشياء

لَمْ تَوْلَ انْ تَكُونَ عَلَى سَبِّعِ مَقَالَات

فقال « هشام بن عمرو الفُوَطَى » : لم يزل الله عالماً قادراً ، وكان اذا قيل له : لم يزل الله عالماً بالاشياء ؟ قال : لا اقول لم يزل عالماً بالاشياء واقول لم يزل عالماً انه واحد لا ثانى له فاذا قلت نه لم يزل عالماً بالاشياء ثبَّتُها لم تزل مع الله عن وجل ، واذا قيل له : أفتقول ان الله لم يزل عالماً بان ستدون الاشياء ؟ قال : اذا قلت بان ستكون فهذه اشارة اليها

ولا يجوز ان أشير الا الى موجود ، وكان لا يسمّى ما لم يخلقه الله
 ولم يكن شيئًا ويُسمّى ما خلقه الله وأعدمه شيئًا وهو ممدوم

وكان « ابو الحسين الصالحى » يقول ان الله لم يزل عالماً بالاشياء في اوقاتها ولم يزل عالماً بالاجسام في اوقاتها ولم يزل عالماً بالاجسام في اوقاتها وبالمخلوقات في اوقاتها، ويقول لا معلوم الا موجود ولا يستمى ما لم يكن مقدوراً ، ولا ولا يستمى ما لم يكن مقدوراً ، ولا

١٥ يستمى الاشياء اشياء الا اذا وُجدت ولا يسمّيها اشياء اذا عُدمت

وقال « عباد بن سليمن • : لم يزل الله عالماً بالمعلومات ولم يزل عالماً

<sup>(</sup>۲) الاشياء: اشياء س (٥) إقول: اقول أنه ح | عالما بالاشياء: عالما ولا أقول بالاشياء د (١٦) بالملومات ولم يزل عالما : محذوفة في ق س ح (٤٠-١) راجم الفصل ٢ ص ١٧٠ والملل ص ١٥:٧١-٠٠

بالاشياء ولم يزل عالماً بالجواهر, والاعراض ولم يزل عالماً بالافعال\_\_ ولم يزل عالماً بالحلق ، ولم يقل انه لم يزل عالماً بالاجسام ولم يقل انه لم يزل عالماً بالمفعولات ولم يقل آنه لم يزل عالماً بالمخلوقات، وقال في اجناس ٣ الاعراض كالالوان والحركات والطعوم انه لم يزل عالماً بالوان وحركات وطعوم وأجرى هذا القول في سائر اجناس الاعراض، وكان يقول: المعلومات معلومات لله قبل كونها وان المقدورات مقدورات قبل كونهـا وان الاشـياء اشياء قبل ان تكون وكذلك الجواهر جواهر قبل ان تكون وكذلك الاعراض اعراض قبل ان تكون والافعال افعال قبل ان تكون ، ويُحيل ان تكون الاجســام اجسامًا قبل كونها ٩ والمخلوقات مخلوقاتِ قبل ان تكون والمفعولات مفعولاتِ قبل ان تكون، وفيمُلُ الشيء عنده غيره وكذلك خلقه غيره، وكان اذا قيل له : أُتقول ان هذا الشيء الموجود هو الذي لم يكن موجوداً ؟ قال : لا اقول ذلك ، واذا قيل له : أتقول انه غيره ؟ قال : لا اقول ذلك

وقال قائلون منهم « ابر الراوندى » ان الله سبحانه لم يزل عالماً بالاشياء على معنى انه لم يزل عالماً ان ستكون اشياء ، وكذلك القول ه ١٥ عنده فى الاجسام والجواهر المخلوقات ان الله لم يزل عالماً بان ستكون الاجسام والجواهر المخلوقات ، وكان يقول ان المعلومات

<sup>(</sup>۱٤) الروندي ق س (۱۰) ان ستكون: وان ستكون ح

<sup>(</sup>۱۷) بان : ان ح

مملوماتُ لله قبل كونها [و] ان إثباتها مملومات لله قبل كونها رجوع الى ان الله يعلمها قبل كونها ، واثبات المعلوم معلومًا لزيدٍ قبل كونه ٣ رجوع الى علم زيد به قبل كونه ، وان المقدورات مقدورات لله قبل كونها على سبيل ما حكينا عنه أنه قاله في المملومات ، وكذلك كل ما تملُّق بغيره كالمأمور به انمـا هو مأمورٌ به لوجود الامر والمنهيّ عنه لوجود النهى كان منهيًّا عنــه وكذلك المراد لوجود ارادته كان مراداً فهو مرادُ قبل كونه ويرجع فى ذلك الى اثبات الارادة قبل كونه ، وكذلك القول في المأمور والمنهيّ وسائر ما يتملّق بنيره ، وكان يزعم ان الاشياء انما هي اشياء اذا وُجدت ومعني انها اشياءُ انها موجودات، وكذلك كل اسم لاشياء لا تتملّق بغيرها وهو رجوع البها وخبرُ عنها فلا يجوز ان تستمى به قبل وجودها ولا فى حال عدمها وقال قائلون من البفداذيين : نقول ان المعلومات معلومات قبل كونها و لذلك المقدورات مقدورات قبل كونها وكذلك الاشياء اشياءُ قبل كونها ومنعوا ان يقال اعراضُ

١٥ وقال « محمد بن عبدالوهاب الجُتّاثى » : اقول ان الله سبحانه لم يزل

<sup>(</sup>۱) رجوع: في الاصول رجوع | الله يعلمها: يعلمه الله س (۲) المعلوم معلوماً: المعلومات معلوماتق (۳) رجوع: رجوعا ح | به قبل: به فيكون د (٤) حكيناه في س ح (٥) تعلق: لعله يتعلق | لوجود الاصر: في الاصول بوجود الاصر (٦) لوجود: بوجود في (١٠) موجودة س إلاشياء: كذا صححنا وفي د ح الاشياء وفي في س للاشياء (١٢) نقول: محذونة في في س ح (١٣) وكذلك المقدورات . . . كونها: ساقطة من س

عالماً بالاشياء والجواهر والاعراض، وكان يقول ان الاشياء تُعلَم اشياءً قبل كونها وتُستَّى اشياءَ قبل كونها وان الجواهر تستَّى جواهر قبل كونها وكذلك الحركات والسكون والالوان والطعوم والاراييح ٣ والارادات، وكان يقول ان الطاعة تُسمِّي طاعةً قبل كونها وكذلك المعصية تُسمَّى معصيةً قبل كونها ، وكان يقسم الاسماء على وجودٍ فما سُمِّي به الشيء لنفسه فواجبُ ان نُسمِّي به قبل كونه كالقول سوادُ ٦ انما سُتِّي سواداً لنفسه وكذلك البياض وكذلك الجوهر انما سُتِّي جوهماً لنفسه ، وما سُمِّي به الشيء لأنه يمكن ان ُلذُّكُر وُنخبُرَ عنه فهو مستَّى بذلك قبل كونه كالقول شيء فان اهل اللغة ستموا ٩ بالقول شيءٌ كل ما امكنهم ان يذكروه ويُخبروا عنه، وما سُتي به الشيء للتفرقة بينه وبين اجناس أخر كالقول لون ٌ وما اشبه ذلك فهو مُسمَّى بذلك قبل كونه ، وما سُمَّى به الشيء لمَّلة فوُجدت الملَّة قبل وجوده فواجبُ ان ُستّٰی بذلك قبل وجوده كالقول مأمورُ به انما قيل مأمورٌ به لوجود الاص به فواجبٌ ان يُسمَّى مأموراً به في حال وجود الاص وان كان غير موجود في حال وجود الاص،

<sup>(</sup>۱) ان الاشیاء: الاشیاء ح (۲) وان الجواهم: والجواهم ح (۳-٤) والارادات والاراغ ح (۵) تسمی معصیة: ساقطة من س | الاسهاء: الاشیاء ح (۹) کونه د کونها و س ح | کالقول شیء: کالعواسی و س (۱۰) بالقول شیء: اهل القواسی س بالعواسی ق (۱٤) انا قبل ـ مأموراً به: ساقطة من ق

وكذلك ما سُمّى به الشيء لوجود علَّة يجوز وجودها قبله ، وما سُمّى به الشيء لحدوثه ولا نه فعل فلا يجوز ان يُستَّى بذلك قبل ان يحدث كالقول مفعولٌ ومحدثٌ ، وما سُمّى به الشيء لوجود علَّةٍ فيه فلا يجوز ان يُستمَى به قبل وجود العلَّة فيه كالقول جسمُ وكالقول متحرَّكُ ُ وما اشبه ذلك، وكان يُنكر قول من قال الانسياء اشياءُ قبل كونها ويقول: هذه عبارة فاسدة لأن كونها هو وجودها ليس غيرها فاذا قال القائل: الاشياء اشياءُ قبل كونها فكأنه قال: اشياءُ قبل انفسها وقال قائلون : لم يزل الله يعلم عوالم واجسامًا لم يخلقها وكذلك لم يزل يعلم اشياء وجواهم واعراضًا لم تكن ولا تكون ، ولا نقول : لم يزل يعلم مؤمنين وكافرين وفاعلين ولكن نقول ان كل شيء يقدر الله أن يتدنُّه بصفة من الصفات فهو يعلمه بتلك الصفة أذا ١٢ كانت تلك الصفة مقدورةً له اذ كان لم يزل مقدوراً له ، قالوا ويستحيل ان يقال للانسان مؤمن في حال كونه او كافر فلما استحال ان يوصف به في حال كونه فستحيلُ ان يوصف به قبل كونه ولما كان الله ١٥ سبحانه قد بتدئه جسمًا طويلاً قيل جسم طويل مقدور ، وهذا قول « الشَّحَّام »، وقد ناقض هؤلاً. لان الجسم في حال كونه موجود مخلوق وهم لا يقولون آنه موجود مخلوق قبل كونه

<sup>(</sup>۱) وكذلك ما سمى : وكذلك ما يسمى س ح (۲) كالقول : في الاصول فالقول | فيه : ساقطة من ق (٤) به : في الاصول بها (٥) قال : يقول ح (١١) بصفة : في الاصول بصفات (١٢) مقدورا : مقدوراته د

وقال قائلون: لم يزل الله يعلم اجسامًا لم تكن ولا تكون ويعلم مؤمنين لم يكونوا وكافرين لم يُخلَقوا ومتحرّكين وساكنين مؤمنين وكافرين ومتحرّكين وساكنين فى الصفات قبل ان يُخلَقوا وقاسوا مقولهم حتى قالوا: معلومون معذّبون بين اطباق النيران فى الصفات وان المؤمنين مشابون ممدوحون منعمّون فى الجنار فى الصفات لا فى الوجود اذكان الله قادراً ان يخلق من يطيعه فيثبه ومن يعصيه لا فى الوجود اذكان الله قادراً ان يخلق من يطيعه فيثبه ومن يعصيه فيعاقبه مقدور معلوم ، وبلغنى عن ، انيب بن سهل الحراز ، انهكان يقول : علوق فى الصفات قبل الوجود ويقول : موجود فى الصفات

واختلفوا فى معلومات الله عن وجل ومقدوراته هل لها كلُّ ها الله الله الله الله على مقالتين :

فقال • ابو الهذيل • ان لمملومات الله كلاً وجميمًا ولما يقدر الله عليه كل وجميمًا ولما يقدر الله عليه كل وجميع وان اهل الجنّة تنقطع حركاتهم يسكنون سكونًا دائمًا وقال اكثر اهل الاسلام: ليس لمملومات الله ولا لما يقدر عليه كا وقال اكثر اهل الاسلام:

<sup>(</sup>غ) قولهم: اقوالهم ق ح ثم صححت فی ق | ومعذبون ق (۷) مقدور معلوم: كذا فی الاصول كلها | انبب ق ح است د س (۱۰) او: لعله ام (۱۱) المعلومات د | كل وجميع د ق س (۱۲) ويسكنون ح يسكنون د ق س ولعله فيسكنون (؟) (۱۳) ولا لما : ولما ح

<sup>(</sup>۱۲-۱۱) راجع كتاب الانتصار ص ۱۹ـ۷ و ۲۷ـ۷ و ۱۲۵ـ۱۵ واصول الدين ص ۹۶ والفرق ص ۱۰۲ والفصل ؛ ص ۱۹۳ـ۱۹۲ والملل ص ۴۵

واختلفوا ايضًا هل لافعال الله سبحانه آخرُ ام لا آخر لها على مقالتين :

ونهاية ولافعاله آخرُ وان الجنّة والنار تفنيان ويفنى اهلهما حتى يكون الله سبحانه آخراً لا شيء معه كما كان اوّلاً لا شيء معه

وقال اهل الاسلام جميمًا: ليس للجنّة والنار آخرُ وانهما لا تزالان باقيتين وكذلك اهل الجنّة لا يزالون فى الجنّة يتنقمون واهل النار لا يزالون فى الجنّة بينقمون واهل النار لا يزالون فى النار يمذَّبون وليس لذلك آخرُ ولا لمعلوماته ومقدوراته غايةُ ولا نهاية

واختلف الذين قالوا: لم يزل الله عالماً قادراً حيًّا من المعتزلة فيه أهو عالم قادر حيُّ بنفسه ام بعلم وقدرة وحياة وما معنى القول عالم الم قادرُ حيُّ

فقال اكثر المعتزلة والحوارج وكثير من المرجئة وبعض الزيدية الني عالم قادر حي أن بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة واطلقوا الله علمًا بمعنى انه عالم وله قدرة بمعنى انه عالم في انه عالم وله قدرة بمعنى انه عالم في انه و في انه عالم ف

<sup>(</sup>۲) على مقالتين: ساقطة من ح (٥) آخر د ق س (۷) باقيتين وكذلك: ساقطة من ح ( ۵) وليس: ليس د الماقطة من د (۵) وليس: ليس د (۱۱) فيه اهو د فيه وهو ق س اهو ج | ام د او ق س ح | وما د ما ق س ح (۱۰) قابل ص ١٤٨-١٤٩

على الحياة ولم يقولوا: له حياةٌ و لا قالوا سمعُ و لا بصرُ وانمــا قالوا قوّةُ وعلمُ لأن الله سبحانه اطلق ذلك

ومنهم من قال: له علم بمعنى معلوم وله قدرة بمعنى مقدور ولم ٣ يطلقوا غير ذلك

وقال « ابو الهذيل » : هو عالم بعلم هوهو وهو قادر بقدرة هي هو وهو حي بحياة هي هو ، وكذلك قال في سمعه وبصره وقدمه وعن به وعظمته وجلاله وكبريائه وفي سائر صفاته لذاته ، وكان يقول : اذا قلت ان الله عالم ثبت له علما هو الله ونفيت عن الله جهلاً ودللت على معلوم كان او يكون ، واذا قلت قادر نفيت عن الله عجزاً واثبت اله قدرة هي الله سبحانه ودللت على مقدور ، واذا قلت لله حياة اثبت له قدرة هي الله سبحانه ودللت على مقدور ، واذا قلت لله وجه هو هو فوجهه هو هو ونفسه هي هو ويتأول ما ذكره الله سبحانه من اليد انها الم نعمة ويتأول قول الله عنى وجل ولتُضنَع على عنى (٣٩:٢٠) اى بعلمي وقال «عباد » : هو عالم قادر حي ولا أثبت له علمًا ولا قدرة ولا

<sup>(</sup>۱) ولا بصر س وبصر د ق ح (۷) لذاته د له انه ق س له انه هو ح (۸) ثبت : كذا في الاصول ولوكان اثبت لكان موافقا لما يأتى | له : به ق س ح وهى عنوفة في د (۱۰) هى : وهى ح (۱۰-۱۱) لله حياة اثبت حياة وهى : كذا في الاصول كلها ولعل الصواب : حى اثبت لله حياة هى (۱۱) وجها د س (۱٤) اثبت د يثبت ق س ح

<sup>(</sup> ۰ ـ ۱۱ ) راجع كتاب الانتصار ص ۱۰۸ و ۱۲۳ والفرق ص ۱۰۸ واصول الدين ص ۹۱ والملل ص ۳۶

حياةً ولاأ ثبت سممًا ولا اثبت بصراً واقول : هو عالم لا بعلم وقادر لا بقدرة حى لا بحياة وسميع لا بسمع وكذلك سائر ما يسمّى به من الاسماء التي يسمّى بها لا لفعله ولا لفعل غيره

وكان يُنكر قول من قال انه عالم قادر حى تنفسه اولذاته ويُنكر ذكر النفس وذكر الذات، وينكر ان يقال ان لله علمًا او قدرةً او سممًا او بصراً او حياةً او قدمًا، وكان يقول: قولى عالم اثبات اسم لله ومعه علم بمعلوم وقولى قادر اثبات اسم لله ومعه علم بمقدور وقولى حى اثبات اسم لله، وكان ينكر ان يقال ان للبارى وجهًا ويدين وعينين وجنبًا وكان يقول: وينكر ان يكون معنى القول في البارى أنه عالم معنى القول فيه انه قادر وان يكون معنى القول فيه انه قادر معنى القول فيه انه حى وكذلك وان يكون معنى القول فيه انه قادر معنى القول فيه انه حى القول فيه انه عالم معنى القول فيه انه عالم وان يكون معنى القول فيه انه قادر معنى القول فيه انه حى وكذلك وان يكون معنى القول فيه انه قادر وان يكون معنى القول فيه انه قادر معنى القول فيه انه حى القول فيه انه علم وان يكون معنى القول فيه انه قادر معنى القول فيه انه عمل الهول فيه انه عالم ولا معناه عالم

وقال «ضِر ار » : معنی ان الله عالم انه لیس بجاهل ومعنی انه قادر ۱۵ [انه] لیس بماجز ومعنی انه حی ٌ انه لیس بمیّت

وقال « النظام » : ممنى قولى عالم اثبات ذاته وننى الجهل عنه ومعنى

<sup>(</sup>۱) لله : له ق س | وكان ينكر : ولا ينكر ق س ح ثم محى حرف النني في ح (۱) اقرأ القرآن : اقر بالقران د ق س اقرأ بالقران ح (۱۱) وان : في الاصول و مان | قادر بمعنى ق س ح (۱۲) معناه : المعنى س (۱۲) راجم الفرق ص ۲۰۲ والملل ص ۲۳

قولى قادرُ انسات ذاته وننى العجز عنه ومعنى قولى حَىُّ انسات ذاته وننى الموت عنه وكذلك قوله فى سائر صفات الذات على هذا الترتيب، وكان يقول الن الصفات للذات الما اختلفت لاختلاف ما يُننى عنه من العجز والموت وسائر المتضادّات من العَلَى والصمم وغير ذلك لا لاختلاف ذلك فى نفسه \_ وقال غيره من المعتزلة: أنما اختلفت الاسماء والصفات لاختلاف المعلوم والمقدور لا لاختلاف فيه \_ وكان الاسماء والصفات لاختلاف المعلوم والمقدور لا لاختلاف فيه \_ وكان المقول : ذَكر الله سبحانه الوجه على التوسّع لا لأن له وجها فى الحقيقة وانما معنى ويبقى وجه رتبك (٥٥: ٢٧) ويبتى رتبك ومعنى اليد النعمة

وقال آخرون من المعتزلة: أنما اختلفت الاسهاء والصفات لاختلاف الفوائد التي تقع عندها وذلك أنّا اذا قلنا أن الله عالم افدناك علمًا به وبأنه خلاف ما لا يجوز أن يعلم وافدناك إكذاب من زعم أنه جاهل ودللنا [ك] على أن له معلومات هذا معنى قولنا أن الله عالم ، فاذا قلنا أن الله قادرُ افدناك علمًا بأنه خلاف ما لا يجوز أن يقدر و إكذاب من زعم قادرُ ودللناك علمًا بأنه خلاف ما لا يجوز أن يقدر و إكذاب من زعم أنه عاجزُ ودللناك على أنّ له مقدورات ، وأذا قلنا أنه حيّ أفدناك

<sup>(</sup>۱) قادر ح آنه قادر د ق س (۲-۳) صفات ... يقول آن: ساقطة من س

<sup>(</sup>٣) الصفات للذات : صفات الذات س ح (٤) من العجز : العجز ح

<sup>(</sup>٥) لا لاختلاف : لاختلاف ق لا اختلاف ح (١١) وبانه د وانه ق س ح

<sup>(</sup>١٢و١٤) خلاف : لعله مخالف كما فيما يأتي ﴿ ١٣) هذا : وهذا ق

علمًا بأنه بخلاف ما لا يجوز ان يكون حيًّا واكذبنًا من زعم انه ميّتُ وهذا معنى القول انه حيُّ ، وهذا قول « الحُبّائى » قاله لى

وقال و ابو الحسين الصالحي و : معنى قولى ان الله عالم لا كالعلماء قادر لا كالقادرين حيّ لا كالاحياء انه شيء لا كالاشياء و لذلك كان قوله في سائر صفات النفس ، وكان اذا قيل له : أفتقول ان معنى انه عالم لا كالعلماء معنى انه قادر لا كالقادرين و قال : نعم ومعنى ذلك انه شيء لا كالاشياء ، وكذلك قوله في سائر صفات النفس ، وكان يقول ان معنى شيء لا كالاشياء معنى عالم لا كالعلماء

و 'حكى عن « معتر » انه كان يقول ان البارئ عالم بعلم وان علمه كان علما له لمعنى والمعنى كان لمعنى لا الى غاية وكذلك كان قوله
 في سائر الصفات ، اخبرنى بذلك « ابو عمر الفراتى » عن « محمد بن عيسى
 السيرافى » ان « معتراً » كان يقوله

وقال قائلون من البغداذيين: ليس معنى ان البارئ عالم معنى قادر ومعنى انه ولا معنى حى ولكن معنى ان البارئ حى معنى انه قادر ومعنى انه السميع معنى انه عالم بالمسموعات ومعنى انه بصير [معنى انه] عالم بالمبصرات وليس معنى قديم عند هؤلاء معنى حى ولا معنى عالم قادر وكذلك ليس معنى القول فى البارئ أنه قديم معنى انه عالم ولا معنى انه حى قادر

<sup>(</sup>۱۷) قديم بمعنى ق س ح | ولا بمعنى ح

و بنه الشرح قول « عسبد الله بن كلاتب » في الاسما، والصفات

قال • عبد الله بن كلاّب ، : لم يزل الله عالماً قادراً حمَّا سميمًا بصيراً عزيزاً عظيمًا جليلاً متكتراً جبّاراً كريماً جواداً واحداً صمداً ٣ فرداً باقيًا او لا ربًّا الها مريداً كارهًا راضيًا عمَّن يعلم انه يموت مؤمنًا وان كا ن اكثر عمره كافراً ، ساخطًا على من يعلم انه يموت كافراً وان كان اكثر عمره مؤمنًا، محبًّا مبغضًا مواليًا معاديًا قائلاً متكلَّمًا رحمانًا بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعرَّة وعظمة وجلال وكبرياء وجود وكرم وبقــاء وارادة وكراهة ورضّى وسخط وحتب وبفض وموالاة ومماداة وقول وكلام ورحمة وآنه قديم لم يزل باسمائه وصفاته ، وكان يقول : معنى ان الله عالم ان له علمًا ومعنى انه قادر ان له قدرةً ومعنى انه حيُّ ان له حياةً وكذلك القول في سائر اسمأنه وصفاته ، وكان يقول ان اسماء الله وصفاته لذاته لا هي الله ولا هي غيره وانها قائمة بالله ولا يجوز ان تقوم بالصفات صفاتٌ ، وكان يقول ان وجه الله لا هو الله ولا هو غيره وهو صفة له وكذلك يداه وعينه وبصره صفات له لا هي هو ولا غيره وان ذاته هي هو

<sup>(</sup>۱) وهذا د هذا ق س ح (٦) وان کان : وکان ق س

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب الانتصار ص ۲۰۹ وطبقات الشافعية للسبكي ۲ ص ۵۱-۲۰ واجهاع الجيوش الاسلامية ص ۱۰۹-۱۱۰ واصولالدين ص ۳۰۹

ونفسه هى هو وانه موجود لا بوجود وشى الله بمعنى له كان شيئًا ، وكان يزعم ان صفات البارئ لا تتفاير وان العلم لا هو القدرة ولا غيرها وكذلك كل صفة من صفات الذات لا هى الصفة الاخرى ولا غيرها

واختلفت اصحاب « عبد الله بن كلاّب » في القول بان الله قديم بقدم ام لا بقدم على مقالتين

فنهم من زعم ان الله قديم لا بقدم ، ومنهم من زعم انه قديم بقدم واختلفوا هل يطلق في الصفات انها لا هي الموصوف ولا غيره الم لا يطلق ذلك :

وقال قائلون: ليست الصفات هي المصوف ولا غيره وقال قائلون: لا يقال للصفات هي الموصوف ولا يقال هي غيره وامتنعوا من ان يقولوا ان الصفات لا هي الموصوف ولا هي غيره

الم واختلف من يثبت الصفات ولم يقل هي البارئ ولم يقل هي غيره هل الصفات تتغاير وهل كل صفة منها هي غير الصفة الاخرى الم ليست غيرها على ثلث مقالات:

۱۵ فقال بعضهم: الصفات تنغاير وهي اغيار وليس هي مع ذلك (١) لا وجود: ساقطة من ح (١٢) واختلفت د البارئ ولم يقل هي د البارئ ولا من ق س ح (١٥) اغيار: اعيان س ح (١٤) عال في اصول الدين ص ٩٠: واختلفوا في القدم فاثبته عبد الله بن سعيد القطان معني

غير البارئ ، وقال قائلون : كل صفة لا هى البــارئ ولا هى غيره ، وقال قائلون : كل صفة لا يقــال هى الاخرى ولا يقــال هى غيرها ولم يقولوا : لا هى الاخرى ولا غيرها

واختلف المثبتون لعلم البارئ سبحانه ووجهه أهو هو ام ليس مو على مقالتين :

فقال « سليمن برن جرير » : وجه الله هو الله وعلمه ليس هو ، ٢ وقال بعضهم : وجه الله صفة لا يقال هي هو ولا يقال غيره وامتنموا ان يقولوا لا هي هو ولا غيره

فقال «سليمن بن جرير » : علم البارئ شيء وقدرته شيء وحياته شيء ولا اقول : صفاته اشياء ، وقال بعض اصحاب الصفات : صفات البارئ اشياء ، وقال بعضهم : لا اقول العلم شيء ولا اقول الصفات اشياء لأنى اذا قلت البارئ شيء بصفاته استغنيت عرب ان اقول صفاته اشاء

واختلف اصحاب الصفات في صفات البارئ هل هي قديمة او محدثة على مقالتين :

<sup>(</sup>٤) واختَلَفت د (٧) ولا يقال غيره : ولا هي غيره ق (٩ و١٧) او : لعله ام

فقال قائلون: ان صفات البارئ قديمة ، وقال قائلون: اذا قلنا ان البارئ قديم بصفاته استغنينا عن ان نقول ان الصفات قديمة وقالوا: لا يقال ان الصفات قديمة ولا يقال انها محدثة

واختلفوا في اسم البارئ جل وعن هل هو البارئ ام غيره على اربع مقالات:

ت فقال قائلون: اسماؤه هي هو والي هذا القول يذهب اكثر اصحاب الحديث، وقال قائلون من اصحاب « ابن كلاب » ان اسماء البارئ لا هي البارئ ولا غيره، وقال قائلون من اصحابه: اسماء البارئ لا يقال هي البارئ ولا يقال هي غيره وامتنعوا من ان يقولوا: لا هي البارئ ولا غيره، وقال قائلون: اسماء البارئ هي غيره وكذلك لا هي البارئ ولا غيره، وقال قائلون: اسماء البارئ هي غيره وكذلك صفاته، وهذا قول المعتزلة والحوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية

17 واختلف الذين لم يقولوا الاسماء والصفات هي البارئ في الاسماء والصفات ما هي على مقالتين:

فقالت المعتزلة والخوارج: الاسماء والصفات هي الاقوال وهي اهو الله عالم الله قادر وما اشبه ذلك

 <sup>(</sup>۲) ان الصفات : الصفات ح (۸) البارئ لا : الرب لا ح (۱۲) لم يقولوا
 بالاسهاء والصفات في البارئ س (۱۵) الله قادر : قادر ح

<sup>(</sup>۱–۳) قال فى الفصل ٤ ص ٢٠٨ وقال شيخ لهم قديم وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب البصرى ان صفات الله تعـالى ليست باقية ولا فانية ولا قديمة ولا حديثة لكنها لم تزل غير مخلوقة هذا مع تصريحه بان الله قديم

وقال « عبد الله بن كلاب » : اسماء الله هي صفاته وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وسائر صفاته

واختلف الناس في القول ان الله لم يزل سميمًا بصيراً على اربع مقالات:

في « جعفر بن حرب » عن « الى الهذيل ، انه قال : لا اقول ان الله لم يزل سميعًا بصيراً لا (؟) على ان يسمع ويبصر لأن ذلك يقتضي وجود المسموع والمبصر ، واظنّ الحاكي هذا عن « ابي الهذيل ، كان غالطاً وقال « عبّاد بن سليمن » لا اقول ان البـادي لم يزل سميمًا بصيراً لأن ذلك يقتضي وجود المسموع والمبصر (؟) لأن قولي ان الله ٩ سميع ُ إِثباتُ اسم لله و [معه] علم بمسموع ِ والقول بصير ُ إثبات اسم لله ومعه علم بمبصر، وكان يقول: السميع لم يزل وسميع لم يزل قال ولا اقول: لم يزل السبيع ولا اقول لم يزل سميمًا

14

وقال « النظَّام » واكثر الممتزلة والحوارج و ثثير من المرجئة وكثير من الزيدية و « عبد الله بن كُلاّب » واصحابه ان الله لم يزل سميمًا بصيراً ، ومن ثبّت من المعتزلة علم البارئ هو البارئ وان معني قولي

(٥-٦) لا اقول ان الله لم يزل سميما بصيرا لا على ان يسمم الح: لعل احدى (٩) لان ذلك يقتصي وجود المسموع والمبصر : نظن هذه الجلة زائدة لعدم ذكرها عند تكرير هذه المسئلة فيما يأتى من الكناب ﴿ (١٠) اثبات ... بصير : ساقطة (۱۵) ثبت : اثبت ح

<sup>(</sup>١٥) ومن ثبت الح : هو أبو الهذيل راجع ص ١٦٥

عالمُ اثبات علم (؟) هو الله وأنهى عن الله جهلاً فكذلك يقول فى سمعه وبصره وان معنى قولى سميعُ انى أثبتُ سممًا هو الله وانفى عن الله الصمم، وان معنى قولى بصيرُ [ انى أثبت بصراً ] هو الله وانفى عن الله العلمى ومن قال ان البارى عالمُ بنفسه فكذلك يقول سميعُ بصيرُ لا بسمع وبصر

و [ من قال ] ان القول عالم أشات اسم الله ومعه علم بمعلوم فعذلك يقول قولى سبيع أشات اسم الله ومعه علم بمسموع وقولى بصير أشات اسم لله ومعه علم ممنضر

ومن قال: معنى عالم إثبات ذات البارئ ونَنَى الجهل عنها فكذلك يقول: معنى سميع بصير إثباتُ ذات البارئ ونَنَى الصمم والعلى عنها ومن قال: معنى عالم انه ليس بجاهل فكذلك يقول: معنى سميع الم يصير انه ليس اصم ولا اعمى

وِمن قال : اختلف القول عالمُ قادرُ لاختلاف ما نفينا عن الله

<sup>(</sup>۱) اثبات علم : كذا فى الاصول كلها ولعله انى اثبت علما | فكذلك : فى الاصول وكذلك (٤) وكذلك ق (٦) اسم : علم ح (٧) فكذلك : فى الاصول وكذلك | قولى : ساقطة من ق س ح (٨) اثبات اسم : اثبات علم س اثبات ح (٩) عنها : عنوفة فى ح ولعل الصواب : عنه كما من ص ١٦٦-١٦٧ | وكذلك س ق ح مدونة فى ح

<sup>(</sup>٤ـ٥) هو قول اكثر المعارلة ، قابل ص ١٦٤ (٨-٨) هو قول عباد ، قابل ص ١٦٦ (٩-١٠) هو قول النظام ، قابل ص ١٦٦ـ١٦٧ (١٦-١٢) هو قول ضرار قابل ص ١٦٦ (١٣٠ ص ٢٠١٧) هو قول النظام ، قابل ص ١٦٧

من الجهل والعجز فكذلك يقول: اختلف القول سميع بصير المجهل والعجز فكذلك يقول: اختلاف ما نفينا عن الله من الصمم والعمى

واختلف الذين قالوا ان الله لم يزل سميمًا بصيراً هل يقال لم يزل ساممًا مبصراً ام لا يقال ذلك على مقالتين :

فقال « الاسكافى » والبغداذيون من الممتزلة ان الله لم يزل سميمًا ه بصيراً ساممًا مبصراً يسمع الاصوات والكلام ومعنى ذلك انه يعلم الاصوات والكلام وان ذلك لا يخنى عليه لأن معنى سميع وبصير عنده وعند من وافقه انه لا تخنى عليه المسموعات والمبصرات

وقال «الجُبّائى»: لم يزل الله سميمًا بصيراً وامتنع من ان يكون لم يزل ساممًا مبصراً ومن ان يكون لم يزل يسمع لأن ساممًا مبصراً

<sup>(</sup>۱) فكذلك : في الاصول وكدلك (٤) لا لاختلاف : لاختلاف ق | القول به :
كذا في الاصول ولعله فيه كما من ص ١٦٧ | وكذلك ق س ح (١٧) وعند
من : ومن د وعن من ق (١٣) من ان : ان ح (١٤) لم يزل سامعاً
ومبصراً ق س | لان سامع ومبصر د ق س لان سامعا ومبصرا ح
(٣٥٠) راجع ص ١٦٧ (٥) او الاختلاف الح : هو قول الجبائي ، قابل
ص ١٦٠ (١٣٥-١٧٥٥) راجع اصول الدين ص٩٧

أيعد أي مسموع ومُبضَر فلما لم يجز ان تكون المسموعات والمبصرات لم تزل موجوداتٍ لم يجز ان يكون لم يزل سامعًا مصراً ، وسميع بصير لا يعد أي زعم الى مسموع ومبصر لأنه يقال للنائم سميع بصير وان لم يكن بحضرته ما يسمعه ويبصره ولا يقال للنائم انه سامع مبصر

وكان يقول: معنى قولى ان الله سيع إثباتُ لله وانه بخلاف ما لا يجوز ان يسمع ودلاله على الله المسموعات اذا كانت سَمِعَها وإكذاب لن زعم انه اصم ، وكان يقول: القول فى الله انه بصير وعلى وجهين: يقال بصير بمنى عليم كما يقال رجل بصير بصناعته اي على وجهين: يقال بصير بمنى انّا أنثبت ذاته ونوجب انه بخلاف ما لا يجوز ان يبصر ونَدُل على الله المبصرات اذا كانت ابصرها ، يجوز ان يبصر ونَدُل على الله المبصرات اذا كانت ابصرها ،

واختلف الناس في معنى القول في الله سبحانه انه حيُّ هل هو معنى انه قادر ام لا على مقالتين :

١٥ فقالت المعتزلة من البصريين واكثر الناس : ليس معنى القول
 ان الله حى منى القول انه قادر

<sup>(</sup>۱) یعدی : یتعدی س | مسموع د مسمع ق س ح (۳) للنائم : للسالم ح (۱) الفائد : الله یثبت ح (۱۵) لیس : مقول لیس ح

وقالت طوائف من معتزلة البغداذيين منهم • الاسكافي ، وغيره : معنى القول فيه [ آنه حيُّ ] آنه قادرٌ

واختلف الذين قالوا لم يزل الله غنيا عزيزاً عظيمًا جليلاً كبيراً ٣

سيَّداً مالكاً قاهماً عاليًا في القول ان الله غني عن يز عظيم جليل كير سيّد مالك ربّ قاهر عال هل قيل ذلك لعزّة وعظمة وجلال وكبرياء

وسودد وملك وربوبية وقهر وعلو ام لم يُقَل ذلك على خمس مقالات: ٦ فقالت المعتزلة والحوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية ان الله غني عنيز عظيم جليل كبير سيد جبّار مُبصِر ربّ مالك قاهر عال لا لعزَّةِ وعظمةِ وجلال وكبرياء وسودد وربوبية وقهر، ٩ وكذلك قالوا في القول انه واحد فرد موجود باق رفيع انه لم يوصف

بذلك لالهيّةِ وبقاء ووحدانية ووجود، وكذلك سـائر الصفات التي ليست صفاته (؟) ولم يوصف بها لمعارف

واماً ﴿ ابُو الهَدْيلِ • من المُعَنزلة فانه اثبت العزَّة والعظمة والجلال والكبرياء وكذلك في سائر الصفات التي يوصف بها لنفسه وقال: هي البارئ كما قال في العلم والقدرة ، فاذا قيل له : العلم هو القدرة ؟ قال : خطأً أن قال هو القدرة وخطأ أن يقال عو غير القدرة ، وهذا نحو ما انكر من قول « عبد الله بن كُلاّب »

14

<sup>(</sup>٣) عظما: ساقطة من س صفاته له د ولعله : يوصف بها لداته (١٤) فكذلك د (١٦) ان يقال : ساقطة من ق (۱۳ـ۱۵) راجع ص ۱٦٥:٥-٧ وكتاب الانتصارص ٧٥

مقالات الاسلامين - ٢

واما « النظّام » فانه رجع من اثباته ان البارئ عزيز الى اثبات ذاته ونَوْى الذّلة عنه ، وكذلك قوله في سائر ما يوصف به البارئ لذاته على هذا الترتيب

واما م عبّاد ، فكان اذا سُئل عن القول عزيزٌ قال : إِنْبات اسم لله و لم يقل اكثر من هذا ، وكذلك جوابه في عظيم مالك سيّد

وقال ابن كُلاب ، ما حكيناه عنه قبل هذا الموضع ، واختلف عنه في الألهية فمن اصحابه من يُثبت الألهية معنى ، ومنهم من لا يثبتها معنى واختلفوا في القول ان الله كريم هل هو من صفاته لنفسه ام لا على و ادبع مقالات :

فقال « عيسى الصوفى » فى الوصف لله بأنه كريم انه من صفات الفعل والكرم هو الجود ، وكان اذا قيل له : أفتقول انه لم يزل غير كريم ؟ امتنع من ذلك ، وكذلك كان يقول فى الاحسان انه من صفات الفعل ويمتنع من القول انه [لم يزل] غير محسن وكذلك جوابه فى العدل والحلم وقال « الاسكافى » : الوصف [لله] بأنه كريم يحتمل وجهين : احدهما وقال « الاسكافى » : الوصف الله] بأنه كريم يحتمل وجهين : احدهما منه [فعل] اذا كان الكرم بمعنى الجود والآخر صفة نفس اذا اريد به الرفيع العالى على الاشياء لنفسه

<sup>(</sup>۲) فی سائر ما : فیا ح (۳) علی هذا الترتیب : علی فقد الترتیب ق س ح (٤) فکان : فانه کان س (٦) عنه . . . واختلف : ساقطة من د (٧) یثبت د ثبت ق س ح (٨) ان الله د آنه ق س ح (١٣) والحلم : والحکم ح (١٥) نفس س نفسه د ق ح (١٣) راجع ص ١٦٩ ١٦٧ (١١) راجع ص ١٦٩

وقال «محمد بن عبد الوهّاب الجُبّائى »: الوصف لله بأنه كريم على وجهين : فالوصف له بأنه كريم بمنى عن يز من صفات الله لنفسه والوصف له بأنه كريم بمنى انه جواد معط من صفات الفعل

وقال « ابن كُلّاب » : الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل واختلفوا في صفات الفعل عندهم من الاحسان والعدل وما اشبه

ذلك هل يقال لم يزل الله غير محسن اذكان للاحسان فاعلاً غير عادل الذكان للمدل فاعلاً على مقالتين :

فهم من كان اذا قيل له : اذا قلتَ اس الاحسان فعلُ وقلتَ ان العدل فعلُ فقلُ ان الله لم يزل غير محسن ولا عادل ! قال : نقول انه لم يزل غير محسن ولا ملى ولا عادل الايهام لم يزل غير محسن ولا ملىء وغير عادل ولاجائر حتى يزول الايهام ولم يزل غير صادق ولا كاذب ، وهذا قول « الحُبَائي »

وكان • عبّاد • اذا قيل له : أتقول ان الله لم يزل محسناً عادلاً ؟ قال : ١٧ لا اقول ذلك ، فان قيل له فلم يزل غير محسن ولا عادل ؟ قال : لا اقول ذلك ، وكذلك اذا قيل له : لم يزل خالقًا ؟ انكر ذلك ، و اذا قيل له : لم يزل غير خالق ؟ انكر ذلك

وجميع الممتزلة لا يُنكر ان يكون الله لم يزل غير خالقٍ ولا رازق

<sup>(</sup>۱) بانه ح آنه د ق س (٤) بانه كريم: ساقطة من ح (٥و٦) اذ: كذا صحح فى ق وفى سائر الاصول اذا (١١) غير صادق: صادق ق س (١٢) اتقول: ساقطة من ح (١٣-١٤) قيل له ... وكذلك اذا: ساقطة من ح

ولا فاعل وكذلك كل ما ليس فى نعته ايهامٌ من صفات الفعل لا يمتنعون منه كالقول ُمحي مميتُ باعثُ وارثُ وما اشبه ذلك

واختلف المتكلمون في معنى القول فى الله آنه قديم [ فقال بمضهم : معنى القول ان الله قديم ] آنه لم يزل كائنًا لا الى اول وآنه المتقدّم لجميع المحدثات لا الى غاية

وقال «عبّاد بن سليمن » : معنى قولنا فى الله انه قديم انه لم يزل [ ومعنى لم يزل ] هو انه قديم ، وانكر « عبّاد » القول بأن الله كائنُ متقدّ مُ للمحدثات وقال: لا يجوز ان يقال ذلك

وقال بعض البغداذيين : معنى قديم أنه اله وقدمًا وقال وعبد الله بن كلاّب ، : معنى قديم أن له قِدَمًا وقال وقال وابه الهذيل و : معنى أن الله قديم أثبات قدم لله هو الله وتحكى عن ومعتر و أنه قال : لا أقول أن البارئ قديم الا

اذا حدث المحدث

و حكى عن بعض المتقدمين انه قال : لا اقول ان البارئ قديم اه على وجه من الوجوه

<sup>(</sup>۱۳) اذا حدث ح اذا وحدث ق اذا وحدث د س وفي موضع من الكتاب سياتي فيما بعد : اذا اوجد الححدثات

<sup>(</sup>۲-۱): راجع ص ۱۸۳: ۱۲-۱۱

واختلف المتكلمون هل يستى البارئ شيئًا ام لا على مقالتين:

فقال ، جهم ، وبعض الزيدية ان لبارئ لا يقال انه شيء لأن
الشيء هو المخلوق الذي له مِثْلُ ، وقال المسلمون كلهم ان البارئ ٣
شيء لا كالاشياء

واختلفت الممتزلة فى القول ان الله غير الاشياء على اربع مقالات:

فقال قائلون ان البارئ غير الاشياء وزعموا ان معنى القول ولا يقال أنه غيرها لغيرتية ،

فى الله أنه شيء أنه غير الاشياء بنفسه ولا يقال أنه غيرها لغيرتية ،

والقائل بهذا القول « عبّاد بن سليمن »

وقال قائلون البارئ غير الاشياء والاشياء غيره فهو غير الاشياء ه لنفسه وانفسها ، والقائل بهذا القول « الحُيّاثي ،

وقال قائلون اس البارئ غير الاشياء لغيرتية لا لنفسه، وزعم صاحب هذا القول ان الغيرتية صفة للبارئ لا هي البارئ ولا هي عبره، والقائل بهذا القول هو الحلقاني، وكان يزعم ان الجواهر تتغاير بغيرتية يجوز ارتفاعها فلا تتغاير واس الاعراض لا تتغاير،

<sup>(</sup>۱) ام لا: ام لا یسمی د س (۱) وزعموا ق وزعم د س ح (۷) بنفسه لمله لنفسه (۱۰) لنفسه: ساقطة من ق | القول: محذوفة فی د س ح (۲۷) صفة للبارئ : وفق هو الحلمانی و الحلمانی و الحلمانی و الحلمانی و فی د هو قول الحلمانی و الم نقف علی متبط للنسبة (۱٤) فلا: فی الاصول و لا | تتغایر وان ح متفایرة وان د ف س

وكان يقول في صفات الأنسان انها ليست هي الانسان ولا هي غيره كما يقول ذلك في صفات الباري ً

وقال قائلون: قولنا الباري عير الاشياء أنما معناه أنه ليس هو الاشاء

واختلفوا في معنى القول ان الله جواد وهل الوصف له بذلك من

صفات النفس او من صفات الفعل على ثلث مقالات :

فقال قائلون وهم المعتزلة وطوائف من غيرهم از الوصف لله بالجود من صفات الفعل وان الله فاعل لجوده وقد كان غير فاعل له

وقال « الحسين بن محمد النجّار » الله تعالى لم يزل جواداً بنني البخل عنه ولم 'يثبت لله جوداً كان به جواداً

وقال « عبد الله بن كُلَّابِ » : لم يزل الله جواداً واثبت الجود

١٢ صفةً لله لا هي هو ولا هي غيره

واختلف المتكلمون ان يكون ؟ علم الله على شرط على مقالتين: فقال كثير من المتكلمين من معتزلة البصريين والبغداذيين الا هشامًا » و عباداً ، ان الله يعلم انه يعذّب الكافر ان لم يثب من كفره

<sup>(</sup>٣) او: لعله ام (٧) من غيرهم ح (١-٢) ولا هي غيره : ولا غيره ق (۱۲) ولا می غبره : ولا غیره د غيرهم دق س (٨) فاعل: قابل ق (۱۳) ان یکون علم اللہ : (؟) کدا نی ح وفی د ان یکلمون علما لسی وفی ق س ان يكون علبا لله ولعله هل يكون علم الله (؟) (١٤) البصريين : البصرة ح (۱۵) انه: ان س

وانه لا يعذّبه ان تاب من كفره ومات تائباً غير متجانف لاِثم (٢:٥)
وقال «هشام الفُوطى» و « عبّاد » : لا يجوز ذلك لما فيه من الشرط
والله عن وجل لا يجوز ان يوصف بأنه يعلم على شرط و يُخبر على شرط ، ٣
وجوّز مخالفوهم [ ان يوصف الله بانه يخبر ] على شرط والشرط في
الخُبْرَ عنه ويعلم على شرط والشرط في المعلوم

واختلفوا فى القول ان الله عالم حى قادر سميع بصير وهل عقال ذلك فى الله على الحقيقة ام لا وهل يقال ذلك فى الانسان فى الحقيقة ام لا على ست مقالات :

فقال اكثر الممتزلة ان الله عالم قادر سميع بصير فى الحقيقة ولم ٩ عتنموا از يقولوا انه موصوف بهذه الصفات فى حقيقة القياس

وقال " عبّاد " : لا اقول ان الله عالم في حقيقة القياس لأني لو

قلت أنه عالم فى حقيقة القياس لكان لا عالم الا هو وكذلك قوله الم فى قادر حى سميع بصير ، وكان يقول : القديم لم يزل فى حقيقة القياس لأن القياس لأن القديم لم يزل ومن لم يزل فقديم فلوكان البارئ عالماً فى حقيقة القياس لكان لا عالم الا هو

وُحكى عن بعض الفلاسفة أنه لا يشرك بين البارى وغيره

<sup>(</sup>۱) متجانف : مجتنف د ح متجنف س (۲) حی عالم د | وهل : لعله هل (۷) متجانف : مبتنف د ق (۹) عالم : ساقطة من ح (۱۲) انه : ان الله ح (۱۵) عالما ق عالم د س ح (۱۲) بشرك : بندريك ق | بين البارئ وغيره : بين الناس والبارئ س ۱۱۰۰ (۱۲) دراجم ص ۱۱۰۰ (۱۲)

فى هذه الاسماء ولا يستى البارئ عالماً ولا يستميه قادراً ولا حيًّا ولا سميمًا ولا بصيراً ويقول انه لم يزل

وقال بعض اهل زماننا وهو رجل يعرف « بابن الايادى » ان البارى عالم قادر حى سميع بصير فى المجاز والانسان عالم قادر حى سميع بصير فى الحققة وكذلك فى سائر الصفات

وقال والناشى و البارئ عالم قادر حى سميع بصير قديم عزيز عظيم جليل كبير فاعل فى الحقيقة والانسان عالم قادر حى سميع بصير فاعل فى الحجاز ، وكان يقول ان البارئ شى موجود فى الحقيقة والانسان شى موجود فى الحجاز ، وكان يزعم ان البارئ غير الاشياء والاشياء غيره فى الحقيقة ويزعم از النبي صلى الله عليه وسلم صادق فى الحقيقة فاعل فى الحجاز ، وكان يقول ان الاسم اذا وقع على المستَين فلا يخلو فاعل فى الحجاز ، وكان يقول ان الاسم اذا وقع على المستَين فلا يخلو ان يكون وقع على المستَين فلا يخلو او لاشتباه ما احتملته ذاتاهما من المنى كقولنا متحرّك ومتحرّك واسود واسود او لمضاف اضيفا [اليه] ومُيزا منه لولاه ما كانا كذلك نحو واسود او لمضاف اضيفا [اليه] ومُيزا منه لولاه ما كانا كذلك نحو بالحقيقة كقولنا للصندل المجتلب من معدنه صندل وكتسميتنا للانسان بالحقيقة كقولنا للصندل المجتلب من معدنه صندل وكتسميتنا للانسان

<sup>(</sup>۱) في هذه الاسهاء : في الاسهاء في | ولا يسمى : ساقطة من د (٦) الناشى : ساقطة من س (٨) وكان يقول ... في الحقيقة : ساقطة من ح (٩-٨) شيء ... والانسان : ساقطة من د (١١) ان الاسم ح الاسم د ق س (١٣) المنئ : لعله المعانى (١٥) او : ام د (١٦) الانسان في

بهذا الاسم فاذا قلنا ان البارى عالم قادر سميع بصير فلا يجوز ان تكون ان تكون وقعت هذه الاسهاء عليه لمسابهته لغيره ولا يجوز ان تكون وقعت عليه لمضافي وقعت عليه لمعان قامت بذاته ولا يجوز ان تكون وقعت عليه لمضاف اضيف البارئ اليه لأنه لم يزل عالماً قادراً حيًّا سميمًا بصيراً قبل كون الاشياء فلم يبق الا ان الاسهاء وقعت عليه وهي فيه بالحقيقة وفي الانسان بالحجاز، وكان لا يستدل بالافعال الحكمية على ان البارئ عالم قادر حي سميع بصير لأن الانسان قد تظهر منه الافعال الحكمية وليس بمالم قادر حي سميع بصير في الحقيقة

وقال اكثر اهل الكلام ان البارئ عالم قادر حمى سميع بصير ه في الحقيقة والانسان ايضًا يُستَمّى بهذه الاسماء في الحقيقة

## القول في البارئ أنه متكلم

اختلفت المعتزلة في ذلك فنهم من اثبت البارئ متكلّمًا ، ١٢ ومنهم من اثبت البارئ متكلّمًا ، ١٢ ومنهم من امتنع ان يُثبّت البارئ متكلّمًا وقال : لو ثبّتُه متكلّمًا لثبّتُه متفقلاً والقائل بهذا « الاسكاف ، و « عيّاد بن سليمن »

و انكرت الممتزلة بأسرها ان يكون الله سبحانه لم يزل مريداً اه المماصى وانكروا جميمًا ان يكون الله لم يزل مريداً لطاعته ، وانكرت

<sup>(</sup>۱) بهذا الاسم : كذا في د وفي ق س ح وهذا ثم صححت في ح (٦) وكان لا : في الاصول وكذلك (٧) قد : في الاصول لا (٩) عالم : ساقطة من ح | بصير : ساقطة من ح (١٣) لو اثبته ح ثبته س | لثبته ح

المعتزلة بأسرها ان يكون الله لم يزل متكلّما راضيًا ساخطًا محبًا مبغضًا منعمًا رحيهًا مواليًا معاديًا جواداً حليهًا عادلاً محسنًا صادقًا خالقًا رازقًا بارئًا مصوراً محييًا ممينًا آمراً ناهيًا ماد عا ذامّا، وزعموا بأجمعهم ان ذلك اجمع من صفات الله التي يوصف بها لفعله ، وزعموا ان ما يوصف به البارئ لنفسه كالقول قادر مح وما اشبه ذلك لم يجز ان يوصف بضد ولا بالقدرة على ضده لا نه لما وصف بأنه عالم لم يجز ان يوصف بأنه جاهل ولا بالقدرة على ان يجهل ، وما وصف البارئ بضده او بالقدرة على ضدة فهو من صفات الافعال وذلك انه لما وصف بالبرادة وصف بضدة من ضدة من الكراهة ، وزعموا انه لما وصف بالبغض وصف بضدة وسفة من الكراهة ، وزعموا انه لما وصف بالبغض وصف بضدة

من الحبِّ ولما وُصف بالمدل وُصف بالقدرة على ضدَّه من الجور

واختلفت الممتزلة في صفات الافسال كالقول خالقُ رازقُ

فالفرقة الاولى منهم يزعمون انه لا يقــال ان البارئ لم يزل خالقًا اولا يقــال لم يزل خالقًا ولا يقــال لم يزل دازقًا ولا يقــال لم يزل غير دازق ، وكذلك قولهم في ســائر صفات الافعال ، والقائل بهذا

<sup>«</sup> عبّاد بن سليمن »

<sup>(</sup>۱۲-۱٤) قابل ص ۱۷۹: ۲۲-۱۵

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان البارئ لم يزل غير خالق ولا دازق ، فاذا قيل لهم: فلم يزل غير عادل ؟ قالوا: لم يزل غير عادل ولا جائر ولم يزل غير محسن ولا مسى، ولم يزل غير صادق ولا كاذب ، عقالوا: لأنّا اذا قلنا لم يزل غير صادق وسكتنا اوهمنا انه كاذب وكذلك اذا قلنا لم يزل غير حليم وسكتنا اوهم انه سفيه ولكن نقيد اذا قلنا لم يزل غير حليم وسكتنا اوهم انه سفيه ولكن نقيد فيا يقع عنده الايهام فتقول لم يزل لا حليمًا ولا سفيهًا فاما ما لا يقع عنده الايهام كالقول خالق وازق فانّا نقول لم يزل غير خالق ولا رازق ، والقائل بهذا «الحيائي »

والفرقة الثالثة منهم يزعمون ان البارئ عن وجل لم يزل غير خالق و لا رازق ولا يقولون: لم يزل غير عادل ولا محسن ولا جواد ولا صادق ولا حليم لا على تقييد ولا على اطلاق لما في ذلك زعموا من الايهام، وهذا قول معتزلة البغداذيين وطوائف من معتزلة البصريين الايهام، وهذا قول معتزلة البغداذيين وطوائف من معتزلة البصريين واختلفت المعتزلة هل يقال لله علم وقدرة ام لا وهم اربع فرق: فالفرقة الاولى منهم يزعمون اتّا نقول للبارئ علمًا وترجع الى انه عالم ونقول له قدرة وترجع الى انه عادر لأن الله سبحانه انه عالم ونقول له قدرة وترجع الى انه قادر لأن الله سبحانه

<sup>(</sup>٧-٦) لم يزل ... نقول : ساقطة من ح

<sup>(</sup>۱۰) ولا يقولون : ويقولون س (۱۱) لا على تقييد : على تقييد ح (۲۰) تا م

<sup>(</sup>۱-۱۱) قابل ص ۱۳:۱۶۵ می ۱:۱۸۰ (۱۰ ص ۲:۱۸۸) قابل ص ۱۳:۱۶۵

<sup>4:170 -</sup>

اطلق العلم فقال: انزله بعلمه (١٦٦:٦) واطلق القدرة فقال: أوَلم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة (٤١:١٥)، ولم يطلقوا هذا في شيء من صفات الذات ولم يقولوا حياة بمعني حي ولا سمع معني سميع وأيما اطلقوا ذلك في العلم والقدرة من صفات الذات فقط، والقائل بهذا «النظام» واكثر معتزلة البصريين واكثر معتزلة البعريين واكثر معتزلة المغداذيين

والفرقة الثانية منهم يقولون: لله علم معنى معلوم وله قدرة بمعنى مقدور وذلك ان الله قال: ولا يحيطون بشيء من علمه (٢٥٥٠٢) و اراد: من معلومه، والمسلمون اذا رأوا المطر قالوا: هذه قدرة الله اى مقدوره، ولم يقولوا ذلك في شيء من صفات الذات الا في العلم والقدرة والفرقة الثالثة منهم يزعمون ان لله علمًا هو هو وقدرة هي هو والفرقة الثالثة منهم يزعمون ان لله علمًا هو هو وقدرة هي هو والقائل بهذا القول « أبو الهذيل » واصحابه والقائل بهذا القول « أبو الهذيل » واصحابه

والفرقة الرابعة منهم يزعمون انه لا يقال لله علم ولا يقال قدرة الله ولا يقال سمع ولا بصر ولا يقال لا علم له ولا [لا] قدرة له وكذلك

<sup>(</sup>۲) يطلقواه: يطاهروا د ق س (۳) الصفات الذاتية ق | ولا : ولا قالوا د (۳-٤) سمع بمعنى سميع : في الاصول سميع بمعنى سمع عمنى سمع معنى سمع بمعنى بمعنى سمع بمعنى سمع بمعنى سمع بمعنى سمع بمعنى بمعنى

<sup>(</sup>۱۰-۷) قابل ص ۱۱۵:۳:۱۹ قابل ص ۱۱۵:۱۹ قابل ص ۱۱۵:۱۹ الله می ۱۱۵:۱۹ (۲:۱۸۹) تابل ص ۱۱۵:۱۹ (۲:۱۸۹ الله ۲:۱۸۹)

قالوا في سائر صفات الذات ، والقائل بهذه المقالة ، العبّادية ، اصحاب « عبّاد بن سليمن »

واختلفوا هل يقال لله وجه ام لا وهم ثلث فرق :

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان لله وجهًا هو هو والقـائل بهذا القول « ابو الهذيل »

والفرقة الثانية منهم يزعمون انّا نقول وجه توستمًا ونرجع الى اثبات ٦ الله لانّا نثبت وجهًا هو هو وذلك ان العرب تقيم الوجه مقام الشيء فيقول القيائل: لولا وجهك لم افعل اى لولا انت لم افعل ، وهذا قول • النظّام ، واكثر معتزلة البصريين وقول معتزلة البغداذيين ٩

والفرقة الثالثة منهم يُنكرون ذكر الوجه ان يقولوا لله وجه فاذا قيل لهم: أليس قد قال الله سبحانه: كل شيء هالك الا وجهه

(٨٨: ٢٨)؟ قالوا: نحن نقرأ القرآن فاما ان نقول من غير ان نقرأ القرآن ان فله ألما القرآن ان فله وجهًا فلا نقول ذلك، والقيائلون بهذه المقيالة

« المتادية » اصحاب « عباد »

القول في ان الله مريد

اختلفت المتزلة في ذلك على خمسة اقاويل :

 بل هى مع قوله لها كُوني خلقُ لهـا وارادته للايمان ليست بخلق له وهى غير الاس به وارادة الله قائمة به لا فى مكان ، وقال بعض اصحاب « ابى الهذيل » : بل ارادة الله موجودة لا فى مكان ولم يقل هى قائمة بالله تمالى

والفرقة الثانية منهم اصحاب و بشر بن المعتمر » يزعمون ان ارادة الله على ضربين ارادة و وُصف بها الله فى ذاته وارادة وصف بها وهى فعل من افعاله وان ارادته التى وصف بها فى ذاته غير لاحقة بمعاصى العباد

والفرقة الثالثة منهم اصحاب « ابى موسى المردار » فيما حصى « ابو الهذيل » عن ابى موسى انه كان يزعم ان الله اراد مصاصى العباد بعنى انه خلّى بينهم وبينها ، وكان « ابو موسى » يقول : خلق الشىء غيره والحلق مخلوق لا بخلق

المريد لتكوين الاشياء منهم اصحاب " النظام " يزعمون ان الوصف لله بأنه مريد لتكوين الاشياء معناه انه كو نها وارادته للتكوين هى التكوين، والوصف له بأنه مريد لافعال عباده معناه انه آمر بها والامر بها عيرها، قال وقد نقول انه مريد الساعة ان يقيم القيامة ومعنى ذلك انه

<sup>(</sup>۱) للاعان: في الاصول الاعان | بخلق: خلق د ق س (٦) بها الله: في الاصول بها له (٧) غير: ساقطة من الاصول واستدركها مصحح في ح (٨) المردار: العردان د (١٦) لا مجلق: ساقطة من ح (١٣) لتكوين: لكون ح (١٥) لتكوين الكون ح (١٥) وقد نقول: ونقول ح

ماكم بذلك مخبر به ، والى هذا القول يميل البغداذيون من المعتزلة والفرقة الحامسة منهم اصحاب « جعفر بن حرب » يزعمون ان الله اراد ان يكون قبيحًا غير حسن ٣ والمعنى انه حَكَمَ ان ذلك كذلك

## القول فى كلام الله عن وجل

اختلفت المعتزلة فى كلام الله سبحانه هل هو جسم ام ليس بجسم ٢ وفى خلقه على ستة اقاويل :

فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان كلام الله جسمُ وانه مخلوق وانه لا شيءَ الا جسم

والفرقة الثانية منهم يزعمون ان كلام الحلق عرض وهو حركة لأنه لا عرض عندهم الا الحركة ، وان كلام الحالق جسم وان ذلك الجسم صوت مُقطَّع مؤلَّف مسموع وهو فعل الله وخلقه وانما يفعل الانسان لا القراءة والقراءة الحركة وهى غير القرآن ، وهذا قول « النظام » واصحابه ، واحال « النظام » ان يكون كلام الله فى اماكن كثيرة او فى مكانين فى وقت واحد وزعم انه فى المكان الذى خلقه الله فيه ه

 <sup>(</sup>A) جسم: كذا في الاصول وفي ح بين السطرين شيء (٩) شيء: كذ في الاصول وفي ح بين السطرين عرض | الا: كذا قي د وفي ق س ح ولا
 (١٣) النظام: في الاصول ابي الهذيل ثم صحت في ق ح

والفرقة الثالثة من المعتزلة يزعمون ان القرآن مخلوق لله وهو عمض وابوا ان يكون جسمًا وزعموا انه يوجد في اماكن كثيرة في وقت وحد: اذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته وكذلك اذاكتبه كاتب وجد مع كتابته وكذلك اذا كتبه كاتب وجد مع كتابته وكذلك اذا حفظه حافظ وجد مع حفظه فهو يوجد في الاماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال، وهذا قول وابي الهذيل، واصحابه، وكذلك قوله في كلام الحلق انه جائز وجوده في اماكن كثيرة في وقت واحد

والفرقة الرابمة منهم يزعمون ان كلام الله عرضُ وانه مخلوقُ واحالوا

ه ان يوجد فى مكانين فى وقت واحد وزعموا ان المكان الذى خلقه الله

فيه محالُ انتقاله وزواله منه ووجوده فى غيره، وهذا قول « جعفر بن

حرب ، واكثر البغداذيين

الا والفرقة الحامسة منهم اصحاب معمّر ، يزعمون ان القرآن عراض والاعراض عندهم قسمان: قسمُ منها يفعله الاحياء وقسمُ منها يفعله الاموات محالُ ان يكون ما يفعله الاموات فعلاً للاحياء ، والقرآن مفعول وهو عرض ومحالُ ان يكون الله فَعَلَه في الحقيقة لأنهم يحيلون ان تكون الله وَعَموا ان القرآن فعلُ للمكان ان تكون الاحراض فعلاً لله ، وزعموا ان القرآن فعلُ للمكان

<sup>(</sup>۱۰) محیلون: یخالفون ح (۱٦) ان تیکون الاعراض فعلاً لله: ان یکون الله فعل الاعراض ح

الذى يُسمَع منه إِن سُمع من شـجرة فهو فعلُ لهـا وحيثًا سُمع فهو فعلُ لهـا وحيثًا سُمع فهو فعلُ للمحلّ الذي حلّ فيه

والفرقة السادسة يزعمون ان كلام الله عرض مخلوق وآنه يوجد ٣ فى اماكن كثيرة فى وقت واحد، وهذا قول « الاسكافى » واختلفت المعتزلة فى كلام الله هل يبقى ام لا يبقى

فنهم من قال : هو جسم الله والاجسام يجوز عليها البقاء وكلام المخلوقين لا يبقى ، وقالت طائفة اخرى : كلام الله تمالى عرض وهو باق وكلام غيره يبقى ، وقالت طائفة اخرى : كلام الله عرض غير باق وكلام غيره لا يبقى وقالت في كلامه تعالى انه لا يبقى وانه أنما يوجد

واختلفت المعتزلة هل مع قراءة القــارى ً لــكلام غيره وكلام نفــه كلامُ غيرهما على مقالتين :

14

فى وقت ما خلقه الله ثم عُدم بمد ذلك

فزعمت فرقة منهم ان مع قراءة القارئ لكلام غيره وكلام نفسه كلامًا غيرها، وزعمت فرقة اخرى منهم ان القراءة هي الكلام

واختلف الذين زعموا ان مع القراءة كلامًا على مقالتين :

فزعمت الفرقة الاولى منهم ان القراءة كلامُ لأن القارئ يلحن فى قراءته وليس يجوز اللحن الا فى كلام وهو ايضًا متكلّم و إن قرأ كلام غيره ومحال أن يكون متكلّمًا بكلام غيره فلا بدّ من ان تكون قراءته هى كلامه

وقالت الفرقة الثانية : القراءة صوتُ والكلام حروفُ والصوت عير الحروف

واختلفت المعتزلة في الكلام هل هو حروف ام لا على مقالتين: فزعمت فرقة منهم ان كلام الله سبحانه حروف، وزعم آخرون منهم ان كلام الله سبحانه ليس بحروف

واختلفت المعتزلة فى الكلام هل هو موجود مع كتابته ام لا على مقالتين :

۱۲ فزعمت فرقة منهم ان الكلام يوجد مع كتابته في مكانها كما يجامع القراءة في موضعها ، وزعمت فرقة اخرى منهم ان الكتابة رسوم تدلّ عليه وليس بموجود معها

ه المعترلة هل يقال ان البارئ محبل ام لا وهم فرقتان: فزعمت فرقة منهم ان البارئ بخلق الحبل محبل ، والقائل بهذا

(۲) في كلام: في الكلام س (۱۲) الكلام: كلام الله ق (۱۳) موضعها:
 مكانها س

<sup>(</sup>۱۳- ص ۱۱۹۰) راجع انفرق ص ۱۹۸

القول « الجُبّائي ، ومن قال بقوله ، وزعمت فرقة اخرى منهم ان البارئ لا يجوز ان يكون مُعبلاً بخلق الحبل كما لا يكون والداً بخلق الولد

واختلفت المعتزلة في معنى القول ان الله خالق وهم فرقتان : ٣ فرعت فرقة منهم ان معنى القول في الله انه خالق انه فعل الاشياء مقدَّرةً فهو خالق ، الاشياء مقدَّرةً فهو خالق ، وهذا قول • الجبّائي ، واصحابه

وزعمت الفرقة الثانية منهم ان معنى القول فى الله سبحانه انه خالق انه فصل لا بآلة ولا بقوة عنرعة فمن فعل لا بآلة ولا بقوة مخترعة فليس بخالق لفعله عنرعة فهو خالق لفعله ، ومن فعل بقوة مخترعة فليس بخالق لفعله واجمت المعتزلة باسرها على انكار العين واليد وافترقوا في ذلك على مقالتين :

فنهم من انكر ان يقال : لله يدان وانكر ان يقال انه ذو عين ١٢ وان له عينين ، ومنهم من زعم أن لله يداً وان له يدين وذهب فى معنى ذلك الى ان اليد نعمة وذهب فى معنى العين الى انه اراد العلم وانه عالم وتأوّل قول الله عن وجل : ولتُضنَعَ على عينى (٣٩:٢٠) اى بعلمى

<sup>(</sup>٣) ان ح بان دق س | فهم ح (٤) في الله آنه: في ان الله ق (٤) فعل : في ان الله ق (٤ فعل ٤) فعل : في الكتاب عند اعادة ذكر هذا القول يفعل (٥ في الموضعين) مقدرة ح مقدورة دق س (٩ في الموضعين) خالق لفعله : خالق بفعله ق س وله وجه

واختلفت الممتزلة فى البارئ هل يقال آنه وكيل وآنه لطيف على مقالتين:

م فنهم من زعم ان البارئ لا يقال انه وكيل، وانكر قائل هذا [القول] ان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل من غير ان يقرأ القرآن (١٧٣:٣) وانكر ايضًا ان يقال لطيف دون ان يوصل ذلك فيقال لطيف

بالمباد، والقائل بهذا القول • عتباد بن سليمن •

ومنهم من اطلق وكيلُ واطلق لطيفُ وان لم يقيّدُ

واختلفت المعتزلة هل يقال ان البارئ قبل الاشياء او يقال

قبل وُيسكت على ذلك على ثلث مقالات :

فزعمت الفرقة الاولى منهم وهم «المتادية ، اصحاب « عتباد بر سليمن ، ان البارئ يقال انه قبل ولا يقال انه قبل الاشياء ولا يقال المد الاشياء كما لا يقال انه اول الاشياء

وزعمت الفرقة الثانية منهم وهم اصحاب و ابى الحسين الصالحي، ان البارئ لم يزل قبل الاشياء برفع اللام، قالوا: ولا نقول لم يزل قبل

١٥ الاشياء بنصب اللام

<sup>(</sup>٤) يقول: لهاه يقال | حسبنا: وحسبنا ق (٥) فيقال: فيقول ق (٧) وان لم: ولم ح (١٢) بعد الاشياء: فيما بعد من الكناب عند اعادة حكاية هذا القول: ان الاشياء كانت بعده فتأمل

<sup>(</sup>۳-۵) انكار القول بالحسبلة مشهور ايضًا من النوطى ، راجع كتاب الانتصار ص ۱۵-۸ه و ۱۹۹-۱۷۰ والفرق ص ۱۵۵ والفصل ٤ ص ۱۹۹

وزعمت الفرقة الثالثة منهم وهم الاكثرون عدداً ان البارئ لم يزل قبل والاشياء وان ذلك يطلق بنصب اللام من قبل

واختلفت المعتزلة هل يجوز ان يستمى البارئ عالماً من استدل على انه عالم بظهور افعاله عليه وان لم يأته السمع من قبل الله سبحانه بأن يسمميه بهذا الاسم ام لا على مقالتين :

فزعمت الفرقة الاولى منهم انه جائز ان يُسمِّى الله سبحانه عالماً قادراً حيَّا ٢ سميمًا بصيراً من استدل على معنى ذلك انه يليق بالله و إن لم يأت به رسول وزعمت الفرقة الثانية منهم انه لا يجوز ان يُسمّى الله سبحانه بهذه الاسماء من دلّه العقل على معناها الا ان يأتيه بذلك رسول من قبل الله ٩

سبحانه يأمره بتسميته بهذه الاسماء واختلفت المعتزلة هل كان يجوز ان يقلب الله الاسماء فيستمتى العالم

جاهلاً والجاهل عالماً ام لم يكن ذلك جائزاً على مقالتين :

14

فزعمت الفرقة الاولى منهم ان ذلك لم يكن جائزاً ولا يجوز على وجه من الوجوه ، وهذا قول «عبّاد »

وزعم آخرون ارف ذلك جائز ولو قلب الله سبحانه الاسماء ١٥ لم يكن ذلك مستنكراً

<sup>(</sup>۱) التالثة : الثانية ح (٤) يأته السمع : يأت سمع ح (٧) رسول : رسول الله ح (٩) دله : ادله د س (١١) كان : ساتطة من ق ح (١٥) الاسياء : الاشياء د

واختلفت المتزلة هل يجوز اليوم قلب الاسماء واللغة على ما هى على ما على مقالتين :

فمنهم من اجاز ذلك ، ومنهم من انكره

واختلفت الممتزلة هل كان يجوز ان يستمى الله سبحانه نفسه جاهلاً ميتاً عاجزاً على طريق التقليب واللغة على ما هي عليه وهم فرقتان:

وزعمت الفرقة الاولى منهم ان ذلك لا يجوز وانه لا يجوز ان يستمى
 الله نفسه على طريق التقليب

وزعمت الفرقة الثـانية منهم ان ذلك جائز ولو فعل ذلك لم عين مستنكراً ، وهو قول « الصالحي ،

واجمت الممتزلة على ان صفات الله سبحانه واسماءه هى اقوال وكلام فقول الله انه عالم قادر حى اسماء لله وصفات له وكذلك اقوال الحلق الم يُثبتوا صفة له علمًا ولا صفة قدرة وكذلك قولهم فى سائر صفات النفس

واختلفت المعتزلة هل البارئ قادر على خلق الاعراض وهم فرقتان:

فزعم فريق منهم ان الله يقدر على خلق الاعراض و أنشائها ،

<sup>(</sup>۱) المعتزلة: ساتطة من ق س ح (٥) التقليب د القلب ق س ح (٧) التقليب: القلب ق (١٠) صفات الله: صفات البارئ ح

وزعمت فرقة اخرى منهم وهم اصحاب «معمّر » آنه لا يجوز أن يخلق الله عربضًا ولا يوصف بالقدرة على خلق الاعراض

واختلفت المعتزلة في البارئ هل يوصف بالقدرة على ما اقدر عليه عباده ام لا وهم فرقتار :

فزعم اكثرهم ان البارئ لا يوصف بالقدرة على ما اقدر عليه عباده على وجه من الوجوه

وزعم بعضهم وهو «الشخّام» ان الله يقدر على ما اقدر عليه عباده وان حركة واحدة تكون مقدورة لله وللانسان فإن فَمَلها الله كانت ضرورة وان فعلها الانسان كانت كسبًا

واختلفت المعتزلة هل يوصف الله بالقدرة على جنس ما اقدر عليه

عباده ام لا وهم فرقتان :

فزعمت فرقة منهم آنه اذا اقدر عباده على حركة او سكون الوفعل من الافعال لم يوصف بالقدرة على ذلك ولا على ما كان من جنس ذلك ، وان الحركات التى يقدر البارئ عليها ليست من جنس الحركات التى اقدر علمها غيره من العباد

وزعمت فرقة اخرى منهم ان الله اذا اقدر عباده على حركة

(۱۰) يوصف الله : يوصف ح (۱۰) عليها : عليه ح

 او سكونٍ او فعلٍ من الافعال فهو قادر على ما هو من جنس ما اقدر عليه عباده ، وهذا قول • الجبّائي ، وطوائف من الممتزلة

٢ واختلفت المتزلة في البارئ سبحانه هل يوصف بالقدرة على الجور والظلم ام لا يوصف بالقدرة على ذلك وهم فرقتان:

فزعم اكثر الزاعمين ان البـارئ قادر على الظلم والجور انه قادر على ان يظلم ويجور

وزعمت فرقة منهم وهم اصحاب «عبّاد بن سليمن آن البارئ قادر على الخور ولا قادر على الخور ولا نقول على ان يظلم وهو قادر على الجور ولا نقول على ان يجور

واختلفت الممتزلة فى الجواب عمن سأل عن البارئ سبحانه لو فعل ما يقدر عليه من الظلم والجور على سبعة اقاويل :

1۲ فقال « ابو الهذيل » فى جواب من سأله : إنْ فَمل البارئ ما يقدر عليه من الجور والظلم كيف كان يكون الاص ؟ فقال : محالُ ان يفعل البارئ ذلك لأن ذلك لا يكون الاعن نقص ولا يجوز النقص

١٥ على البارى

<sup>(</sup>٥) الجور والظلم س

<sup>(</sup>۳۔٪) محث القدرۃ على الظلم : راجع كناب الانتصار ص ١٨ و٢١ و٢٦ و٤٪ والفرق ص ١٨٩ـ١٨ ومجار الانوار ٣ ص ١ـه٠

وقال " ابو موسى المردار " فى الجواب عن ذلك : اطلاق هذا الكلام على البارئ عن وجل قبيح لا يُستحسن اطلاقه فى رجل من المسلمين فكيف يطلق فى الله فمنع ان يقال : لو فعل البارئ الظلم لقُبح ذلك [لا] " لاستحالته ، وكان " ابو موسى " اذا جُدّد الكلام عليه قال : لو فعل الله الظلم لكان ظالماً ربّا الها قادراً ، ولو ظلم مع وجود الدلائل على انه لا يظلم لكان يدلّ بدلائل على انه يظلم

وكان • بشر بن المعتمر ، يقول ان الله يقدر ان يمذّب الاطفال ، فاذا قيل له : فلو عذّب الطفل ؟ قال : لو عذّبه لكان يكون بالنّا كافراً مستحقًا للمذاب

وكان « محمد بن شبيب » يزعم ان الله يقدر ان يظلم ولكن الظلم لا يكون الا ممن به آفة فعلمت انه لا يكون من الله سبحانه فلا معنى لقول من قال: لو فعله

وكان بمضهم يزعم ان الله يقدر ان يفعل العدل وخلافه والصدق وخلافه ولا يقول : يقدر الله يظلم ويكذب ، قال صاحب هذا الجواب: ان قال قائل : هل ممكم امان من ان يفعله ؟ قال : نع هو ١٥

<sup>(</sup>۱) المردار: اعردان د الهردان ق الهدار س | ذلك اطلاق: الملاقه ق (٤) جدد الكلام عليه : جذب عليه الكلام ح حدث الكلام عليه ق س | فعل الله: فعل د (٥) ربا: بارا ح (٦) انه لا يظلم: انه يظلم د ق س الكان يدل بدلائل: فيا بعد من الكتاب عند اعادة هذا البحث: لكانت تدل دلائل الكان يدل بدلائل: فيا بعد من الكتاب عند اعادة هذا البحث: لكانت تدل دلائل الكتاب و الكان يدل بدلائل الانتصار ص ٢٥-١٧ (١-٩) راجع كتاب الانتصار ص ٢٥-١٩ والفرق ص ١٤٤-١٤٤ والملل ص ٥٥

ما اظهر من ادرّت على آنه لا يفعله ، فاذا قيل له : أفيقدر آن يفعله مع الدليل مع الدليل على آن لا يفعله ؟ أجاب بأنه قادر على آن يفعله مع الدليل مفرداً من الدليل لئلا يُتوهم الدليل دليلاً والظلم واقعاً ، وكذلك أذا قيل له : لو فعله مع الدليل على آنه لا يفعله وفعل الظلم ، وزعم أن الظلم لو وقع لكانت العقول بحالها وكانت الاشياء التي يستدلّ بها أهل العقول غير هذه الاشياء الدالّة في يومنا هذا وكانت تكون هي هي ولكن على خلاف هيئاتها ونظمها وأتساقها التي هي اليوم عليه ، وهذا قول ، جعفر بن حرب ،

وكان والاسكافي ، يقول: يقدر الله على الظلم الا ان الاجسام تدلّ بما فيها من العقول والنعم التي انم بها على خلقه على ان الله لا يظلم والعقول تدلّ بأنفسها على ان الله ليس بظالم وليس يجوز ان يجامع الظلم الله ما دلّ لنفسه على ان الظلم لا يقع من الله ، وكان اذا قيل له: فلو وقع الظلم منه كيف كانت تكون القصة ؟ قال: يقع [و] الاجسام معراة من العقول التي دلّت بأنفسها وأعينها على ان الله لا يظلم

وكان «هشام الفوطى» و عبّاد بن سليمن » اذا قيل لهما: لو فعل (٢-٣) اجاب ... دليلا: فما بعد عند اعادة ذكر هذا القول: قال نم يقدر مع الدليل ان يقمل مفردا من الدليل لا بأن نتوهم الدليل دليلا (٣-٤) وكذلك اذا: واذا ح (٤) وزعم د فزعم ق س ح (٧) التى عليه: لعله الذى عليه او التي عليها (١٠) على ان الله د على ان ق س ان ح (١٢) ما: في الاصول بما (١٣) الفصة د القضية ق س ح (١٤) معراة د متعراة ق س متعرية ح | واعينها: وبعينها د (١٥) النوطى: القرطى د

<sup>(</sup>٩-٩) قابل كتاب الانتصار ص ٩٠

الله سبحانه الظلم كيف كانت تكون القصّة ؟ احالا هذا القول وقالا : إن اراد القّائل بقوله لَو الشكّ فليس عندنا شكُّ في ان الله لا يظلم وإن اراد بقوله لَو النّي فقد قالب ان الله لا يجور ولا يظلم فليس ٣ يسوغ ان يقال لو ظلم البارئ جل جلاله

القول في ان الله قادر على ما علم انه لا يكون

اختلفت المعتزلة في ذلك على اربعة اقاويل :

فقال " ابو الهذيل " ومن اتبعه و " جعفر بن حرب " ومن وافقه : البارئ قادر على ما علم انه لا يكون واخبر انه لا يكون ، ولو كان ما علم انه لا يكون مما يكون كان عالماً انه يفعله لـكان الحبر بأنه يكون سابقًا وكان " على الاسوارى " يحيل ان يُقرَن القول ان الله يقدر على الشيء ان يفعله بالقول انه عالم انه لا يكون وانه قد اخبر انه لا يكون، واذا أفرد احد القولين من الآخر كان الكلام صحيحًا وقيل ان الله سبحانه قادر على ذلك الشيء ان يفعله

وقال «عبّاد بن سلیمن »: ما علم آنه لا یکون لا اقول آنه قادر علی ] ان یکون ولکن اقول: قادر علیه کما اقول : الله عالم به ولا اقول آنه عالم بأنه یکون لأن ّ إخباری بأن الله قادر علی آن یکون

<sup>(</sup>۱) القصية د القضية ق س ح (۲-۳) يظلم وان . . . ولا : ساقطة من ح (۳) فليس : في الاصول وليس (۱٤) اقول انه ح اقوله د ق س

<sup>(</sup>۱۳-۱۰) راجع كتاب الانتصار ص ۲۰-۲۱

ما علم آنه لا يكون إخبار آنه يقدر وآنه يكون ، وكان آذا قيل له : فهل يفعل الله ما علم آنه لا يفعله ؟ احال القول

وكان • الحُبَّائي ، اذا قيل له : لو فعل القــديم ما علم أنه لا يكون واخبر آنه لا يكون كيف كان يكون العلم والحبر ؟ احال ذلك ، وكان يقول مع هذا أنه لو آمن مَن عَلِم الله أنه لا يؤمن لأدخله الجنَّة، وكان يزعم أنه أذا وُصل مقدور بمقدور صح الكلام كقوله : لو آمن الأنسان لأدخله الله الجنَّة وانما الايمان خيرٌ له، ولؤ رُدُّوا لَمَادُوا (٢٨:٦) فالردّ مقدور عليه فقال لوكان الرة مقدوراً منهم لكان عود مقدور ، وكان يزعم أنه أذا وُصل [محالُ ] بمحال صح الكلام كقول القائل : لوكان الجسم متحرّ كاً ساكنًا في حال لجاز ان يكون حيّا ميّتًا في حال وما اشبه ذلك ، وكان يزعم أنه أذا وُصل مقدورٌ بما هو مستحيل استحال ١٢ الـكلام كقول القائل: لو آمن من علم الله واخبر آنه لا يؤمن كيف كان [يكون] العلم والحبر ؟ وذلك انه [إنْ] قال : كان لا يكون الحبر عن انه يؤمن سابقًا بأن لا يكون كان الحبر الذى قد كان بأنه لا يؤمن وبأن ١٥ لا يكون لم يزل عالماً استحال الكلام لأنه يستحيل ان لا يكون

<sup>(</sup>۱) اخبار ح انه اخبار د ق س (۵) انه لو آمن : ساقطة من د ق س الادخله ح الادخله دق س (۷) واغا الاعان خبر له : في ما بعد من الكتاب عند اعادة حكاية هذا القول : وكان الاعان خبراً له (۸) في الموضع الذي سيأتي : لو كان الرد المقدور لكان منهم عود مقدور وهو اشبه (۱۱) مقدورا دق س (۱٤) بأن : كان ق س (۱۶-۵) وبان لا يكون لم يزل عالما : في ح وبأن لا يؤمن وبأن لا يكون لم يزل عالما

ما قد كان بأن لا يكون كان ويستحيل ان لا يكون البارئ عالماً بما لم يزل عالماً به بأن لا يكون الم يزل عالماً ، وان قال : كان يكون الحبر عن انه لا يكون والعلم بأنه لا يكون ثابتًا صحيحًا وإن كان الشيء الذي علم واخبر انه لا يكون استحال الكلام ، وإن قال : كان الصدق ينقلب كذباً والعلم ينقلب جهلاً استحال الكلام ، فلما كان الحبيب على هذه الوجوه على اى وجه اجاب عن السؤال استحال كلامه الم يكن الوجه في الجواب الا نفس احالة سؤال السائل

واختلفت الممتزلة فى جواز كون ما علم الله أنه لا يكون على اربعة قاويل:

9

فقال اكثر الممتزلة: ما علم الله سبحانه انه لا يكون لاستحالته او المجزعنه فلا يجوزكونه مع استحالته ولا مع المعجزعنه ومن قال: يجوز ان يكون المعجوز عنه بأن يرتفع العجزعنه وتحدث القدرة عليه فيكون الله عالماً بأنه يكون يذهب هذا القائل بقوله يجوز الى ان الله قادر على ذلك فقد صدق ، وما علم الله سبحانه انه لا يكون لترك فاعله في فال : يجوز ان يكون بأن لا يتركه فاعله ويفعل أخذه

بدلاً من تركه ويكون الله عالمـاً بأنه يفعله يريد بقوله يجوزُ يقدرُ فذلك صحـح

(٢) عالمًا به : عالمًا ق إ بأن : بأنه ح (٦) على اى وجه : ساتطة من د ق س

<sup>(</sup>۱) علم الله ح علم د ق س (۱۲) العجز : ساقطة من ح (۱۳) هذا : ساقطة من ح (۱٤) انه : ان [ق] وهنا يعود الحط الجديد في ق (۱۹) اخذه :

ضده ح (۱۶) ویکون : لعله فیکون کما مر فی س ۱۳

وقال « على الاسوارى » : ما علم الله سبحانه آنه لا يكون لم نقل أنه يجوز أن يكون أذا قرنًا ذلك بالعلم بأنه لا يكون

وقال «عبّاد»: قول من قال يجوز ان يكون ما علم الله سبحانه انه لا يكون فهو كقوله: يكون ما علم الله انه لا يكون او من قال: يجوز ان يكون ما علم الله انه لا يكون الأن معنى يُجُوز عنده معنى الجواز وقال « الجبّائى »: ما علم الله سبحانه انه لا يكون واخبر انه لا يكون فلا يجوز ان يكون عند من صدّق باخبار الله ، وما علم انه لا يكون فلا يجوز ان يكون عند من صدّق باخبار الله ، وما علم انه لا يكون ولم يخبر بأنه لا يكون الخائر عندنا ان يكون وتجويزنا لا يكون وتجويزنا عنده في اللغة على وجهين: بمعنى الشك و بمعنى يحل

واتفقت المعتزلة على ان البارى سبحانه ليس بذى علم مُخدَث المعتزلة على ان البارى سبحانه ليس بذى علم مُخدَث الله به ، ولا يجوز ان تبدو له البدوات ، ولا يجوز على اخباره النسخ لأن النسخ لو جاز على الاخبار لكان اذا اخبرنا ان شيئًا يكون ثم نسخ ذلك بأن اخبر انه لا يكون لكان لا بد من ان يكون احد

الخبرين كذباً ، قالوا وانما الناسخ والمنسوخ فى الامر والنهى والماسك والجمت المعتزلة على انكار القول بالماهية وان لله ماهتة لا يعلمها العباد وقالوا : اعتقاد ذلك في الله سبحانه خطأ وباطل

<sup>(</sup>۲) ان یکون: فی الاصول ان لا یکون (۳) عباد بن سلیمن[ق] (۸) فجائز: فی الاصول جائز (۹) لان: ساقطة من ح (۱۳) اخبرنا: اخبر ح (۱۲–۱۷) راجع کتاب الانتصار ص ۸۷

## هذا شرح اختلاف الناس في التجسم

قد اخبرنا عن المنكرين للتجسيم أنهم يقولون أن البارئ جل ثناؤه ليس بجسم ولا محدود ولا ذي نهاية ، ونحن الآن نُخبر اقاويل المحسّمة واختلافهم فى التجسيم

اختلفت المجسمة فيما بينهم في التجسيم وهل للبارئ تعالى قدر من

الاقدار وفي مقداره على ست عشرة مقالة :

فقال • هشام بن الحكم ، ان الله جسم محدود عريض عميق طويل طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه نور ساطع له قدر من الاقدار بمعنى ان له مقداراً في طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه، في مكان دون مكان كالسبيكة الصافية يتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ومحسة لونه هو طعمه وهو رائحته وهو مجسّته وهو نفسه لون ولم 'يثبت لونًا غيره وانه يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد ، وحكى عنه « ابو الهذيل ، أنه اجابه الى أن جبل ابی قبیس اعظم من معبوده ، وحکی عنه • ابن الراوندی ، انه زعم

ان الله سبحانه يشبه الاجسام التي خلقها من جهة من الجهات ولولا

<sup>(</sup>١) هـذا : محـذونة في د (٤-٥) في التجسيم . . بينهم : ساقطة من د (٩) یجاوزه : یجاوز ح (۱۳ ـ ۱۴) جبل ابی نبیس : ابا قبیس ح

<sup>(</sup>۱٤) زعم : يزعم س ح

<sup>(</sup>١) التجسيم: راجع بحار الانوار ج ٢ باب ١٣\_٥٠ (٧\_ص٢:١٩): راجع ض٣٣\_٣١

ذلك ما دلّت عليه و حكى عنه آنه قال : هو جسم لا كالاجسام ومعنى ذلك آنه شيء موجود

وقد ذُكر عن بعض المجسّمة انه كان 'يثبت البارئ مُلوَّنًا ويأبى ان يكون ذا طم ورائحة و مجسّة وان يكون طويلاً وعميضًا وعميضًا وزعم انه فى مكان دون مكان متحرّك من وقت خلق الحلق

وقال قائلون ان البارئ جسم وانكروا اس يكون موصوفًا بلون او طم او رائحة او محسّة او شيء مما وصف به « هشام » غير انه على العرش مماسُّ له دون ما سواه

واختلفوا في مقدار البارئ يعد ان جعلوه جدمًا

فقال قائلون: هو جسم وهو فى كل مكان وفاضل عن جميع الاماكن وهو مع ذلك متناه عير ان مساحته اكثر من مساحة العالم ١٢ لأنه اكبر من كل شيء من كل شيء من كل شيء المالم الماكن وهو مع دلك شيء المالم الماكبر من كل شيء المالم الما

وقال بعضهم : مساحته على قدر العالم ، وقال بعضهم ان البارئ عسم له مقدار في المساحة ولا ندرى كم ذلك القدر ،

ان احسن الاقدار ان يكون المناه والمن الاقدار ان يكون السر بالمظيم الجافى ولا القليل القمىء، وحكى عن الهشام بن الحكم، ان احسن الاقدار ان يكون سبعة اشبار بشبر نفسه

<sup>(</sup>٢) ذلك : ساقطة من د س ح (٤) او عريضاً س ح ( أو عميقاً د س ح ( ) ان البارى : البارى أق] (١٣) قدر العالم : بعض العالم ح

 <sup>(</sup>٦) ان الباری: الباری\* [ق]
 (١٣) قدر العالم: بعض العالم

 ١٠ المجم ص ٣٣ : ١٠
 ١٠ المجم ص ٣٣ : ١٠

وقال بعضهم: ليس لمساحة البارئ نهاية ولا غاية وانه ذاهب فى الجهسات الست اليمبن والشمال والامام والحلف والفوق والتحت م قالوا: وماكان كذلك لا يقع عليه اسم جسم ولا طويل ولا عريض ٣ ولا عميق وليس بذى حدود ولا هيئة ولا قطب

وقال قوم ان معبودهم هو الفضاء وهو جسم تحل الاشياء فيه ليس بذى غاية ولانهاية ، وقال بعضهم : هو الفضاء وليس بجسم والاشياء قائمة به وقال ، داود الجواربي ، و « مقاتل بن سليمن ، ان الله جسم وانه جنّه على صورة الانسار للم ودم وشعر وعظم له جوارح واعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبه ، و مُحكى عن « الجواربي ، انه كان يقول : اجوف من فيه الى صدره ومُصمَت ما سوى ذلك ، وكثير من الناس يقولورن : هو مصمت ويتأولون قول الله : الصَمَدُ ما سوى ذلك ، وكثير من الناس يقولورن : هو مصمت ويتأولون قول الله : الصَمَدُ (٢:١١٢) المصمت الذي ليس باجوف

وقال « هشام بن سالم الجواليق » ان الله على صورة الانسان وانكر ان يكون لحماً ودمًا ، و انه نور ساطع يتلألأ بياضًا وانه ذو حواس خمس كحواس الانسان سمعه غير بصره وكذلك سائر مواشه له يد ورجل واذن وعين وانف وفم وان له وفرة سوداء

<sup>(</sup>٤) قطب : قطيب [ق] (٧ و ١٠) الجواربي : في الاصول الحواري (٨-٧) وانه جثة : في ص ١٠١٣ : وان له جمة فتأمل (١٠) اجوف : انه اجوف [ق] (١٢) المصت : محذوفة في ح

<sup>(</sup>۱۲-۷) قابل ص ۱۵۲-۱۳ (۱۳-۱۱) راجع ص ۳٤

<sup>(</sup>۱۹-۱۳) راجع ص ۲۰ مقالات الاسلامين \_\_ ۱٤

وممن قال بالصورة من ينكر ان يكون البارئ جسمًا، وممن قال بالتجسيم من ينكر ان يكون البارئ صورةً

باب اختلافهم في البارئ هل هو في مكان دون مكان ام لا في مكان ام في مكان ام في مكان وهل هم ثمانية ام في كل مكان وهل تحمله الحملة ام يحمله العرش وهل هم ثمانية املاك ام ثمانية اصناف من الملككة ، اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة :

قد ذكرنا قول من امتنع من ذلك وقال آنه في كل مكان حالٌ وقولَ من قال : لا نهاية له وان هاتين الفرقتين انكرتا القول آنه

۹ فی مکان دون مکان

وقال قائلون: هو جسم خارج من جميع صفات الجسم ليس بطويل ولا عريض ولا عميق ولا يوصف بلون ولا طعم ولا مجسة ولا شيء الم صفات الاجسام وانه ليس في الاشياء ولا على العرش الا على معنى انه فوقه غير مماس له وانه فوق الاشياء وفوق العرش ليس بينه وبين الاشياء اكثر من انه فوقها

ه ا وقال ه هشام بن الحكم » ان رتبه فى مكان دون مكان وان مكانه هو المرش وانه مماسُّ للمرش وان المرش قد حواه وحده

<sup>(</sup>۲) ان یکون: ان س (۳) ام لا فی مکان: محذوفة فی ح (۷) من ذلك: محذوفة فی س (۸) انه: به [ق] (۱۰) قائلون: ساقطة من ح (۱۱) ولا عمیق: ساقطة من ح (۱۳) فوقه: فوقها د (۹-۷) راجع ص ۱۵۷

وقال بعض اصحابه ان البارئ قد ملاً العرش وانه مماسُّ له وقال بعض من ينتحل الحديث ان العرش لم يمتلئ به وانه 'يقبد مبيّه عليه السلم معه على العرش

٣

وقال اهل السنّة واصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الاشياء وانه على العرش كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى (٢٠٥٠) ولا نقدم بين يدى الله فى القول بل نقول استوى بلا كيف وانه نور كما قال تمالى: الله نور السموات والارض (٢٠:٥٣) وانّ له وجهًا كما قال تمالى: الله : ويبقى وجه ربّك (٢٠:٥٥) وانّ له يدين كما قال : خلقت بيدى (٢٠:٥٨) وان له عينين كما قال : تجرى بأعينا به خلقت بيدى (٢٠:٥٨) وان له عينين كما قال : وجاء ربّك خلقت بيدى (١٤:٥٤) وانه يجىء يوم القيامة هو وملتّكته كما قال : وجاء ربّك والملك صفًّا صفًّا (٢٨:٢٨) وانه ينزل الى السماء الدنيا كما جاء فى الحديث ، ولم يقولوا شيئًا الا ما وجدوه فى الكتاب او جاءت به ١٢٠ الرواية عن وسول الله صلى الله عليه وسلم

وقالت المعتزلة ان الله استوى على عرشه بمعنى استولى

وقال بمض الناس : الاستواء القعود والتمكّن الناس : الاستواء القعود والتمكّن

واختلف الناس في حملة العرش ما الذي تحمل :

فقال قائلون : الحملة تحمل الباري ً وانه اذا غضب ثقــل على

<sup>(</sup>۱) الله عماس ح (۱) ولا نقدم ... استوى : ساقطة من [ق] ا نقدم ح سقدم د س (۷-۸) تالى ... قال الله : ساقطة من د س

<sup>(</sup>۱) قابل ص ۲۳:۱۱ـ۲۳

كواهلهم واذا رضى خف فيتبيّنون غضبه من رضاه وان العرش له اطيط اذا ثقل عليه كأطيط الرحل ، وقال بعضهم: ليس يثقل البارئ ولا يخف ولا تحمله الحملة ولكن العرش هو الذي يخف ويثقل وتحمله الحملة

وقال بمضهم : الحملة ثمانية املاك ، وقال بمضهم : ثمانية اصناف وقال قائلون انه على العرش وانه بائنُ منه لا بمزلة وإشفال لمكان غيره بل ببينونة ليس على العزلة والبينونة من صفات الذات

القول في المكان

اخلتفت المعتزلة فى ذلك فقال قائلون: ان الله بكل مكان بمعنى انه مدتر لكل مكان ، وقال قائلون: البارئ لا فى مكان بل هو على ما لم يزل عليه ، وقال قائلون: البارئ فى كل مكان بمعنى انه حافظ اللاماكن وذاته مع ذلك موجودة بكل مكان

واختلفوا هل يقال ان البارئ لم يزل عالماً قادراً حيًّا ام لا يقال ذلك على مقالتين :

١٥ فقال قائلون : لم يزل الله عالماً [قادراً] حيًّا

وزعم كثير من المجسمة أن البارئ كان قبل أن يخلق الحلق ليس بعالم و لا قادر ولا سميع ولا بصير و لا مريد ثم أراد و أرادته عندهم (٦) واشغال: واسقال ح (١٠-١١) بعني أنه مدبر لكل مكان: محدونة في د س ح (١٤-١٣) يقال ذلك: محدونة في ح (١٦-١٧) ليس بعالم . . . مريد:

عير سريد ح (١٢-٩) قابل ص ١١:١٥٦ (١٢-١٣) راجع ص ٣٦-٣٦ (١٧ - ص ١٤:٢١٣) قابل ص ١٢:٤١ -١٣

حركته فاذا اراد كون شيء تحرّك فكان الشيء لأن معنى آراد تحرّك وليست الحركة غيره، وكذلك قالوا فى قدرته وعلمه وسمعه وبصره انها معان وليست غيره وليست بشيء لأن الشيء هو الجسم ٣ وقال قائلون : حركة البارئ غيره

واختلف القائلون ان البارئ يتحرُّكُ على مقالتين :

فزعم « هشام » ان حركة البارى شمى فعله الشيء ، وكان يأبى ١٦٠ ان يكون البارئ يزول مع قوله يتحرّك

واجاز عليه • السكماك ، الزوال وقال : لا يجوز عليه الطفر

وحكى عن رجل كان يعرف • بابى شعيب • ان البارئ يُسَرُّ بطاعة • اوليائه وينتفع بها وبانابتهم ويلحقه العجز بمعاصيهم اياه تعالى عن ذلك علوًا كبيراً

واختلفوا فى رؤية البارئ بالابصار على تسع عشرة مقالة :

فقال قائلون : يجوز ان نرى الله بالابصار في الدنيا ولسنا نُنكر

(۱) كون شىء: ككون شىء س ان يكون الشىء ح! فكان: فى الاصول مكان (٦) للشىء [ق] (١٠) اوليائه ح اولياء الله د [ق] س | وبانابتهم: وباثابتهم د ح وبانابتهم [ق] وفى س بنير تعجيم اصلا (١٢) رؤية البارئ: رؤية الله س ح (١٣) ولسنا اق] ولست د س ح وفى ح بين السطرين: وليس

(۱۹-۹) راجع الفصل ٤ ص ٢٧ واصول الدين ص ٧٩ (١٩-ص ١٦٤٥) هذه حكاية الكمي ، قال في تلبيس البليس ص ١٨٤ وقد حكى ابو القاسم عبد الله بن احمد البلغى في كتاب المقالات قال حكى [عن] قوم من المشبهة انهم مجيزون رؤية الله تعالى بالابصار في الدنيا وانهم لا يشكرون ان يكون بعض من يلقاهم في الدكك وان قوما مجيزون مع ذلك مصافحته وملازمته وملامسمته ويدعون انهم يزورونه ويزورهم وهم يسدون بالعراق اصحاب الباطن واصحاب الوسواس واصحاب الحطرات ، وقال في الملل ص ٧٧: وحكى الكمبي عن بعضهم انه كان مجوز الروية في الدنيا ان يزوروه ويزورهم ، راجع ايضا الفصل ٤ص٧٢

## ان يكون بعض من نلقاه فى الطرقات

واجاز عليه بمضهم الحلول فى الاجسام، واصحاب الحلول اذا رأوا السانًا يستحسنونه لم يدروا لعل البههم فيه

واجاز كثير ممن اجاز رؤيته فى الدنيا مصافحته وملامسته ومزاورته اياهم ، وقالوا ان المخلصين يعانقونه فى الدنيا والآخرة اذا ارادوا ذلك،

۶ مضر » و « کهمس » و « کهمس »

و ُحكى عن اصحاب « عبد الواحد بن زيد » انهم كانوا يقولون ان الله سبحانه نزى على قدر الاعمال فمن كان عمله افضل رءاه احسن

و رقد قال قائلون إنّا نرى الله في الدنيا في النوم فاما في اليقظة فلا ، وروى [عن] • رَقَبة بن مَصقلة • انه قال : رأيت ربّ العزّة في النوم فقال : لأكرمن مثواه يعني سليمن التيمي صلّى الفجر بطُهر العشاء اربعين سنة

<sup>(</sup>۲) واصحاب الحلول: ساقطة من د (۳) انسانا: اسبابا د (۱) حكى: وحكى ح | حكى ذلك عن بعض: عن [ق | مضر: معمر س ح مصمر د [ق | (۷) عبد الواحد: الواحد [ق] (۱) عاما فى: عبد الواحد: الواحد [ق]

<sup>(</sup>٣-٢) راجع El في مادة « حلمانية » و « حلول » والفرق ص ٢١٥ و ٢٠ و ٢٠ حلمانية » و « الفرق ص ٢١٥ و ٢٠ الله و ١٨١ (٦-٤) قال الشهرستاني في الملل والنحل ص ٧٧ : فحكى الانسمري عن عمد بن عيسى انه حكى عن مضر وكهمش واحمد الهجيمي انهم اجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة وان المخلصين من المسلمين يعانقونه في الدنيا والآخرة اذا بلغوا في الرياضة والاجتماد الى حد الاخلاص والاتحاد المحض

وامتنع كثير من القول آنه يُراى في الدنيا ومن سائر ما اطلقوه وقالوا آنه يُراى في الآخرة

واختلفوا ايضًا في ضرب آخر :

فقال قائلون نرى جسمًا محدوداً مقابلاً لنا في مكانٍ دون مكان

وقال « زهير الاثرى » : ذات الله عن وجل في كل مكان وهو

مستوعلى عرشه ونحن نراه فى الآخرة على عرشه بلاكيف، وكان ٦ يقول أن الله يجيء يوم القيامة الى مكان لم يكن خالياً منه وانه ينزل

الى السماء الدنيا ولم تكن خاليةً منه

واختلفوا فى رؤية الله عن وجل بالابصار هل هى ادراك له ٩

بالابصار ام لا:

فقال قائلون : هي ادراك له بالابصار وهو يُدْرَك بالابصار

وقال قائلون : تُرَى الله سبحانه بالابصار ولا يُدرَك بالابصار

واختلفوا فی ضرب آخر:

فقال قائلون : نرى الله جهرةً ومعاينةً ، وقال قائلون : لا نرى

الله جهرةً ولا معاينةً

10

14

<sup>(</sup>ه) الاثرى ح الابرى د الابرى [ق] الابرى س | ذات : ترى ذات [ق] س (٦-٧) وكان يقول : وقال [ق] (٨) ولم تكن خالية : ولم يكن خالياً [ف] (١٢) وقال . . . يدرك بالابصار : حالياً [ف] برى : من [ق] | بالابصار ولا : ولا ح

ومنهم من يقول : احدّق اليه اذا رأيته ، ومنهم من يقول : لا يجوز التحديق اليه

وقال قائلون منهم « ضرار » و « حفص الفرد » ان الله لا يُرى بالابصار ولكن يخلق لنا يوم القيامة حاسة سادسة غير حواسنا هذه فندركه بها وندرك ما هو بتلك الحاسة

وقالت و البكرية ، ان الله يخلق صورةً يوم القيامة 'يزعي فيها ويكلّم خلقه منها

وقال « الحسين النجّار » انه يجوز ان يحوّل الله العين الى القلب ويجمل لها قوّة العلم فيعلم بها ويكون ذلك العلم رؤية له اى علمًا له واجمعت الممتزلة على النه الله يُزى بالابصار واختلفت هل يرى بالقلوب :

۱۲ فقال « آبو الهذيل » واكثر المعنزلة آن الله يرى بقلوبنا بمعنى آنا نعلمه بها ، وانكر ذلك « الفوطى • و «عبّاد »

وقالت الممتزلة والحوارج وطوائف من المرجثة وطوائف من الزيدية ان الله لا يُرى بالابصار في الدنيا والآخرة ولا يجوز ذلك عليه

<sup>(</sup>۳) الفرد: القرد ح (٤) لنا: كذا صححنا نظراً الى ما مر فى ص ١٥٤: ٣ وفى [ق] لهم والكلمة محذوفة فى د س ح (٥) فندركه: فندرك [ق] (٧) ويكلم: يكلم ح (٩) علماً له: علماً به ح (١٠) واختلفوا ح (١٢) ان الله يرى بقلوبنا: فيا مر فى ص ١٧١١٥٧ نرى الله بقلوبنا

<sup>(</sup> ۳-۵ ) راجع ص۱۰۵ : ۲۰۲-۳ و کتاب الانتصار ص ۱۳۳ والفرق ص ۲۰۲-۲۰۱ (۲-۷)راجع کتاب الانتصار ص۱۱:۱ والفریق ص ۲۰۰ (۱۰-۱۳) راجع ص ۱۱:۱۰ ۱۲ ۱۲

واختلفوا فى الرؤية لله بالابصار هل يجوز ان تكون او هى كائنة لا محالة على مقالتين :

فقال قائلون يجوز إن يرى الله سبحانه فى الآخرة بالابصار ٣ وقال (؟) نقول انه بتاتاً وقال (؟) نقول انه يرى بالابصار

وقال قائلون: نقول بالاخبار المروتية وبما فى القرآر انه 'يرى بالابصار فى الآخرة بتاتاً يراه المؤمنون

وكل المجسّمة آلا نفراً يسيراً يقول باثبات الرؤية ، وقد 'يثبت الرؤية

من لا يقول بالتجسيم

واختلفوا فى العين واليد والوجه على اربع مقالات :

فقالت المجسمة : له يدان ورجلان ووجه وعينان وجنب يذهبون الى الجوارح والاعضاء

وقال « اصحاب الحديث » : لسنا نقول في ذلك الا ما قاله الله ١٢ عن وجل او جاءت به الرواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول : وجه بلاكيف ويدان وعينان بلاكيف

وقال « عبد الله بن كُلَّاب » أَعْلَقُ اليد والعين والوجه خبراً ١٥

<sup>(</sup>٤) وقال: كذا في د س ح وفي [ق] وقائل ولعله ولا بتاتا د بيانا [ق] س ماسا ح | وقال: وقائل [ق] ولعله ولا | انه يرى بالابصار: ساتطة من [ق] (ه) قائلون: ساتطة من ح | وبما: ولما د [ق] (٦) بتاتا د بيانا [ق] حوفي س بغير تعجيم (١٢) قاله: قال [ق] (ه١) البد والعين والوجه: العين والبد والوجه س الوجه والبد والعين ح

<sup>(</sup>۱۵-۱٤:۱٦٩) راجع ص ۱۹:۱۲۹ه۱

لأن الله اطلق ذلك ولا اطلق غيره فاقول: هي صفات لله عن وجل كا قال في العلم والقدرة والحياة انها صفات

وقالت « المعتزلة » بانكار ذلك الا الوجه وتأوّلت اليد بمعنى النعمة وقوله : تجرى باعيننا (٥٤ : ١٤) اى بعلمنا والجنب بمعنى الامر وقالوا في قوله : ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله (٣٩:٥٥) اى في امر الله ، وقالوا : نفس البارى ، هي هو وكذلك ذاته هي هو وتأوّلوا قوله : الصمد (٢١١ : ٢) على وجهين : احدهما انه السيّد والآخر انه المقصود اليه في الحوائج

واما الوجه فإن المعتزلة قالت فيه قولين :

قال بعضهم وهو « ابو الهذيل » : وجه الله هو الله ، وقال غيره : معنى قوله : ويبقى وجه رتبك (٥٥ : ٢٧) ويبقى رتبك من غير ار ١٢ يكون 'يثبت وجهًا يقال انه هو الله [۱]و لا يقال ذلك فيه

حكايات اختلاف الناس في الاسماء والصفات

قد ذكرنا قول من قال ان الله لم يزل لا عالماً ولا قادراً ولا سميمًا ١٥ ولا بصيراً وقول من قال لم يزل الله عالماً قادراً حيًّا

<sup>(</sup>۱) فاقول : واقول س ح والحرف الاول مأروض فى د (٤) والجنب : والحبر اق] (٦) هى هو : هو هو د [ق] (٧) هى هو : هى هى د [ق] (١٣) بقال : فقال [ق] (١٣) حكايات : لعله حكاية (؟)

<sup>(</sup>۳-٤) راجع ص۱۹:۱۹ ما (۱۲-۱۳) راجع ص ۱۸۹ (۱٤) راجع ص۹-۳۹ وص ۱۸۹ وص ۱۸۹ وص ۱۸۳ ما ۱۸۹ وص ۱۸۳ ما ۱۸۹ وص

فاما الذين انكروا ان يكون الله [لم يزل] عالماً وقالوا: لا يعلم ما يكون قبل ان يكون فانهم افترقوا في القول لم يزل الله حيًّا فرقتين فرقة قالت: لم يزل الله حيًّا وفرقة انكرت ذلك ايضًا وانكرت ان يكون الله سبحانه لم يزل رثًا النهًا

وافترق الذين قالوا ان الله لا يعلم الشيء حتى يكون على خمس عشرة مقالة :

فقالت «السكاكية » ان الله عالم فى نفسه وان الوصف له بالعلم من صفات ذاته غير آنه لا يوصف بأنه عالم حتى يكون الشيء فاذا كان قيل عالم به وما لم يكن الشيء لم يوصف بأنه عالم به لائن الشيء ليس ٩ وليس يصح العلم بما ليس

وقال فريق آخر ان الله لم يزل عالماً والعسلم صفة له في ذاته ولا يوصف بأنه عالم بالشيء حتى يكون كما ان الانسان موصوف بالبصر ١٢ والسمع ولا يقال انه بصير بالشيء حتى يلاقيه ولا سميع له حتى يرد على سمعه وكما يقال: الانسان عاقلُ ولا يقال: عقَلَ الشيءَ ما لم يَرد عليه

وقال • شيطان الطاق » ان الله لا يعلم شيئًا حتى يؤثّر اثره ويقدّره 🛾 ١٥

<sup>(</sup>۱) فاما الذين : فاما الذي د فالذين [ق] (٣) حيا : ساقطة من [ق] (٥) وافترقت [ق] (١٠) وليس يصح : في ح ويصح ثم زاد الناسخ « ولا » بين السطرين (١١) فريق آخرون ح (١٢) بأنه عالم : بالعلم [ق] (١٣) يلاقيه : يلاقيه بالبصر والسمع س | سميم له : سميم [ق] (١٣-١٤) على سمعه : عليه س (١٤) الانسان : ان الانسان د [ق]

والتأثير عندهم [التقدير] والتقدير لارادة فاذا اراد الشيء فقد علمه واذا لم يرده فلم يعلمه، ومعنى اراده عندهم انه تحرّك حركة هى ارادة فاذا تحرّك تلك الحركة علم الشيء والا لم يجز الوصف له بأنه عالم به وزعموا انه لا يوصف بالعلم بما لا يكون

وقال قائلون: لا يعلم الشيء حتى يحدث الارادة فان احدث الارادة لأن يكون كان عالماً بأنه بكون، وان احدث الارادة لأن لا يكون كان عالماً بأنه لا يكون ، وان لم يُحدث ارادةً لأن يكون ولا ارادةً لأن لا يكون لم يكن عالماً بأنه يكون ولا عالماً

٩ بأنه لا يكون

ومن الروافض من يقول: معنى ان الله يعلم معنى انه يفعل ، فان قيل لهم فلم يزل عالماً بنفسه ؟ قال بعضهم: لم يكن يعلم نفسه حتى فعل العلم الانه قد كان ولما يفعل ، وقال بعضهم: لم يزل يعلم نفسه ، فان قيل لهم: فلم يزل يفعل ؟ قالوا: نعم ولم يقولوا بقدم الفعل

<sup>(</sup>۲) فلم: فلا [ق] فليس س | اراده: لعل الصواب: ارادكا من في ص ١٠٣٨ وص ١٠٢١٣ (٣) والا: كذا صحح في ح وفي الاصول: وان (٦) لان يكون: كذا في موضع من الكتاب سياتي فيا بعد وهنا في الاصول كلها: لما (٦-٧) وان احدث الارادة . . . كان عالماً بانه لا يكون: ساقطة من ح | لان لا: كدا في الموضع الآتي وهنا في الاصول كلها: ان (١٠) يعلم نفسه: عالما بنفسه س الآتي وهنا في الاصول كلها: ان (١٠) يعلم نفسه: عالما بنفسه س (١٢) فلم: لم [قاح (١٣) بقدم: بعدم د س بقد [ق]

<sup>(</sup>۹-۱۱:۳۸) راجع ص ۱۱:۳۸

ومن الروافض من يقول ان الله تبدو له البدوات وآنه يريد ان يفمل ثم لا يفعل لما يحدث له من البداء

وقال بعض الروافض: ما علمه الله سبحانه [انه یکون] واطلع ۳ علیه احداً من خلقه فلا یجوز آن یبدو له فیه وما علمه ولم یطلع علیه احداً من خلقه فجائز ان یبدو له فیه

وقال بمضهم : جائزٌ عليه البدء فيما علم انه يكون واخبر انه يكون حتى لا يكون ما اخبر انه يكون

وقالت طائفة من اهل التشبيه أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون

الا اعمال العباد فانه لا يعلمها الا فى حال كونها لأنه لو علم من يطيع ٩ ممن يعصى حال بين العاصى وبين المعصية

واختلفوا ايضًا فى باب آخر هل يعلم الشىء من غير ان يلابسه ام لا فقال « هشام بن الحكم الرافضى » ان الله سبحانه علم ما تحت ١٢ لارض بالشعاع المتصل الذاهب في عمق الارض ولولا ملابسته لما هناك بشعاعه ما درى ما هناك

وقال قائلون ان الله يعلم الاشياء على المماسّة وقد يعلم ما لا يماسّه ا

 <sup>(</sup>٦) علم انه : علم ان د [ق] س (١٣) المتصل : راجع ص ٣٣
 (٥١) وقد : لعله ولا (؟)

<sup>(</sup>۱-۷) راجع ص ۳۹ (۳-۵) راجع ص ۳۹: ۸-۱۰ وهو قول الحسين ( او الحسن ] بن عمد بن جهور كما يصرح به المؤلف فيا بعد من الكتباب ( ۱۰-۸) راجع ص ۳۸: ۱-۱۵ (۱۲-۱۲) راجع ص ۳۳:۱-۵

و ُحكى عن «هشام بن الحكم » انه قال ان العلم صفةٌ لله وليس هى
هو ولا غيره ولا بعضه وانه لا يجوز ان يقال [له] ُمحدثُ ولا يقال له
قديمُ لأن الصفة لا توصف عنده وكذلك قوله فى سائر صفاته من
القدرة والارادة والحياة وسائر ذلك انها لا هى الله ولا هى غيره
ولا هى قديمة ولا محدثة

وقال " الجهم " ان علم الله تحدَثُ هو احدَثه فعلم به وانه غير الله وقد يجوز عنده ان يكون الله عن وجل عالماً بالاشياء كلها قبل وجودها بعلم محدث بها ، و حكى عن الجهم خلاف هذا وانه كار لا يقول ان الله يعلم الاشياء قبل ان تكون لأنها قبل ان تكون ليست بأشياء فَتُمْكُمَ او تجهلَ وأثرمه مخالفوه ان لله سبحانه علمًا محدثًا

وهذه حكاية اقاويل الناس فى المحكم والمتشابه

## اختلفت المعتزلة فى محكم القرآن ومتشابهه

14

فقــال ه واصل بن عطــاء » و « عمرو بن عبيد » : المحــكمات ما اعلم الله سبحانه من عقــابه للفــّاق كقوله : ومن يقتل مؤمنًا متعمّداً م اعلم الله سبحانه من آى الوعيد، وقو له : واخر متشابهات (٧.٣)

<sup>(</sup>٦) غير الله: كذا محمنا وفى ح غير له وفى د [ق| س غير الله (٧) يكون: ساقطة من [ق] | بالاشياء كلها: بالاشياء ح (٨) محدث بها: في الاصول محدثا بها ثم مححت فى ح و في موضع سيأتي من الكناب محدث قبلها وهو الاشبه (٩) لانها قبل ان تكون: لانها س (١١) وهذه د هذه [ق] س ح | حكاية القاويل: حجمة اتوال س ح (١٤) الفساق ح

<sup>(</sup>١-٥) راجع ص٣٧-٣٧ (١٣-ص٢:٢٢) راجع اصول الدين ص٢٢-٢٢١

مول (؟) اخفى الله عن العباد عقابه عليها ولم يبيّن أنه يمذّب عليها كما بيّن فى الحكم منه

وقال « ابو بكر الاصم » : محكمات يمنى حجبًا واضحة لا حاجة لمن سمت يسمدانى طلب معانيها كنحو ما اخبر الله سبحانه عن الامم التى مضت ممن عاقبها وما يثبت عقابها وكنحو ما اخبر عن مشركى العرب انه خلقهم من النطفة وانه اخرج لهم من الماء فاكهة وابًا ( ١٨٠ : ٣١ ) وما اشبه ذلك فهذا محكم كله ، فقال : قال الله سبحانه : آيات محكمات هن ام الكتاب (٧٠٣) اى الاصل الذي لو فكرتم فيه عرفتم ان كل شيء جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم حق من عند الله سبحانه ، وأخر به متسابهات وهو كنحو ما انزل الله من انه يبعث الاموات ويأتى بالساعة وينتقم ممن عصاه او ترك آية او نسخها مما لا يدركونه الا بالنظر فيتركون هذا ويقولون : ائننا بعذاب الله ، في كل هذا عليهم بالنظر فيتركون منهم النظر فيعلمون ال يعذبهم متى شاء وينقلهم الى ما شاء

<sup>(</sup>۱) معول دس يقوّل إق] مقول ح ولعله: هو ما، قال في اصول الدين ص ٢٢١:
والمتشابهات ما اخنى الله عز وجل عن العباد عقابه وقد حرمه كالنظرة والكذبة إ
عليها: كذا في الاصول كلها إبين: سس س ح (غ) الى طلب: الى س ح
(٥) عقابها: كدا في الاصول كلها (٦) لهم: محذوفة في إق] (٧) فقال:
وقال س ح (٨) فيه: ساتطة من إقا وفي دثم (١١) ترك : نزل ح

<sup>(</sup>٣-١٤) راجع مفاتيح الغيب للرازى في تفسير الآية في بحث المسألة انمائية وقابل عبارة اصول الدين ص ٢٢٢

وقال « الاسكافي » في قول الله تمالى : آياتُ نحكماتُ قال هي التي لا تأويل لها غير تنزيلها ولا يحتمل ظاهرها الوجوه المختلفة وَأُخَرُ ٣ ، مُتَشَابِهَاتُ وهي الآيات التي يحتمل ظاهرها في السمع المعانى المختلفة وذهب بعض الناس في قوله : وأخَر متشابهاتُ الى ما اشتبه على اليهود من قول الله عن وجل الم و المر و الر و المص وذهب بعضهم الى اشتباه القصص التي في القرآن

واختلفوا فى تأويل قوله: وما يملم تأويله الاالله والراسخون فى العلم يقولون آمنًا به:

وقال قائلون: ليس يملم تأويل المتشابه الا الله ولم يُطلع عليه احداً وقال قائلون: قد يعلمه الراسخون في العلم وان هذا القول عطف واحتموا بقول الشاعر:

17 لريح يبكى شَعْبُوَهُ · والبرق يلمع فى غمامه قالوا : فالبرق معطوف على الريح

<sup>(</sup>۱) فى : ساقطة من د ح (۱..۲) هى التى لا تأويل : هى التى لاباب ح (٢) محتمل ظاهرها : محتمل ظاهره ح (٤) وذهب : وذهبت [ق] (٥) اليهود : الشهود د | والر : ساقطة من ح (٦) الى : ان ح (٩) احداً : الحداق] (١٢) يبكى : سدت [ق] | غامة : الفيامة [ق]

<sup>(</sup>۱۳-۱۰) قال الراغب الاصفهائي في مقدمة التفسير ( طبع مصر ۱۳۲۹ ذيل كتاب تعريه القرآن عن الطاعن القاضي عبد الجبار ) ص ٤٢٠-٤١ ما صورته : وحملوا قوله تعالى ( والراسخون في العلم ) على انه عطف على قوله تعالى ( لا يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ) وجعلوا قوله تعالى ( يقولون آمنا به ) في موضع الحال كما قال الريح يكى ٠٠٠ ( البيت ) اى البرق يكى لامعاً

واجمعت المعتزلة على ان قراءة القرآن غير المقروء واختلفوا هل القراءة حكاية للقرآن ام لا :

فنهم من قال : هي حكايةٌ ، ومنهم من قال : لا

واختلفت المعتزلة هل يجوز ان 'يلفظ بالقرآل ام لا :

فقال قائلون: 'يلفظ به كما يقرأ، وقال « الاسكافي » : لا يجوز ذلك بل يُقرأ القرآن ولا يلفظ به

واختلفوا فى نظم القرآن هل هو معجز ام لا على ثنثة اقاويل:
فقالت المعتزلة الا «النظّام» و « هشامًا الفُوَ طى » و « عبّاد بن سليمن » :

تأليف القرآن ونظمه معجز محال وقوعه منهم كاستحالة إحياء الموتى منهم ٩ وانه عَلَمْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال «النظّام»: الآية والاعجوبة و القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب فاما التأليف والنظم فقد كان يجوز ان يقدر عليه العباد به لولا ان الله منعهم بمنع وعجز احدثهما فيهم

وقال « هشام » و « عباد » : لا نقول ان شئًا من الاعراض يدلّ

(۱) هثاما: في الاصول هثام | الغوطي: القرطي د اق]
 (۱۳) احدثهما:
 حداها د اق] س

(۷) اعجاز القرآن: راجع اصول الدين ص ۱۸۵-۱۸۳ وشرح المواقف ۱۵۳۳۵ مـ ۲۵۳ و ۲۵۳ و ۱۳۵۰) راجع كتـاب ۲۵۳ و کشف المراد ص ۲۰۰ و محـار الأبوار ۱۹ ص ۳۳ (۱۳-۱۳) راجع كتـاب الانتصار ص ۲۷-۲۵ والفصل ۳۳ س ۱۵ واصول الدين ص۱۸۵ وشرح المواقف ۱۵۸ والفرق ص ۱۲۸ والملل ص ۳۹ (۱۶-ص۲۲۲۳) راجع كتاب الانتصار ص ۱۵۸ الفرق ص ۱۵۸ والملل ص ۱۵:۲-۵

على الله سبحانه ولا نقول ايضًا أن عم ضًا يدل على نبوة النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يجملا القرآن عَلَمًا للنبيّ صلى الله عليه وسلم وزعما أن القرآن أعراض

واجمعت المعتزلة باجمعها انه لا يجوز قول النبى الا بحجة وبرهان وانه لا تلزم شرائعه الا من شاهد اعلامه وانقطع عذره ممن بلغه شرائع الرسول صلى الله عليه وسلم ، واجمعوا جميعًا ان الناس محجوجون بعقولهم من بلغه خبر الرسول ومن لم يبلغه

واجمعت المعتزلة على انه لا يجوز ان يبعث الله نبيًا يكفر ويرتكب على أو كبيرةً ولا يجوز ان يبعث نبيًا كان كافراً او فاسقًا، واجمعت المعتزلة على انه جائز ان يبعث نبيًا الى قوم دون قوم، واجمعت ان الملئكة افضل من الانبياء

ان يأتى النبيّ المعاصى وهل يعلم انها معاص فى حال ارتكابها ام لا على مقالتين :

ه ۱ فقال قائلون : لا يجوز ان يعلم فى حال ارتكابه المعاصى ان ما يأتيه معصية ويعتمد ذلك

<sup>(</sup>ه) ممن : كذا صححنا وفى الاصول كلها : يمن | بلغه : سلغه إلى الله (١٠) جائز : بجوز ح (١٤) ام لا : محذونة فى ح (١٥) ارتكابه : كذا صحح فى ح وفى سائر الاصول : ارتكابها | المعاصى : ساقطة من س

<sup>(</sup>٩-٨) راجع كتاب الانتصار ص ٩٦ (٢:٢٢٧) راجع كتاب الانتصار ص ٩٩-٩٥ والفصل ٤ ص٢

وقال قائلون : جائزُ ان يمتمد ويركبها وهو يعلم انها معاص الا انها لا تكون الا صفائر

واختلفوا في دلالة الاعراض وافعال العباد على مقالتين :

فنهم من زعم انها تدلّ على حدوث الجسم، وابي « هشام »

و • عَبَّاد ، ان يكون ذلك يدلُّ على ألله عن وجل

واختلفت المعتزلة هل النبوة جزاء ام لا :

فقسال قائلورن : هى ثوابُ وجزاءُ ، وقال قائلون : ايست بجزاء ولا ثواب

وهذا شرح قول المتزلة في القدر

اجمعت الممتزلة على از الله سبحانه لم يخلق الكفر والمماصى ولا شيئًا من افعال غيره الا رجلاً منهم فانه زعم از الله خلقها بأن خلق اسماءها واحكامها ، محكى ذلك عن « صلح قُبّة ،

واجمعت المعتزلة الا ، عبّاداً ، ان الله جعل الايمان حَسَنًا والكفر قبيمًا ومعنى ذلك أنه جعل التسمية للايمان والحكم بأنه حسن والتسمية

14

(٤) واني : قابا ان ا (٧) ليست : ليس ح (٩) وهذا د هذا ان ا س ح

(۱۱) قانه : محذوفة فی ح

<sup>(</sup>٤-٥) راجع ص ٢٧٥-٢٢٦ (٧) راجع الملل ص ٥١٠:٥١ (٠٠- ص ٤١٠) راجع الفصل ٣ص٤٥

للكفر والحكم بأنه قبيح وان الله خلق الكافر لا كافراً ثم انه كفر وكذلك المؤمن

وانكر «عبّاد» ان يكون الله جمل الكفر على وجه من الوجوه
 او خلق الحكافر والمؤمن

واختلفت الممتزلة هل يقال ان الانسان يخلق فعله ام لا على

## ثلث مقالات:

فرعم بعضهم ان معنى فاعل وخالق واحدُ وانّا لا نطلق ذلك في الأنسان لأنّا منعنا منه

وقال بعضهم : هو الفعل لا بآلة ولا بجارحة وهذا يستحيل منه
 وقال بعضهم : معنى خالق آنه وقع منه الفعل مقدراً فكل من وقع
 فعله مقدراً فهو خالق له قديماً كان او محدثا

الا واجمعت المعتزلة على ان الله سبحانه لم يُرد المعاصى الا و المردار و فانه حكى عنه انه قال ان الله ارادها بأن خلّى بين العباد وبينها ، وقد ذكرنا اختلافهم فى الارادة فيما تقدتم من وصفنا لأقاويل المعتزلة

<sup>(</sup>٩) وقال ... يستحيل منه : هذه الجلة مسندركة في ح على الهامش ولا توجد في سائر الاصول (١٩٥٠) مقدراً : مقدوراً إق

<sup>(</sup>٣-٤) راجع كتاب الانتصار ص ٩١ و الهرق ص٢:١٤٧- والملل ص ١٥:٣١- ١٥ (٥-١١) راجع ص ١٩:٣-٩ (٩) هو قول الاسكافي فيا يصرح به المؤلف فيا بعد من الكتاب (١١-١١) هو قول الجبائي ، راجع ص ١٩١٠١٠ (١٣-١٢) راجع ص ١١-١١٩٠ (١٢-١٤) راجع ص ١٩١-١٩١

## وهذا شرح اختلاف المتزلة في الاستطاعة

اختلفوا هل الأنسان حيُّ مستطيع بنفسه ام لا على مقالتين :

فزعم « النظّام » و « على الاسوارى ، ان الانسان حيُّ مستطيع بنفسه ٣ لا بحياة واستطاعة هما غيره ، والانسان عند " النظّام " هو الروح وهو جسم لطيف مداخل لهذا الجسم الكثيف، وزعم ان الأنسان لا (؟) يجوز ان يكون مستطيعًا لنفسه لما من شأنه ان يفعله حتى تحدث به آفة ٦ والآفة هي العجز رهي غير الأنسان، وكان « النظَّام » يزعم ان الأنسان قادرُ على الشيء قبل كونه وانه لا يوصف بأنه قادر عليه في حال وجوده وقال قائلون إن الأنسان حيُّ مستطيع والحياة والاستطاعة هما غيره، ٩ وهذا قول « ابى الهذيل » و « معتر » و «هشام الفوطى ، وأكثر المعتزلة

الصحّة والسلامة على مقالتين :

14

فقال « ابو الهذيل » و « معة ، » و « المردار » : هي عرض وهي غير الصحة والسلامة

وقال « يشر بن المعتمر » ر « تمامة بن اشرس » و « غيلان » أن الاستطاعة هي السلامة وصحّة الجوارح وتخلّها من الآفات

<sup>(</sup>۱) وهذا د هذا اق س ح (٢) اختلفوا: في الاصول واختلفوا ﴿ حَيْ: (٣) فزعم د س فقال إق] وكذا في د بين اسطرين

<sup>(</sup>٥) لَآ : كَذَا فِي الْأُصُولُ وَلِعْلَمُ قَدْ أَوْ أَنَّا ﴿ (٦) لِنَفْسُهُ : كَذَا فِي الْأَصُولُ وَفِي الْفُرق ص١١٩ ينفسه وهو اشبه (١٠) الفوطي: القرطي د [ق] (۱۳) والردار: والمردان د اق| س(١٣-١٤) غير الصحة : الصحة [ق]

<sup>(</sup>۱) راجع النصل ٣ ص٢٧ (٨-٨)راجع الفرق ص١٨:١١٧ و ص١٨:١١٨ و ٢:١١٩ والملل ص٣٨ (١٣\_١٤) راجع الملل ص٣٥ : ١٥ و شرح المواقف (١٦-١٥) راجم الملل ٤٤-٥٥

واختلفت المعتزلة فى الاستطاعة هل تبقى ام لا على مقالتين :
فقال أكثر المعتزلة انها تبقى ، وهذا قول « ابى الهذيل » و «هشام »
و «عتباد » و • جعفر بن حرب » و « جعفر بن مبشّر » و « الاسكافى »
واكثر المعتزلة

وقال قائلون: لا تبقى وقتين وانه يستحيل بقاؤها وان الفعل يوجد فى الوقت الثانى بالقدرة المتقدّمة المعدومة ولحكن لا يجوز حدوثه مع العجز بل يخلق الله في الوقت الثانى قدرة فيكون الفعل واقعاً بالقدرة المتقدّمة، وهدا قول ، ابى القسم البلخى ، وغيره من المعتزلة وهذا قولهم فى الفعل المباشر فاما المتولّد فقد يجوز عندهم ان يحدث بقدرة معدومة واسباب معدومة ويكون الانسان في حال حدوثه متناً او عاجزاً

۱۲ واجمعت المعتزلة على ان الاستطاعة قبل الفعل وهى قدرة عليه وعلى ضدّه وهى غير موجبة للفعل ، وانكروا باجمهم ان يكآن الله عبداً ما لا يقدر عليه

١٥ وقال بعض المتأخّرين ممن كان ينتحل المعتزلة : القدرة مع الفعل

<sup>(</sup>۱) هل ثبق اق! تبق د س ح (۲) انها تبق ح انها لا تبق د آق! س (۹) المعالمة : المتولد : المتولد عندهم ح (۸) وهذا قول ابى القسم البلخى وغيره من المعترلة : توجد هذه الجملة بالاصول كلها بعد قوله «عاجزا» في س ۱۱ ورددناها الى مظنتها نظراً الى ما ياتي في ص٢٣٣:١٤-١٦ (١٢) على : في الاصول: في مظنتها نظراً الى الهذيل : راجم الفصل ٣ص:٢٢ والفرق ص١١٠ والملل ص٣٥٠

وهى تصلح لشيء وتركه فى حال حدوثها وجائز كون الشيء فى حال وجود تركه بأن لا يكون كان فتركه (؟) ، وهذا قول ، ابن الراوندى ،

واختلفوا هل هي قدرة عليه في حاله : ٣

فزعم بعضهم أنها قدرة عليه فى حاله لا على تركه وأنها قبله قدرة عليه وعلى تركه ، وأحال أكثر عليه وعلى تركه ، وأحال أكثر المعتزلة أن تكون قدرة عليه فى حاله على وجه من الوجوه

واختلفوا اذا فعل الأنسان احد الضدَّ ين اللذين كان يقدر

عليهما قبل كون احدهما هل يوصف بالقدرة على الضدّ الذي لم يفعله الله على مقالتين :

فقال اكثر المعتزلة: اذا وُجد احد الضدَّبن استحال ان يوصف الانسان بالقدرة عليه او على الضدّ الآخر

وقال رجل منهم وهو « الاسكافي » : اذا وجد احد الضدَّن لم ٢ ٢٠ يوصف الانسان بالقدرة على ضدَّه الآخر وصف بالقدرة على ضدَّه الآخر واختلفوا في الاستطاعة هل يجوز فناؤها في الوقت الثاني فكون

الفعل المباشر الذي يفعله الانسان في نفسه وانه بقدرة معدومة على اربعة اقاويل:

<sup>(</sup>۲) فترکه : لعله ترکه ؟ (٤) لا علی : علی اق] (۱۳) ضده : ضد اق) ولعله الضد (۱۵) وانه : لعلها زائدة (۱٦) اربعة : ساقطة من س ح

فقال « ابو الهذيل » : الاستطاعة أيحتاج اليها قبل الفعل فاذا وجد الفعل لم يكن بالانسان اليها حاجة بوجه من الوجوه ، وقد يجوز وقوع العجز في الوقت الثاني فيكون مجاممًا للفعل ويكون عجزاً عن فعل لأن العجز عنده لا يكون عجزاً عن موجود فيكون الفعل واقمًا بقدرة معدومة ، وجوّز وجود اقل قليل الكلام مع الحرس وجوّز الفعل مع الموت ولا وجود الارادة مع الموت

وقال أكثر الممتزلة: ليس يحتاج الى الاستطاعة للفمل فى حال وجوده ليفعل بها ما قد فعل ولكن يحتاج اليها لأنه محال وجود الفعل فى جارحة ميّة عاجزة، وقال هؤلاء: محال وقوع الفعل المباشر بقوة معدومة واجازوا وقوع الافعال المتولّدة كنحو ذهاب الحجر بعد الزجّة بقدرة معدومة، وهذا قول محمد بن حرب، و « الاسكاف ،

وقال قائلون : جائزٌ وقوع الفعل المباشر بقوة معدومة لأن القدرة لا تبتى ولكن لا توجد فى جارحة ميّتة ولا عاجزة ، وهذا مولك قول ه ابى التّسم البُلخى ، وغيره

<sup>(</sup>۲) بالانسان: لعله للانسان | بوجه: ساقطة من ح (۹) ليفعل: كذا صحح في ح وفي سائر الاصول للفعل | اليها ح اليه د إق ا س

وقال قائلون: لا يجوز وقوع الفعل بقوة معدومة وان القوة أيحتاج اليها في حال الفعل للفعل وانها ان كانت قوة عليه قبله وعلى تركه فهى قوة عليه في حال كون تركه، وانكر قائل هذا ان يكون الانسان يفعل فعلاً على طريق التولّد، وهذا قول « ابى الحسين الصالحي » وقال بعض من مال الى هذا القول ان الانسان قادر عليه في حاله وعلى تركه بدلاً منه

واختلفت الممتزلة هل يقال الانسان قادر في الاول ان يفعل فيه

او ان يفعل في الثاني على سبعة اقاويل:

فقال « آبو الهذيل ، الانسان قادر آن يفعل في الاول وهو ، يفعل في الاول وقت يَفْعَل يفعل في الثانى لأن الوقت الاول وقت يَفْعَل والوقت الثانى وقت نَعَلَ

و ُحكى عن «بشر بن المعتمر » أنه كان يقول : لا أقول يَفْمَلُ فى الأول ولا أولا أولا أقول ولا أقول ولا أقول في الثانى ولا أقول قادرُ أن يفعل فى الأول ولا أقول قادرُ أن يفعل فى الثانى ، وذِكر القدرة مضمر مقدور (؟) عليه يستحيل (؟)

<sup>(</sup>٥) ان : محذوفة فى د اق] (٨) او ان : او ح (١٠) والفعل [ق] وهو والفعل د س ح | يغيل : الفعل [ق] لفعل د س ح | يغيل : الفعل اق] لفعل د س ح (١٢) فعل : لفعل س ح (١٣-١٤) فى الاول ٠٠٠ يفعل : ساتطة من د س ح (١٤) مقدور : مضمن ح (١٤) مقدور : مقدور ح ولعله القدور | يستحيل : ؟ كذا فى الاصول كلها ولعله مجل

<sup>(</sup>١٤-١٢) قال في الملل والنحل ص ه٤:١-٣ : وقال لا اقول يفعل بها في الحالة الاولى ولا في الحالة الثانية لكني اقول الانسان يفعل والفعل لا يكون الا في الثانية

كونه مع القدرة عليه وذكر العجز مضمر معجوز (؟) عنه يستحيل كونه مع العجز عنه ، ولسنا نقول ايضًا عاجز في الاول ان يفعل في الثاني

وقال "النظّام" وأكثر المعتزلة ان الانسان قادر في الوقت الاول ان يفعل في الوقت الثاني وانه يقال قبل كون الوقت الثاني ان الفعل و يُفعَلُ في الوقت الثاني فاذا كان الوقت الشاني قد (؟) فُعِل فالذي قبل يفعل في الثاني قبل كون الثاني هو الذي [قبل] فعل في الثاني الذا حدث الوقت الثاني

واختلف هؤلاء ، فقال قائلون منهم ان الانسان يقدر فى الحال الاولى ان يفعل فى الحال الثانية علمنا انه لم يكن قادراً فى الحال الاولى ان يفعل فى الحال الثانية

الكثرهم ان الانسان قادر ان يفعل فى الحال الشانية حَلَّ فيها العجز او لم يحلّ وخلق (؟) العجز فى الوقت الثانى لا يُخرِج القدرة ان تكون قدرةً عليه ان لم يعجز فهو قادر ان يفعل فى الحال الثانية وان حلّ العجز فيها على شرط والشرط هو أنه قادر عليه إن لم يعجز

<sup>(</sup>۱) عليه: محدوفة في ح | معجوز: في الاصول معجوز ولعله لعجوز (٥) كون الوقت | الوقت الشاني : كذا صحح في ح بين السطرين و في الاصول : كون الوقت | ان : ساقطة من س (٥-٦) الفعل يفعل: يفعل وفعل ح (٦) قد : لعله تيل (١٠١٠) الاولى : في الاصول الاول (١٣) فيها : فيه ح و في الموضع اثر من حك الالف او : لعله ام (؟) | وخلق: وخلواق] ولعله وحلول (١٤-١٥) الثانية وان حل : ساقطة من ح

وقال قائلون: هو قادر فى الحال الاولى ان يفعل فى الحال الثانية ، وان عجز في الحال الثانية فالفعل واقع مع العجز وليس بعجز عنه ، ولم يقل هؤلاء على الشرط الذى قاله الذين حكينا قولهم قبل وحكى « برغوث ، ان قومًا منهم يقولون ان الآفة ان كانت تحل فى الحال الثانية كان الانسان فى الاولى عاجزاً عن الفعل فى الثانية بسببه وان كانت فيه استطاعة

٣

وقال • عبّاد ، : اقول ان الأنسان قادر ان يفعل في الثاني

واختلفت المعتزلة هل الفعل واقع ُ بالاستطاعة ام لا على مقالتين :

فقال « عبَّاد » : القدرة لا اقول أنَّى افعل بهــا او أستعملها

وقال اكثر المعتزلة الذير ثبّتوا قدرة الانسان غيره: بل الفعل

واقع بها

واختلفت المعتزلة هل تستعمَل القوّة فى الفعل ام لا على مقالتين: ١٢ فانكر «الحِبّائَى » ان تكون تستعمل فى الفعل لأن الاستعمال زعم يحلّ فى الشيء المستعمل وكان مع هذا يزعم ان الفعل واقع بها

وانكر • عبّاد » الاستعمال ، وقال كثير من المعتزلة أنها تُستعمل ١٥ فى الفعل بمعنى أنه يعمل بها الفعل

<sup>(</sup>۲) واقع: واحد [ق] (ه) الاولى: في الاصول الاول | في الثانية: في الاصول في ثانيه | بسببه: سببه د والعله بسببها (۱۳) الفعل: الافعال ح (۱۲) انه [ق] انها د س ح

## واختلفوا هل يوصف الانسان بالقدرة على ما يكون فى الوقت الثالث او أنما يوصف بالقدرة على ما يكون فى الثانى على مقالتين :

فقال قائلون: الانسار قادرُ بقدرته على ان يفعل فى الشانى ولا يوصف بالقدرة فى حال حدوثها انه قادر بها على ما يكون فى الثالث

وقال قائلون: هو قادر بقدرته على الفعل فى الثانى والثالث وعلى ما لا يتناهى من الافعال ان يأتى به فى اوقات لا تتناهى ان بقيت قدرته، واحال هؤلاء ان يكورن ما يقدر عليه فى الشالث يفعله فى الثانى وما يقدر عليه فى الرابع يفعله فى الثالث

واختلفوا هل يقدر الانسان في الوقت الاول ان يفعل في الثاني
 اشياء متضادة او شيئين :

فقال بعضهم: أنما يقدر أن يفعل في الثاني شيئًا إن يرد ذلك الشيء الم فهو قادر على شيئين في الثاني متضادّين على البدل فقط

وقال بعضهم: هو قادر في حال حدوث القدرة ان يفعل اشياء متضادّة في الوقت الثاني على البدل

ه ا و اخلتفت المعتزلة هل يقدر الانسان على حركة في الشاني الو على حركات :

<sup>(</sup>١) فى الوقت : بالوقت ح (٢) او آنا : وآنا ح (٣) فى الثانى : بانثانى اق

<sup>(</sup>٨) التالث: الرابع ح

فزعم « ابو الهذيل » انه يقدر على حركة فى الثانى وسكون على البدل فان فَعَلَ الحركة فى الثانى وفعل معها كونًا يمنة كانت حركة يمنة وكذلك ٣ يمنة وكذلك ١٠ القول فى سائر الاكوان

وقال غيره: الانسان يقدر على حركات فى الثانى متضادّات وسكون على البدل، وزعم صاحب هذا القول ان الحركة ضرب من الاكوان وهى يمنةً ضد الحركة يسرةً

فقال قوم: القدرة التي يكون بهما الكلام باللسان هي التي بهما يكون المشي بالرجل ومحلّهما واحد وأنما امتنع الكلام بالرجل لاختلاف الموانع

وقال قوم: القدرة على الكلام غير القدرة على المشى و محل كل قدرة غير محل القدرة الاخرى فقدرة المشى فى الرجل وقدرة الارادة فى القلب وقدرة النظر فى المين

<sup>(</sup>۲-۱) فى التانى ... الحركة : ساقطة من اق ا (۲و۳) حركة : حركته ح وله وجه (٤) الاكوان : فيما يأتى من الكتاب الجهات (۱۰-۱) القدرة ... قوم : ساقطة من اق ا (۱) الموانم : المواقم س ح

واختلف الذين قالوا بتغاير القدرة على الارادة والمشى والكلام هل القدرة على ذلك جنس واحد ام لا على مقالتين :

وقال قائلون: كلها من جنس واحد وقد يجوز ان تكون قدرة
 الكلام من جنس قدرة المشى وارز لم يتجانس المقدور عليه

وقال قائلون: لا يجوز ان تكون قدرة الكلام من جنس قدرة المشى وحكى ، برغوث ، ان قومًا ممن زعم ان الاستطاعة قبل الفعل وانها ثنا وتحدث لكل فعل قبله قالوا انه تحدث فى الانسان قبل كل فعل استطاعات بمدد هذا الفعل وعدد كل ترك له فاذا فعل الفعل الواحد

بطلت كلها وحدثت استطاعات فعل آخر ولتركه او عجز ينفيها واختلفوا فى فعل الجوارح رفي اى وقت يحدث بمد حدوث الاستطاعة على ثلثة اقاويل:

١٢ فقال قوم: الانسان يقدر على الحركة في حال حدوث القدرة والحركة تقع في الحال الثانية

وقال بمضهم: هو يقدر عليها في حال حدوث الاستطاعة وهي الله تقع اللا في الحال الثالثة لأنه لا بدّ من توسّط الارادة

وقال قوم: هو يقدر عليها فى حال حدوث الاستطاعة ولم (؟)

<sup>(</sup>٧) تنني : ينني (ق) تبتي ح سي س تبتا د ولعله : تنتني او تغني (؟)

<sup>(</sup>٩) عجز : ساقطة من [ق] (١٤) عليها : في الاصول عليهما

<sup>(</sup>١٦\_ ص١:٣٩) الاستطاعة ... حال : ساقطة من [ق] (١٦) ولم : لعله ولا

تقع الا فى الحال الرابعة لأنه لا بدّ بعد حال الاستطاعة من حال الارادة وحال التمثيل ثم توجد الحركة

واختلفت المعتزلة هل الانسان قادر على ما [لا] يخطر بباله ام لا ٣ على مقالتين :

فزعم « ابرهيم النظّام · ان الانسان لا يقدر على ما لا يخطر بباله

وقال سائر المعتزلة: الانسان قادر على ما تصلح قدرته له خطر

بباله شیء من ذلك ام لم يخطر

واختلفت المعتزلة هل يقال ان الله سبحانه قوتى الكافرَ على الكفر \_\_\_\_\_ ام لا على مقالتين

فقال اكثر المتزلة : لا يجوز ان يقــال ان الله قوتى احداً على

الكفر واقدره عليه ، وقال ، عبّاد ، ان الله قد قوسى الكافر

على الكفر واقدره عليه

واختلفوا هل يجوز ان يألم ويحسّ ما لا قدرة فيه :

فأنكر ذلك قوم واجازه آخرور

واختلفوا فى الحيّ هل يجوز ان يكون حيًّا مع عدم قدرته: ١٥ فأجاز ذلك بمضهم وانكره بمضهم

<sup>(</sup>۲) التمثيل: التملك س | ثم: لم س ح (٥) لا يقدر: يقدر د س واللا في ح مستدركة بين السطرين (٧) ام: او [ق] (١١) الكافر: الكلمة مستدركة في س بين السطرين وهي ساقطة من سائر الاصول (١٢) على الكفر: ساقطة من [ق]

واختلفوا هل يجوز ان يكون القادر يمجز على مقالتين :

فانكر ذلك « عبّاد » وقال : العاجز ميّت ، وقال اكثر المعتزلة : قد يكون الانسان قادراً على اشياء عاجزاً عن اشياء

واختلفت المعتزلة هل تكون القدرة فى الانسان ولا يقال آنه قادر:

فزعم « عبّاد » أن حال المماينة فيه قدرة ولا يقال آنه قادر ، وأنكر

اكثر المعتزلة أن توجد قدرة لا بقادر

واختلفت المعتزلة فى الممنوع هل هو قادر ام لا على اربعة اقاويل:
فقال قائلون: اذا 'منع الانسان من المشى بالقيد ومن الحروج
من البيت بغلق الباب فهو قادر على ذلك مع المنع بالقيد وغلق الباب
[ فالمنع ُ ] لا يضاد القدرة

وقال آخرون: القدرة فيه ولكن لا نستميه قادراً على ما منع منه وقال قائلون: بل نقول انه قادر اذا خُلَّ وأطلق

وقال ، جمفر بن حرب ، المنوع قادر وليس يقدر على شيء كما ان المنطبق جفنه بصير ولا 'يبصر

<sup>(</sup>٦) اكثر : اكثر اهل د | بقادر : لقادر ح (٨) بالقيـد ومن : كذا صحنا وفى الاصول كلها : بالقدرة من (١١) منه : ساقطة من [ق] (١٤) المنطبق ح المنظور د [ق] س

<sup>(</sup>۷) راجع كتاب الانتصار ص ۸۰-۸ وشرح المواقف ٦ ص ۱۰۰-۱۰۱و ۱۲۰-۱۲۰ (۱۶-۱۳) هذه حكاية الكمبي في مقالاته ، راجع الفرق ص١٥٠١٦:١-١٨ ( في مطبوعة مدر: الثمبي )

واختلفوا فى الذى يقدر على حمل خمسين رطلاً ولا يقدر على حمل مائة رطل على مقالتين

فقال قائلون: لا بدّ من الله يكون فيه عجز عن حمل الحمسين الفاضلة ٣ على ما يقدر على حمله ، وقال قائلون: لا عَجْزَ فيه وأنما عدم القوة على ذلك فقط

فقال قائلون : قد يقدر بجزء من القدرة (؟) ال يحمل جزءين واكثر من جزءين

وقال قائلون: لا يقدر على حمل جزء الا بجزء واحد من القوة ، ولو جاز ان يقوى على حمل ولو جاز ان يقوى على حمل السموات والارضين بجزء من القوة ، والقائل بهذا القول « الجُبّائي ، ، ١٢ وزعم ان الانسان يحمل جزءين من الاجزاء بجزءين من القوة وانه اذا حمل جزءين من القوة قفيه اربعة اجزاء من الحمل

<sup>(</sup>٣) من ان : ان [ق] (٤) يقدر على : تقدم ح (٨) القدرة : لعله القوة (٩) فاكثر س (١٤) والارضين : والارض [ق] (١٣-١٤) جزءين . . . حمل : ساقطة من ح (١٤) جزءين : جز د

<sup>(</sup>۱-۵) راجع شرح المواتف ٦ ص ١١٦ و ١٢١ (٦-١٤) راجع شرح المواتف ٦ ص ١٢٩

مقالات الاسلاميين \_\_ ١٦

واختلفت المعتزلة في العجز على ثلث مقالات:

فقال ، الاصم »: انما هو العاجز وليس له عجز عيره يعجز به ،

وقال اكثر المتزلة: المجز غير العاجز وقال [ معتباد » ]: المجز غير الانسان ولا اقول غير العاجز لان

قولي عاجزٌ خبر عن انسان وعجز

واختلفوا هل المجز عجز عن شيء ام لا على مقالتين:

فزعم ب عبّاد ، ان المجز لا يقال أنه عجز عن شي، وان القوة لا تكون قوّة لا على شي، ، وقال اكثر المعتزلة : المعجز عجز عن الفعل

و اختلف الذين اثبتوا المجز عجزاً عن الفعل هل هو عجز عنه في حاله او في حال ثانية على ثلثة اقاويلي :

فقال قائلون : الانسان يمجز عن الفعل فى الثانى و [العجز] لا ينفى

الفعل فى حال حدوثه بل قد يكون مجامعًا له وهو عجز عن غيره وقال آخرون : العجز وان كان عجزاً عن الفعل فى الثانية فان الفعل ينتنى فى حال العجز لا للعجز ولكن للضرورة المجامعة له

وقال آخرون: المعجزينفي الفعل في حاله ومحالُ وجود الفعل مع العجز والمحم العجز والمحم العجز العجز العجز أعن المعتزلة ان العجز يكون عجزاً عن افعال كثيرة

<sup>(</sup>۲) آنا [ق] آنه د س ح (۳\_٤) غير العاجز . . . ولا أقول : ســا تطة من د س ح (۱۰) حال [ق] حاله د س ح (۱۱) قانلون : بعضهم ح ا الثانى : عله الثانية | يننى : سبى س ح يبقا د إق! (۱۳) الثانية : في الاصول ثانية | فان : وان س ح (۱٤) للضرورة : لعله لضرورة (؟)

واجمع اكثر المعتزلة على ان الامر بالفعل قبله وانه لا معنى للامر به فى حاله لأنه موجود واختلفوا هـل يبقى الامر الى حال الفعل على مقالتين

فقـال بعضهم آنه يبقى الى اجل الفعل وآنه يكون فى حال الفعل ولا يكون امراً به، واحال بعضهم ان يبقى الامر

واختلفوا هل يجوز أن يؤمر بالصلاة قبل دخول وقتها ام لا على مقالتين : فأجاز ذلك بعضهم وانكره بعضهم

واختلفوا هل يجوز ان يأمر الله سبحانه بالفعل فى الوقت الثانى

وهو يملم آنه يحول بين الأنسار\_ وبين الفعل على ثلثة اقاويل: ٩

فقال بمضهم: یجوز ان یأمر الله بذلك و إن كان یعلم انه یخول بین العباد و بینه فی الثانی لأنه انما یقول له: افعل ان لم نحل بینك و بین الفعل و یجوز ان یقدر علی الفعل فی الثانی واز كان یحال بینه و بینه فی الثانی

وقال بعضهم : لن يجوز ذلك فى الامر ولا فى القدرة

واختلفوا فيمن علم الله آنه لا يؤمن:

فقالت المعتزلة الا معليًّا الاسوارى ، انه مأمورُ بالايمان قادر عليه المستخلف المستح

<sup>(</sup>١١) عمل : في الاصول بدون تعجيم اصلاً ذلك ان تقرأ يحل ببناء المجهول

<sup>(</sup>١٢) عال : يحول إق] ﴿ (١٣) لَن : لا ح ، وسقط القول الثالث من الترتيب

<sup>(</sup>١٥) علياً: في الاصرل على

<sup>(</sup>١٦\_ ص ٢٣٤ ص : ٣) راجع ص ٢٠٣: ١٣-١

احلت القول بأن الانسان مأمور به او قادر عليه ، واذا أفرد كل قول من صاحبه فقلت هل أمَرَ الله سبحانه الكافر بالايمان واقدره عليه ونهى المؤمن عن الكفر قلت نعم

واجمت المعتزلة على ان الشيء اذا وجد فوجود ضدّه في تلك الحال محال، وقال اكثرهم ان الكافر تارك للايمان في حال ما هو كافر

واحالوا جميمًا البدل في الموجود واختلفوا هل يقال: لوكان الشيء في حال كون ضدّه ام لا يقال

فقال « مجعفر بن حرب » و « الاسكافى » : قد يقال : لو كان السكاًالى هم آمنوا في حال كفرهم بدلاً من كفرهم الواقع لكان خيراً لهم ولا نقول انه يجوز ان يؤمنوا في حال كفرهم على وجه من الوجوه كما نقول في الكفر الماضى : لو كان هذا الكافر آمن امس بدلاً من كفره لسكان خيراً له ولا يجوز الايمان بدلاً من الكفر الماضى واحال غيرهم من المعتزلة ان يقال : لو كان الشيئ على معنى لو كان وقد كان ضدة هم المعتزلة المعتز

فقالوا جميعًا الله والحبّائي ، انه قد يجوز ان يكون الشيء في الوقت الثاني بدلاً من ضدّه وان كان ضدّه مما يكون في الثاني ، واذا اجزنا

 <sup>(</sup>١) افرد: لعله افردت (٢) فاقدره د إق (٥) ان: بان س ح
 (١٢) يجوز: في الاصول بدون تعجم الاول ظلك ان تقرأ نجوز بالنون وتشديد الواو

<sup>(</sup>١٥) أنه قد : انه س (١٦) بدلاً : ساقطة من س

<sup>(</sup>٦) البدل: راجع الفصل ٣ص٢ه

ذلك فأنما نُجيز البدل مما لم يكن ، وقالوا : جأئزُ ان يترك فى الوقت الثانى قبل مجنى، الوقت ما علم الله سبحانه آنه يكون فى الوقت ولوكان ذلك مما يترك لم يكن كان سابقًا فى العلم آنه يكون ولم يكن تاركاً لما ٣ يكون ، وهذا قول « الجبّائى ، و (؟) « عبّاد »

وقال \* الجبّائى \* : ما علم الله أنه يكون فى الوقت الثانى او فى وقت من الاوقات وجاءنا الحبر بأنه يكون فلسنا نجيز تركه على وجه من الوجوه لان التجويز لذلك هو الشكّ والشكّ فى اخبار الله كفر ، وقال : ما علم الله سبحانه أنه يكون فستحيل قول القائل لوكان مما يُترك لم يكن العلم سابقًا بأنه يكون فستحيل قول القائل لوكان مما يُترك لم يكن العلم سابقًا بأنه يكون ، وقد شرحنا قوله فى ذلك قبل هذا الموضع واجاز اكثر المعتزلة أن لا يكون ما اخبر الله أنه يكون وعلم أنه يكون كان علم واخبر أنه يكون

واختلفت الممتزلة هل يقال ان الله خلق الشرّ والسيّئات ام لا ١٢ على مقالتين :

فقالت المعتزلة كلها الا «عَبَاداً • ان الله يخلق الشرّ الذي هو مرضُ والسّيّئات التي هي عقوبات وهو شرٌّ في الحجاز وسّيئاتٌ في الحجاز

<sup>(</sup>۱) نجير : مجوز [ق] | مما : ما [ق] (٢) في الوقت : لعله : في الوقت الثاني (٤) الجبائي و٠: لعلما زائدة (١٠) ان : او د [ق] | ما : في الاصول لما | وعلم : علم س ح (١١) واخبر : في الاصول واجاز (١٢) داجه كتابه (٩) داجه كتابه (٩)

<sup>(</sup>۹) وتد شرحنا : راجع ص ۲۰۰:۲-۱۰و، ۲۰۰ (۱۲) راجع کتاب الانتصار ص ۸۵ ۸۵

وانكر «عبّاد» ان يخلق الله سبحانه شيئًانسميه شرًّا اوستيئةً في الحقيقة واختلفوا في اللطف على اربعة اقاويل :

و فقال « بشر بن المعتمر » ومن قال بقوله : عند الله سبحانه لطف لو فعله بمن يعلم انه لا يؤمن لا من وليس يجب على الله سبحانه فعل ذلك ولو فعل الله سبحانه ذلك اللطف فآمنوا عنده لكانوا يستحقون من الثواب على الايمان الذي يفعلونه عند وجوده ما يستحقونه لو فعلوه مع عدمه ، وليس على الله سبحانه ان يفعل بعباده اصلح الاشياء بل ذلك محال لأنه لا غاية ولا نهاية لما يقدر عليه من الصلاح وانما عليه النه على بهم ما هو اصلح لهم في ديهم وان يزيح عللهم فيما يحتاجون اليه لأداء ما كلفهم وما تيسر عليهم مع وجوده العمل بما ليس هم به (؟) وقد فعل ذلك بهم وقطع منهم ليس هم به (؟) وقد فعل ذلك بهم وقطع منهم

الكافرين وكان و جعفر بن حرب و يقول اذ عند الله لطفًا لو اتى به الكافرين لا منوا اختياراً ايمانًا لا يستحقّون عليه من الثواب ما يستحقّونه مع عدم اللطف اذا آمنوا ، والاصلح لهم ما فعل الله بهم لأن الله لا يعرّض

<sup>(</sup>۱) نسمیه: یسمیه [ق] ح وفی د س بدون تعجم اصلاً (ن) بمن: لمن س ح (۷) بعباده: لعباده [ق] (۱۰) تیسر: یسر س ح من ح من ح الله: اصرهم به الله (۱۱) لیس هم به: کذافی د [ق] وفی س ح یسرهم له، ولعله: اصرهم به المنهم: فی ح منتهم وفی س بدون تعجم اصلاً (۱۲) ان: انه د [ق] الکافرین ح المکافرین د [ق] س

<sup>(</sup>۱۱-۲) راجع كساب الانتصار ص ٦٥ـ٦٠ والفرق ص ١٤١ والمال ص ٥٥ والفصل ٣ ص ١٦٥،١٦٤ (١٠٢٤٧-ص١٢٤) راجع الفصل ٣ ص ١٨٦٩.١٦

عباده الا لأعلى المنازل واشرفها وافضل الثواب واكثره، وذُكر عنه انه رجع عن هذا القول الى قول اكثر اصحابه

وقال جمهور المعتزلة: ليس في مقدور الله سبحانه لطف لو فعله ٣ بمن علم انه لا يؤمن آمن عنده وانه لا لطف عنده لو فعله بهم لآ منوا فقال يقدر على ذلك و لا يقدر عليه وانه لا يفعل بالعباد كلهم الا ما هو اصلح لهم في ديهم واَدْعى لهم الى العمل بما امرهم به ١٦ وانه لا يد خر عنهم شيئًا يعلم انهم يحتاجون اليه في اداء ما كلفهم اداءه اذا فعل بهم انوا بالطاءة التي يستحقّون عليها ثوابه الذي وعدهم ، وقالوا . في الجواب عن مسئلة من سألهم هل يقدر الله سبحانه ان يفعل بعباده ٩ اصلح مما فعله بهم : إن اردت انه يقدر على امشال الذي هو اصلح فالله يقدر على امثال الذي هو اصلح على عليه أصلح من هذا اي يفوقه في الصلاح قد ادّخره عن عباده فلم ١٢ شيء اصلح من هذا اي يفوقه في الصلاح قد ادّخره عن عباده فلم ١٢ يفعله بهم مع علمه بحاجتهم اليه في اداء ما كلّفهم فان اصلح الاشياء هو الغاية ولا شيء يُتوهم وراء الغاية فيقدرَ عليه او يعجز عنه

وقال « محمد بن عبد الوهاب الحُبّائي » : لا لطف عند الله سبحانه يوصف ، ١٥

<sup>(</sup>٢) عنه : يعنى بشراً راجع كتاب الانتصار ص ٦٥ (٤) بن : لمن [ق]

<sup>(</sup>٥) وانه : لانه ح ءانه س (٩) سألهم : مسايلهم [ق]

<sup>(</sup>٣-٤) راجع كشف المراد ص ١٨١ـ١٨١ (١٥) وقال محمد الح: راجع الل ص ٥٥و٧٥ - ٨٥

بالقدرة على ان يفعله بمن علم انه لا يؤمن فيؤمن عنده ، وقد فعل الله بعباده ما هو اصلح لهم فى دينهم ولو كان فى معلومه شى، يؤمنون عنده او يصلحون به ثم لم يفعله بهم لكان مريداً لفسادهم غير انه يقدر ان يفعل بالعباد ما لو فعله بهم ازدادوا طاعة فيزيدهم ثواباً وليس فعل ذلك واجبًا عليه ولا اذا تركه كان عابًا فى الاستدعاء لهم الى الايمان

واختلفوا في الألم واللذَّة على مقالتين :

فقال قوم: لن يجوز ان يؤلم الله سبحانه احداً بألم تقوم اللذّة فى الصلاح مقامه، وقال قوم: يجوز ذلك

واختلفوا هل كان يجوز ان يبتدئ الله الحلق فى الجنة ويتفضّل عليهم باللذّات دون الأذَوات ولا يكلفهم شيئًا على مقالتين :

فقال اكثر المعتزلة لن يجوز ذلك لأن الله سبحانه لا يجوز عليه ال فقال اكثر المعتزلة لن يجوز ذلك لأن الله سبحانه لا يجوز عليه ال في حكمته ان يعرّض عباده الا لأعلى المنازل واعلى المنازل منزلة الثواب وقال: لا يجوز ان [لا] يكلّفهم الله المعرفة ويستحيل ان يكونوا اليها مضطرّين فلو لم يكونوا [بها] مأمورين لكان الله قد اباح لهم الجهل مضطرّين فلو لم يكونوا [بها] مأمورين لكان الله قد اباح لهم الجهل من الحكمة

<sup>(</sup>٢) اصلح: الاصلح [ق] (٥) في الاستدعاء لهم الى: في د س: والاستدعاء لهم الى وفي [ق] ولا حاد (؟) لهم عن (١٠) باللذات: ساتطة من د س ح الاذوات: الادوات د س الاداوات [ق] الادراك ح (١١) لن: لان [ق] (١٣) وقال: لعله وقالوا (١٤) مأمورين: ساتطة من [ق]

<sup>(</sup>۱-۸) راجع كشف المراد ص ۱۸؛ (۱۰-۹) راجع الفرق ص ۱۶:۱۰-۱۷ وكتاب الانتصار ص ۲۶ (۱۱-۱۵) راجع كشف المراد ص ۱۷۷

وقال قائلون : كان جائزاً ان يبتدى الله سبحانه الحلق فى الجنّة ويبتدئهم بالتفضّل ولا يمرّضهم لمنزلة الثواب ولا يكلّفهم شيئًا من المعرفة ويضطرّهم الى معرفته ، وهذا قول « الجُبّائي ، وغيره

واختلفت المعتزلة فى لمن الله الكفّار في الدنيا على مقالتين :
فقال اكثرهم : ذلك عدلُ وحكمةُ وخير وصلاح للكفّار لأن
فيه زجراً لهم عن المعصية وغلوا فى ذلك حتى زعموا ان عذاب جهتم
فى الآخرة نظرُ للكافرين فى الذنيا ورحمةُ لهم بمعنى ان ذلك نظرُ لهم اذ كان قد زجرهم بكون ذلك فى الآخرة عن معاصيه فى الدنيا واستدعا، لهم الى طاعته ، وهذا قول « الاسكافي »

وقال قائلون منهم : ذلك عدل وحكمة ولا نقول هو خير وصلاح ونمية ورحمة

واختلفت الممتزلة فى الصلاح الذى يقدر الله عليه هل له كل ١٢ الم كل كل ١٢ الم كل كل له على ثلثة الماويل:

فقال « ابو الهذيل » : لما يقدر الله من الصلاح والحير كلُّ وجميع وكذلك سائر مقدوراته لها كلُّ ولا صلاح اصلح مما فعل

10

<sup>(</sup>١) جائزا: جائز د [ق] ﴿ (٤) لعن الله : لعن ح ﴿ (٦) فيه : فيهم س

<sup>(</sup>٧) نظر للكافرين د نظراً الكافرين [ق] س ح | ورحمة : ورجمة د [ق]

<sup>(</sup>١٣) ام : او [ق] ﴿ (١٤) مِن : كذا صحح في ح و في سـائر الاصـول في

<sup>(</sup>١٥) صلاح: في الأصول صلاحاً

<sup>(</sup>١٤) فقال ابو الهذيل الح : راجع كناب الانتصار ص ١٠.٨

وقال غيره: لا غايةً لما يقدر الله عليه من الصلاح ولا كلّ لذلك وقالوا ان الله يقدر على صلاح ِ لم يفعله الا آنه مثل ما فعله

وقال قائلون : كل ما يفعله يجوز ولا يجوز ار يكون صلاح لا يفعله ، وهذا قول « عتّاد »

وقال قائلون: فيما يقدر الله ان يفعله بعباده شيءُ اصلح من شيء وقد يجوز ان يترك فعلاً هو صلاحُ الى فعل آخر وهو صلاحُ يقوم مقامه واختلفت المعتزلة فيمن علم الله أنه يؤمن من الاطفال والكفّار او يتوب من الفساق هل يجوز ان يميته قبل ذلك على مقالتين:

وقال قائلون : لا يجوز ذلك بل واجب في حكمة الله ان لا يميهم
 حتى يؤمنوا او يتوبوا

واجاز «بشر بن المعتمر » وغيره ان يميتهم قبل ان يؤمنوا او يتوبوا

۱۲ واختلفوا فیمن علم الله سبحانه آنه یزداد آیمانًا هل یجوز ارب یخترمه علی مقالتین :

فقال قوم من اصحاب الاصلح: لا يجوز ذلك وقالوا في النبي ملى الله على طاعته اياه ملى الله على طاعته اياه

<sup>(</sup>٧) من الكفار والالحفال [ق] (١٤) قوم: قائلون ح (١٥) امتحنه: سبحانه [ق]

<sup>(</sup>۱۱ـ۷) راجع اصول الدين ص ۱۵۱ والفصل ۳ ص ۱۷۱ و ٤ ص ۲۰۲ (۱۱) واجاز بشر الخ : راجع الفرق ص ۱۵۱ : ۱۸ـ۱۷ و كتاب الانتصار ص ۶۰

قبل' مبلغ ثوابه على طاعاته اياه لو ابقاه الى يوم القيامة وجعل فى هذه المحنة اعلامه انه يموت فى الوقت الذى مات فيه وقال قوم منهم ان ذلك جائز

واجمعت الممتزلة على ان الله سبحانه خلق عباده لينفعهم لا ليضرُّهم

وان ما كان من الحلق غير مكلِّف فأنما خلقه لينتفع به المكلَّف ممن

خلق وليكون عبرةً لمن يخلقه ودليلاً ، واختلفوا فى خلق الشى لا ليعتبر به على مقالتين :

فقال اكثرهم: لن يجوز ان يخلق الله سبحانه الاشياء الا ليعتبر بها العباد وينتفعوا بها ولا يجوز ان يخلق شيئًا لا يراه احدُّ و لا يحسّ به احد من المكلّفين

<sup>(</sup>۱) مبلغ [ق] يبلغ د س ح | طاعاته : طاعته [ق] ، قال في الفصل ٣ ص١٧٧ : واجاب بعضهم في هذا السؤال بان قال ان انني صلم امتحنه الله عن وجل قبل موته بما بلغ ثوابه على كل طاعة تكون منه لو عاش الى يوم القيمة | اياه : انه [ق] (٥) لينتفع : لينعع د س (٦) يخلقه : خلقه س ح | ودليلا : ساقطة من ص (٩) وينتفعوا : في الاصول وينتفعون

<sup>(</sup>۱۳-٤) راجع محمار الأنوار ۳ ص ۱۸۵۵ و كتماب الانتصار ص ۲۵،۵۶ واصول الدین ص۲۰۱ والفصل ۳ ص ۱۲۵

واختلفوا فيمن قُطمت يده وهو مؤمن ثم كفر ومن قطمت يده وهو كافر ثم آمن على ثلثة اقاويل :

فقال قوم انه 'بيدَّل يداً اخرى لا يجوز غير ذلك

وقال قائلون لو ان مؤمنًا تُطعت يده فأدخل النار لبُدِّلت يده المقطوعة في حال ايمانه وكذلك الكافر اذا قطعت يده ثم آمن

لأن الكافر والمؤمن ليس هما اليد والرجل

وقال قائلون : توصل يد المؤمن الذي كفر ومات على الكفر بكافرٍ تُطعت يده و هو كافر ثم آمن ثم مات على ايمــانه وتوصــل يد

الكافر الذى قُطمت يده وهو كافر [ ثم آمن ] ثم مات على ايمانه بالمؤمن الذى قطمت يده وهو مؤمن ثم مات على الكفر

واختلفت الممتزلة هل خلق الله سبحانه الحلق لملّة ام لا على اربمة اقاويل:

فقال و ابو الهذيل ، : خلق الله عن وجل خلقه لملّة والملّة هى الحلق
والحلق هو الارادة والقول ، وانه انما خلق الحلق لمنفعتهم ولولا ذلك
كان لا وجه لحلقهم لا ن من خلق ما لا ينتفع به و لا يزيل بخلقه عنه

١٥ ضرراً ولا ينتفع به غيره ولا يضر به غيره فهو عابث

<sup>(</sup>۲) وهو كافر: كافر س كافراح (٤) قائلون: قوم س ح (٦) ها: هو س (۷) الذي : ساقطة من اق] هو س (۷) الذي : ساقطة من اق] (۸) وهو كافر: محذوفة في ح (١٢) والعلة: محذوفة في س (١٤-١٥) ضررا عنه ح (١٦) وهي: هي س ح مخذوفة في س (١٠٠١) ضررا عنه ح (١٦) وهي: هي س ح (١٠٠١) راجع المواقف ٨ ص ٢٠٦-٢٠١ (١٠-٣٥) راجع شرح المواقف ٨ ص ٢٠٦-٢٠١

هى الفرض فى خلقه لهم وما اراد من منفعتهم ولم 'يثبت علّة معه لها كان مخلوقاً كما قال إبوالهذيل [بل] قال: هى علّة تكون وهى الفرض وقال معتر ": خلق الله الحلق لعلّة والعلّة لعلّة وليس للعلل غاية ولا كارُّ

وقال « عيَّاد ، خلق الله سبحانه الحلق لا لملَّة

واختلفت المعتزلة فى ايلام الاطفال على ثلثة اقاويل :

فقال قائلون: الله يؤلمهم لا لملَّةٍ ولم يقولوا أنه يموَّضهم من ايلامه اياهم وانكروا ذلك وانكروا ان يعدِّهم في الآخرة

وقال اكثر الممتزلة ان الله سبحانه يؤلمهم عبرةً للبالغين ثم يموضهم ولولا انه يموضهم لكان ايلامه اياهم ظلمًا

وَقَالَ اصحابُ اللطفُ آنَهُ آلمُهُم لَيْمُو صَهُمْ وَقَدْ يَجُوزُ الِّ يَكُونُ

اعطاؤه اياهم ذلك العوض من غير الم اصلح وليس عليه ان يفعل الاصلح ١٢ واختلفوا هل يجوز ان يبتدئ الله سبحانه [الاطفال] بمثل العوض

من غير الم ام لا على مقالتين :

فاجاز ذلك بمض الممتزلة وانكره بعضهم

<sup>(</sup>۱) في : لعله من إلها : في الاصول له (٦) على ثلثة اقاويل : محذوفة قي ح (٧) الله يؤلمهم : يوضون د [ق] (١١) ليموضهم :

ساقطة من [ق] (١٤١ـص١٤٥) ام لا ... دائم : ساقطة من س ح

<sup>(</sup>۲۲-٦) راجع الفصل ۳ ص ۱۱۹-۱۱۸ وراجع فی مسئلة العوض کشف المراد ص ۱۹۰-۱۸۱ وشرح المواتف ۸ ص ۱۹۸-۲۰۰

واختلفوا فى العوض الذى يستحقّه الاطفال هل هو عوض دائم الم لا على مقالتين :

وقال قائلون : الذي يستحقّونه من العوض دائم
 وقال قائلون ادامة العوض نفضّلُ وليس باستحقاق

واجمعت الممتزلة على أنه لا يجوز ان يؤلم الله سبحانه الاطفال في الآخرة ولا يجوز أن يمدّ. بهم

واختلفوا في عوض البهائم على خمسة اقاويل:

فقال قوم ان الله سبحانه يموتضها في المعاد وانها يُنتَم فِ الجّنة

ه و تُصَوَّر في احسن الصور فيكون نعيمها لا انقطاع له

وقال قوم: يجوز ان يموضها الله سبحانه فى دار الدنيا ويجوز ان يموضها فى الموقف ويجوز ان يكون فى الجنّة على ما حكينا عن المتقدّمين

ا وقال ، جمفر بن حرب ، و ، الاسكافى ، : قد يجوز ان تكون الحيّات والمقارب وما اشبهها من الهوام والسباع نُموَّضُ فى الدّيا او فى الموقف ثم تُذخل جهنّم فتكون عذاباً على الكافرين والفجّاد ولا

ينالهم من الم جهنّم شيءُ كما لا ينال خَزَنَهُ جهنّم

 <sup>(</sup>۲) دائم: ساتطة من إق]
 (٤) وليس: ولاح
 (٩) السياء والهوام [ق]

<sup>(</sup>۷) عوض البهائم : راجع كتاب الحيوان للجاحظ ( طبيع مصر ١٣٢٣) ١ ص٧٤ واصول الدين ص ٢٣٦ والفصل ٣ ص ١١٣ و ١١٨ ومفاتيح الغيب للرازى فى نفسير الآبة الاولى من المائدة (١:٥)

وقال قوم : قد نعلم ان لهم عوضًا ولا ندری کیف هو وقال « عبّاد » انها تُحشَر و تُبطَل

واختلف الذين قالوا بادامة عوضها على مقالتين :

فقال قوم ان الله 'يكمّل عقولهم حتى 'يعطَوا دوام عوضهم لا يؤلم بعضهم بعضًا، وقال قوم: بل تكون على حالها فى الدنيا

واختلفوا فى الاقتصاص لبعضها من بعض على ثلثة اقاويل:

فقال قائلون: نُقِتصَ لبعضها من بعض فى الموقف وآنه لا يجوز
الا ذلك وليس يجوز الاقتصاص والعقوبة بالنار ولا بالتخليد فى المذاب

لانهم ليسوا بمكلّفيز ، وقال قوم : لا قصاص بينهم وقال قوم ان الله سبحانه يعوّض البهيمة لتمكينه البهيمة التي جنت

عليها ليكون ذلك العوض عوضًا لتمكينه اياها منها ، هذا قول « الجَبّائي »

واختلفوا فيمن دخل زرعًا لغيره على مقالتين :

فقال « ابو شمر ، وهو يوافقهم في التوحيد والقدر : اذا دخل الرجل زرعًا لغيره فحرام عليه ان يقف فيه او يتقدّم او يتأخّر فان تاب وندم فليس يمكنه الا ان يكون عاصيًا لله عن وجل وانه ملوم على ذلك ، وقال غيره : الواجب عليه اذا ندم ان يخرج منه و يضمّن جميع ما استهلك

<sup>(</sup>٤) یکمل : یکفل د س | عوضهم : معضهم د نعیمهم اق. (۱۰) لتمکینه البهیمة : ساقطة من س ح (۱۱) لتمکینه اق. (۱۳) ابو شمر : ابو هاشم [ق.] (۱٤) فحرام : جزاؤه ح (۱۱) تاب وندم : قل س بعد ذلك ح

<sup>(</sup>١٣ـ١٥) قابل به ما حكى المصنف من الاباضية في ص ١٠٨-١٠٩

واختلفوا في نميم الجنَّة هل هو تفضل او ثواب على مقالتين : فقال قائلوز : كل ما في الجنَّه ثوابُ ليس تفضَّل وقال بعضهم : بل [ما] فيها تفضّل ليس بثواب

القول في الآحال

اختلفت الممتزلة في ذلك على قولين :

فقال اكثر المعتزلة : الاجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه ان الانسان يموت فيه او 'يقتل فاذا قُتل قُتل بأجله واذا مات مات بأجله وشدٌّ قوم من جتهالهم فزعموا از الوقت الذي في معلوم الله سبحانه ان الانسان لو لم 'يقتل ابِّقيَّ اليه هو اجله دون الوقت الذي قُتل فيه واختلف الذين زعموا ارــــ الاجل هو الوقت [ الذي في معلوم الله سبحانه ان الانسان يموت فيه او يقتل ] في المقتول الذي لو لم يقتل ١٢ هل كان يموت ام لا على ثلثة اقاويل:

<sup>(</sup>٢) ليس: وليس [ق] (٥) اختلفت: في الأصول (١) او : لعله ام (٦) اكثر المعتزلة : اكثرهم س ح | هو : قبلها في الاصول « الدى » ثم ضرب عليها في س (٩) فيه : موته س (١١) في : ساقطة من د | الدى : كذا في الاصول كلهـا وزاد مصحح على هامش س : « قتل انه » ، ولعل الكلمة زائدة

<sup>(</sup>٤) القول في الآجال : راجع اصول الدين ص ١٤٣-١٤٣ وكثف الراد في شرح تجريد الاعتقاد ص ١٩٠ والفصل ٣ ص ٨٤ و شرح المواقف ٨ ص ١٧١\_١٧١ وعار الاتوار ٣ ص ٣٩\_٠٤

فقال بهضهم : [ ان الرجل لو لم يقتل مات فى ذلك الوقت ، وهذا قول <sup>ه</sup> ابى الهذيل <sup>»</sup>

وقال بمضهم : ] يجوز لو لم يقتله القاتل ان يموت و يجوز ان يميش ، ٣ واحال منهم محيلون هذا القول

### القول ثي الارزاق

قالت الممتزلة ان الاجسام الله خالفها وكذلك الارزاق وهى ٦ ارزاق الله سبحانه فمن غصب السائا مالا ً او طعامًا فأكله اكل ما رزق الله غيره ولم يرزقه اياه ، وزعموا باجمعهم ان الله سبحانه لا يرزق الحرام كما لا يملّك الله الحرام وان الله سبحانه اعا رزق الذي ملّكه اياهم ٩ دون الذي غصه

وقال اهل الاثبات: الارزاق على ضربين: منها ما ملكه الله الانسان ومنها ما جعله غذاءً له وقوامًا لجسمه وان كان حرامًا عليه فهو رزقه اذ جعله الله سبحانه غذاءً له لأنه قوامُ لجسمه

<sup>(</sup>۳-۱) استدركنا هذه الجملة من الملل ص ٣٦ وقد اراد المصحح في س تصحيح ذلك السقط واستدرك على الهامش بعد واو العطف من قوله « ومجوز » ( في السطر ثالث) : « قال بعضهم » ولم يصب في تصحيحه ذلك لان القول قول فرقة واحدة كما قال في كشف المراد ص ١٩٠ : اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت المجبرة انه كان يموت قطعا وهو تول ابي الهذيل العلاف وقال بعض البغداديين انه كان يميش قطعا وقال اكثر المحققين انه كان يجوز أن يميش ومجوز له أن يموت (٩) يتلك الله : علك ح | وأن : وكف [ق] الرزق : يرزق ح | الذي : الذين ح (١٠٠) غصبه : لعله غصبوه

<sup>(</sup>ه) القول فى الارزاق: راجع اصول الدين ص ١٤٤ـــ، ١٤ والخصل ٣ ص ٨٦ و كشف المراد ص ١٩٦ ومحـــار الانوار وكشف المراد ص ١٩١ وشرح المواقف ٨ ص ١٧٢ والملل ص ٣٦ ومحـــار الانوار ٣ ص ٤٢٠٤٠

#### القول في الشهادة

اختلفت الممتزلة فى ذلك على اربعة اقاويل :

فقال قائلون: هو الصبر على ما ينال الانسان من الم الجراح المؤدى الى القتل والعزم على ذلك وعلى التقدّم الى الحرب وعلى الصبر على ما يصيبه وكذلك قالوا في المبطون والغريق ومن مات تحت الهدم، قالوا: وال غوفص انسان من المسلمين بشيء مما ذكرنا فكان عنمه على التسلم والصبر قد كان تقدّم ودخل في جملة اعتقاده

وقال قائلون: الشهادة هي الحكم من الله سبحانه لمن قُتل

من المؤمنين في المعركة بأنه شهيد وتسميته بذلك

وقال قائلون: الشهادة هي الحضور لقتال العدو اذا قُتل متمي شهادةً
وقال قائلون: الشهداء هم العدول قُتلوا او لم يُقتَلوا وزعموا
ان الله سبحانه قال: وكذلك جعلناكم المة وسطاً لتكونوا شهداء
على الناس (٢: ١٤٣) فالشهداء هم المشاهدون لهم ولاعمالهم وهم
العدول المرضتون

<sup>(</sup>٤) والمزم على : كذا صحنا وفاقاً لعبارة كتاب اصول الدين ص ١٤٣ والفصل ٣ ص ١٦٣ وفي الاصول كلها : والفرق مثل | وعلى التقدم : كذا صحح في ح وفي سائر الاصول : على التقدم (٢٠) عزمه على التسليم : ساقطة من ح وفي س مستدركة في الهامش (٩) وتسميته : في الاصول وتسميه (١٠) وقال ... اذا : ساقطة من ح (١١) او : لعله ام (١٣) فالشهداء : فالشهيد د [ق] (١٤) المرضون س ح

<sup>(</sup>١) القول في الشهادة : راجع El في مادة «شهيد» واصول ألدين ص ١٠٤٤ والفصل ٣ ص ١٦٤ ١٦٤ و غ ص ٢٠٢

# القول في الحتم والطبع

اختلفت المعتزلة في ذلك على مقالتين :

فزعم بعضهم اذ الحتم من الله سبحانه والطبع على قلوب الكفّاد ٣ هو الشهادة والحكم انهم لا يؤمنون وليس ذلك بمانع لهم من الايمان وقال قائلوز: الحتم والطبع هو السواد فى القلب كما يقال طبع السيفُ اذا صدى من غير ان يكون ذلك مانمًا لهم عما امرهم به ، وقالوا: جعل الله ذلك سمةً لهم تعرف الملئكة بتلك السمة فى القلب اهل ولاية الله سبحانه من اهل عداوته

وقال اهل الاثبات: قوّة الكفر طبع ، وقال بعضهم : معنى از الله ه طبع على قلوب الكافرين اى خلق فيها الكفر ، وقالت « البكرية » ما سنذكره بعد هذا الموضع ان شاء الله

القول في الهدى

17

اختلفت الممتزلة هل يقــال ان الله سبحانه هدى الـكافر سرز

### ام لا على مقالتين

(٤) انهم: لعله بانهم (٧) تعرف: في الاصول كلها تعرفه ، قال في شرح المواقف ٨ ص ١٦٨: ( التاني ) وهو للجبائي وابنه ومن تابعهما ( وسمها بسمات تعرفها الملائكة فيتعيز بها الكافر عن المؤمن ) (٨) ولاية الله سبحانه : ولايته ح | من اهل : من د [ق] (١١) سندكره : ستذكر به ح | ان شاء الله : محذوفة في س ح (١٣) اختلفت : في الاصول واختلفت

(۱) انتول فی الحتم والطبع: راجع کتاب الانتصار ص۱۲۱ والفصل ۳ س ٤٩
 وشرح الواتف ۸ ص ۱۶۸

(۱۲) القول في الهدى : راجع اصول الدين ص ١٤١ والفصل ٣ ص ٤٣ وكشف الراد ص ١٧٦ وشرح المواقف ٨ ص ١٦٩ و١٧٠ وبحار الأنوار ٣ ص ١٧٥ هـ ٥٨ م

فقال أكثر المعتزلة ان الله هدى الكافرين فلم يهندوا ونفعهم بأن قو اهم على الطاعة فلم ينتفعوا واصلحهم فلم يصلحوا

وقال قائلون: لا نقول ان الله هدى الكافرين على وجه من الوجوه بأن بين لهم ودلهم لان بيان الله ودعاءه هدى لمن قبل دون من لم يقبل كما ان دعاء ابليس [اضلال] لمن قبل دون من لم يقبل وقال اهل الاثبات: لو هدى الله الكافرين لاهتدوا فلما لم يهدهم لم يهتدوا وقد يهديهم بان يقويهم على الهدى فتُديّى القدرة على الهدى هدى وقد يهديهم بأن يخلق هدا مم

وان هذا هو الهدى العام في الهدى الكافرين بان بين لهم ودلّهم والله هذا هو الهدى العام في الهدى الذي يفعله بالمؤمنين دون الكافرين على مقالتين :

۱۲ فقال قائلون: قد نقول ان الله هدى المؤمنين بان سمّاهم مهدين وحكم لهم بذلك وقالوا: ما يزيد الله [المؤمنين] بايمانهم من الفوائد والالطاف هو هدى كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى (۱۷: ۱۷) وقال قائلون: لا نقول ان الله هدى بان سمّى وحكم ولكن

(٤) وداهم: لو كانت (ودعاهم) لكانت اوفق لما يأتى من توله ودعاءه ولكن العبارة وقعت هكذا ثلاث مراتس ٩ و ص١٢٦١ وقال في اصول الدين ص١٤١٠ على معنى الارشاد والدعاء و ابانة الحق إ ودعاءه ح دعاه د إق] س (٤-٥) لمن ١٠٠٠ ابليس : ساقطة من د (١٠) الذي : لمن د (١١) مقالتين : كذا في الاصول فليتأمل العدد (١٣) ما : في الاصول من (٥١) ان : بان س ح

نقول هدى الحلق اجمين بأن داّهم وبيّن لهم وانه هدى المؤمنين عا يزيدهم من الطافه و ذلك ثواب يفعله بهم في الدنيا وانه يهديهم في الآخرة الى الحِنّة وذلك ثواب من الله سبحانه لهم كما قال : يهديهم تربّهم بايمانهم تجرى من تحتهم الانهار في جنّات النميم (١٠ : ٩)، هذا قول « الحِنّائي »

وزعم « ابرهیم النظّام » آنه قد یجوز آن یُستنی طاعهٔ المؤمنین ، وایمانهم بالهٔدی وبانه هٔدی الله فیقال هذا هٔدی الله ای دینه

#### القول في الاضلال

اختلفوا في ذلك على ثلثة اقاويل:

فقال آكثر المعتزلة: معنى الاضلال من الله أيحتمل ان يكون التسمية لهم والحكم بأنهم ضالون، ويحتمل ان يكون لما ضلوا عن اص الله سبحانه اخبر انه اضلهم اك انهم ضلوا عن دينه، ويحتمل ان يكون الاضلال هو ترك إحداث اللطف والتسديد والتأييد الذي يفعله الله بالمؤمنين فيكون ترك ذلك اضلالاً ويكون الاضلال فعلاً حادثاً، ويحتمل ان يكون لما وجدهم ضُلالاً اخبر انه اضلهم كما يقال أُخبَنَ ه فلان فلاناً اذا وجده حَمانًا

<sup>(</sup>۲) يفعله : لفعله صرح (۳) كا : بنا [ق] (۷) وبانه : وانه [ف] | ى : الى اق|

 <sup>(</sup>٨) الفول في الاضلال: راجع اصول الدين ص ١٤١ والفصل ٣ ص ٤٩ ومقاتيج الغيب
 ١ ص ٢٤٨ ٢٥٨ في تفسير سورة ٢:٣٦.

وقال بعضهم: اضلال الله الكافرين هو اهلاكه اياهم وهو عقوبة منه لهم واعتل بقول الله عن وجل: في ضلال وَسُمْرٍ (٤٧:٥٤) والسعر سعر النار وبقوله: أثذا ضللنا في الارض (٣٢:١٠) اي هلكنا وتفرقت اجزاؤنا

وقال اهل الاثبات اقاویل: قال بعضهم: الاضلال عن الدین قور من على الكفر، وقال بعضهم: الاضلال عن الدین هو الترك، هذا قول و الكوسانی ،، وقال بعضهم: معنی اَضَلّهُم ای خلق ضلالهم، وامتنعت المعتزلة ان تقول ان الله سبحانه اضل عن الدین احداً من خلقه

القول في التوفيق والتسديد

اختلفوا في التوفيق والتسديد على اربعة اقاويل :

فقال قائلون: التوفيق من الله سبحانه ثواب يفعله مع ايمان العبد ١٢ ولا يقال للكافر مُوفَّقُ وكذلك التسديد

وقال قائلون : التوفيق هو الحكم من الله أن الأنسان موفّق وكذلك التسديد

الله سبحانه لا يوجبان الطاعة في العبد ولا يضطر انه الها فاذا الى الانسان بالطاعة كان موقّقًا مسدَّداً

<sup>(</sup>٦) الترك : الشعرك [ق] (٨) احدا : احد د [ق] (١٠) فاختلفوا ح واختـلفوا د [ق] س (١٢) موفق : مؤمن [ق] (١٣) ان : لعـله بان (١٥) الطاف : في الاصول كلها لطف

وقال « الحُبَّائَى » : التوفيق هو اللطف الذي في معلوم الله ســــجانه أنه اذا فعله وُفِّق الأنسان للايمان في الوقت فيكون ذلك اللطف توفيقًا لأن يؤمن وان الكافر اذا فعل به اللطف الذي يوفّق للايمــان ٣ في الوقت الثاني فهو مونَّق لأن يؤمن في الثاني ولو كان في هذا الوقت كافراً ، وكذلك العصمة عنده لطف من الطاف الله

وقال اهل الاثبات: التوفيق هو قوة الايمان وكذلك العصمة ٦٠ القول في العصمة

اختلفوا في العصمة فقال بعضهم : العصمة من الله سبحانه ثواب

للمعتصمين

وقال بعضهم : العصمة لطفُ من الله يفعله بالعبد فيكون به معتصمًا وقال بمضهم : العصمة على وجهين : احدهما هو الدعاء والبيان والزجر والوعد والوعيد وقد فعله بالكافرين ولكن لا يطلق آنه معصوم ١٢ ويقــال ان الله عصمه فلم يـتصم ، والوجه الآخر ما يزيد الله المؤمنين بايمانهم من الألطاف والاحكام والتأييد، وقد يتفاضل الناس في العصمة ويكون ضرب من العصمة اذا آتاه بعض عبيده آمن طوعًا واذا اعطاه ١٥

<sup>(</sup>٢) وفق ح اهلى د [ق] س | في الوقت : لعله في الوقت الثاني (؟) (٣) يوفق للاعان : كذا محمعنا وفي الاصول كلها سفى الاعان ﴿ ٤) موفق ح مومن د [ق] س (٨) واختلفوا س (٨\_ص٢٠٢٤) الله سبحانه . . . ان نصر : ساقطة من [ق] (٩) المتصمين س ح (١٠) من الله لطف ح (١٢) بالكافرين : لعله بالكافر

غيره ازداد كفراً واذا منعه اياه اتى بكفر دون ذلك فيتفضّل به على من يعلم انه ينتفع و يمنعه من يعلم انه يزداد كفراً قالوا وقد يجوز ان يكورن شيءُ صلاحًا لواحد ضرراً على غيره قالوا وقد يعصم الله سبحانه من الشيء باضطرار كالعصمة من قتل نبيّه صلى الله عليه وسلم

## القول في النصرة والخذلان

وقد تكون النصر الله المؤمنين قد يكون على معنى نصرهم بالحجة كا قال: إنّا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا (٤٠: ٥٠) وقد تكون النصرة بمعنى ان يزلزل اقدام الكافرين و يرعب قلوبهم فيهزموا فيكون ناصراً للمؤمنين عليهم وخاذلاً لهم بما طرحه من الرعب في قلوبهم فان انهزم المؤمنون لم يكن ذلك بخذلان من الله سبحانه لهم بل هم منصورون بالحجة على الكافرين وان كانوا منهزمين

المؤمنين من الجرءة على الكافرين وقد تسمّٰى القوّة على الايمان نصراً المؤمنين من الجددة على الكافرين وقد تسمّٰى القوّة على الايمان نصراً المؤمنين من الجدلان فانهم اختلفوا فيه على ثلثة اقاويل:

فقال يعضهم : الحذلان هو ترك الله سبحانه الأيحدث من الالطاف

فقال بعضهم: الحدلان هو ترك الله سبحانه آن يحدث من الالطاف والزيادات ما يفعله بالمؤمنين كنحو قوله : والذين اهتدوا زادهم

<sup>(</sup>۱) ایاد آتی حاما دس اعلی: عن س (۲) علی معنی: معنی اق ا (۱۰) خذلان من الله ح مخذلان الله دس خذلان الله اق ا

هدًى (١٧:٤٧) فتركُ الله سبحانه ان يفعل هوالحذلان من الله للكافريت وقال بعضهم: الحذلان من الله سبحانه هو تسميته اياهم والحكم بانهم مخذولوري

وقال بعضهم: الحذلان عقوبة من الله سبحانه وهو ما يفعله بهم من العقوبات

وقال اهل الاثبات قولين : قال بعضهم : الحذلان قوّة الكفر ، وقال بعضهم : خَذَلَهم اى خَلَقَ كفرهم

القول في الولاية والمداوة

اختلفت الممتزلة في ذلك على مقالتين :

17

فقالت المعتزلة الا « بشر بن المعتمر » وطوائف منهم ان الولاية من الله سبحانه للمؤمنين مع ايمانهم وكذلك عداوته للكافرين مع كفرهم والولاية عندهم الاحكام الشرعية والمدح واحداث الالطاف والمداوة ضد ذلك وكذلك قالوا في الرضى والسخط

وقال « بشر بن المعتمر » : الولاية والمداوة تكونان بمد حال الايمان والكفر

<sup>(</sup>٢-٤) من الله ... الحذلان : ساتطة من س(٤) ما : نا د [ق] (٦) قال : فقال [ق] | قوة : هو قوة [ق] (٩) مقالتين : كذا في الاصول فليتأمل العدد (١٢) المعرعية : المعريعة د [ق] | الالطاف : اللطف [ق]

وقال قائلون منهم: الولاية مع الايمان والعداوة مع الكفر وهما غير الاحكام والاسماء وكذلك الرضى والسخط غير الاحكام والاسماء وقال غير المعتزلة: الولاية والعداوة من صفات الذات وكذلك الرضى والسخط

القول في الثواب في الدنيا

اختلفت المعتزلة في ذلك على مقالتين :

فقال « ابرهيم النظّام » لا يكون الثواب الا في الآخرة وان ما يفعله الله سبحانه بالمؤمنين في الدنيا من المحبّة والولاية ليس بثواب

لأنه أنما يفعله بهم ليزدادوا ايمانًا وليمتحنهم بالشكر عليه

وقال سائر المعتزلة ان الثواب قد يكون فىالدنيا وان ما يفعله الله سبحانه من الولاية والرضى على المؤمنين فهو ثواب

١٢ واختلفت المعتزلة في الايمان ما هو على ستة اقاويل :

فقال قائلون: الايمان هو جميع الطاعات فرضها ونفلها وان المعاصى على ضربين: منها صفائر ومنها كبائر وان الكبائر على ضربين:

و ١٥ منها ما هر كفر ومنها ما ليس بكفر وان الناس يكفرون من ثلثة اوجه:

<sup>(</sup>۱) وهما: وهم د [ق] س (۲) والاسهاء وكذلك: كذا صححنا وفى الاصول كلها والمدح وكذلك (۷) النظام: محذوفة فى س ح (۱۲) سته: سبعة [ق] (۱٤) منها صفائر: صغائر ح

<sup>(</sup>۱۲) واختلفت المعترلة في الآعان الح: راجع اصول الدين ص ۲٤٧ ومفاتيح الفيب ١ ص ١٧٢ و و مفاتيح الفيب ١ ص ١٧٢ و شرح المواقف ٨ ص ٢٢٩ وشرح المواقف ٨ ص ٣٢٣ ٣ ٣

رُجُلُ شَبِّهِ الله سبحانه بخلقه ورجل جوّره في حكمه او كذّبه في خبره ورجلُ ردّ ما اجمع المسلمون عليه عن نبتهم صلى الله عليه وسلم نصًّا وتوقيفًا فأكفر هاؤلاء من زعم ان الباري عجسم مؤلَّف محدود ولم يكفر [وا]من حمَّاه جسمًا ولم يعطه معانى الاجسـام، وأكفروا من زعم أن الله سبحانه يُزى كما ترى المرئيّات بالمقابلة أو المحاذاة او فی مکان ِ حالاً فیه دون مکان ِ ولم یزعموا آنه 'یزی لا کالمرئتیات، واكفروا من زعم ان الله خلق الجور واراد السَفَه وكلُّف ازَمْني والعجزة الذين فيهم العجز ثابت لأن هاؤلاء بزعمهم سقهوا الله وجوّروه، ولم يكر فروا من قصد الى قادر على الفعل فقــال قد كُلُّفه الله ســـبحانه وليس بقادر لأنه قد كذب على القادر عندهم فأخبر آنه ليس بقادر ولم يكذب على الله في تكليفه اياه ولا وصفه بالعبث عندهم ، والقائيل بهذا القول هم اصحاب " الى الهذيل " والى هذا القول كان يذهب ابو الهذيل، وُحكى عنه ان الصفائر تَنفَر لمن اجتنب الكبائر على طريق التفصّل لا على طريق الاستحقاق ، وزعم ان الايمان كله ايمان بالله منه ما تركُه كُفْر ومنه ما تركه فسق ليس بكفر كالصلاة وصيام شهر رمضارے ومنه ما تَرْکُه صغیرٌ لیس بفسق ولاکفر ومنه ما تركه ليس بكفر ولا بمصيان كالنوافل

وقال « هشام الفُوطى • : الا يمان جميع الطاعات فرضها ونفلها والا يمان على ضربين : ايمان بالله وايمان لله ولا يقال انه ايمان بالله والايمان لله يكون تركه كفراً بالله والايمان لله يكون تركه كفراً ويكون تركه فسقًا ليس بكفر نحو الصلاة والزكاة فذلك ايمان لله فن تركه على التحريم كان تركه فسقًا ليس بكفر ، ومما هو ايمان لله عند هشام ما يكون تركه صفيراً ليس بفسق

وقال " عتباد بن سليمن " : الايمان هو جميع ما اص الله سبحانه به من الفرض وما رغّب فيه من النفل ، والايمان على وجهين : ايمان بالله وهو ما كان تاركه او تارك شيء منه كافراً كالملّه والتوحيد والايمان لله اذا تركه تارك لم يكفر ومن ذلك ما يكون تَرْكُه ضلالاً وفستًا ومنه ما يكون تركه صغيراً وكل افعال الجاهل بالله عنده كفر بالله

<sup>(</sup>۱) انفوطی: القرطی د اق (۳) فالایان: والاعان ح (۸) هو جمیع: جمیع ح ا به: ساتطة من ح (۹) انتفل س النصل د اق آح (۱۲) الجاهل بانش: الجاهل به س (۱۶) کبیر : فی الاصول کبیرا (۱۵) فالایان: فی الاصول والایان

<sup>(</sup>۱۲-۸) راجع الفرق ص ۱۳۰

ما فيه الوعيد عندنا وعند الله سبحانه وان كان فيما لم يجئ فيه الوعيد كبير فالتسمية له بالايمان وبأنه مؤمن يلزم باجتناب ما فيه الوعيد عندنا فاما عند الله سبحانه فاجتناب كل كبير

وقال آخرون: الایمان اجتناب ما فیه الوعید عندنا وعند الله وهو ما یلزم به الاسم وما سوی ذلك فصغیر مغفور باجتناب الـكبیر

وكان « محمد بن عبد الوتهاب الجُبّائي » يزعم ان الايمان لله هو جميع ما افترضه الله سبحانه على عباده وان النوافل ليس بايمان وان كل خصلة من الحصال التي افترضها الله سبحانه فهي بعض ايمان لله وهي ايضًا ايمان بالله وان انفاسق المليّ مؤمن من اسماء اللغة بما فعله من الايمان ، وكان بيزعم ان الاسماء على ضربين : منها اسماء اللغة ومنها اسماء الدين فأسماء اللغة المشتقة من الافعال تتقضّي مع تقضّي الافعال واسماء الدين يستي بها الانسان بعد تقضّي فعله وفي حالة فعله فالفاسق المليّ مؤمن من اسماء بها الانسان بعد تقضّي فعله وفي حالة فعله فالفاسق المليّ مؤمن من اسماء من اسماء الدين ، وكان يزعم ان في اليهودي ايمانًا نسميّه به مؤمنًا من اسماء الله من اسماء اللهة من اسماء اللهة من اسماء الله من اسماء اللهة اللهة من اللهة اللهة من اللهة ال

وكانت المعتزلة بأسرها قبله الا « الاصم » تنكر ان يكون الفاسق

<sup>(</sup>۲) مؤمن : ساقطة من اق] | باجتناب : اجتناب س ح (٦) يزعم ان :
يزعم س | ته [ق] باته د س ح (٧) باينان : اينان د اق] | كل : كان س
(٨) ته : في الاصول : باته (٩) الملي : المصلى س (١٠) منها : فنها د س ح
(١٢) الملي : المصلى س (١٦) تنكر : محذوفة في [ق] و في س ح ينكرون الدي المصلى س وهه

مؤمنًا وتقول ان الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر وتستميه منزلة بين المنزلتين وتقول: في الفاسق ايمان لا نستميه به مؤمنًا وفي اليهودي ايمان لا نستميه به مؤمنًا

وكان الجبّائي ، يزعم ان من الذنوب صفائر وكبائر وان الصفائر أيستحق غفرانها باجتناب الكبائر وان الكبائر تُحبط الثواب على الايمان واجتناب الكبائر أيحبط عقاب الصفائر، وكان يزعم ان العزم على الكبير كبير والعزم على الصفير صفير والعزم على الكفر كفر، وكذلك قول « ابى الهذيل ، كان يقول في العازم انه كالمقدم عليه وقال « ابو بكر الاصم »: الايمان جميع الطاعات ومن عمل كبيراً ليس بكفر من اهل الملة فهو فاسق بفعله للكبير لا كافر ولا منافق مؤمن بتوحيده وما فعل من طاعته

ا وزعمت المعتزلة ان الله ستى ايمانًا ما لم يكن فى اللغة ايمانًا واخلتفت المعتزلة مع اقرارها بالصغائر والكبائر فى الصغائر والكبائر على ثلثة اقاويل:

ه ۱ فقال قائلون منهم : كل ما آى فيه الوعيد فهو كبير وكل ما لم يأت فيه الوعيد فهو صغير

<sup>(</sup>٢و٣) ايمان ـ ايمان : ايمانا ـ ايمانا ـ اق] س (٨) العازم : في الاصول العزم (١٠) بفعله : لمعاه ـ [ق] | للكبير : للكبيرة ح (١٥-١٦) لم يأت : كان لم يأت اق]

<sup>(</sup>ه) مسئلة الاحباط: راجع شرح المواقف ٨ ص ٣٠٩-٣١٢ وبحار الأنوار ٣ ص ٩١

وقال قائلون : كل ما آتى فيه الوعيد فكبير وكل ماكان مثله في العِظَم فهو كبير وكل ما لم يأت فيه الوعيد او في مثله فقد يجوز ان يكون بعضه كبيراً وبعضه صغيراً وليس مهيوز ان يكون بعضه كبيراً وبعضه صغيراً وليس مهيوز ان لا يكون صغيراً ولا شئًا منه

وقال « جعفر بن مبشر » : كل عمد كبير وكل مرتكب لمعصية متعمّدًا لها فهو مرتك لكبيرة

واختلفت المعتزلة في غفران الصغائر على ثلثة اقاويل :

فقال قائلون أن الله سبحانه يففر الصفائر أذا اجتُنبت الكبائر تفضّلاً وقال قائلون : يغفر الصفائر أذا اجتُنبت الكبائر باستحقاق ، ا

وقال قائلون: لا يغفر الصفائر الا بالتوبة

واختلفت الممتزلة هل يجوز ان يجتمع ما ليس بكبير وما ليس بكبير فيكون كبيراً على مقالتين :

فقال كثير من المعزلة : لا يجوز ان يجتمع ما ليس بكبير وما ليس بكبير فيكون كبيراً وليس يجوز ان يجتمع ما ليس بكفر وما ليس

<sup>(</sup>٣) كله صفير د [ق] س | ان يكون : ان س | كبير ـ صفير د [ق] س (٤) شيئا : شيء ح (٥) عمد : كذا في كتاب الانتصار ص ٨٣:٥ وفي المخطوطات كلها وعيد | كبيرة س ح (٦) متعمدا لها : متعمدا اليها [ق] متعمد اليها د س | للكبيرة د ح (١١-١٢) وما ليس بكبير : ساتطة من [ق]

<sup>(</sup>۵-۱) راجع كتاب الانتصار ص ۸۳ والفرق ص ۱۵۲-۱۵۶ والملل ص ٤١ وشرح المواتف ۸ ص ۳۸۱

## بكفر فيكون كفرأ

14

وقال " الحبّائى " : الصفائر تقع من مجتنبى الكبائر مفورةً ويجوز ان يجتمع ما ليس بكبير وما ليس بكبير من مجتنبى الكبائر فيكون ذلك كبيراً كالرجل يسرق درهمًا ثم درهمًا حتى يكون سارقاً لحسة دراهم يسرقها درهمًا درهمًا قد يجوز ان يكون سَرْقُه كلَّ درهم على انفراده صغيراً فاذا اجتمع ذلك كان كبيراً

وقال غيره من المعتزلة أن لم يكن سر قُه كل درهم على انفراده كبيراً فليس ذلك اذا اجتمع كبيراً ولكن الذنب الكبير مَنْعُه الحسة دراهم

واختلفت المعتزلة في التائب يتوب من الذنب ثم يعود اليه هل يؤخذ به على مقالتين :

فقال قائلون: يؤخذ بالذنب الذي تاب منه اذا عاد اليه وقال قائلون: لا يؤخذ بما سلف لأنه قد تاب منه

واختلفوا فى آخذ الدرهم وسارقه من حرز هل يفسق ام لا على مقالتين :

فزعم « ابو الهذيل » أنه فاسق لأنه قد أباح يده فقهاء من وجوز: كذا صحنا وفي الاصول كانها ولا يجوز (٣) مجتني : في الاصول مرتكبي | فيكون : ساقطة من س ح (٨) كبير د [ق] س | الذنب : المذنب ح (٨-٩) الكبير منعه . . . التائب : ساقطة من ح (١٢) عا سلف : بالذنب ح (١٣) المدراهم د | حرز: حرزه ح حرزا س (١٥) فقهاء من : في الاصول فقيها من في الاصول فقيها من المتمر بن المعتمر ، واجع كتاب الانتصار ص ١٤-٩٣ (١١) هذا قول بشر بن المعتمر ، راجع كتاب الانتصار ص ١٤-٩٣ (١١) هذا قول بشر بن المعتمر ، واجع كتاب الانتصار ص ١٤-٩٣ والغرق ص ١٤٣ والملل ص ٥٤

المسلمين ولم يفسّقه غيره من المعتزلة الا « جعفر بن مبسّر ، اذا اعتمد ذلك واختلفوا في خائن درهم فصاعداً على خمسة اقاويل :

فزعم « جففر بن مبشّر » ان مرتکب معصیة متعمّداً لها فاسق ۳ وان کانت سرقة درهم او اقلّ او اکثر و ی معصیة کانت

وقال « الحُبَائى » : من عنهم ان يخون فى درهم وثلثين فى الوقت الثانى من حال عنهمه ثم جاء الوقت الثانى فاراد ذلك وفعله فسق لأن ٦ العزم على ذلك كفعل المعزوم عليه والارادة لأخذ الدرهم وثلثين كأخذ الدرهم وثلثين فاذا اجتمع ذلك فهو كخائن خمسة دراهم

وقال « ابو الهذيل » : لا يفسق الا بأخذ خمسة دراهم من غير ه حِلّها او بمنعها ولا يفسق فى اقلّ من ذلك الا سارق الدرهم باباحة يده فقهاء من فقهاء الامّة (؟)

وقال قائلون لا يفسق السارق لأقلّ من عشرة دراهم والحائن ١٢ لأقلّ منها وأنما يفسق من سرق عشرة دراهم فصاعداً او خانها

وقال قائلون : لا يفسق الحائن الا في مائتي درهم ، وهذا

قول • النظَّام •

(۱) غیره: ساقطة من [ق] (٤) وان: فان د [ق] (ه) وثلثین: وثلاثین ح (۷) وثلثین ح و را و ولاثین ح (۱) وثلثین ح و الله و الله

<sup>(</sup>۱۵ـ۱۵) راجع كناب الآنتصار ص ۹۳ والفرق ص ۱۲۹ والملل ص ۱۱ مقالات الاسلامين\_\_۱۸

## واختلفت المعتزلة فيمن لم يؤدّ زكاته على مقالتين

فزعم « هشام الفوطى » انه لا يكون مانمًا للزكاة الا اذا عزم ان لا يؤدّيها ابداً فمن عزم ان لا يؤدّيها وقتا مّا فليس بضاّل

وقال غيره من المتزلة : من منعها اهل الحاجة وقد وجبت عليه لزمه الفسق اذا منع خمسة دراهم على قول اصحاب الحمسة او عشرةً

على قول اصحاب المشرة او مائتين على قول اصحاب المائتين

واجمع اصحاب الوعيد من المعتزلة ان من ادخله الله النار خلده فيها واختلفت المعتزلة هل يقال للفاسق مؤمن ام لا على ثلث مقالات:

وزعم بعضهم انه يقال له آمن ولا يقال له مؤمن ، وهذا
 قول « عبّاد »

وقال قائلون : لا يقال آمن ولا يقال مؤمن

١٢ وقال الجُبَائَى ، : يقال آمن من اوصاف اللغة ويقال مؤمن من اسماء اللغة

واختلفت المعتزلة هل يُعلم وعيد الكفّار بالعقل او بالحبر دون العقل على ستة اقاويل :

<sup>(</sup>۲) الفوطى: الفرطى د [ق] (٤) وجب د [ق] (٥) لزم د [ق] (١٤) وقال . . . مؤمن : وردت هذه الجملة في ح عقب قول الجبائي (١٤) اولعله ام

فقال بعضهم: العذاب على الكبائر كلها الكفر منها وغير الكفر واجب فى العقول وان إدامته كذلك

وقال بعضهم: ليس يجب هذا في كل الذنوب ولكن في الكفر خاصة وقال بعضهم: ليس يجب في العقول الا التفريق بين الحُسن والمسيء والولى والعدو والتفرقة تكون بضروب شتى منها تعذيب المذنب بعذاب لا ينقطع وسلامة المطيع من ذلك ومنها افناؤه وابقاء المطيع ومنها تفضيل المطيع في النعيم، ولله عندهم الني يعفو عن جميع المذنبين ويديم نعيمهم تفضلاً

وقال بعض من يميل الى هذا القول: مظالم العباد لا يجوز العفو وعنها الا بعد عفو اهلها وان لم يقع العفو منهم فالقصاص واجب فيها

وقال • عبّاد بن سليمن • : ان اهل العفو يعلمون ان الله ســـجانه

يجازي على كل ذنب كائناً ماكان حتى يفرتق بين الفاعل وغيره 17 ولا يعلمون ما ذلك الجزاء والجزاء والله يعلم ما هو وان يكون الا من قِبل السمع (؟)

وقال قائلون: ليس ُيملم عقاب الكـقّار الا من جهة الحبر

<sup>(</sup>۱-۳) العذاب . . . بعصهم : ساقطة من ح (۷) تفضيل المطيع : تفضيل المطيع عندهم [ق] (۱۳) ولا : لا ح | ما ذلك : ما وراء ذلك [ق] | والله : لعله ليس او لا | وان [ق] ان د س ح (۱٤) الا : ساقطة من د س ح

واختلفوا هل كان في العقل يجوز ان يغفر الله لعبده ذنباً ويعذّب

غيره على مثله ام لا على مقالتين :

فاجاز ذلك بعضهم وهو « الحِبّائي » ، وانكره اكثرهم

واجمعت المعتزلة القائلون بالوعيد ان الاخبار اذا جاءت من عند الله ومخرجها عام كقوله: وان الفجّار لني جحيم (١٤:٨٢) ومن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره (٩٩٠٠-٨) فليس بجائز الا ان تكون عامّة في جميع اهل الصنف الذي جاء فيهم الحبر من مستحلّهم ومحرّميهم، وزعموا جميمًا أنه لا يجوز ان يكون الحبر خاصًا او مستثنى منه والحبر ظاهر الاخبار والاستثناء والحصوصية

ليسا بظاهرَين، وليس يجوز عندهم ان يكون الحبر خاصًا وقد جاء عيمًا عامًا الا ومع الحبر ما يخصّصه او تكون خصوصيته في العقل

١ ولا يجوز ان يكون خاصًا ثم يجيء الحصوصية بعد الحبر

واختلفوا اذا سمع السامع الحبر الذي ظاهره العموم ولم يكن في العقل ما يخصّصه ما الذي عليه في ذلك على مقالتين :

١٥ فقال قائلون: عليه ان يقف في عمومه حتى يتصفّح القرآن

<sup>(</sup>۱) بجوز: تجويز س ح | يغفر: يعفو د (٤) والقائلون ح (۷) الصنف الذي : لعله الصفة الذين (؟) قابل ص ه ١٤: ٦ و ٢٧٧٤٤ (٩) الاخبار كذا صححنا وفي الاصول والاخبار (١١ و ١٤) يخصصه : في الاصول يخصمه (١٢) الحصوصة : كذا صححنا وفي د س ح الحصوص به وفي إتى] الحصوص منه

والاجماع والاخبار فاذا لم يجد للخبر تخصيصًا في القرآن ولا في الاجماع ولا في الاخبار ولا في السنن قضي على عمومه ، وهذا قول • النظّام » وقال قائلون : اذا جاء الحبر ومخرجه العموم فعلى السيامع لذلك ان يجمله في جميع من لزمه الاسم الذي سمّى به اهل تلك الصفة الذين جاء فيهم الحبر ولا يعرف من يلزمه ذلك الاسم حتى يلتى اهــل اللغة فيُعرِفُونُه مَن الذي يلزمه ذلك الاسم فاذا علم ذلك من قِبَل اهل اللغة سمّى به اهلها وقضى بعموم الحبر لمن لزمه الاسم ، وزعم قائل هذا آنه لو كان في معلوم الله سبحانه آنه يسمع الآية التي ظاهرها العموم مَن لا يسمع ما يخصّصها لم يجز ان 'ينزلها الا ومعها تخصيصها ٩ فلما كان فى معلومه انه لا يسمع الآية التى ظاهرها العموم والمراد بها الحصوص الا من يسمع تخصيصها اذا نزلها اوجب (؟) على كل من سمع آيةً ظاهرها العموم ولم يسمع لها تخصيصًا ان يقضى على عمومها ، وهذا قول « ابي الهذيل » و « الشخام »

واختلفوا بأى شيء ُيعلم وعيد اهل الكبائر على ثلثة اقاويل :

فزعم زاعمون ان ذلك ُيعلم منجهة التنزيل، هذا قول « ابي الهذيل »

<sup>(</sup>۲) السن : السير ح (۳) لذلك : كدلك د عند ذلك [ق] (٤) الاسم الذي : الاسم التي [ق] | الذين : كذا في صه ١٠١٤ وهنا في د [ق] الذي وفي س ح التي (٥) يعرف : كذا صحح في ح و في سائر الاصول : يعرفه (٦) من : كذا صححنا وفي الاصول عن (٩) يخصصها : في الاصول يخصها (١١) اذا نزلها اوجب : ؟ كذا في س ح وفي د [ق] انزلها اوجب ولعل الصواب : انزلها فوجب | سمع ح يسمع د [ق] س

وقال بعضهم: ليس يعلم ذلك من قِبَل التنزيل ولكن من قبل التأويل، وهذا قول م الفوطى »

وقال « الاصم » انه ليس من قبل التنزيل علم ذلك ولا من قبل التأويل ولكن من قبل ان اهل الفسق مشتومون عند اهل الصلاة ولا يكون احد مشتومًا الا وهو عدوُّ لله ومن كان عدوًّا لله كان من اهل النار

واجمت المتزلة الا «الاصمّ » على وجوب الاص بالمعروف والنهى عن المنكر مع الامكان والقدرة باللسان واليـد والسيف كيف قدروا على ذلك

فهذه اصول المعتزلة الحسة التي يبنون عليها امرهم قد اخبرنا عن اختلافهم فيها وهي التوحيد والمدل والمنزلة بين المنزلتين وأثبات ١٢ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

<sup>(</sup>٢) الفوطي : القرطي د [ق] ﴿ ٤) اهل الفسق : النسق د الفساق [ق]

## ذكر قول الجمية

<sup>(</sup>٢) الجهم د [ق] | القول : الى قول [ق] (٣) المعرفة بالله : المعرفة س ح (٨) منفردا له : كذا في الاصول فليتأمل والعله : كان مريدا له (؟؟) | بذلك : كذلك ح

<sup>(</sup>۱) الجهية : راجع الخافى ترجة جهم و 252-250 1720 الدين التاسعى وكناب الانتصار ص ۱۸۹ وكتاب تاريخ الجهية والمعترلة للشيخ جال الدين التاسعى المطبوع بمصر سنة ۱۳۳۱ وكتاب البدء والناريخ ه ص ۱۶، 155-154 والفرق ص ۱۹۹ مس ۱۹۹ والفصل ؛ ص ۲۰۵-۲۰ والمل ص ۱۹۰۰ وشرح المواقف ۸ ص ۳۹۸ و ۳۹۸ و الفنية ص ۳۳ والحلط ۲ ص ۳۹۸ و ۱۵۳ و ۱۵۳ و کان اصحاب الحدیث شدیدی الرد علیهم ومن اشهر ما الف فی ردهم رسالة احمد بن حنبل فی الرد علی الجهية المطبوعة بدهلی سنة ۱۸۷۹ ذیلا لجامع البیان فی تفسیر القرآن لمین بن صنی ثم باستانبول المجامع علی خرو المعطلة و الجهیة لابن تیم الجوزیة المطبوع بأمرت سر. من الجیوش الاسلامیة علی غرو المعطلة و الجهیة لابن تیم الجوزیة المطبوع بأمرت سر. من

وقُتل جهم بمرو قتله مسلم بن احوز المازنى ، فى آخر ملك بنى امية وُيُحكى عنه انه كان يقول : لا اقول الن الله سبحانه شي لأن دلك تشبيه له بالاشياء ، وكان يقول ان علم الله سبحانه مُحدَث فيما يحكى عنه ويقول بخلق القرآن وانه لا يقال ان الله لم يزل عالماً بالاشياء قبل ان تكوين

<sup>(</sup>۱) سلم بن احوز : سالم بن احوز د سالم بن ادحور س سالم بن احوق [ق] (۳) تشبیه : نسبه [ق]

### ذكر قول \* الضرارية \* اصحاب \* ضرار بن عمرو \*

والذى فارق "ضرار بن عمرو" به المعتزلة قوله ان اعمال العباد مخلوقة وان فعلاً واحداً لفاعلين احدُها خَلَقه وهو الله والآخر اكتسبه وهو العبد، وان الله عن وجل فاعل لافعال العباد فى الحقيقة وهم فاعلون لها فى الحقيقة، وكان يزعم ان الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل وانها بعض المستطيع، وان الانسان اعراض مجتمعة وكذلك الجسم اعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ومجسة وغير اخلك، وان الاعراض قد يجوز ان تنقلب اجسامًا، وانى ذلك اكثر الناس، وان الانسان قد يفعل الطول والعرض والعمق وان المناس، وان الانسان قد يفعل الطول والعرض والعمق وان المناس، وان الانسان قد يفعل الطول والعرض والعمق وان المناس،

وكان يزعم ان كل ما تولّد عن فعله كالأَلم الحادث عن الضربة. وذهاب الحجر الحادث عن الدفعة فعلُ لله سبحانه والانسار.

14

وكان يزعم ان معنى ان الله عالم قادر آنه ليس بجماهل ولا عاجز وكذلك كان يقول في سائر صفات البارئ لنفسه

<sup>(</sup>۱) قول : محذوفة فی د [ق] س (۲) به ضرار ح | ضرار بن عمرو د ضرار (x) و هو ... الحقیقة : ساتطة من ح (۷–۸) و مجسة ... تتقلب : ساتطة من ح

<sup>(</sup>۱) راجع كناب الانتصار ص ۲۹ و ۱۸۵ والبدء والتاريخ ه ص ۱٤٧-۱٤٦ 155 والغرق ص ۲۰۱-۲۰۲ والملل ص ۳۳-۲۶ والفنية ص ۳۵ وشرح المواقف ۸ ص ۳۹۸ والخطط ۲ ص ۳٤۹ (۳-۸) راجع اصول الدين ص ۴۵-۶ (۱۲-۱۲) راجع ص ۱۶:۱۶۹

وحكى عنه انه كان يُنكر حرف ابن مسعود ويشهد ان الله سبحانه لم 'نيزله وكذلك حرف أبّى بن كعب وانه كان يزعم انه لا يدرى لمل سرائر العامّة كلها كفر وتكذيب قال : ولو عرضوا على انسانًا لوسعنى ان اقول لملّه يُضمر الكفر قال وكذلك اذا سُئلتُ عنهم جميمًا قلت لا ادرى لملهم يُسرّون الكفر

وكان يزعم ان الله سبحانه يخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمنين
 يرون بها ماهيته اى ما هو وقد تابعه على ذلك م حفص الفرد » وغيره

<sup>(</sup>۲) وانه کان : وکان ح (٤) يضبر : نصن د [ق] (ه) يسرون : يرون [ق] (٦) حفص القرد د ح | وغيره : ساقطة من ح (٧-٦) راجم ص ٢١٦

# ذكر قول الحسين بن محمد النجار

زعم « الحسين بن محمد النجار » واصحابه وهم ، الحسينية » ان اعمال العباد مخلوقة لله وهم فاعلون لها وانه لا يكون في مملك الله ٣ سبحانه الا ما يريده وان الله سبحانه لم يزل مريداً ان يكون في وقته ما علم أنه يكون في وقته مريداً أن لا يكون ما علم أنه لا يكون وان الاستطاعة لا يجوز ان تتقدّم الفعل وان العون من الله سبحانه ٦ يحدث في حالب الفعل مع الغعل وهو الاستطاعة ، وان الاستطاعة الواحدة لا 'يفعل بهـا فعلان وان لكل فعل استطاعة تحدث معه إذا حدث، وان الاستطاعة لا تبتى وان في وجودهـا وجود الفعل وفي ٩ عدمها عدم الفعل وان استطاعة الايمان توفيق وتسديد وفضل ونعمة واحسان وهُدًى وان استطاعة الـكفر ضلال وخذلان وبلاءٌ وشرُّ ، وانه جائز كون الطاعة في حال الممصية التي هي تركهــا بأن لا تكون كانت المعصية التي هي تركُها في ذلك الوقت وبأن لا يكون كان الوقت وقتًا للمعصية التي هي تركها

وان المؤمن مؤمن مهتد وقَّقه الله سبحانه وهداه وان الكافر ١٥

<sup>(</sup>٣) وأنه : وأنها د (٥) ان : أو [ق] (١٣) كانت : كان [ق]

<sup>(</sup>۱) راجع الفهرست ص ۱۷۹ والبدء والتاريخ ه ص ۱٤٧ 155 والفرق ص ۱۹۵ـ۱۹۵ والملل ص ۲۱ـ۳۳ والفنية ص ۲۰ وشرح المواقف ۸ ص ۳۹۸ والحطط ۲ ص ۳۵۱ـ۳۵۰

مخذول خذله الله سبحانه واضله وطبع على قلبه ولم يهده ولم ينظر له وخلق كفره ولم يُصلحه ولو نظر له واصلحه لكان صالحاً

وانه جائز ان يؤلم الله سبحانه الاطفال في الآخرة وجائز ان يتفضّل
 عليهم فلا يؤلمهم

وان الله سبحانه لو لطف بجميع الكافرين لآمنوا وهو قادر ان يفعل بهم من الالطاف ما لو فعله بهم لآمنوا ، وان الله سبحانه كلّف الكفّار ما لا يقدرون عليه لتركهم له لا لعجز حلّ فيهم ولا لآفة نزلت بهم

- وان الانسان لا يفعل في غيره وانه لا يفعل الافعال الا في نفسه كنحو الحركات والسكون والارادات والعلوم والكفر والايمان وان الانسان لا يفعل ألماً ولا ادراكاً ولا رؤية ولا يفعل شيئا على المريق التولد وكان « برغوث » يميل الى قوله ويزعم ان الاشياء المتولدة فعل الله بايجاب الطبع وذلك ان الله سبحانه طبع الحجر طبعاً يذهب اذا دُفع وطبع الحيوان طبعاً يألم اذا ضُرب وقُطم -
- ا وكان يزعم ان الله سبحانه لم يزل جواداً بننى البخل عنه وانه لم يزل متكلّمًا بمعنى انه لم يزل غير عاجز عن الكلام وارف كلام الله سبحانه محدث مخلوق

<sup>(</sup>١) ولم ينظر : وينظر ح (٩) لا يفعل الافعال : لا يفعل ح

<sup>(</sup>١٤-١٢) راجع القرق ص ١٩٧ والملل ص ٦٣ (١٥) راجع ص ١٠-٩:١٨٢

وكان يقول فى التوحيد بقول الممتزلة الا فى باب الارادة والجود وكان يخالفهم فى القدر ويقول بالارجاء

وكان يزعم آنه جائز آن يحوّل آللة سبحانه آلمين آلى القلب ويجعل ٣ فى العين قوّة القلب فيرى آللة سبحانه الانسانُ بعينه آى يعلمه بها ، وكان ينكر الرؤية لله عن وجل بالابصار على غير هذا الوجه وكان ينكر الرؤية لله عن وجل بالابصار على غير هذا الوجه وكان يقول آن الميّت يموت بأجله وكذلك المقتول 'يقيّل بأجله

وان الله سبحانه يرزق الحلال ويرزق الحرام وان الرزق على ضربين : رزق غذا، ورزق ملك

<sup>(</sup>۲) القدر: القدرة د[ق] س (۷) و برزق: ورزق د (۸) غذاء:غذی د [ق]

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۱۳۵-۱۳۱ (۳-٤) راجع ص ۱۳۱-۸:۲۱۹

# وسرفول البسكرية

وهم اصحاب " بكر بن اخت عبد الواحد بن زيد " والذي كان يذهب اليه في الكبائر التي تكون من اهل القبلة انها نفاق كلها وان مرتكب الكبيرة من اهل الصلاة عابد للشيطان مكذب لله سبحانه جاحد له منافق في الدرك الاسفل من النار خلّد فيها ابداً ان مات مصراً " وانه ليس في قلبه لله عن وجل اجلال ولا تعظيم وهو مع ذلك مؤمن مسلم وان في الذنوب ما هو صغير وان الاصرار على الصغائر كبائر وكان يزعم ان الانسان اذا طبع الله سبحانه على قلبه لم يكن وعلصا ابداً ، وحكى عنه " زرقان ، ان الانسان مأمور بالاخلاص مع الطبع وان الطبع الحائل بينه وبين الاخلاص عقوبة له وانه مأمور بالايمان مع الطبع الحائل بينه وبين الاخلاص عقوبة له وانه مأمور بالايمان

۱۲ وحكى « زرقان » عن « عبد الواحد بن زيد » انه كان يقول انه غير مأمور بالاخلاص ، وحكى بعض اصحابه عنه انه كان ينكر الاس بما قد حل بينه وبينه

١٥ وكان يزعم ان القاتل لا توبة له ، وكان يزعم ان الاطفال الذين

<sup>(</sup>ه) له : به د وهی ساقطة من [ق] | من النار : والنار ح (۱۱-۱۰) الطبع ... مع : ساقطة من ح

<sup>(</sup>۱) راجع الفرق ص ۱٦ و ۲۰۰\_۲۰۱ ومختصر الفرق ص ۲۳ و ۱۲۹ ومختلف الحديث ص ۷۷ والفصل ٤ ص ۱۹۱ والخطط ۲ ص ۳٤۹

فى المهد لا يألمون ولو قُطّعوا وفُصّلوا ويجوز ان يكون الله سبحانه لذّذهم عند ما يضربون ويقطّعون

وكان يقول فى على وطلحة والزبير انهم مغفور لهم قتالهم وانه ٣ كفر وشرك ، وزعم ان الله سبحانه اطلع الى اهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

وكان يزعم ان الله يُزى يوم القيامة فى صورة يخلقها وانه يكلّم ٢ عياده منها

وكان يزعم ان الأنسان هو الروح وكذلك جميع الحيوان ولم يكن يجوّز ان يُحدث الله في جمادٍ شيئًا من الحياة والعلم والقدرة

وكان يزعم ان الله هو المخترع للألم عند الضربة وقد يجوز عنده ان يحدث الضربة ولا يُحدث الله ألماً وكذلك قوله في باب التولّد

وحكى عنه ان الله بكل مكان

وكان يقول ان الاستطاعة قبل الفعل فيما حكى عنه « زرقان »

وكان يحرّم أكل انثوم والبصل لأنه حرام على الانسان ان يقرب

المسجد اذا اكلهما، وكان يرى الوضوء من قرقرة البطن

(١٠) الضربة : الضرب إق

<sup>(</sup>٣-٥) راجع اصول الدين ص ٢٩١ والفصل ٤ ص ٤٥ (٧-٦) راجع ص ٢١٦٦-٧

# في محلية قول قوم من النت ك

وفى الامّة قوم ينتحلون النسك يزعمون انه جائز على الله سبحانه

الحلول في الاجسام واذا رأوا شيئًا يستحسنونه قالوا: لا ندرى
لعله رتبنا

ومنهم من يقول آنه يُزى الله سبحانه فى الدنيا على قدر الاعمال فمن على المسن رأى معبوده احسن

ومنهم من يجوز على الله سبحانه المائقة والملامسة والمجالسة في الدنيا وجوزوا مع ذلك على الله \_ تعالى عن قولهم \_ ان نلسه ومنهم من يزعم ان الله سبحانه ذو اعضاء وجوارح وابعاض لحم ودم على صورة الانسان له ما للانسان من الجوارح \_ تعالى رتبنا عن ذلك علوًا كبيراً

۱۲ وكان في الصوفية رجل يعرف « بابى شعيب » يزعم ان الله نير ويفرح بطاعة اوليائه ويغتم ويحزن اذا عصوه

<sup>(</sup>۳) شیئا: فیا مر فی ص ۲۲۱؛ انسانا (ه و ۷) ومنهم: كذا فی [ق] والنهاج وفی د س ح وفیهم (۸) وجوزوا ... ان ناسه: محذوفة فی المهاج | تعالى: سبحانه د [ق] | ناسه: ناسسه [ق] (۱۰) ربنا: الله س ح (۱۱-۱۰) عن ذلك س ح وتقدست اساؤه د والجلة محذوفة فی المنهاج

<sup>(</sup>۱) راجع الفرق ص ۲۱۰ و ۲۶۹-۲۶۰ والفصل ٤ص ۲۲۹-۲۲۷ والملل ص ۷۷ وتلبيس ابليس ص ۱۸٤ (۲. ص ۲۸۹ :۲) قابل المهاج ۱ ص ۲۹۰ (۲-٤) راجع ص ۲۰:۲۱۶ (۵-۱) راجع ص ۲۲:۲۱۶ (۷-۸) راجع ص ۲۱:۲۱۶ (۱۳-۱۲) راجع ص ۲۱:۹:۲۱۴

وفى النساك قوم يزعمون ان العبادة تبلغ بهم الى منزلة تزول عنهم العبادات وتكون الاشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات لهم ، وفيهم من يزعم ان العبادة تبلغ بهم ان يروا الله سبحانه ويأكلوا من تُمار الحبّة ويمانقوا الحور العين في الدنيا ويحاربوا الشياطين، ومنهم من يزعم ان العبادة تبلغ بهم الى ان يكونوا افضل من لنبيّين والملئكة المقرّبين

مقالات الاسلامين \_ ١٩

<sup>(</sup>٣) وفيهم : كذا في الاصول كلها ﴿ ٤) وياكاوا من : ويأكاون [ق]

<sup>(</sup>٥) ومنهم : كذا في الاصول كلها | الى ان ح ان د [ق] ش

بن عكاية جلة قول اصحاب الديث وابل النية

جملة ما عليه اهل الحديث والسنة الاقرار بالله و وملئكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرة ون من ذلك شيئًا، وان الله سبحانه الله واحد فرد صمد لا الله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وان محمداً عبده ورسوله، وان الحبة حق وان الناد حق وان الساعة آتية لا ريب فها وان الله يبعث من في القبور

وان الله سبحانه على عرشه كما قال : الرحمن على المرش استوى (٢٠:٥) وان له يدين بلا كيف كما قال : خلقت بيدى (٣٠ ٥٠) وكما قال : بل يداه مبسوطتان (٥:٤٠) وان له عينين بلاكيف كما قال : تجرى باعيننا (٤٥:١١) وان له وجها كما قال : عينين بلاكيف كما قال : تجرى باعيننا (٤٥:١١) وان له وجها كما قال : ويبقى وجه رتبك ذو الجلال والاكرام (٥٥:٧٧)

وان اسماء الله لا يقال انها غير الله كما قالت الممتزلة والحوارج، واقرّوا ان لله سبحانه علمًا كما قال: انزله بعلمه (١٦٦:٤) وكما قال: د وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه (٣٥:١١)

<sup>(</sup>٤) و ان الله : كذا في حادى الارواح و اجتماع الجيوش و في المخطوطات والله (٥) لا اله غيره : ساقطة من حادى الارواح (٨) على : في الابانة : ستو على ولعله الصواب (١- ص ٩٣٠٩٠) ذكر هذا القبول بعين نصه ابن قيم الجيوزية في كتباب حادى الارواح ( طبع مصر ١٩٣٥) ص ١٣٦٩ وقابل ايضاً كتاب الابانة للمؤلف ( طبع حيدراباد ) ص ١٣٠٨ وراجع رسالة المؤلف الى اهل النفر ببياب الابواب ( استانبول دارالفنون الهيات فاكولته مى ١٩٢٨ سكرنجى صابى ص٩٣٠٨ )

واثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة ، واثبتوا لله القوته كما قال : أوَ لم يروا ان الله الذي خلفهم هو اشد منهم قوتة (٤١)

وقالوا آنه لا يكون فى الارض من خير ولا شرّ الا ما شا، الله ، وان الاشياء تكون بمشيئة الله كما قال عن وجل : وما تشاؤن الا آن يشا، الله الاشياء تكون بمشيئة الله كما قال المسلمون : ما شاء الله كان وما لا يشا، لا يكون وقالوا آن احداً لا يستطيع آن يفعل شيئًا قبل آن يفعله او يكون احد يقدر آن يخرج عن علم الله او آن يفعل شيئًا علم الله آنه لا يفعله ، واقرّوا آنه لا خالق آلا الله وآن ستيئات العباد يخلقها الله وأن اعمال والعباد يخلقها الله عن وجل وأن العباد لا يقدرون آن يخلقوا شيئًا

وان الله سبحانه وقق المؤمنين لطاعته وخذل الكافرين ولطف بالمؤمنين ونظر لهم وأصلحهم وهداهم ولم يلطف بالكافرين ولا ١٧ اصلحهم لكانوا صالحين ولو هداهم لكانوا

<sup>(</sup>۱) نفته: في حادى الارواح تعتقد (١) من خير: في الابانة: شيء من خير | ولا شر: وشرح (٥) قال: قال الله سبحانه د س (٦) وما لا د و كذا وفي ح مصححا من « وما لم » وفي [ق] س وحادى الارواح وما لم إلا يكون: كذا في د [ق] وكذا في ح مصححا من « لم يكون » وفي س وحادى الارواح لم يكن (٧) ان يفعل: محذوفة في إق] | يفعله: يفعله الله [ق] (٨) احد: احدا د إق] | او ان: وان ح | علم الله انه: علم انه ح (٩) وان سيئات العباد مخلقها الله: علم الله أو ان الحكافرين: كدا في حادى الارواح وفي الخطوطات للمؤمنين ـ للكافرين: كدا في حادى الارواح

مهتدین ، وان الله سبحانه یقدر ان یُصلح السکافرین ویلطف بهم حتی یکونوا مؤمنین ولکنه اراد ان لا یصلح الکافرین ویلطف بهم حتی یکونوا مؤمنین ولکنه اراد ان یکونوا کافرین کما علم وخذلهم واضلهم وطبع علی قلوبهم ، وان الحیر والشر بقضاء الله وقدره ویؤمنون بقضاء الله وقدره خیره وشره حلوه ومن ویؤمنون انهم لا یملکون لا نفسهم نفها ولا ضرا الا ما شاء الله کما قال ، ویلجئون امرهم الی الله سبحانه و یثبتون الحاجة الی الله فی کل وقت والفقر الی الله فی کل حال

و يقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف واللفظ من قال باللفظ او بالوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق

البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال الله عن وجل: كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون (١٥:٨٣) وان موسى عليه السلم سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا وان الله سبحانه

<sup>(</sup>۱) بهم: كذا في [ق] س وحادى الارواح وفي دح لهم (۲-۳) ولكنه اراد . . . حتى يكونوا مؤمنين : هذه الجملة في ح فقط (۲) بهم : في الاصل لهم (٥) وبقدره د (٦) كما قال : كما قال الله د [ق] (١٠) من : في حادى الارواح : في إبالوقف او باللفظ ح (١٣) ويراه المؤمنون حادى الارواح (١٤) قال ٠٠٠ لمحجوبون : محذوفة في اجتماع الجيوش (١٥) الرؤية . . . سبحانه : ساقطة من د (٩) والكلام في الوقف الح : راجم الابانة ص ١١٠٤

تجتى للجبل فجعله دكاً فاعلمه بذلك انه لا يراه فى الدنيا بل يراه فى الآخرة ولا 'يكفرون احداً من اهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما اشبه ذلك من الكبائر وهم بما معهم من الايمان مؤمنون وان ارتكبوا الكبائر، والايمان عندهم هو الايمان بالله ومأتكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشرته حلوه وصرته وان ما اخطأهم لم يكن ليصيبهم وما اصابهم لم يكن ليخطئهم والاسلام هو ان يشهد ان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله على ما جاء فى الحديث والاسلام عندهم غير الايمان

و'يقرُّون بأن الله سبحانه مقلِّب القلوب

و يُقرّون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لا هل الكبائر من امّته وبمذاب القبر ، وان الحوض حق والصراط حق والبعث بمد الموت حق والمحاسبة من الله عن وجل للمباد حق والوقوف بين ١٢ يدى الله حق الله عن وجل للمباد حق الموقوف بين يدى

و يقرّون بأن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق ، ويقولون : اسماء الله هي الله ، ولا يشهدون ه على احد من الهو الكبائر بالنار ولا يحكمون بالجنّة لأحد من الموحدين

<sup>(</sup>٣) والسرق د [ق] س (٥) وحلوه [ق] (٦) وما : وان ما د[ق] س (٧) وال محمدا رسسول الله : كذا في حادى الاوراح وهي محمدوفة في المخطوطات (١٠) ويقرون : ويؤمنون د [ق] (١١-١١) حتى والبعث . . . للمهاد : ساقطة من ح (٢١) للعباد : في حادى الارواح : لعباده وهي ساتطة من [ق] (١٤) يزيد : ويزيد [ق]

حتى يكون الله سبحانه 'ينزلهم حيث شاء، ويقولون: امر هم الى الله ان شاء عذّبهم وان شاء غفر لهم، ويؤمنون بأن الله سبحانه يخرج قومًا من الموحدين مر النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و'ينكرون الجدل والمراء في الدين والحصومة في القدر والمناطرة فيما يتناظر فيه اهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون كَيْفَ ولا في لأن ذلك بدعة

ويقولون ان الله لم يأمر بالشر بل نهى عنه وامر بالخير ولم يرض
 بالشر وان كان مريداً له

ويعرفون حق السلف الذين اختيارهم الله سبحانه لصحبة الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم ، ويقد مون ابا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليًا رضوان الله عليهم ويقر ون انهم الحلفاء الراشدون المهديون افضل الناس ملهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم

ويصدّقون بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) ينزلهم: في نسخة من حادى الارواح: نزلهم شاء: يشاء د [ق] (٤) والحصومة: ساقطة من ح (٥) الجدل: الحمه س الجدال حادى الارواح (١٠) بالشر: بالشرك حادى الارواح (١١) ويعرفون حق السلف: في الابانة: وتدين عب السلف | لصحبة: لصحابة د [ق] (١٢) بفضائلهم: بعصابهم س ح (١٣) عليا: على د [ق] س (١٤) انهم: بانهم | الهديون: هنا يعود الحط القديم في ق | افضل: وانهم افضل حادى الارواح

وسلم ان الله سبحانه ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويأخذون بالكتاب والسنّة كما قال الله عن وجل : فان تنازعتم فى شيء فردّوه الى الله والرسول (٩٠٤) ويرون اتباع من سلف من ايّة الدين وان لا يبتدعوا و دينهم ما لم يأذن به الله

و يُقرّ ون ان الله سبحانه يجئ يوم القيامة كما قال : وجاء رَبك والملك صفًا صفًا (٨٩: ٢٢) ، وان الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال : ونحن اقرب اليه من حبل الوريد (٥٠: ١٦)

ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل امام برّ وفاجر ، ويثبتون ه المسح على الحقين سُنّة ويرونه في الحضر والسفر ، ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبته صلى الله عليه وسلم الى آخر عصابة مُقاتل الدّجال وبعد ذلك

ويرون الدعاء لايمة المسلمين بالصلاح وان لا يخرجوا عليهم بالسيف وان لا يقاتلوا فى الفتنة ويصدّقون بخروج الدتبال وان عيسى ابن مريم يقتله

10

<sup>(</sup>۱) السماء: كذا في حادى الارواح والابانة وفي المخطوطات سماء (۳) فان تنازعتم في شيء: سماقطة من د إلى الله: هنا سقطت ورقة من د من قوله والرسول الى قوله الاعراض في ص ٤٠٣٠١ (٤) يبتدعوا: كذا صحح في ق بين السطرين وفي الابانة ببتدع وفي المخطوطات يتبعون وفي حادى الارواح يتبعوا (٩) العيد: في حادى الارواح العيدين وفي الابانة الاعياد | وفاجر: او فاجر حادى الارواح (١٣) يخرجوا: في حادى الارواح والابانة: يخرج

ويؤمنون بمنكر ونكير والممراج والرؤيا فى المنام وان الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل اليهم

م ويصدّقون بأن فى الدنيا سَمَرةً وان الساحر كافر كما قال الله وان السحر كائن موجود فى الدنيا

ويرون الصلاة على كل من مات من اهل القبلة برّهم وفاجرهم ٢ وموارثتهم

و'يقر"ون ان الجنّه والنار مخلوقتار\_\_\_

وان من مات مات بأجله وكذلك من فتل قُتل بأجله

وان الارزاق من قبل الله سبحانه يرزقها عباده حلالاً كانت ام
 حرامًا وان الشيطان يوسوس للانسان ويُشكّبكه ويخبطه

وان الصالحين قد يجوز ان يخصّهم الله بآيات ٍ تظهر عليهم

وان السنّة لا تُنسَخ بالقرآن

وان الاطفال أمرُهم الى الله ان شاء عدّبهم وان شاء فعل بهم ما اراد وان الله عالم ما العباد عاملون وكتب ان ذلك يكون وان الامور بيد الله ويرورن الصبر على حكم الله والأخذ بما امر الله والانتهاء

عما نهى الله عنه واخلاص العمل والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة

<sup>(</sup>ه) برهم : كذا صحح في ق على الهامش وفي الاصول وحادى الارواح : وُمنهم (٦) وموارثهم : كذا صحح في ق على الهامش وفي الاصول ومواراتهم وهي ساقطة من حادي الارواح (٩) كانت : كان ح ام : او ق وعادي الارواح (٩) ويخبطه : في الابانة يتخبطه راجع سورة ٢: ٢٧٥ (١١) يخصهم الله : يخصهم ح | تظهر : في الابانة يظهرها (١٢) بالقرآن : في ق على الهامش ط القرآن (١٤) عاملون : عالمون ق س

الله فى السابدين والنصيحة لجماعة المسلمين واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والمصبية والفخر والكبر والازراء على الناس والمخب

ويرون مجانبة كل داع الى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر فى الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخُلُق وبذل المعروف وكفت الادلى وترك الميبة والنميمة والسماية وتفقّد المأكل والمشرب

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب وما توفيقنا الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل واليه المصير

<sup>(</sup>۱) العابدين : كذا في ق س وحادى الارواح وفي ح العبادين (۲) والعصبية : في المخطوطات والعصبة وفي حادى الارواح والمعصبة | والازراء : والازدراء حادى الارواح (٣) مجانبة : مخالفة حادى الارواح (٦) المأكل والمشرب : المآكل والمشارب ح (٨) ونع الوكيل : كذا في حادى الارواح وهي محذوفة في المخطوطات

## فاله اصحاب " عبد الله بن سعد القطان "

فانهم يقولون باكثر ما ذكرناه عن اهل السنة ويشبون ان البارئ تعالى لم يزل حيًا عالماً قادراً سميعًا بصيراً عزيزاً عظيمًا جليلاً كبيراً كريماً مريداً متكلمًا جواداً ، ويشبون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال والحبرياء والارادة والكلام صفات بنه سبحانه ويقولون ان اسماء الله سبحانه وصفاته لا يقال هي غيره ولا يقال ان علمه غيره كما قالت الجهمية ولا يقال ان علمه هو هو كما قال بعض المعتزلة ، وكذلك قولهم في سائر الصفات ، ولا يقولون العلم هو القدرة ولا يقولون غير القدرة ، ويزعمون ان الصفات قائمة بالله ، وان الله لم يزل راضيًا عمن يملم انه يموت مؤمنًا ساخطًا على من واليلم انه ] يموت كافراً ، وكذلك قوله في الولاية والعداوة والمحبة والعداوة والمحبة

۱۲ وكان يزعم ان القرآن كلام الله غير مخلوق ، وقوله فى القدر كما حكينا عن اهل السنة والحديث وكذلك قوله فى اهل الكبائر وكذلك قوله فى رؤية الله سبحانه بالابصار

وكان يزعم ان البارئ لم يزل ولا مكان ولا زمان قبل الحلق وانه

<sup>(</sup>٦) ان اسهاء : اسهاء ق س (٧) ان ... ان : ساقطة من ح

<sup>(</sup>۱) عبـد الله بن سـعيد القطان : هو المشهور بابن كلاب راجع فهرست ابن النـديم ص ۱۸۰ والطبقات الـكبرى للسـبكى ۲ ص ۵۱-۲۰ (۱-۹) راجع ص ۱۸-۲ و ۱۷۲-۷۷ و ۱۷۹و۱۸۰۸ ۱۸۲۹

على ما لم يزل [عليه] وانه مستو على عرشه كما قال وانه فوق كل شيء تمالى

## ; كرقل · زير الازى ·

فاما اصحاب و زهير الاثرى ، فان زهيراً كان يقول ان الله سبحانه بكل مكان وانه مع ذلك مستو على عرشه وانه 'ير ى بالابصار بلاكيف وانه موجود الذات بكل مكان ، وانه ليس بجسم ولا محدود ولا يجوز عليه الحلول والمماشة ، ويزعم انه يجىء يوم القيامة كما قال: وجاء رتبك (٢٢:٨٩) بلاكيف

ويزعم ان القرآن كلام الله محدَثُ غير مخلوق وان القرآن يوجد و في اماكن كثيرة في وقت واحد ، وان ارادة الله سبحانه ومحبّبه قائمتان بالله

ويقول بالاستثناء كما يقول اصحاب الاستثناء من المرجئة الذين ١٢ حكينا قولهم في الوعيد، ويقول في القدر بقول الممتزلة ويزعم هو وسائر المرجئة ان الفستاق من اهل القبلة مؤمنون بما معهم من الايمان فاسقون بارتكاب الكبائر وامرهم الى الله سبحانه ان شاء عذبهم وان شاء عفا عنهم

<sup>(</sup>١) ما لم يزل [عليه]: راجع ص ١١:٢١٢ (٢) تعالى: الله تعالى ح

<sup>(</sup>٤-٨) راجع ص ٢١٥ (١٣-١٢) راجع ص ١٤٨-١٤٨

## والم « أبو معادُ التومني "

فانه يوافق زهيراً فى اكثر اقواله ويخالفه فى القرآن ويزعم ان حكلام الله حدث غير محدث ولا مخلوق وهو قائم بالله لا فى مكان، وكذلك قوله فى ارادته ومحبّته

هذا آخر الكلام ف الجليل

<sup>(</sup>١) ابو معــاذ التومني : تد مر ذكر قوله في الايمان في ص ١٣٩\_١٤٠ وقوله

## نها ذكر اختلاف الناسس في الدقيق

اختلف المتكلمون في الجسم ما هو على اثنتي عشرة مقالة :

فقال قائلون: الجسم هو ما احتمل الاعراض كالحركات والسكون ٣ وما اشبه ذلك فلا جسم الا ما احتمل الاعراض ولا ما يحتمل ان تحلُّ الاعراض فيه الا جسم ، وزعموا ان الجزء الذي لا يتجزأ جسم يحتمل الاعراض وكذلك معنى الجوهر آنه يحتمل الاعراض، وهذا قول • ابى الحسين الصالحي » ، وزعم صاحب هذا القول ان الجزء محتمل لجميع اجناس الاعراض غير ان التأليف لا يستى حتى يكون تأليف آخر ولـكنّ احدهما قد يجوز على الجزء ولا نَسْمَيه تأليفًا اتّباعًا لُّغَة ، قالوا : وذلك ان اهل اللغة لم يُجنزوا مماسَّة لا شيء قالوا فأنما سُمَّتي ذلك عند مجامعة الآخر له والا فحقَّه من ذلك قد يقدر الله ســـــجانه ان ٰیحدثه فیه وان لم یکن آخر معه اذا کان یقوم به ولا یقوم بأخیه، وشتهوا ذلك بالأنسان يحرّك اسنانه فان كان في فيه شيءٌ فذلك مضغُ وان لم يكن في فيه شيءٌ لم يُسمَّ ذلك مضمًا

<sup>(</sup>۱) هذا ذكر: ذكر ق (٤) الاعراض: هذا آخر القطعة الساقطة من د (۱۰) مماسة: كذا محت في ح بين السطرين وفيها بالتن ماسسه وكذا في ق وفي س ماسنه وفي د ما سبب (۱۳) بالانسان: بان الانسان ح مفالات الاسلاميين — ۲۰ مفالات الاسلاميين — ۲۰

وقال قائلون: الجسم ألما كان جسمًا للتأليف والاجتماع، وزعم هؤلاء أن الجزء الذي لا يتجرّأ أذا جامع جزءًا آخر لا يتجرّأ فكل واحد منهما جسمُ في حال الاجتماع لأنه مؤتلف بالآخر فاذا افترقا لم يكونا ولا واحد منهما جسمًا، وهذا قول بعض البغداذيين واظنّه عيسى الصوف، وقال قائلون: معنى الجسم أنه مؤتلف واقل الاجسام جزءان، ويزعمون أن الجزءَين أذا تألفًا فليس كل واحد منهما جسمًا ولكن الجسم هو الجزءان جميمًا وأنه يستحيل أن يكون التركيب في واحد والواحد يحتمل اللون والطم والرائحة وجميع الاعراض الاالتركيب،

٩ واحسب هذا القول « للاسكافي ،

وزعموا اس قول القائل: يجوز ان نجمع اليهما ثالث خطأ محال لأن كل واحد منهما نمشغل لصاحبه واذا اشخله لم يكن للآخر مكان الأنه ان كان جزءان مكانهما واحد فقد ماس الشيء اكثر من قدره ولو جاز ذلك جاز ان تكور الدنيا تدخل فى قبضة فلهذا قال: لا يماس الشيء اكثر من قدره، وهذا قول « ابى بشر صالح بن الى صالح ، ومن وافقه

وقال ، ابو الهذيل ، الجسم هو ما له يمين وشمال وظهر وبطن وأعلى

 <sup>(</sup>٣) منهما : منهما ق (٥) جزءان : حزین د ق س (٩) واحتسب س
 الاسکانی س (١١) مشغل د مشتغل ق س ح ا نصاحبه ق ا مکان :
 فی الاصول مکانا

واسفل، واقل ما يكون الجسم ستة اجزاء احدها يمين والآخر شمال وأحدها ظهر والآخر بطن وأحدها اعلى والآخر اسفل، وان الجزء الواحد الذي لا يتحرّأ [ يماس ] ستة امثاله وانه يتحرّك ويسكن ويجامع غيره ويجوز عليه الكورف والمماسّة ولا يحتمل اللون والطم والرائحة ولا شيئًا من الاعراض غير ما ذكرنا حتى تجتمع هذه الستة الاجزاء فاذا اجتمعت فهى الجسم وحينئذ يحتمل ما وصفنا

وزعم بعض المتكلمين ان الجزءين اللذَين لا يتجرَّءان يحلُّهما جميمًا التأليف وان التأليف الواحد يكون في مكانين، وهذا قول والجُبَّائي.

وقال معتر " : هو الطويل العريض العميق واقل الاجسام ثمانية اجزاء فاذا اجتمعت الاجزاء وجبت الاعراض وهي تفعلها بايجاب الطبع وان كل جزء يفعل في نفسه ما يحله من الاعراض ، وزعم انه اذا انضم جزء الى جزء حدث طولُ وان المرض يكون بانضام جزء بن اليما وان العمق يحدث بأن يُطبق على اربعة اجزاء اربعة اجزاء فتكون الثمانية الاجزاء حسمًا عربضًا طويلاً عمقًا

 <sup>(</sup>۱) احدها: احدها ق (۲) واحدها: (في الموضعين) واحدها ق (٦) فعينئذ س
 (۷) يحلهما: محلهما د س ق وكذا كان في ح ثم صحح (۱۰) للاعراض س ق
 (۲) اربعة اجزاء: ساقطة من س ق

<sup>(</sup>۱-۱) راجع شرح المواقف ٦ ص ٢٩٤ (٩-١٠ و١٧ و١٤) نسب الايجى هذا القول الى الجبائى (شرح المواقف ٦ ص ٢٩٤-٢٩٤) ونسبه البفدادى الى المعتمر ( اصول الدين ص ٥٧) وهو ظاهر التحريف (١١-١١) راجع كتاب الانتصار ص ٥٣-٤ه والفرق ص ١٣٦ والملل ص ٤٦

وقال ، هشام بن عمرو الفوطى ، ان الجسم ستة وثلثون جزءًا لا يتجزّأ وذلك انه جعله ستة اركان وجعل كل ركن منه ستة اجزاء فالذي قال ابو الهذيل انه جزءُ جعله هشام ركنًا وزعم ان الاجزاء لا تجوز عليها المماسّة وان المماسّات للاركان وان الاركان التي كل ركن منها ستة اجزاء ليست الستة الاجزاء مماسّة ولا مباينة ولا يجوز ذلك الا على الاركان ، فإذا كان كذلك فهو محتمل لجميع الاعراض من اللون

وقال قائلون: الجسم الذي سمّاه اهل اللغة جسمًا هو ماكان و طويلاً عريضًا عميقًا ولم يحدّوا في ذلك عدداً من الاجزاء وان كان لاجزاء الجسم عدد معلوم

والطعم والرائحة والخشونة واللين والبرودة وما اشبه ذلك

وقال ، هشام بن الحكم ، : معنى الجسم آنه موجود ، وكان يقول انها أريدُ بقولى حبثمُ آنه موجود وآنه شيءُ وآنه قائم بنفسه

وقال « النظام » : الجسم هو الطويل العريض العميق وليس الاجزائه عددٌ أيوقَف عليه وانه لا نصفُ الا وله نصفُ ولا جزءَ الا وله

١٥ جزءٌ ، وكانت الفلاسفة تجعل حدّ الجسم أنه العريض العميق

وقال « عبّاد بر سليمن » : الجسم هو الجوهر والاعراض التي

<sup>(</sup>۱) الغوطى: القرطى د | سنة: سنة اجزاء ح (۳) الاجزاء س الآخر د ق ح (٤) عليها: في الاصول عليه (٥) الاجزاء: اجزاء ح (٦) لجميع: ساقطة من س (١٤) لا نصف: لا يوصف س (١٥) العريض: لعله الطويل العريض (٤) (١٢-١١) راجع ص ٥٩ وص ٢٠٨ (١٣-١٥) راجع كتاب الانتصار ص ٣٣-٣٥ والدرق ص ٢٠٩ الاكتصار الواقف ٧ ص ٢٠-١ والدرق ص ٣٠ وشرح الواقف ٧ ص ٢٠-١

لا ينفك منها وما كان قد ينفك منها من الاعراض فليس ذلك من الجسم بل ذلك غير الجسم ، وكان يقول : الجسم هو المكان ويعتل في البارئ تعالى انه ليس بجسم بأنه لو كان جسمًا لكان مكانًا ٣ ويعتل ايضًا بأنه لو كان جسمًا لكان له نصف

وقال « ضرار بن عمرو » : الجسم اعماضُ ألّفت و مجمعت فقامت وثبتت فصارت جسمًا يحتمل الاعماض اذا حلّ (؟) والتغيير من حال الى الله و تلك الاعماض هي ما لا تخلو الاجسام منه او من ضده نحو الحياة والموت اللذّين لا يخلو الجسم من واحد منهما والالوان والطعوم التي لا يفكّ من واحد من جنسها وكذلك الزنة كالثقل والحنقة وكذلك الحياة الحشونة واللين والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وكذلك الصمد فاما ما يتفكّ منه [و]من ضدّه فليس ببضٍ له عنده وذلك كالقدرة والألم والعلم والجهل، وليس يجوز عنده الن تجتمع هذه الاعماض الم وتصير اجساداً بعد وجودها ومحال ان يفعل بها ذلك الا في حال ابتدائها لأنها لا تخرج الى الوجود الا مجتمعة ، وقد يمكن ان يجتمع عنده كلها وهي موجودة ومحالُ ان يفترق كلها وهي موجودة لأنها لو انترقت مع الوجود لكان اللون موجوداً لا لملوّنٍ والحياة موجودة لوحدة

<sup>(</sup>٣) بأنه : في الاصول فانه (٦) فصارت : وصارت د | حلى : كذا في الاصول كلها وعله حلت (١٠) الصحد : كذا في ق س ح وفي د الصحة (١٢) فليس د (١٦) لماون : لماون د

<sup>(</sup>ه) وقال ضرار الخ : راجع الفرق ص ٢٠١ واصول الدين ص ٤٧-٤ والفصل ه ص ٦٦ وتدرج المواتف ٧ ص ٢

لا لحى ، فاذا قلت له : فليس يجوز على هذا القياس علمها الافتراق ؟ قال مرَّةَ : افتراقها فناؤها وقال مرَّةً : الافتراق يجوز على الجسمين فاما ابماض الجسم مع الوجود فلا ، وقد يجوز عنده از يفني بعض الجسم وهو موجود على ان ُيجمل مكانَه ضدُّه فان لم يختلف الضدّان يَفَن مَعَ البَعْضُ ، وليس يجوز عنده ان يَفْنَى الأكثر ولا النصف على هذه الشريطة لأن الحكم فيما زعم للاغلب فاذا كان الاغلب بافيًا كانت سمة الجسم باقيةً واذا ارتفع الاغلب لم تبق السمة على الاقلُّ ، وقد يجوز عنده ان ُيفني الله بمضه وُ يحدث ضدَّه وهو متحرُّك فيكون الكل الذي منه البعض الحادث في حال وجود الحركة متحرّ كأ بتلك الحركة وكذلك لوكان ســاكنًا ، ومحالُ ان تقع الحركة عنده على شيء من الاعراض وانما تقع على الجمم الذي هو اعراض مجتمعة وزعم • سليمن بن جرير ، ان الاستطاعة هي احد ابعاض الجميم كاللون والطم وآنها مجاورة للجسم

واختلف الناس في الجوهر وفي ممناه على اربمة اقاويل :

ه ا ه النصارى : الجوهر هو القائم بذاته وكل قائم بذاته فجوهر وكل جوهر فقائم بذاته

<sup>(</sup>٤) الجسم: الاجسام س (٥) يفن: كذا صحنا وفى الاصول كلها هع (٦) للاغلب: في الاصول الاغلب (١٠) نقع الحركة: في د نتال الحزن وفي ق س ح تقع الجزان (١٥) فوهى: فهو جوهم ح

<sup>(</sup>۱۳-۱۲) راجع ص ۷۳

وقال بعض المتفلسفة: الجوهم هو القائم بالذات القابل للمتضادّات وقال قائلون: الجوهم ما اذا وجد كان حاملاً للاعراض، وزعم صاحب هذا القول ان الجواهم جواهم بأنفسها وانها تُعلم جواهم قبل ان تكون، والقائل بهذا القول هو « الجُبَائي»

وقال « الصالحي »: الجوهر هو ما احتمل الاعراض وقد يجوز عنده ان يوجد الجوهر ولا يخلق الله غيماً ولا يكون محلاً ٢ للاعراض الا آنه محتمل لها

واختلفوا في الجواهر، هل هي كلها اجسام او قد يجوز وجود جواهر ليست باجسام على ثلثة اقاويل :

فقال قائلون: ليس كل جوهم جسمًا والجوهم الواحد الذي لا ينقسم محالُ ان يكون جسمًا لأن الجسم هو الطويل المريض العميق وليس الجوهم الواحد كذلك، وهذا قول البي الهذيل، و«ممرّ، ١٢ والى هذا القول يذهب «الجُرّائي».

وقال قائلون : لا جوهر الا جسم ، وهذا قول ، الصالحي ،

وَقَالَ قَاتُلُونَ : الجواهر، على ضربين : جواهر، صركّبة وجواهر، ١٥

 <sup>(</sup>٣) تعلم : تعلم بعلم س ق (١٠) فقال قائلون : ساقطة من د | جسم : جسم ق
 (١٢) الجوهي الواحد : الجواهي ق (١٤) الا : الا الا ق (١٥) الجراهي :
 الجوهي ق.

<sup>(</sup>٥) وقد مجوز الح : راجع كتاب اصول الدين ص ٥٧

بسيطة غير مركبة فما ليس بمركب من الجواهر فليس بجسم وما هو مركب منها فجسم

و اختلف الناس هل الجواهر جنس واحد وهل جوهر العالم جوهر العالم جوهر واحد على سبعة اقاويل :

فقال قائلون: جوهر العالم جوهر واحد وان الجواهر انما تختلف وتقفى بما فيها من الاعراض وكذلك تفايرها بالاعراض انما تتغاير بغيرتية يجوز ارتفاعها فتكون الجواهر عينًا واحدة شيئًا واحداً، وهذا قول اسحاب « ارسطاطاليس »

وهى متفايرة بأنفسها ومتّفقة بأنفسها وليست تختلف فى الحقيقة ، والقائل المخذا هو « الحتائي»

الم وقال قائلون: الجوهم جنسان مختلفان احدها نور والآخر ظلمة وانهما متضادًا في وان النور كله جنس واحد والظلام كله جنس واحد وهم « اهل التثنية ، ، وذُكر عن بعضهم ان كل واحد منهما خسة اجناس من سواد وبياض وحمرة وصفرة وخضرة

وقال قائلون : الجواهر ثلثة اجناس مختلفة وهم • المرقونية ،

<sup>(</sup>۱) بسيطة : مبسطه س ح (۳) الجواهر : الجوهر س (۱٤) عن بعضهم : بعضهم ح | منهما : منها د (۲۰۰۲) راجع اصول الدين ص ۵۳-۵۰

وقال بمضهم : الجواهم اربعة اجناس متضادّة من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وهم « اصحاب الطبائع »

وقال بعضهم: الجواهر خمسة اجناس متضادة اربع طبائع وروح ٣ وقال قائلون: الجواهر اجناس متضادة منها بياض ومنها سواد وصفرة وحمرة وخضرة ومنها حرارة ومنها برودة ومنها حلاوة ومنها حموضة ومنها روائح ومنها طموم ومنها رطوبة ومنها يبوسة ومنها صور ٣ ومنها ارواح ، وكان يقول : الحيوان كله جنس واحد ، وهذا قول النظام ،

واختلفوا فى الجواهر هل يجوز على جميعها ما يجوز على بعضها وهل يجوز ان يحلّ الجواهر [جميعها] وهل يجوز ان يحلّ الجواهر [جميعها] وهل يجوز وجودها ولا اعراض فيها ام يستحيل ذلك

فقال قائلون: يجوز على الواحد من الجواهر ما يجوز على جميعها ١٢ من الاعراض من الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر واجازوا حلول ذلك اجمع فى الجزء الذى لا يتجزّأ اذا كان منفرداً، واجازوا

<sup>(</sup>٣) وروح: في اصول الدين والريخ (٤) منها: في الاصول فيها | ومنها: في الاصول فيها | ومنها: في الاصول وفيها (٦) ومنها طعوم: كذا في ح وهي محذوفة في د ق س | صور: صوت د (٧) وكان يقول: وقال ح (٧-٨) وهذا تول: وهو ح (١٢) الواحد ق واحد د س ح (١٣) واجازوا: اجازوا س ح

<sup>(</sup>۱-۱) راجع اصول الدين ص ۵۳ (۱-۷) راجع الفرق ص ۱۲۱ واصول الدين ص ٤٦ واللل ص ٤٦ واللا ص ٢٦ واصول الدين ص ١٤٨ واصول الدين ص

حلول القدرة والعلم والسمع والبصر مع الموت ومنعوا حلول الحياة مع الموت في وقت واحد قالوا لأبن الحياة تضادّ الموت ولا تضادّ القدرة الموت لأن القدرة لو ضادّت الموت لضادّ العجز الحياة لأن ما ضادَ شيًّا عندهم فضدُّه مضادٌّ لضدّه ، وزعموا ان الادراك جائز كونه عندهم مع العلى ومنعوا كون البصر مع العلى لأن البصر عندهم مضادّ للمني، وزعموا ان الحياة لا تضادّ الجمادية وانه جائز ان يخلق الله مع الجمادية حياةً ، وجوّزوا ان يُعرّى الله الجواهر من الاعراض وان يخلقها لا اعراض فها ، والقائلون بهذا القول اصحاب • ابي الحسين الصالحي ، ، وكان ابو الحسين يذهب الى هذا القول ، وجوّز ابو الحسين الصالحي ان يجمع الله بين الحجر الثقيل والجو اوقاتًا كثيرةً ولا يخلق هبوطًا ولا ضدّ الهبوط، وان يجمع بين القطن والنار وهما على ما هما عليه ولا يخلق إحراقًا ولا ضدّ الاحراق، وأن يجمع بين البصر الصحيح والمرءى مع عدم الآفات ولا يخلق ادراكًا ولا ضد الادراك، واحالوا ان يجمع الله بين المتضادّات، وجُوزُوا ان يُهدم ١٥ الله قدرة الأنسان مع وجود حياته فيكون حيًّا غير قادر وان يفني حياته مع وجود قدرته وعلمه فيكون عالماً قادراً ميّتًا ، وجوّزوا ان يرفع الله

<sup>(</sup>۳-٤) لان ما ضاد : لا مضاد س ق (٤) عنــدهم : غيره ح وله وجه (١١) يجمع : مجمع الله ح (١٢) ضد الاحراق ق ضدا للاحراق د ح ضدللاحراق س (١٣-٤١) ضد الادراك ح ضدا للادراك د ق س

<sup>(</sup>۸\_۷) راجع اصول الدين ص ٥٧ وشرح المواقف ٧ ص ٢٣٤

تمالی ثقل السموات والارضین من غیر ان ینقص شیئًا من اجزائهما حتی یکونا اخت من ریشة ، واحال ان یوجد الله تصالی اعراضًا لا فی مکان واحال ان یفنی الله قدرة الانسان مع وجود فعله فیکون تفاعلاً بقدرة وهی معدومة

وقال قائلون: لا يجوز على الجوهر الواحد الذي لا ينقسم ما يجوز على الاجسام ولا يجوز ان يتحرّك الجوهر الواحد ولا ان يسكن ولا ان ينفرد ولا ان يماس ولا ان يجامع ولا ان يفارق، وهذا قول «هشام، و «عبّاد، واحال «عبّاد» ان يوجد حيّ لا قادر وان يوجد الجسم مع عدم الاعراض كلها واحال ان يوجد الفعل من الانسان هم العجز بقدرة وقد عُدمت

وقال قائلون: يجوز على الجوهر الواحد الذى لا ينقسم اذا انفرد ما يجوز على الاجسام من الحركة والسكون وما يتولّد عنهما من الحجاممة ١٢ والمفارقة وسائر ما يتولّد عنهما مما يفعل الآدميّون كهيئته فاما الالوان والطعوم والاراييح والحياة والموت وما اشبه ذلك فلا يجوز حلوله فى الجوهر ولا يجوز حلول ذلك الافى الاجسام، وان الجسم اذا تحرّك فى الجوهر ولا يجوز حلول ذلك الافى الاجسام، وان الجسم اذا تحرّك فى جميع اجزائه حركة واحدة تنقسم على الاجزاء، واحال قائلو هذا القول ان يُعرّى الله الجوهر من الاعراض، والقائل بهذا القول

<sup>(</sup>۱) شيئا : عى ق (۸) واحل عباد ان : وان ح (۱٤) والارابيح : والرواع س (١٦) جيم : الحم س إ قائلو : في الاصول قائلون (١٦) الجوهر : الجواهر ح

« ابو الهذيل ، وكان يقول ان الادراك يحلّ في القلب لا في المين وهو علم الاضطرار

وقال قائلون: يجوز على الجوهر الواحد الذي لا ينقسم ما يجوز على الجسم من الحركة والسكون واللون والطعم والرائحة اذا انفرد واحالوا حلول القدرة والعلم والحياة فيه اذا انفرد وجوزوا ان يخلق الله حيًّا لا قدرة فيه واحالوا تعرّى الجوهر من الاعراض، والقائل بهذا القول «محمد بن عبد الوهاب للجبّائي»

واحال سائر اهل الكلام غير «صالح » و « الصالحي ، ان يجمع الله بين العلم والقدرة والموت والجمادية والحياة والقدرة

فاما الجمع بين الحجر الثنيل والجو وقاتاً كثيرة من غير ال يخلق انحداراً وهبوطاً بل يحدث سكونا والجمع بين النار والقطن من غير ال ان يحدث احتراقاً بل يحدث ضد ذلك فقد جوز ذلك « أبو الهذيل » و « الجبّائي » و كثير من اهل الكلام ، وغلا « أبو الهذيل » في هذا الباب غلوًا كبيراً حتى جوز اجتماع الفعل المباشر والموت واجتماع الادراك والعملي واجتماع الحرس الذي هو منع عجز عن الكلام

<sup>(</sup>٤) الجسم: لعله الاجسام (٤-٥) والرائحة ... والعلم: ساقطة من ح (١٢) احتراقا: (٥) انفرد: انفردوا س (١٠) بين ... الجمع: ساقطة من ح (١٢) احتراقا: احتراق د س ح

<sup>(</sup>١٣) وغلا أبو اليذيل الح : راج ص ٢٣٢

مع الكلام وجوّز وجود اقلّ قليل المشى مع الزمانة كما جوّز وجود اقلّ قليل الـكلام مع الحرس ولم يجوّز وجود العلم مع الموت ولا جوّز وجود القدرة مع الموت ولا جوّز وجود الادراك مع الموت فاما وجود الادراك مع المنى فقد جوز ذلك بعض المتكلمين وقد محكى ان وابا الهذيل مكارف يُنكر ان توجد الارادة بقدرة معدومة حتى يكون العجز مجامعًا لها

وكان « الاسكافى » يُنكركل الفعل المباشر الذي يحل فى الانسان بقوة معدومة وان يكون مجامعًا لعجز الانسان ويجيز ان يجامع الفعل المتولّد العجز والموت ويجوّز اجتماع النار والحطب اوقاتًا من غير ان بحدث الله سبخانه احراقًا وان يثبت الحجر اوقاتًا كثيرة من غير ان يحدث الله سبحانه فيه هبوطًا ويُنكر اجتماع الادراك مع العمى والكلام يحدث الله سبحانه فيه هبوطًا ويُنكر اجتماع الادراك مع العمى والكلام والحرس والمشى والزمانة والعلم والموت والقدرة والموت ويحيل ان يفرد الله الحياة من القدرة حتى يكون الانسان حتًا غير قادر

واختلفوا هل يجوز ان يحلّ اليد علم وادراك وقدرة على العــلم ام لا يجوز ذلك :

10

<sup>(</sup>٣) وجود الادرائي ح الادرائي د ق س (٤) العبى: في الاصول الهجر وفي ح فوق السطر: الحجم (يهني الجحم) (٨) لعجز: بعجز س (١٢) والقدرة والوت: والقدرة ح (١٤) في ق بالهامش: بسملة الجزء الصاني من المالات الاسلامية ٥١) يجوز ذلك : ساقطة من س

٧١) وكان الاسكاني الخ : راجع ص ٢٣٢

فَوِّزُ ذَلِكَ بِعضِ المُتَكَلِمِينِ مَهُم و الاسكافي وغيره ، وانكره بِعضهم واحاله الا ان تُنقَض بنية اليد وتُحوَّل عما هي عليه ، منهم والجبّائي وانكر كثير من اهل الكلام ما حكينا من مجامعة الحجر الجوَّ اوقاتًا من غير ان يحدث الله سبحانه انحداراً ومجامعة النار الحطب اوقاتًا من غير ان يحدث الله احراقًا ، وكذلك انكروا كون الادراك مع العلى غير ان يحدث الله احراقًا ، وكذلك انكروا كون الادراك مع العلى

والكلام مع الحرس ووقوع الفعل بقدرة معدومة ووجود الزمانة مع المشى ووجود العلم مع الموت ويحيلون ان يفرد الحياة من القدرة حتى يكون الانسان حتًا غير قادر ، وهذا قول بعض البغداذيين • الختاط » وغيره

واختلف الناس فى الجسم هل يجوز ان يتمرّق او يبطل ما فيه من الاجتماع حتى يصير جزءًا لا يحبرّاً ام لا يجوز ذلك وفيما يحلّ فى الجسم على ادبع عشرة مقالة :

ا فقال ابو الهذيل البات الجسم يجوز ان يفرّقه الله سبحانه و يبطل ما فيه من الاجتماع حتى يصير جزءًا لا يتجرّأ وان الجزء الذي لا يتجرّأ لا طول له ولا عمرض له ولا عمق له ولا اجتماع فيه ولا افتراق ، اوانه قد يجوز ان يجامع غيره وان يفارق غيره وان الحردلة يجوز

<sup>(</sup>۱) فجوز ذاك د س فاجازه ق ح (۱) الحطب ح الحطب د ق س (۵) احراقا س ح احتراقا د وموضع الكلمة مأروض فى ق (۷) يفرد : يفردوا ق يفرق س ح (۸) حيا غير قادر : غير حى قادر د غير قادر حى قادر ق س ح ، قابل ص ٣١٣ : ١٣ (١٣) يفارق غير، د يفارق ق س ح

ان تعبرًا نصفين ثم اربعة ثم ثمانية الى ان يصير كل جزء منها لا يعبرًا، واجاز ابو الهذيل على الجزء الذى لا يتعبرًا الحركة والسكون والانفراد وان يماس ستة اثاله بنفسه وان يجامع غيره ويفارق غيره وان يُفرده [ الله ] فتراه العيون ويخلق فينا رؤية له وادراكا له ، ولم يجز عليه اللون والطم والرائحة والحياة والقدرة والعلم وقال لا يجوز ذلك الا للجسم واجاز عليه من الاعراض ما وصفنا

وكان « الجبّائي » يُثبت الجزء الذي لا يتجرّأ ويقول انه يلق بنفسه ستة امثاله ويجيز عليه الحركة والسكون واللون والكون والمماسّة والطعم والرائحة اذا كان منفرداً ويُنكر ان يجلّه طول او تأليف وهو منفرد او يحلّه علم او قدرة او حياة وهو منفرد

وكان « ابو الهذيل » ينكر ان يكون الجسم طويلاً او عريضًا او عميضًا او عميضًا او عميضًا او عميضًا او عميضًا المويلاً الما مؤتلفًا ويقول انه يجتمع شيئان ليس كل واحد منهما طويلاً واحداً فيكون طويلاً واحداً

وقال «هشام الفُوَطَى » باثبات الجزء الذى لا يَعْرِزُأُ غَيْرِ انه لم يُجزَ عليه ان يماس او يباين او يُزى واجاز على اركان الجسم ذلك والركن ه ستة اجزاء عنده والجسم من ستة اركان وقد حكينا ذلك فيما تقدم عند وصفنا اقاويل الناس في الجسم

<sup>(</sup>۱) ثمانیة: فی الاصول ثنان (٦) وصفناه ح (۹) والطم ح واللون والطم د ق س طول او تالیف: تالیف س (۱۰) وهو منفرد: ساقطة من ح والطم د ق س طول او تالیف: تالیف س (۱۰) وهو منفرد: ساقطة من ح (۱٤) انقرطی د (۱۳) ارکان: هنا یعود الحط الجدید فی ق مره تا اخری (۱۲-۲)راجع ص ۲:۳۰۰ راجع ص ۱:۳۰۰ راجع ص ۱:۳۰ راعع ص

وحكى «النظام» فى كتابه «الجزء» ان زاعمين زعموا ان الجزء الذى
لا يتجزّأ شى؛ لا طول له ولا عرض ولا عمق وليس بذى جهات ولا
مما يشغل الاماكن ولا مما يسكن ولا مما يتحرّك ولا يجوز عليه ان
ينفرد، وهذا القول يذهب اليه «عبّاد بن سليمن» ويقول ان الجزء
لا يجوز عليه الحركة والسكون والكون والاشفال للاماكن وليس
بذى جهات ولا يجوز عليه الانفراد ويقول معنى الجزء ان له نصفًا
وان النصف له نصف

وحكى « النظام ، أن قائلين قالوا أن الجزء له جهة واحدة وكنحو من الاشياء وهي الصفحة التي تلقاك منها

وحكى " النظام " ايضًا ان قائلين قالوا : الجزء له ستّ جهات هي اعراض فيه وهي غيره وهو لا يجرّ أ واعراضه غيره وعليه وقع المدد وهو لا يجرّ أمن جهاته الأعلى والاسفل واليمين والشمال والقدّام والحلف وحكى ان آخرين قالوا ان الجزء قائم الا انه لا يقوم بنفسه ولا يقوم بشيء من الاشياء اقل من ثمانية اجزاء لا تتجرّ أ ، فمن سأل عن جزء منها فانما يسأل عن افراده وهو لا ينفرد ولكنه يعلم والكلام على الثمانية وذلك ان الثمانية لها طول وعرض وعمق فالطول جزءان (١) كتابه الجزء : كتابه س ح (٣) يضغل الاماكن : ينتخل الاماكن س

<sup>(</sup>۱) كتابه الجزء: كتابه س ح (۳) يشغل الاماكن: يشتغل الاماكن س يشتغل بالاماكن ح (ه) والكون: والاون س ح | والاشغال: والاشتغال س (۸) الجزء له [ن] الجزء د س للجوعم ح | جهة: جرمه [ن] (۱۱) وهي غيره: وفي غيره [ن] (۱٤) بشيء من: شي من د شرف [ن]

والطول الى الطول بسيط له طول وعرض والبسيط الى البسيط جهة لها طول وعرض وعمق

وحكى ان آخرين قالوا: تتجرّأ الاجزاء حتى تنتهى الى جزءَين فاذا مُعَمِّتُ لقطعهما افناهما القطع، وارز توهمت واحداً منهما لم تجده في وهمك ومتى فرقت بينهما بالوهم وغير ذلك لم تجد الا فناءهما \_ هذا آخر ما حكاه • النظام »

وقال « صلح قيّة » باثبات الجزء الذي لا يُعرِّزاً واحال ان يلتي الجزء سيّة امثاله او مثليه وقال : يستحيل ان يلتي الجزء الواحد جزءَين ، وجوّز ان يحلّه جميع الاعراض الا التركيب وحده

وجوّز « ابو الحسين الصالحي » على الجزء الذي لا يَعِزّأ الاعراض كلها وانه قد يحلّه المنى الذي اذا جامع غيره سُمّى المنى تركيباً ولكن لا نستمه تركيباً اتّناعاً للغة

وزعم « ضرار » و « حفص الفرد » و « الحسين النجار ، ان الاجزاء هي اللون والطم والحرّ والبرد والحشونة واللين ، وهذه الاشياء المجتمعة هي الجسم وليس للاجزاء معنى غير هذه الاشياء وان قلّ ما يوجد من الاجزاء

10

<sup>(</sup>١) والطول: فالطول [ق] | بسيط: بسط [ق] (٢) جهة: جنه د ولعل الصواب جسم له (؟) (٣) تجزا: لا تجزا س ح (٤) هئت: هبت د هب س ح هيت [ق] | واحدا: واحد س (٧) قبة: فيه د [ق] (١٣) الفرد: القد د س ح

<sup>(</sup>۱۲-۱۰) راجع ص ۳۰۱ (۱۲-۱۳) راجع ص ۴۰۰: ۵-۱ مقالات الاسلامين ـــ ۲۱

عشرة اجزاء وهو اقل قليل الجسم ، وان هذه الاشياء متجاورةُ الطف مجاورةِ وانكروا المداخلة

وقال معمر ، ان الانسان جزء لا يتجرّ أ واجاز ان يحلّ فيه العلم والقدرة والحياة والارادة والكراهة ولم يجز ان يحلّ فيه المماسّة والمباينة والحركة والسكون واللون والطعم والرائحة

وقال « النظّام »: لا جزء الا وله جزء ولا بعض الا وله بعض ولا نصف الا وله نصف وارف الجزء جائز تجزئته ابداً ولا غاية له من باب التجزّؤ

وقال بعض المتفلسفة ان الجزء يتجزّأ ولتجزّئه غاية في الفعل فاما
 في القوّة والامكان فليس لتجزّئه غاية

وشكّ شاكّون فقالوا: لا ندرى أيتجزّأ الجزء ام لا بتعبّراً

وقال قائلون ممن اثبت الجزء الذي لا يتجرّأ : للجزء طول في نفسه بقدره ولولا ذلك لم يجز ان يكون الجسم طويلاً ابداً لأنه اذا جمع بين ما لا طول له وبين ما لا طول له لم يحدث له طول ابداً

<sup>(</sup>۱) الطف [ق] اللطف د س ح (۲) مجاورة: متجاوزه س وهي ساقطة من ح (٣) واجاز: واجازوا ح (٧) جائز: كذا في [ق] وهي محذوفة في د س ح أتجزيته [ق] عربه د س ح ويحتمل ان يكون تجزؤه (٨) التجزؤ: في الاصول التجزي (١٤) لا تجزأ: لا س (١٢) للجزء: له ح (١٤) فلم [ق]

<sup>(</sup>٦-٨) راجع ص ٢٠٤: ١٥-١٥

واختلفوا فى الجزء الواحد هل يجوز ان يحلّه حركتان م لا وهل يجوز ان يحلّه لونان وقوتان ام لا :

فقال قائلون: لا يجوز ان يحلّ الجزءَ الواحد حركتان، وهذا قول ٣٠٠ « ابى الهذيل » واكثر من يثبت الجزء الذي لا يتحزّ أ

وقال قائلون: الجزء الواحد قد يجوز ان يحلّه حركتان وذلك أذا دفع الحجر دافعان حلّ كل جزء منه حركتان ممّا ، والقائل بهذا من القول هو ، الحِمّائي »

وقال " ابو الهذيل " انها حركة واحدة تنقسم على الفاعلين فهى حركة واحدة لاجزاء كثيرة فعلان متفايران ، وزعم ان الاعراض و تنقسم بالمكان او بالزمان او بالفاعلين فزعم ان حركة الجسم تنقسم على عدد اجزائه وكذلك لونه فما حلّ هذا الجزء من الحركة غير ما حلّ الجزء الآخر ، وارت الحركة تنقسم بالزمان فيكون ما وُجد في هذا الجزء الآخر ، وارت الحركة تنقسم بالفاعلين فيكون فعل فعل هذا الفاعل غير [ فعل ] الفاعل الآخر

وانكر «الجبّائي ، وغيره من اهل النظر ان تكون الحركة الواحدة اه ا تنقسم او تتجزّأ او ان تتبقض او ان يكون حركة او لوزُ او [قوةُ ]

<sup>(</sup>۳-۵ الجزء الواحد ... قائلون : ساقطة من د س ح (۵) قد : وقد س ح (۸) فهی 3 [ق] وهی س ح (۱۱) اجزائه : اجزا [ق] (۱۲) بالزمان : بالفاعلین ح (۱٤) فهل : محذوفة فی ح (۱۲) او لون او د او لونا او [ق] س ح

لاحد الاشياء وقال ال الجميم اذا تحرّك ففيه من الحركات بعدد اجزاء المتحرك في كل جزء حركة ، وكذلك قوله في اللون وفي سائر الاعراض

وقد انكر قوم ان يحلّ الجزءَ الواحد حركتان وطولان (؟) وجوّزوا ان يحلّه لونان ، منهم « الاسكافي » وجوّز « الاسكافي » ان كلّ الجزء الذي لا يتحزّأ لونان وقوتان (؟) حتى جوّز ان محلّ الجزء الذي

وقال قائلون : قد يجوز ان يحلُّه لونان وقوَّ تان على ما يحتمل

٩ فاما لون السماء فلا يحتمله

لا يتحزّأ لون السماء بكمالها

وقال قائلون : محال ان یکون عرضان فی موضع واحد وهما فی المجاورة ، وزعموا ان القوة والحرکه عرضان

١٢ في موضع واحد

وقال قائلون: لا يجوز ان يحلّ الجزءَ الواحدَ حركتان ولا يجوز ان يحلّ ان بحلّه لونان وكذلك قالوا في سائر الاعراض، ولا يجوز ان يحلّ

١٥ الجزءَ الواحد الذي لا يتعزُّأ من جنس واحد عرضات

وقال قائلون : يجوز ان يحلّ الجزء الواحد قدرتان على مقدورٍ واحدٍ ، وانكر ذلك غيرهم

<sup>(</sup>٤) وطولان : لعله وقوتان (٦) وقوتان : لعلها زائدة (١٢-١٠) وهما . . . واحد : ساقطة من د س ح

وقال "عبّاد بن سليمن " أنه قد يجوز أن يجتمع فى الجسم ألمان ولذّان وأنه قد يجوز أن يحلّه تأليفان واكثر من ذلك فيكون هو باحدها مؤلّفًا مع غيره وبالاخر مؤلّفًا مع غيره

وانكر قوم ان يحلّ الجزءَ الواحد عرضان

واختلف الناس في الطفرة

فزعم «النظام» انه قد يجوز ان يكون الجسم الواحد في مكان ثم الي يحير الى المكان الثالث ولم يمرّ بالثاني على جهة الطفرة ، واعتلّ في ذلك بأشياء منها الدُوّامة يتحرّ له اعلاها اكثر من حركة اسفلها ويقطع الحرّ اكثر مما يقطع السفلها وقطبها قال وانما ذلك لأن اعلاها يماس الشياء لم يكن حاذى ما قبلها

وقد انكر اكثر اهل الكلام قوله ، منهم ، ابو الهذيل ، وغيره واحالوا ان يصير الجسم الى مكان لم يمرّ بما قبله وقالوا هذا محال لا يصح ، ١٢ وقالوا ان الجسم قد يسكن بعضه واكثره متحرّك وان للفرس فى حال سيره وقفات خفيّة وفى شدَّة عدوه مع وضع رجله ورفعها ولهذا

<sup>(</sup>٣) وبالآخر: في الاصول والآخر (٥) واختلفت [ق] (٧) ولم يمر: وهو لا يمر [ق] (٨) الحز: الجزد [ق] ح الحرس (٩) يماس: بما بين [ق] (١١) وقد: فقد ح (١٢) مكان: المكان ح إ بما قبله: قبله س (١٣) يسكن: سكن د إ في حال: في س ح (١٤) ولهذا: وبهذا د [ق]

<sup>(</sup>٦-٧) راجع القرق ص ١٧٤ والفصل ٥ ص ٦٤ والملل ص ٣٩-٣٩ (١٠٣١-ص١٩٢١) راجع شرح المواقف ٦ ص ١٥١-١٠٥٤

كان احد الفرسين ابطأ من صاحبه ، وكذلك للحجر في حال انحداره وقفات خفية بهاكان ابطأ من حجر آخر اثقلَ منه أرسل معه ، وقد انكر كثير من اهل النظر ان تكون للحجر و حال انحداره وقفات من الفلاسفة وغيرهم وقالوا ان الحجرين اذا أرسلا سبق اثقلهما لأن اخف الحجر يعترض له من الآفات اكثر مما يعترض على الحجر الاثقل فيتحر ك في جهة الهين والشمال والقدام والحلف ويقطع الحجر الآخر في حال العوائق التي تلحق هذا الحجر في حال العوائق التي تلحق هذا الحجر في حهة الانحدار فيكون هذا اسرع

وكان « الجبّائى ، يقول ان للحجر فى حال انحداره وقفات ، وكان يقول ان القوس الموتّرة فيها حركات خفيّة وكذلك الحائط المبنى وتلك الحركات هى التى تولّد وقوع الحائط والحركات التى فى القوس 11 والوتر هى التى يتولّد عنها انقطاع الوتر

واختلف المتكلمون فى الجسم يكون ملازمًا لمكان ومكانه سائره متحرّك هل الجسم [ال] ملازم لذلك المكان متحرك ام لا على مقالتين:

وزعم كثير من المتكلمين منهم « لجبّائى » وغيره ان الجسم اذا كان مكانه متحرّكًا فهو متحرّك وهذه حركة لا عن شى، ، وجوّزوا ان يتحرّك متحرّكًا فهو متحرّك وهذه حركة لا عن شى، ، وجوّزوا ان يتحرّك (١و٢) ابطأ: اها ح (١) الحجر د س ح (٢) انكر: الم اق ابطا د (٥) يعترض ( الموتودة اق اس ح (١٠) وكان يقول: وقال يقول اقال (١٠) الموترة د الموتورة اق اس ح (١٢) عنها: عندها د س ح (١٢) ومكانه: ومكان ح (١٤) متحرك : المتحرك ح (١٦) متحرك : في الاصول متحرك

(۱٤-۱۳) راجع شرح الواقف ٦ ص ١٧٢-١٧٤

المتحرّك لا عن شيء ولا الى شيء وان يحرّك الله سبحانه العالم لا في شيء وقد كان « ابو الهذيل » يقول : يجوز ان يتحرّك الجسم لا عن شيء ولا الى شيء

وقال قائلون: اذا تحرّك مكان الشيء والشيء لازم لمكان واحد فهو ساكن غير متحرّك، واحال هؤلاء ان يتحرك المتحرك لا عن شيء ولا الى شيء

وكان « النظّام » ممن يحيل ان يتحرّك المتحرّك لا فى شى، ولا الى شى، وكان « النظّام » ممن يحيل ان يتحرّك الشي، في حال حركة مكانه فيكون

يقطع مكانًا ويمحرك الى مكان آخر ومكانه متحرك على مقالتين :

فقال قائلون : لا يجوز ذلك لأنه اذا تحرّك مكانه نحو بغداذ فتحرك هو فى ذلك الوقت نحو البصرة وجب ان يكون متحرّكًا فى جهتين فى وقت واحد وذلك محال، وهؤلاء هم الذين قالوا ان الشىء اذا تحرّك مكانه فهو متحرّك

وقال قائلون : ذلك جائز لأنه ليس اذا تحرّك مكانه كان متحرّكًا بل يكون مكانه متحرّكًا وهو ساكن

10

واختلف المتكلمون هل يكون الساكن فى حال سكونه متحريًا على وجه من الوجوء على مقالتين :

<sup>(</sup>٤) لازم: لعله ملازم كما ص | لمكان: المكان د (٦) ولا الى شيء: ولا الى شيء : ولا الى شيء ولا الى شيء ويسكن الساكن لا عن شيء ولا الى شيء إق] (٧) في : لعله عن

فقال قائلون: لا يجوز ذلك ، وقال قائلون: ذلك جائز وذلك ان الصفحة العليا من رأس ابن آدم اذا ازال الانسان رأسه عما كان يماسه من الجو وماس شيئًا آخر فهى متحر كة لمماستها شيئًا من الجو بعد شيء وهي ساكنة على الصفحة الثانية التي تحتها فهي متحركة عن شيء وساكنة على شيء آخر ، وهذا زعم لا يتناقض كما لا يتناقض ان تكون مماستة لشي مفارقة لشيء آخر في وقت واحد ويتناقض ان تكون مماستة لشي مفارقة لشيء متحركة عن ذلك الشيء في وقت واحد كما يتناقض ان تكون مماسة لشيء متحركة عن ذلك الشيء في وقت واحد كما يتناقض ان تكون مماسة لشيء مفارقة لذلك

واختلفوا هل الاجسام كلها متحركة ام كلها ساكنة ام كيف القول في ذلك على مقالات

النظام »: الاجسام كلها متحركة والحركة حركتان حركة اعتماد وحركة نُقلة فهى كلها متحركة فى الحقيقة وساكنة فى اللغة ، والحركات هى الكون لا غير ذلك ، وقرأت فى كتاب يضاف الها أنه قال : لا ادرى ما السكون الا أن يكون يعنى كان الشىء

 <sup>(</sup>۲) من: ساقطة من [ق] (٥) على: عن س ح (١٢) الاجسام كلها:
 الاجسام [ق] | والحركة حركتان: حركتين ح (١٣) في الحقيقة: والحركة في الحقيقة : والحركة في الحقيقة ح (١٤) والحركات كلها ح (١٥) الا: لا ادرى الا ح

<sup>(</sup>۱۱-۱۰) راجع القصل ٤ ص ٢٠٤ و ه ص ٥٥-٥. (۱۲-ص٥٣٠٣) راجع الفرق ص ١٣١ واصول الدين ص ٤٦ والملل ص ٣٨ والفصل ٥ ص

فى المكان وقتين اى تحرّك فيه وقتين ، وزعم ان الاجسام فى حال خلق الله سبحانه [ لها ] متحركة حركة اعتماد ٍ

وقال بعض المتفلسفة: الجسم فى حال ما خلقه الله سبحانه يتحرك ٣ حركة هى الحروج من العدم الى الوجود

وقال «معمّر»: الاجسام كلها ساكنة فى الحقيقة ومتحرّكة على اللغة ، والسكون هو الكون لا غير ذلك ، والجسم فى حال خلق الله الله ساكن

وقال « ابو الهذيل » : الاجسام قد تحرك في الحقيقة وتسكن فى الحقيقة والحركة والسكون هما غير الكون والجسم فى حال خلق الله ٩ سبحانه له لا ساكن ولا متحرّك

وقال « الحِبّائى » ان الحركات والسكون اكوان للجسم والجسم في حال خلق الله له ساكن

وكان «عبّاد، يقول ان الحركات والسكون مماسّاتُ والجسم في حال خلق الله له ساكنُ ، وابي كثير من اهل النظر ان تكون الاكوان مماسّاتِ وقالوا انها غير مماسات

10

<sup>(</sup>۱) الاجام: الجسم د [ق] (۳) تحرك: متحرك س ح (٤) حركة: عركة س س (٦) والجسم: في عركة س (٦) والجسم: في الجسم [ق] (١٢) له: محذوفة في د [ق] س (١٥) انها: كذا صححنا وفي النسخ كلها ايضا (٣-١٥) راجع الفصل ٥ ص ١٦٥ (١-١٥) راجع شرح المواقف ٦ ص ١٦٦

## واختلفوا فى وقوف الارض

فقال قائلون من اهل التوحيد منهم « ابو الهذيل » وغيره ان الله سيحانه سكّنها وسكّن العالم وجعلها واقفة لا على شيء

وقال قائلون: خلق الله سبحانه تحت العالم جسمًا صقاداً من طبعه الصعود فعمل ذلك الجسم فى الصعود كعمل العالم فى الهبوط فلما اعتدل ذلك وتقاوم وقف العالم ووقفت الارض

وقال قائلون ان الله سبحانه يخلق تحت الارض في كل وقت جماً ثم يُفنيه في الوقت الثاني ويخلق في حالف فنائه جسمًا آخر فتكون الارض واقفة على ذلك الجسم وليس يجوز ان يهوى ذلك الجسم في حال حدوثه ولا يحتاج الى مكان يُقِلّه لأن الشيء يستحيل ان يتحرك في حال حدوثه ويسكن

١٢ وقال قائلون ان الله سبحانه خلق الارض من جسمين احدهما ثقيل والآخر خفيف على الاعتدال فوقفت الارض لذلك

وقد ذكرنا قول المتقدّمين في ذلك فى الموضع الذى وصفنا فيه مول الناس فى الفلك وفى وقوف الارض فى كتاب «مقالات الملحدين»

<sup>(</sup>۱۲) جسمین : فی موضع من الکتاب سیأتی فیما بعد : جنسین (۱۳) لذلك : فی الاصول کلها : کذلك (۱۲) فی ذلك : ساقطة من س | فی الوضع : الموضع ح | وصفنا : ذکرنا س ح

<sup>(</sup>١) وقوف الارض : راجع اصول الدين ص ٦٠-٣٢ والفصل ٥ ص ٥٧-٥٨

واختلف الناس فى الحركة هل تكون سكونًا ام لا فقال اكثر اهل النظر: ذلك لا يجوز، وقال قائلون: اذا ضار الجسم الى المكان فبق فيه وقتين صارت حركته سكونًا واختلف الناس فى المداخلة والمكامنة والمجاورة

فقال «ابرهيم النظّام» ان كل شيء قد يداخل ضدّه وخلافه فالضد هو الممانع المُفاسد لفيره مثل الحلاوة والمرارة والحرّ والبرد والحلاف مثل الحلاوة والبرودة والحموضة والبرد، وزعم ان الحفيف قد يداخل الثقيل وربّ خفيف اقل كيلاً من ثقيل واكثر قوّة منه فاذا داخله شغله يمنى ان القليل الكيل الكثير القوّة يشغل الكثير الكيل الثقيل القوة، وزعم ارب اللون يداخل الطيم والرائحة وانها اجدام ومعنى المداخلة ان يكون حيّز احد الجسمين حيّز الآخر وان يحون احد الشيئين في الآخر، وسنذكر قوله في الأنسان، ٢ وقد انكر الناس جميمًا ان يكون جسمان في موضع واحد في حين واحد، انكر ذلك جميع المختلفين من اهل الصلاة ومن قال بقوله

وقال اهل التثنية ان امتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي مُبَّتها • ابرهيم •

<sup>(</sup>۲) فقال : فقال قائلون وهم ح | لا مجوز ذلك ح (۳) المكان : مكان [ق] | فبق فيه : فبق س | صارت : وصارت س (۹) يعنى ان : لان ح | يشغل : يشمله س ح (۱۰) الحقيل القوة : لعله القليل القوة (۱۱) الجسمين : الجزين [ق] (۱۳) حين : كذا في الاصول : جنس (۱۶) بقوله : كذا في الاصول كلها (۱۳) ثبتها : سها د س ح بينها [ق]

<sup>(</sup>٤) المداخلة : راجع الفصل ٥ ص ٦٠ واصول الدين ص ٦٠ وانفرق ص ١١٤ و١٢٢ وشرح المواقف ٧ ص ٢٣٣\_٣٣

وقال و ضرار ، ان الجسم من اشياء مجتمعة على المجاورة فتجاورت الطف المجاورة وانكر المداخلة وان يكون شيئان فى مكان واحد عرضان و حسمان

وقال اكثر اهل النظر انه قد يكون عرضان في مكان واحد ولا يجوزكون جسمين في مكان واحد منهم « ابو الهذيل » وغيره

وحكى « زرقان » ان « ضرار بن عمرو ، قال : الاشياء منها كوامن ومنها غير كوامن فاما اللواتى هن كوامن فثل الزيت فى الزيتون والدهن فى السمسم والعصير فى العنب وكل هذا على غير المداخلة التى ثبتها ابرهيم ، واما اللواتى ليست بكوامن فالنار فى الحجر وما اشبه ذلك [ ومحال ] ان تكون النار فى الحجر الا وهى محرقة له فلما رأيناها غير محرقة له علمنا انه لا نار فيه

17 وقد قال كثير من اهل النظر ان النار في الحجر كامنة حتى زعم انها في الحطب كامنة « الاسكافي » وغيره

وحكى «زرقان» ان « ابا بكر الاصم » قال : ليس فى العالم شىء ما قالوا

<sup>(</sup>۱) ضرار: بعضهم ح فوق السطر (٤-٥) في مكان ... جسمين: ساقطة من س ح (۷) اللواتى : التي [ق] | هن د هي [ق] س ح (۸) ثبتها ح سها س بينها د [ق] (٩-١٠) في الحجر ... النار: ساقطة من [ق] (١٠) محرتة ... غير: ساقطة من س (١٥) كامن . . . مما : ساتطة من س | مما : ساقطة من ح

<sup>(</sup>۱۱-٦) راجع الفصل ٥ ص ۲۱-۲۳

وقال « ابو الهذيل » و « ابرهيم » و « معمّر » و « هشام بن الحكم » و • بشر بن المعتمر » : الزيت كامن فى الزيتون والدهن فى السمسم والنار فى الحجر

وقال كثير من الملحدين ان الالوان والطعوم والاراييح كامنة في الارض والماء والهواء ثم يظهرن في النشرة وغيرها من الثمار بالانتقال واتصال الاشكال بعضها ببعض ، وشتهوا ذلك بحتة زعفران قُذفت في نقار[ة] ماء ثم غُذى باشكالها فتظهر

## واختلف الناس في الانسان ما هو

فقال « ابو الهذيل » الانسان هو الشخص الظاهم المرءى الذى له ٩ يدان ورجلان ، و'حكى ان « ابا الهذيل » كان لا يجمل شعر الانسان وظفره من الجملة التى وقع عليها اسم الانسان

و ُحكى ان قومًا قالوا ان البدن هو الانسان واعراضه ليست ١٢ منه وليس يجوز الا ان يكون فيه عرض من الاعراض

10

وقال « بشر ب المعتمر » : الانسان حسد وروح وانهما حميمًا انسانٌ وان الفعال هو الانسان الذي هو جسد وروح

 <sup>(</sup>۲) المعتمر : النعمان [ق] (٥) والهوى د [ق] | يظهرن : تظهر د [ق]
 (٦) واتصال الاشكال : وابطال الاسكال د والاتصال والاسكال ح (٨) الناس في : ساتطة من [ق]

<sup>(</sup>۱-۳) القول فى الكمون: راجع كتاب الحيوان للجاحظ ( الطبعة المصرية سنة ١٣٧٤) • ص ۲-۹ (۸) الانسان الح: راجع مفاتيح الفيب ؛ (طبعة سنة ١٢٧٨)ص ٢٧٣-٢٧٠ فى تفسير سورة ١١٠٥٨ وانفصل • ص ٦٥ (١٠٠٩) راجع ص ١٦١.٩

وكان «ابو الهذيل» لا يقول ان كل بمض من أبعاض الجسد فاعلُ على الانفراد ولا أنه فاعل مع غيره ولكنه يقول الفاعل هو هذه الابعاض

وقال « ضرار بن عمرو » : الانسان من اشياء كثيرة لون وطم ورائحة وقوة وما اشبه ذلك وانها الانسان اذا اجتمعت وليس هاهنا جوهم غيرها

وانكر « حسين النجار » ان تكون القوّة بعض الانسان ، وانكر
 ذلك أكثر اهل النظر

وقال «عبّاد بن سليمن »: الانسان معناه آنه بشر فعني انسان معنى بشر ومعنى بشر معنى انسان فى حقيقة القياس، وزعم ان الانسان جواهم واعماض

وقال « برغوث » ان الانسان هو الاخلاط من اللون والطعم الا والرائحة وما اشبه ذلك وان الانسان اذا تحرّك بعضه وسكن بعضه فعل البعض الساكن الحركة لا من جهة ما فعله المتحرك وفعل البعض المتحرك السكون لا من جهة ما فعله الساكن ، وان

<sup>(</sup>ه) جوهر: جواهر س ح (٦) وانكر: وانكر ذلك [ق] (١) انسان: الانسان س (٩) معنى بشر: انه بشر س ح (١٠) جواهر: لعله جوهر (١٣) فعل : فعلى د [ق] س (١٣) ما فعله المتحرك . . . جهـة : مكررة في [ق] س (١٤) فعله : فعل ح

كل بعض من ابعاض الانسار يفعل فعل الآخر لا من جهة ما فعله الآخر

وحكى " زرقان " ان " هشام بن الحكم " قال : الانسان اسم لمعنيين " لبدن وروح فالبدن موات والروح هى الفاعلة الحسّاسة الدرّاكة دون الجسد وهو نور من الانوار

وقال « ابو بكر الاصمّ » : الانسان هو الذي يُرْي وهو شيء ٦ واحد لا روح له وهو جوهر واحد ونني الا ما كان محسوسًا مُدركاً

وقال «النظام»: الانسان هو الروح ولكنها مداخلة للبدن ه مشابكة له وان كل هذا في كل هذا ، وان البدن آفة عليه وحبس وضاغط له ، وحكى « زرقان ، عنه ان الروح هي الحسّاسة الدرّاكة وانها جزء واحد وانها ليست بنور ولا ظلمة

وقال «معمّر»: الانسان [جزء ] لا يَتْجَزّأُ وهُو المدّبر في العالم والبدن الظاهر آلة له وليس هو في مكان في الحقيقة ولا يماسّ

<sup>(</sup>۲) فعله الآخر: فعله س ح (٥) وهو: لعله وهي (٧-٨) ونني الا ما كان محسوسا مدركا : كدا محمنا وفي د: ويقال لاما كن محسوسا مدركا وفي [ق]: ويقال كمانا محسوسا مدركا وفي ح: ويقال لا ما ان محسوسه مدركا وفي ح: ويقال لا ما ان محسوسه مدركا، ومحتمل وجه آخر من التصحيح وهو: ونني الا ما كان (اوكنت) محسوسه مدركا، قال في الفصل ه ص ٧٤: وقال لا اعرف الا ما شاهدته محواسي لحسوسه مدركا، قال في الفصل ه ص ٧٤: وقال لا اعرف الا ما شاهدته محواسي مشابكة له: كذا محمنا نظراً الى ما في الفرق ص ١١٧ والملل ص ٣٨ وفي النسخ مشاكله (١١) ان الروح هي: ان س (١٤) آلة له: له آلة س الداله د الدله [ق] مما كله (١١) راجع الفرق ص ١٠٤ و ٥ ص ٧٤ و ٣ ص ١٧٤ و ١٠ ص ١٠ و ١٠ ص ١٧٤ و ١٠ ص ١٩٤ و ١٠ ص ١٧٤ و ١٠ ص ١٧٤ و ١٠ ص ١٧٤ و ١٠ ص ١٩٤ و ١٠ ص ١٧٤ و ١٠ ص ١٧٤ و ١٠ ص ١٧٤ و ١٠ ص ١٩٤ و ١٠ ص ١٩٤ و ١٠ ص ١٧٤ و ١٠ ص ١٩٤ و ١٠ ص ١٩٤

شيئًا ولا يماسه ولا يجوز عليه الحركة والسكون والالوان والطم ولكن يجوز عليه العلم والقدرة والحياة والارادة والكراهة وانه يحرّك هذا البدن بارادته ويصرّفه ولا يماسه

وقال قائلون: الانسان جزءٌ لا يتجرّ أوقد يجوز عليه الماسّة والمباينة والحركة والسكون وهو جزءٌ في بعض هذا البدن حالُّ ومسكنه القلب، واجازوا عليه جميع الاعراض، وهذا قول « الصالحي »

وكان « ابن الراوندى ، يقول : هو فى القلب وهو غير الروح والروح ساكنة فى هذا البدر

وقال قائلون: الانسان هو الحواس الحمس وهي اجسام وهم
 المنانية ، ، وانه لا شيء غير الحواس الحمس

وقال آخرون: الانسان هو الروح والحواس الحمس اجزاء منه والانسان جنس واحد غير مختلف الا ان ادراكه اختلف فكان يدرك بكل جهة ما لا يدركه بالاخرى لأن الآفة قد خالطته من جهة على خلاف ما خالطته من جهة اخرى فاختلف الادراك لاختسلاف ما الاخلاط والامتزاج، وهم «الديصانية»

<sup>(</sup>٣) ويصرفه: في الاصول ويصرفها (٤) جزء: كذا في ح وفي موضع الكلمة اثر حك وفي د [ق] ضو (٧) وكان: وقال س ح | يقول: نقول س نقول ح (١٠) الحواس الحنس: الحواس س (١٣) يدرك: ساقطة من [ق] (١٣) يدركه: يدرك د (١٥) الديصانية: الدرمانية [ق]

<sup>(</sup>۸-۷) راجع شرح المواقف ۲ ، ۲۵۰

وحكى عن «المرقونية» انهم يزعمون ان البدن فيه حواس خمس وروح وان الروح هى الانسان وان الحواس ليست منه الا انها ارادات تؤدى اليه وهو غير البدن وجعلوه جنسا ثالثًا ليس بنور ولا ظلمة وقال « اصحاب الطبائع »: الانسان هو الحر والبرد واليبس والبلة اختلط بهذا الضرب من الاختلاط وكذلك سمعه وسائر حواشه وكذلك نُثبته ولحمه ودمه ، وجميع هذه الامور هى الانسان وقال « اصحاب الهيولى » اقاويل مختلفة : فزعم بعضهم ان الانسان هو الجوهم الحي الناطق الميت وانه انسان في حال نطقه وحياته وجوزوا الموت عليه وقد كان قبل ذلك لا انسانًا ، وقال بعضهم : ه الانسان هو الحي الناطق وهو الجوهم واعراضه ، وقال آخرون : بين في الجوهم شيء ليس بماس ولا مباين ولا [۱] حد منه[م] المختلط بيا في الجوهم على انه مد تر له

واختلف الناس فى الروح والنفس والحياة وهل الروح هى الحياة او غيرها وهل الروح جسم ام لا

فقال « النظام » : الروح هي جسم وهي النفس وزعم ان الروح (١) وروح : روح إق (٢) ارادات د س ارادت [ق] ح (٣) ثالثاً : باقياً س ح (٥) واختلط اق (٦) جنه : كذا صحنا و في [ق] : جناته وفي د س ح : حياته الانسان : النياس ح (١١) مختلط : مختلط اق ا (١٣) الناس : سياقطة من س (١٣) وهل ... غيرها : ساقطة من د (١٥) هي جسم : جسم كتاب الروح (١٠١) وهل ... غيرها : ساقطة من د (١٥) هي جسم : جسم كتاب الروح (١٠١) وهل ... غيرها : ساقطة من د (١٥) هي جسم : جسم كتاب الروح (١١) وهل ... غيرها : الفصل ابن قيم الجوزية في كناب الروح (١١) ساقطة الحيدر (١٣) ساقطة الحيدر (١٣١) ص ٢٨١) ص ٢٨١، راجع ايضا الفصل ٥ ص ٢٤ في اختلاف الناس في النفس مقالات الاسلامين -- ٢٧

حى تنفسه وانكر ان تكون الحياة والقوة معنى غير الحى القوى وان سبيل كون الروح فى هذا البدن على جهة ان البدن آفة عليه وباعث له على الاختيار ولو خلص منه لكانت افعاله على التولد

والاضطرار، وقد حكينا قوله فى الأنسان فيما تقدّم من كتابنا

وقال قائلون : الروح عرض ، وقال قائلون منهم • جعفر ب

حرب، : لا ندری الروح جوهم او عرض واعتلّوا فی ذلك بقول الله تمالی : یسألونك عن الروح قل الروح من اص ربی (۱۷ : ۸۰) ولم یُخبر عنها ما هی لا انها جوهم ولا انها عرض ، واظن جعفراً

٩ ٩ ثُبِّت الحياة غير الروح وثبَّت الحياة عرضًا

وكان «الجبّائي» يذهب الى ان الروح جسم وانها غير الحياة والحياة عرض ويعتلّ بقول الهنة: خرجت روح الانسان، فزعم ان الروح لا تجوز علمها الاعراض

<sup>(</sup>٣) منه : في الاصول فيه (٤) والاضطرار : والاضطراب إق ا في الانسان : في اق الانسان : في اق الانسان : في اق العد توله تقدم | من : في س (٥) قائلون الروح : آخرون الروح س ح وكتاب الروح (٦) عرض : في كتباب الروح : عرض كذا قال | في ذلك : محفوفة في ح (٨) ولا انها عرض : ولا عرض كتاب الروح (٨-٩) جعفرا ثبت : جعفر ثبت د اق الحمفرا ثبت س وكتاب الروح جعفرا اثبت ح (٩) وثبت : واثبت كتاب الروح (١٠) وكان ... غير الحياة : ساقطة من ح

<sup>(</sup>٤) وقد حكينا : راجع ص ٣٣١ وراجع ايضا ص ٢٢٩

وقال قائلون: ليس الروح شيئًا اكثر من اعتدال الطبائع الاربع ولم يرجموا من قولهم اعتدالُ الا الى المعتدل ولم يثبتوا فى الدنيا شيئًا الا الطبائع الاربع التى هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وقال قائلون ان الروح مدى خامس غير الطبائع الاربع وانه ليس في الحرارة والبرودة والرطوبة في الدنيا الا الطبائع الاربع التى هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والروح

واختلفوا فى اعملل الروح فثتها بعضهم طباعًا، وثبّها بعضهم اختياراً، وقال قائلون : الروح الدم الصافى الحالص من الكدر والعفونات وكذلك قالوا فى القوّة ، وقال قائلون : الحياة هى الحرارة الغريزية ، وكذلك قالوا فى القوّة ، وقال قائلون : الحياة هى الحرارة الغريزية ، وكذلك هؤلاء الذين حكينا قولهم فى الروح من اصحاب الطبائع يثبتون ان الحياة هى الروح

وكان «الاصمّ » لا يثبت الحياة والروح شيئًا غير الجسد ويقول : ١٢ ليس اعقل الا الجسد الطويل العريض العميق الذى اراه واشاهده ، وكان يقول : النفس هي هذا البدر نبينه لا غير وأنما جرى عليها

<sup>(</sup>۱) ليس الروح: ليس ح (۱-۲) الطبائع . . . الا: ساقطة من [ق]
(۲) اعتدال : ساقطة من كتاب الروح (۱-۵) الطبائع . . . الا: ساقطة من ح
(۵-۲) التي . . . واليبوسة : محذوفة في كتاب الروح (۱) اعمال : محذوفة في د س ح وكتاب الروح | اختيارا : د س ح وكتاب الروح | اختيارا : اجساد كتاب الروح (۱۰) قولهم : اقوالهم اجساد كتاب الروح وهو اشبه

<sup>(</sup>٦-٤) راجع ص ٣:٣٠٩ (١٣-١٢) راجع ص ٦:٣٤١

هذا الذكر على جهة السان والتأكيد لحقيقة الشيء لا على انها معنى غير البدر

وذُكر عن « ارسطاطاليس » ان النفس مهني مرتفع عن الوقوع تحت التدبير والنشوء والبلي غير داثرة وانها جوهم بسيط منبث في العالم كلّه من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير وانه لا تجوز عليه صفة قلّة ولا كثرة وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غير منقسمة الذات والبنية وانها في كل حيوان العالم بمهني واحد لا غير

وقال آخرون: بل النفس مهنى ، وجود ذات حدود واركان وطول وعرض وعمق وانها غير مفارقة فى هذا العالم لفيرها مما يجرى عليه حكم الطول والعرض والعمق فكل واحد منهما يجمعهما صفة الحد والنهاية ، وهذا قول طائفة من « الثنوية ، يقال لهم « المنانية »

١٢ وقالت طائفة ان النفس توصف بما وصفها هؤلاء الذين قدمنا
 ذكرهم من معنى الحدود والنهايات الا انها غير مفارقة لغيرها مما لا

<sup>(</sup>۱) محقیقة کناب الروح | لا علی : لا کتاب الروح (۳) وذکر : وحکی [ق] اعن الوقوع : علی الوقوع س (٤) التدبیر والنشوء : (٤) التدبیر والسبق س ح الموت والسو [ق] والسو د النبق واللون کتاب الروح وامل الصواب : الیکون والنشوء | والبیل غیر دائرة : محذوفة فی کتباب الروح | دائرة د دایرة [ق] ح داره س (٦) الساطها : استنباطها د (٦-٧) العالم . . . حیوان : ساقطة من ح (٩) مما : فی النسخ کلها وکتباب الروح : فیا (١٠) فیکل : وکل ح وکتباب الروح | منها : منها س | مجمعهما : (٤) کذا فی [ق] س ح و فی د مجمعهما (١١) وهذا ... المانية : محذوفة فی کتاب الروح (١٢) توصف : هی توصف د [ق] ح وصوفة کتاب الروح

يجوز ان يكون موصوفًا بصفة الحيوان، وهؤلاء « الديصانية »

وحكى • الحريرى • عن • جعفر بن مبشّر • ان النفس جوهم ليس هو هذا الجسم وليس بجسم ولكنه معنى بين الجوهم والجسم

وقال آخرون: النفس معنى غير الروح والروح غير الحياة والحياة عنده عمرض، وهو « أبو الهذيل ، وزعم أنه قد يجوز أن يكون الانسان في حال نومه مسلوب النفس والروح دون الحياة واستشهد على ذلك بقول الله عن وجل: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها (٣٩: ٤٢)

وقال « جمفر بن حرب » : النفس عرض من الاعراض يوجـد • فى هذا الجسم وهو احد الآلات التى يستعين بها الانســان على الفعل كالصحة والسلامة وما اشبههما وانها غير موصوفة بشى، من صفات الجواهر والاجسام

واختلف الناس في الحواس

فقالت و المنانية » الانسان هو الحواس الحمس وانها اجسام وانه لا شيء غير الحواس لأرب الاشياء عندهم شيئان نور وظلمة و

<sup>(</sup>۱) وهؤلاء الديصانية: محذوفة في كتاب الروح (۲) الحريرى: الجرير كتاب الروح [ق] مبشر: قيس د [ق] (۳) بين: بائن كتاب الروح (٤) غير الروح: عن الروح [ق] (٥) وهو: وهذا ح والكلمة مطموسة في س ولعله وهذا قول ابي الهذيل (؟) (١٥) وهو: وهي س ح (١١) اشبههما س اشبهها د [ق] ح (١٥) ظلمة وتور س ح

وان النور خمس حواس وان الظلام خمس حواسّ سمع وبصر وحاسّة الذوق والشمّ وحاسّة اللمس

وقالت و الديصانية ، ان الظلام موات جاهل لا حس له وان النور حق بنفسه حساس وان سمع النور هو بصره وهو ذائقه وهو شامّه وانما اختلف ادراكه فصار يدرك بجهة ما لا يدرك بالجهة الاخرى لأن الآفة خالطته من جهة خلاف ما خالطته من الجهة الاخرى فاختلف الادراك لاختلاف الاعراض ، وزعموا ان النور بياض كله وان الظلام سواد كله وانما اختلف الالوان فصار منها صفرة بياض كله وان الظلام سواد كله وانما اختلاط هذين اللونين ، وزعموا ان اللون هو الطم

وُحكى عن « المرقونية ، انهم يزعمون ان البدن فيه روح وحواسّ ١٢ خمس وان الروح غير الجواسّ وغير البدرــــــ

وقد انكركثير من الناس الحواس وهم الذين ينفوذ الاعراض وزعموا انه ليس الا السميع البصير الذائق الشام اللامس وليس هاهنا ١٥ سمع وبصر وحاسة ذوق وحاسة شمّ وحاسة كيكون بها اللمس غير الجسد فدفعوا الحواسّ وانكروها

وحكى • زرقان • عن • ابى الهذيل • و • معمّر • انهما ثبّتا الحواس الحمل اعراضًا غير البدن وانهما ثبّتا النفس عرضًا غيرها وغير البدن وثبّت • عبّاد بن سليمان • الانسان ستّ حواس [ السمع ٣ والبصر وحاسّة الذوق و ] حاسّة الشمّ وحاسّة اللمس وثبّت الفرج حاسّة سادسة سادسة

وحكى • الجاحظ ، ان • النظام ، قال ان النفس تُدرك المحسوسات من هذه الحروق التي هي الاذن والفم والانف والعين لا ان للانسان سممًا هو غيره وبصراً هو غيره وان الانسان يسمع بنفسه وقد يصم لا قَة تدخل عليه وكذلك يبصر بنفسه وقد يممي لا قَة تدخل عليه

واختلفوا هل يوصف البـارئ عن وجل بالقدرة على ان يخلق

حاسّة سادسة غير هذه الحواس لمحسوس سادس ام لا يوصف بالقدرة

على ذلك وهل يوصف بالقدرة على ان يخلق لبعض عبيده قدرةً على ١٢ خلق الاجسام ام لا :

فزعم زاعمون منهم • ضرار بن عمرو • و « حفص الفرد • و • سفیان

ابن سحبان، فی رجال غیرهم ان الباری عن وجل یوصف بالقدرة د (۳) الانسان: لعله للانسان (؟) | ست: بست [ق] (۷) والعبن: محذوفة فی د س ح 1 لا ان: کذا صحنا وفی الاصول: لان (۸) وبصره س | یسم: سبیع د س ح ، للانسان سمم [ق] (۱۱) غیر...سادس: ساقطة من س

(١٢) وهل: وهل لا د [ق] س (١٤) الفرد: القرد ح

(۱٤ـص ۲۱۳) راجع ص ۲۱۳

على ذلك وانه يخلق لعباده في المعاد حاسة سادسة يدركون بها ماهيته اى يدركون بها ما هو ، وابى اكثر اهل الكلام من المعتزلة والحوارج وكثير من الشِيَع وكثير من المرجئة [ ذلك ]

وقال قائلون ان البارئ قادر ان 'يقدر عباده على خلق الاجسام ، والى اكثر الناس ذلك

واختلفوا في الحواس الحنس هل هي جنس واحد او اجناس مختلفة فقـال قائلون: هي اجناس مختلفة جنس السمع غير جنس البصر وكذلك حكم كل حاسة: جنسها مخالف لسائر اجناس الحواس وهي على اختلافها اعراض غير الحساس، وهذا قول كثير من المعتزلة منهم وغيره

وزعم «عمرو بن بحر الجاحظ» ان الحواس جنس واحد وان حاسة البصر اه من جنس حاسة السمع ومن جنس سائر الحواس وانما يكون الاختلاف في جنس المحسوس وفي موانع الحسّاس والحواس لا غير ذلك لأن النفس

<sup>(</sup>٢) وابى: واما [ق] (١٢) المخالف: الحالفة [ق] | وهذا: وهو اق] (٢٠هـ) جنس ... ومن: ساقطة من ح (١٥) الحواس: الحيوان ح

هي المدركة من هذه الفتوح ومن هذه الطرق وأنما اختلفت فصار واحد منها سممًا وآخر بصراً وآخر شمًّا على قدر ما مازجها من الموانع، فاما جوهم الحسّاس فلا يختلف ولو اختلف جوهم الحسّـاس لَتمانع ٣ ولتفاسد كتمانع المختلف وتفاسد المتضادّ ، وزعم ان اختلاف المحسوس من اللون والصوت في جنسهما وانفسهما ولو كان يدلّ على اختلاف جنس البصر والسمع لكان ينبغي ان يكون بمض البصر اشدّ خلافًا ٢ لبعض من السمع للبصر لأن السواد وان كان صءيًّا فهو اشدّ مخالفةً لجنس البياض من جنس الحموضة للسواد قالب فلماكان ذلك فاسداً لم يجب ان تختلف الحواس لاختـ الف المحسوسـات، قال الجاحظ: ٩ فالحسّاس ضرب واحد والحسّ ضرب واحد والمحسوسات ثلثة اضرب: مختلف كالطم والاون ومتَّفق [ك...] ومتضادٌّ كالسواد والبياض، وكان يجيب عن قول من قال: هل يقدر الله سبحانه ان يخلق حاسّة سادسة لا تُعقل كيفيتها لمحسوس سادس لا تُعلم كيفيته ؟ بأنه وان كان لا تُعلم كيفية ذلك المحسوس فقد ُعلم انه لا يخلو من ان يُدرَك بالمجاورة او بالمداخلة او بالاتصال ولا بدّ لتلك الحاسّة من ان

<sup>(</sup>۱) الفتوح: الفروج س ح (۲) شها: شاما د [ق] | مازجها: من جها س ح (۳) فاما جوهم: في الاصول كلها: فاما جواهم (٥) والصوت [ق] والضرب د س ح | ولو: لو د س ح (۱۰) والحس ضرب واحد: ساقطة من [ق] (۱۱) مختلف: مختلف: مختلف عند (۱۲) مجيب عن : في الاصول: يجب على (۱۳) بانه: وانه [ق]

تكون من جنس الحوال الحنس كما ال حالة البصر من جنس حالة السمع

وزعم الجاحظ ان اصحابه اختلفوا فی اختلاف طرق الحواس وشوائبها ومن ای شیء موانعها :

فزعم قوم ان الذي منع السمع من وجود اللون ان شائبه ومانعه من جنس الظلام الذي يمنع من درك اللون ولا يمنع من درك الصوت وان الذي منع البصر من وجود الاصوات ان شائبه من جنس الزجاج الذي يمنع من درك الصوت ولا يمنع من درك اللون ، قال وعلى مثل

هذا رتبوا اختلاف موانع الحواس وشوائب هذه الطرق والفتوح قال وزعم آخرون انه انما صار الفم يجد الطعوم دون الاراييح والاصوات والالوان لأن الفالب على شوائبه الطعوم دون غيرها،
 وان كل شيء منها من سوى الطعوم فقليل ممنوع ومستفرغ القُولى مشغول ، وكذلك الفالب على شوائب الاسماع الاصوات وعلى شوائب الانوف الاراييح

الحرون الله البصر الما ادرك الالوان دون الطموم
 والاراييح والاصوات لقلة الالوان فيه ولو كانت كثيرة لكان منفها

<sup>(</sup>٥) قوم: بعضهم [ق] | شائبه: في النسخ كلها: سامعه (٦) الظلام:
كذا صحنا وفي الاصول كلها: الكام (٧) شائبه: ساسه د س [ق] بيانه ح
(١٠) الطموم: الطمح (١١) شوائبه: سوسه س شوبه ح (١٢) سوى:
سوا س شق ح (١٣) الاصوات: والاصوات د س [ق] (١٤ـ٥١) الارابيح ...
الالوان: سائطة من س (١٦) لقلة: الهله د س [ق]

اشدَّ ولو افرطت عليه لما وجد لونًا رأسًا لأن الالوان هي التي تمنع من الالوان فلقلة الموانع من اللون ادرك اللون ، وكذلك الذائق والشامّ والسامع ، وزعم « الجاحظ ، ان هذا هو القياس على اصول « النظام » وان النظام كان يعتل للقولين الاولين

واختلف النــاس هل الشمّ والذوق واللمس ادراك للمشموم والمذوق والملموس ام لا على مقالتين

فزعم زاعمون ان ذلك ادراك للملموس والمذوق والمشموم، وقال آخرون ان ذلك ليس بادراك للملموس والمذوق والمشموم وان الادراك للملموس والمشموم غير الذوق واللمس والشم منهم «الحِمَائي» وغيره

واختلف الناس فى الحركات والسكون والافعال\_

فقال «الاصم »: لا اثبت الا الجسم الطويل العريض العميق ، ولم الثبت حركة غير الجسم ولا يثبت سكونًا غيره ولا فعلاً غيره ولا قيامًا غيره ولا قعوداً غيره ولا افتراقًا ولا اجتماعًا ولا حركة ولا سكونًا ولا لونًا غيره ولا صوتًا ولا طعمًا غيره ولا رائحةً غيره

<sup>(</sup>٢) فلقلة: فلعله دس فلعل [ق] | الموانع: الموابع د | من : في ح (٥) ادراك :
ادرك س (٧) ادرك اللموس س (٧-٨) والمشموم . . . والمذوق : ساقطة من س
(٨) للمذوق والملموس ح (٩) والمشموم والمذوق د [ق] | واللمس والشم : والمشموم
والدوق س (١٢) العريض الطويل د [ق] (١٤) الجسم : الجسم فسا [ق] (١٤) ولا
افتراقاً : ساقطة من د [ق] س (٥١) لونا غيره : لونا ولا غيره [ق] لوناس ح
(١٢) قول الاصم : راجع ص ٣٣١ و ٣٣٥ والفرق ص ٩٦ واصول الدين
ص ٣٣٠ والملل ص ٣٥

فاما بعض اهل النظر ممن يزعم اس "الاصم" قد علم الحركات والسكون والالوان ضرورة وان لم يعلم انها غير الجسم فانه يحكى عنه انه كان لا 'يثبت الحركة والسكون وسائر الافعال غير الجسم ولا يحكى عنه انه كان لا 'يثبت حركة ولا سكونًا ولا قيامًا ولا قعوداً ولا فعلاً فاما من زعم ان "الاصم" كان لا يعلم الاعراض على وجه من الوجوه فانه يحكى عنه انه كان لا يثبت حركةً ولا سكونا ولا قيامًا ولا قعوداً ولا اجتماعًا ولا افتراقًا على وجه من الوجوه وكذلك يقول في سائر الاعراض

وقال «هشام بن الحكم»: الحركات وسائر الافعال من القيام والقعود والارادة والكراهة والطاعة والمعصية وسائر ما يثبت المثبتون الاعراض اعراضًا أنها صفات الاجسام لاهى الاجسام ولا غيرها أنها (؟) ليست باجسام فيقع عليها التغاير

وقد ُحكى هذا عن بعض المتقدمين وأنه كان يقول كما حكينا عن « هشام » وأنه لم يكن يثبت اعراضًا غير الاجسام

١٥ وُحكى عن هشام أنه كان لا يزعم أن صفات الأنسان أشياء

لان الاشياء هي الاجسام عنده ، وكان يزعم انها معان وليست باشياء وحكى ، زرقان ، عن هشام بن الحكم انه كان يزعم ان الحركة معنى وان السكون ليس بمعنى ، فان لم يكن ما حكاه من ذلك صحيحًا فقد كان بعض المتقدمين يزعم ان العالم كان ساكنًا متحركًا وان الحركة معنى وان السكون ليس بمعنى حكاه ، ابو عيسى » عن اصحاب الطبائع وقال قائلون منهم ، ابو الهذيل ، و ، هشام » و « بشر بن المعتمر » و « جعفر بن حرب » و « الاسكاف » وغيرهم : الحركات والسكون والقيام والقعود والاجتماع والانتراق والطول والعرض والالوان والطعوم والاراييح والاصوات والكلام والسكوت والطاعة والمعصية والكفر والايمان وسائر افعال الانسان والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والحشونة اعراض غير الاجسام

وقال « ضرار بن عمرو » : الالوان والطعوم والاراييح والحرارة ١٢ والبرودة والرطوبة والببوسة والزنة ابعاض الاجسام وانها متجاورة ، و'حكى عنه مثل ذلك في الاستطاعة والحياة ، وزعم ان الحركات والسكون وسائر الافعال التي تكون من الاجسام اعراض لا اجسام ، ه ١٥ و حكى عنه في التأليف انه كان يثبته بعض الجسم ، فاما غيره ممن كان

<sup>(</sup>۱) هي الاجسام عنده: عنده هي الاجسام ح (۲) يزعم: في النسخ كلها: لا يزعم، راجع ص ٤٤ فعل بفعل فتأمل لا يزعم، راجع ص ٤٤ فعل بفعل فتأمل (٩) والسكوت: في الاصول: والسكون ثم صححت في ح (١٣-١٠) واليبوسة... والرطوبة: ساقطة من ح (١٦) التأليف: هنا يعود الحط القديم في ق

يذهب الى قوله فى الاجسام فانه يثبت التأليف والاجتماع والافتراق والاستطاعة غير الاجسام

- ٢ وقال قائلون: السواد هو غير الاسود وكذلك الحلاوة هى غير الحلو وكذلك الحموضة هى غير الشىء الحامض ولم يثبتوا اللون غير الملوّن ولا يثبتون طم الشىء غيره
- وحكى زرقان ، عن جهم بن صفوان ، انه كان يزعم ان الحركة
   جسم ومحال ان تكون غير جسم لأن غير الجسم هو الله سبحانه
   فلا يكون شيء يشبهه
- وحكى عن « الجواليقية » و « شيطان الطاق » ان الحركات هي افعال الحلق لأن الله عن وجل امرهم بالفعل ولا يكون مفعولاً الا ماكان طويلاً عريضًا عميقًا وما كان غير طويل ولا عريض ولا عميق

## ١٢ فليس بمفعول

وقال ابرهيم النظام : افاعيل الأنسان كلها حركات وهي اعراض وانما يقال سُكونُ في اللغة : اذا اعتمد الجسم في المكان وقتين قيل سَكَنَ في المكان لا ان السكون معنى غير اعتماده ، وزعم ان الاعتمادات

<sup>(</sup>۷) غیرجسم: نمیرالجسم ق (۸) یشهه : نشبهه د ق شبهه ح (۹) الجوالیق ح (۱۰) مفعول د س ح (۱۳) وهی د هی ق س ح (۱۵) لا ان : فی الاصول کلها : لان

<sup>(</sup>۷-٦) راجع انفصل ٥ ص ٥٦ (١٢-٩) راجع ص ٤٤ــ٥٤ والفرق ص ٢٥و٣٥ (١٣ــص١٣٤: ٨) راجع ص ٣٢٤ــ٥٣٣ والفرق ص ١١٤ و١٢١ـ١٢٢ واصول الدين ص ٤٧ وكناب الانتصار ص ٢٨ والملل ص ٣٨

والاكوان هى الحركات وان الحركات على ضربين: حركة اعتمادٍ فى المكان وحركة نقلةٍ عن المكان، وزعم ان الحركات كلها جنس واحد وانه محال ان يفعل الذات فعلين مختلفين

وكان « النظّام » فيما 'حكى عنه يزعم ان الطول هو الطويل وان العرض هو العريض وكان 'يثبت الالوان والطموم والاراييح والاصوات والآلام والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة اجسامًا لطافًا ، ويزعم ان حيّز اللون هو حيّز الطعم والرائحة وان الاجسام اللطاف قد تحلّ في حيّز واحد ، وكان لا يثبت عرضًا الا الحركة فقط

وقال مممّر »: الاكوان كلها سكون وأنما يقال لبمضها حَرَكاتُ ٩ فى اللغة وهى كلها سكون فى الحقيقة ، وكان 'يثبت الالوان والطعوم والاراييح والاصوات والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة غير الاجسام

وكان • عبّاد بن سليمن • يثبت الاعراض غير الاجسام فاذا قيل له : تقول الحركة غير المتحرّك والاسود غير السواد ؟ امتنع من ذلك وقال : قولى في الجسم متحرّك إخبارُ عن جسم وحركة

<sup>(</sup>۱) والاكوان: في الاصول: والالوان (٣) الدات: في الفرق ص ١٣٢: ولايفعل الحيوان عنده فعلين مختلفين (٤) وكان: وقال س (١٥) متحرك: المعدل متحرك ح متحركا د ق س | اخباراً ق | جسم: الجسم ح

<sup>(</sup>۱۲-۹) راجع ص ۲۲۰۹

فلا يجوز ان اقول الحركة غير المتحرّك اذ كان قولى متَّحرّك إخباراً عن جسم وحركة ولكن اقول الحركة غير الجسم

وقال قائلون من اصحاب الطبائع ان الاجسام كلها من ادبع طبائع حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وان الطبائع الاربع اجسام ولم 'يثبتوا اشياء الاهذه الطبائع الاربع، وانكروا الحركات وزعموا ان الالوان والطعوم والاراييح هي الطبائع الاربع

وقال قائلون منهم ان الاجسام من اربع طبائع واثبتوا الحركات ولم 'يثبتوا عرضًا غيرها وثبّتُوا الالوان والاراييح من هذه الطبائع

وقال قائلون: الاجسام من اربع طبائع وروح سابحة فيها وانهم
 لا يمقلون جسمًا الا هذه الحمسة الاشياء، واثبتوا الحركات اعماضًا

وقال قائلون بابطال الاعراض والحركات والسكون واثبتوا السواد وهو عين الشيء الاسود لا غيره وكذلك البياض وسائر الالوان وكذلك الحلاوة والحموضة وسائر الطعوم، و نذلك قولهم في الارابيح وفي الحرارة انها عين الشيء الحار لا غيره وكذلك قولهم في الرطوبة والبرودة واليبوسة وكذلك قولهم في الحياة انها هي الحي ،

<sup>(</sup>۱) اذ: في الاصول: اذا | اخباراً: في الاصول: اخبار (۲) جسم: الجسم ح | غير الجسم: غير المتحرك ق غير س ح (٤) وان: فان س الاربع: عدونة في ح (١٢) هي: هو س ح (١٠) واثبتوا: فأثبتوا ح (١٢) عين: في الاصول: غير والكلمة مضروب عليها في ق (١٤) لا غيره: محذونة في ق س ح (١٥) الرطوبة واليبوسة والبرودة ح

وهؤلاء منهم من 'يثبت حركة الجسم وفعله غيره ومنهم من لا 'يثبت عرضًا غير الجسم على وجه من الوجوه

و محكى عن بعض اهل التثنية من «المنانية » انهم يزعمون ان الاجعام ٣ من اصلين وان كل واحد من الاصلين من خمسة اجناس: من سواد وبياض وصفرة وخضرة وحمرة وانهم لا يعقلون جسمًا الاما كان كذلك وانهم دانوا بابطال الاعراض

و حكى عن بعض اهل التثنية من « الديصانية ، انهم ثبتوا الاجسام من اصلين وانهم زعموا ان احد الاصلين سوادٌ كله والآخر بياضٌ كله وان النور هو البياض وارب الظلام هو السواد وان سائر الالوان من هذين اللونين وانما اختلفت الالوان فصار منها صفرة وحمرة وخضرة لاختلاف امتزاج هذين اللونين وانهم انكروا الاعراض

فاما « ابو عيسى الورّاق ، فانه حكى ان من اهل التثنية من 'يثبت الاعراض من الحركات والسكون وسائر الافعال غير الاجسام ، وان منهم من يزعم انها صفات الاجسام لا هى الاجسام ولا غيرها ، وان منهم من نفاها وابطلها وزعم انه لا حركة ولاسكون ولا فعل غير الاصلين من نفاها وابطلها وزعم انه لا حركة ولاسكون ولا فعل غير الاصلين واختلفوا في اللون هل هو الطعم ام غيره وهل الطعم هو

الرائحة ام هو غيرها

<sup>(</sup>۷) الدیصانیة : اهل الدیصانیة س (۱۰) اختلف ق س ح (۱٤) وان منهم : ومنهم ق (۱۷) ام هو د ام ق س ح مقالات الاسلامین ۲۳

فقال قائلون: اللون هو الطم وهو الرائحة وهو الصوت والجو وكذلك قولهم في السمع والبصر والذائق والشام ، وهؤلاء هم « الديمانية »

وقال قائلون: اللون غير الطم و [ الطم ] غير الرائحة والرائحة غير الجوّ والجوّ غير الصوت، وهذا قول اكثر اهل النظر

واختلف الذين اثبتوا الحركات اعراضًا غير الاجسام في الحركات هل هي مشتبهة ام لا وهل هي جنس واحد ام اجناس كثيرة ام ليست باجناس

و فقال " ابو الهذيل ، : الحركة لا يجوز ان تشبه الحركة وكذلك العرض لا يجوز ان يشبه العرض لأن المشتهين يشتبهان باشتباه ولكن قد يقال ان الحركة شبه الحركة ، وزعم ان الانسان يقدر على حركه وسكون فان فعل الحركة في الوقت الثاني من وقت قدره (؟) وفعل معها كونًا يمنة فهي حركة يمنة وان فعل معها كونًا يسرة فهي حركة يسرة، وكذلك القول في سائر الجهات لأنّا اذا قلنا : حركة يمنة فقد وكذلك القول في سائر الجهات لأنّا اذا قلنا : حركة يمنة فقد الحركة وكونًا يمنة ، وكذلك اذا قلنا الحركة يسرة فاعا ثمتنا الحركة [و] كونًا يسرة

<sup>(</sup>۱) وهي الصوت ل ولعله الصواب (٥) والجو: ساقطة من س (١٠) المثنبهين د الشبهين ق س الثبهين ح (١٠) قدره : كذا في النسخ كلها ولعله قدرته (١٣) كونا عنة : في الأصول كونها عنة | كونا يسرة : كونها يسرة ق (١٥) وكونا : وكونها ق | ثبتنا : ثبت ح (٢٣) وكونا : المبتنا : ثبت ح (٢٣) وكونا : ٤

والحركات عنده غير الاكوان والمماسات وكذلك السكون عنده غير الاكوان والمماسات، ولم يكن يزعم انه قادر ان يفعل في الوقت الاقول حركات في الثاني واعا يقدر على حركة وسكون فأي الاكوان المعله وهي (؟) الثاني فالحركة حركة في تلك الجهة مع السكون، ولم يكن يجعل حركة خلافًا لحركة وكان ايضًا لا يزعم ان الاعراض لا تختلف لان المختلف باختلاف يختلف عنده، وكان لا يزعم ان الحلاف الماكان الشيئان به مختلفين وكذلك الوفاق ماكانا به متفقين، وكان يزعم ان شيئًا بنفسه او يشبهه ويوافقه بنفسه وكان لا يقول البارئ مخالف للعالم

وقال الرهيم النظام وحركات الانسان وافعاله كلها جنس واحد وان الحركات هي الاكوان وان الجنس الواحد لا يفعل شيئين متضادَّين كما لا يكون بالنار تبريد وتسخين، وزعم ان التصاعد من جنس الانحدار والتيامن من جنس التياسر والطاعة من جنس المعصية والكفر من جنس الايمان والصدق من جنس المحديد

<sup>(</sup>۲) غير: عين ح (۳) فاى د فان ق س ح (٤) وهى: كذا في الاصول كلها ولعل الصواب \* في » او ان شيئا ساقط من المثن (٨) يخالف شيئا : يخالف شيء س ق (٩) مخالف العالم : يخالف العالم س (١٣) وتسخين : ولا تسخين س ق ح | فزعم د

<sup>(</sup>١٠-١٠) راجع ص ٣٤٧\_٣٤٦ وكتاب الانتصار ، ص ٢٨

وقال قائلون: الحركات اجناس وانها متضادّات والتيامن ضدة التياسر والقيام ضدّ القعود والتقدّم ضدّ التيابِّر والتصاعد ضدّ الانحدار، وان هذه المتضادّات من الاعراض مختلفة فنها ما يختلف بنفسه كالسواد والبياض ومنها ما يختلف [ لعلة هي غيره ك... ومنها ما يختلف ] لا لنفسه ولا لعلّة هي غيره كالتيامن والتياسر وما اشبه ذلك ، وان الحركة والسكون هي الاكوان وان الأنسان يقدر ان يفعل السكون في الثاني وحركات مختلفات متضادات على البدل

وقد تكون الطاعة عند هؤلاء القائلين من جنس المعصية كالحركتين وقد تكون الطاعة عند هؤلاء القائلين من جنس المعصية كالحرى فتكون معصية فقد تكون الطاعة من جنس المعصية وقد تكون ضدها كالحركتين في جهتين مختلفين، وقد يفعل الفاعل الواحد افعالاً متضادة قالم كالحركة والسكور

وزعم صاحب هذا القول ان الاعراض تشتبه بانفسها كالسوادين والبياضين وانها تنفق بانفسها وان الجواهر مشتبهة بانفسها وكذلك الاعراض المختلفة تختلف بانفسها كالسواد والبياض

<sup>(</sup>٣) وان : فان س ح فنها : فقيها د ق ح والكلمة ساقطة من س (٤) ما يختلف : ما لا يختلف د | [] : قابل ص ١٣٥٧ : ١٢-١٤ أنسه : بننسه د (٦) هي الاكوان د والاكوان ق س ح ولعله هما الاكوان (؟) | وان لانسان : فان الانسان ق س فان الانسان يقدر ان يفعل السكون والاكوان وان الانسان ح (٩) باحدهما ق س (١٤٥-١٥) وانها . . . والبياض : ساقطة من ق

<sup>(</sup>۲-۱) راجع ص ۲۳۷: ۵-۷

وكان يزعم مرّة أن الذهاب يمنة من جنس الذهاب يمنة ثم رجع عن هذا وزعم أن الذهاب يمنة أذا كان في مكان فهو ضد الذهاب يمنة أذا كان في مكان فهو ضد الذهاب يمنة في مكان آخر لأن الكون في مكان يضاد الكون في غيره ، مع وكان لا 'يثبت متّفقين مشتهين يتّفقان بغيرها واعا يتفق المتّفقان بانفسهما وكذلك المشتهان ، وهذا قول محمد بن عبد الوتهاب الحِيّائي ،

وزعم بعض المتكلمين ان الاعراض تشتبه بغيرها وان الاعراض عختلفة بانفسها والاجسام تختلف بغيرها ، وهذا قول البفداذيين الخياط » وغيره

وزعم البفداذيون من الممتزلة ان الطاعة لا تكون من جنس و المعصية وان الحركة لا تكون من جنس الايمان وان الحركة لا تكون من جنس السكون من جنس السكون

وقال محسين النجّار ، ومن قال بقوله ان الاشياء المحدثات كلهــا ١٢ مشتبهة في باب الحدث متفقة فيه اجــامها واعراضها وانه لا يشبه المخلوق الا مخلوق لأنه لو جاز ان يشبه المخلوق ما ليس بمخلوق لجاز ان يشبه المخلوق ما ليس بمخلوق لجاز ان يشبه الحالق ما ليس بخالق

واختلف المتكلمون في معنى الحركة والسكون واين محلّ ذلك في الجسم هل هو في المكان الاول او الثاني

<sup>(</sup>۱) جنس: في الاصول كلها: جهة | يمنة: يسرة في (٦) الاعراض... وان: ساقطة من د (٦-٧) بغيرها... تختلف: ساقطة من ح (٨) الحياط وغيره: الحياة وغيرها في س ح

فقال قائلون: معنى الحركة معنى الكون والحركات كلها اعتمادات ومنها انتقال ومنها ما ليس بانتقال، والقائل بهذا القول النظام، وزعم ان الجسم اذا تحرّك من مكان الى مكان فالحركة تحدث في الاول وهى اعتماداته التى توجب الكون في الثاني وان الكون في الثاني هو حركة الجسم في الثاني

الاكوان وان الاكوان منها حركة ومنها سكون ويزعم انهما الاكوان وان الانسان اذا تحرك الى الشانى فاعتماده في المكان الاول الذى يوجب الكون في الثانى ونقلة وزوال (؟) اذا صار الجسم الى الثانى لأن اهل اللغة لم يُسمُّوا الجسم زائلاً منتقلاً متحرّكاً عن الاول الا اذا صار الى المكان الثانى فالمعنى حدث فيه وهو في المكان الاول وسُتمى زوالاً في حال كونه فالمكان الثانى لاتساع اللغة ونتكلم بكلام الناس على سبيل ما تكلموا به ، وقد يكون الكون في المكان الثانى حركةً ويكون سكونًا ، فان كان حركةً اوجب كونًا في المكان الثانى وكان سكونًا في الثانى (؟)

<sup>(</sup>۳) الى مكان : كذا صححنا وفى الاصول كلها : الحركات | الاول د اول ق س ت (۷) حركة : حركات ح (۸) الذى : للتى د (۹) فى اغانى ونقلة الح : لعله فى الثانى حركة ونقله الح (؟) (۱۰) منتقلا د مستقلا س ق ح (۱۰–۱۱) المكان الثانى . . . وهو فى : ساقطة من ق س ح (۱٤) وكان سكونا فى اغانى : لعله وان كان سكونا كان سكونا فى الثانى (؟؟)

<sup>(</sup>٣) فالحركة الح : راجع الفرق ص ١٤٤

وقال «مُعَرِّه : معنى السكون انه الكون ولا سكون الاكون ولا كون ولا كون ولا كون الاكون الاكون الاكون الاكون الاسكون

وقال دابو الهذيل ، : الحركات والسكون غير الأكوان والمماسّات ، ٣ وحركة الجسم عن المكان الاول الى الثانى تحدث فيه وهو فى المكان الثانى فى حال كونه فيها وهى انتقاله عن المكان الاول وخروجه عنه ، وسكون الجسم فى المكان هو لَنتُه فيه زمانين فلا 'بدّ فى الحركة ٣ عن المكان من مكانين وزمانين ولا 'بدّ للسكون من زمانين

وقال • عبّاد • : الحركات والسكون مماسّاتٌ وزعم ان معني حركة

4

وقال ، بشر بن المعتمر ، الحركة تحدث لا فى المكان الاول ولا فى الثانى ولكن يُحرّك بها الجسم عن الاول الى الثانى

معنی زوال

وكان • الجِبَائى • يزعم ان الحركة والسكون اكوان وان معنى الحركة ١٢ منى الخركة معنى الخركة معنى الخركة للا وهى زوال وانه ليس معنى الحركة المعدو • تُستّٰى زوالاً قبل كونها ولا تُستّٰى انتقالاً

فقلت له: فِلِمَ لا تُشبت كل حركة انتقالاً كما تُشبت كل حركة اها ذوالاً ؟ فقال: من قِبَل انَّ حبلاً لوكان مملقًا بسقف فحرَّكه انسان

<sup>(</sup>ه) فيها :في الفرق : لانها اول كون في المكان الثاني ، ولعل الصواب : فيه الا ان يكون الضمير راجعا الى الحركة (١٦) ان الحركة ح ان الحركات د.ق س ، راجع ص٥٩٥٣٥-١ (١٦) حبلاً : رحلا ح (٣-٤و٩-١٠) راجم الفرق ص ١٤٤

لقلنا: زال واضطرب وتحرّك ولم نقل انه انتقل ، فقلت له : ولِمَ لا يقال انتقل في الجوّ كما قيل تحرّك وزال واضطرب ؟ فلم يأت بشيء يوجب التفرقة

واختلف المتكلمون فيما يوصف به الشيء: لنفسه يوصف او لملّة وفي الطاعة حسنت لنفسها او لعلّة

وقال قائلون: كل معصية كان يجوز ان يأمر الله سبحانه بها فهى قبيحة للنهى، وكل معصية كان لا يجوز ان يبيحها الله سبحانه فهى قبيحة لنهمها كالجهل به والاعتقاد بخلافه، وكذلك كل ما جاز ان لا فيمر الله سبحانه فهو حسن للامر به وكل ما لم يجز الا ان يأمر به فهو حسن لنفسه، وهذا قول «النظام»

وقال « الاسكافى » فى الحسن من الطاعات حَسَنُ لنفسه والقبيح الضًا قبيح لنفسه لا لعلّة ، واظنُّه كان يقول فى الطاعة انها طاعة لنفسها وفى المعصية انها معصية لنفسها

وقال قائلون: الطاعة أنما شميّت طاعةً لله لأنه اص بها لا لنفسها وقال قائلون: الطاعة لله أنما هي طاعة له لانه ارادها والمعصية شمّت معصيةً له لانه كرهها

 <sup>(</sup>۲) قبل : يقال ح (۷) لا يجوز : يجوز ح | يبيحها : يقبحها ح
 (٩) ياص الله . . . الا ان : ساقطة من ق س ح

وقال قائلون : كل ما يوصف به الشيء فلنفسه وُصف به وانكروا الاعراض والصفات

وقال قائلون : كل ما وُصف به الشيء فاعـا وُصف به لمنّى هو ٣ صفة له ، وهو قول « ابن كلاب » وكان يقول : كل معنّى وُصف به الشيء فهو صفة له

وقال قائلون: ما وُصف به الشي ، قد يكون لنفسه لا لمعنى كالقول تسوادٌ وبياضٌ وكالقول في القديم آبه قديم عالم وقد يكون لعلّه كالقول متحرّك ساكن من غير الله تكون الحركة صفة له او السكون ، وثبّتوا ان الصفات هي الاقوال والكلام كقولنا ها عالم قادر فهي صفات اسماء وكالقول يَعلَم ويَقدرُ فهذه صفات لا اسماء وكالقول شيمة فهذا اسم لا صفة

وقال قائلون: قد يوصف الشيء بصفة لنفسه كقولنا سَوادُ ١٢ وبياضُ وقد يوصف لا لنفسه وبياضُ وقد يوصف لا لنفسه ولا لملّة كقولنا مُحدَثُ

<sup>(</sup>۱) یوصف : کذا فی الاصول ولعله وصف (۱-۲) ما . . . قائلون : ساقطة من ح (۷) عالم : وعالم ح (۸) ساکن : وساکن ح (۹) وثبتوا د ق ویسوا س ویثبتون ح وکدا کان ناسخ د قد کتب ثم ضرب علیها وکتب ما اثبتناه (۱۰) وکالفول . . . لا اساء : ساقطة من د (۱۲و۱۹و۱۶) کقولنا ح کقوله د س ق (۱۲–۱۱) لعلة . . . ولا : ساقطة من ح

## واختلف الناس في الاعراض هل تبقي ام لا

فقال قائلون: الاعراض كلها لا تبقى وقتين لأن الباقى انما يكون باقيبًا بنفسه او ببقاء فيه فلا يجوز ان تكون باقيةً بانفسها لأن هذا يوجب بقاءها فى حال حدوثها ولا يجوز ان تبقى ببقاء يحدث فيها لانها لا تحتمل الاعراض، والقائل بهذا «احمد بن على الشطوى» وقال به «ابو القسم البلخى» و «محمد بن عبدالله بن مملك الاصبهانى»، وزعم هؤلاء ان الالوان والطعوم والاراييح والحياة والقدرة والعجز والموت والكلام والاصوات اعراض وانها لا تبقى وقتين وهم يثبتون والمعراض كلها ويزعمون انها لا تبقى زمانين

وقال قائلون انه لا عرض الا الحركات وانه لا يجوز ان تُبقى ، والقائل بهذا « النظّام »

١٢ وقال « ابو الهذيل » : الاعراض منها ما يبقى ومنها ما لا يبقى والحركات كلها لا تبقى والسكون منه ما يبقى ومنه ما لا يبقى ، وزعم ان سكون اهل الجنّة سكون باق وكذلك اكوانهم وحركاتهم منقطعة

<sup>(</sup>٤) يوجب: ساقطة من د | ببقاء يحدث ح محدث د س ق (٥) الشطوى: الشظوى ح ، راجع كتاب المنية والامل لاحمد بن يحيى بن المرتضى طبع حيدراباد ص ٤٥ (٦) وقال به ح وقال د س ق (٩) انها لا : الا ق

<sup>(</sup>۱) راجع اصول الدين ص ٥٠-٥، وشرح المواقف ه ص ٣٧-٠٠و٦ ص ١٨٣ (١١-١٠) راجع اصول الدين ٥٠ (١٢-ص٥٩،١٥) راجع كناب الانتصار ص ١٢ واصول الدين ص ٥٠-٥، والملل ص ٣٥

متقضّية لها آخرُ ، وكان يزعم ان الالوان تبقى وكذلك الطعوم والاراييح والحياة والقدرة تبقى [ببقاء] لا فى مكان ، ويزعم ان البقاء هو قول الله عن وجل للشىء أنقَه وكذلك فى بقاء الجسم وفى بقاء كل ما يبقى من الاعراض ، وكذلك كان يزعم ان الآلام تبقى وكذلك اللذّات فآلام اهل النار باقية فيهم ولذّات اهل الجنّة باقية فيهم

وكان « محمد بن شبيب » يزعم ارف الحركات لا تبقى وكذلك ٦ السكون لا يبقى

وكان محمد بن عبد الوتهاب الجُبّائي ، يقول: الحركات كلها [لا] تبقى والسكون على ضربين: سكون الجماد وسكون الحيوان فسكون الحي المباشر والذي يفعله في نفسه لا يبتى وسكون الموات يبتى ، وكان يقول ان الالوان والطعوم والاراييح والحياة والقدرة والصحة تبتى ويقول ببقاء اعراض كثيرة ، وكان يقول ان كل ما فعله الحيّ في نفسه مباشراً من الاعراض كثيرة ، وكان يقول ان كل ما فعله الحيّ في نفسه مباشراً من الاعراض فهو غير باق ، وكذلك يقول ان الباقى من الاعراض يبتى لا ببقاء وكذلك يجيز بقاء الكلام وقال قائلون في الاجسام انها تبتى لا ببقاء وكذلك يجيز بقاء الكلام وقال قائلون في الحركة انها لا يجوز ان تبتى ولا يجوز ان تماد

وقال « ضرار بن عمرو » و « الحسين بن محمد النَّجَار » ان الاعراض

<sup>(</sup>٤) وكذلك كان : وكان س (١٢) ببقاء : سي ق س

<sup>(</sup>٧-٦) راجع اصول الدين ص ٥١ (٨-١٥) راجع اصول الدين ص ٥١ وشرح الواقف ٥ ص ٣٩-٣٦ و ٦ ص ١٨٥ (٣١٣٠-١٦) في اصول الدين ص ٥١ : وقال ضرار والنجار الاعراض التي هي ابعاض الجسم عندها باقية وما سواها من الاعراض يستحيل بقاؤه ، وراجع ايضا ص ٣٠٥ وص٢٠٩ من هذا الكناب

التي هي غير الاجسام يستحيل ان تبق زمانين ، وكان « ضرار » و « الحسين النجّار » يقولان : البقاء للجسم الذي هو ابعاض منها كذا ومنها كذا

وكان و النجّار و ينكر بقاء الاستطاعة لأنها ليست بداخلة في جملة الجسم وهي غيره ويستحيل ان يكون في غيرها لأنه يستحيل ان يبقى الشيء ببقاء في غيره

وقال « بشر بن المعتمر » : السكون يبقى ولا يتقضّى الا بأن يخرج الساكن منه الى حركه وكذلك السواد يبقى ولا يتقضّى الا بأن يخرج و ، منه الاسود الى ضدّه من بياض او غيره وكذلك فى سائر الاعراض على هذا الترتيب

واختلفوا هل تفني الاعراض ام لا :

ا فقال قائلون : الاعراض كلها لا يقال انها تفنى لأن ما جاز ان يفنى جاز ان يبتى ، وقال قائلون : هى تفنى بمعنى تُمدَم ، وقال قائلون : ما يجوز ان يبتى منها يجوز ان يفنى وما لا يجوز ان يبتى منها ١٥ لا يجوز ان يفنى

<sup>(</sup>٧و٨) يتقضى : سفصا د (٩) الاسود : كذا صحمنا وفى الاصول كلها : الانسان (١٣) هى : انها ح | تعدم : انها تعدم ح

واختلفوا هل لها بقاء ام لا :

فقال قائلون : تبقى ببقاء الجسم ، وقال قائلون : تبقى لا ببقاء ،

وقال قائلون : تبقى [ببقاء] لا فى مكان

واختلفوا في فنائها :

فقال قائلون: تفنى بفناء لا فى مكان، وقال قائلون: تفنى بفناء في غيرها والسواد فناءُ البياض اذا حدث بعده، وقال قائلون: ٦ تفنى لا بفناء

## واختلف الناس في رؤية الاعراض والاجسام

فقال ، ابو الهذيل ، : الاجسام تُرَى وكذلك الحركات والسكون و الالوان والاجتماع والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع ، وان الانسان يرى الحركة اذا رأى الشيء متحرّكاً ويرى السكون اذا رأى الشيء ساكنًا برؤيته له ساكنًا ، وكذلك القول في الالوان والاجتماع ٢ والافتراق والقيام والقمود والاضطجاع ، وكل شيء اذا رأى الراءى الجسم عليه فرق بينه وبين غيره اذا كان على غير تلك المنظرة وفرق بينه وبين غيره اذا كان على غير تلك المنظرة وفرق بينه وبين غيره اذا كان على غير تلك المنظرة وفرق بينه

وكان يزعم ان الانسان يلس الحركة والسكون بلسه للشيء

<sup>(</sup>ه) تغنى بفناء لا : نفنائها لا ق س ح (٩) الاجسام : ان الاجسام ق (١١) وان الانسان ق (١١) منظرة : تلك المنظرة س (١٤) منظرة . والانسان ق (١٥) منظرة : تلك المنظرة س

متحركًا او ساكنًا لانه قد يفرق بين السابكن والمتحرك بلسه له ساكنًا ومتحركًا كما يفرق بين الساكن والمتحرك برؤيته لاحدها ساكنًا والآخر متحركًا، وكذلك كل شيء من الاجسام اذا لمسه الأنسان فرق بينه وبين غيره مما ليس على هيئته بلسه اياه فهو يلس ذلك العرض، وكان يزعم ان الالوان لا تُلمَس لأن الانسان لا يفرق بين الاسود

### ٦ والابيض باللمس

وكان « الجبّائي » يوافقه في رؤية الاجسام والاعراض وكأن يخالفه في لمن الاعراض

وكان بمض اهل الحكلام 'ينكر ان يكون الانسان يلس الحرارة
 والبرودة ويزعم أنه يجدها لا بأن يلسها

وقال والنظام والاعراض محالً النظام والاعراض الا الالوان والالوان اجسام ولا جسم الا الحركة ومحال ان يرى الانسان الا الالوان والالوان اجسام ولا جسم يراه الراءى الا لور في

وقال «عبّاد بن سلمان »: الاعراض لا نُرى ولا يرى الراءى

<sup>(</sup>۱-۳) ساکنا ومتحرکا: متحرکا وساکنا د ساکنا او متحرکا ح (۲) المتحرات والساکن د (۳) من الاجسام: ساقطة من ح (۷) رؤیة: رؤیته ق ح (۱۰) لا بان د بان لا ق س ح (۱۲) اجساما د س ق (۱۳-۱۵) الراءی . . . ولا بری: ساقطة من س (۱۳) لون: الالوان د ق

<sup>(</sup>٧-٨) راجع شرح المواقف ٦ ص ١٨٥-١٨٦

الا الاجسام ولا يُزى الا وهو ذو جهات وانكر ان يرى احد لونًا او حركةً او سكونًا او عرضًا

وقال قائلون: الاجسام لا يُرنى ولا يُرنى الا لون والالوان ٣ اعراض ، وهو « ابو الحسين الصالحي ، ومن قال بقوله

وقال قائلون: يُرِي اللون والملوّن ولا يُري الحركات والسكون وسائر الاحراض

وقال «معمّر»: أنما تُدرَك اعراض الجسم فاما الجسم فلا يجوز ان يُدرَك

واختلف الناس فى خلق الشىء هل هو الشىء ام غيره واختلف الناس فى خلق الشىء الذى ] هو تكوينه بعد ان لم يكن فقال دابو الهذيل ، : خلق الشىء [الذى ] هو تكوينه بعد ان لم يكن هو غيره وهو ارادته [له] وقوله له : كن ، والحلق مع المخلوق فى حاله وليس بجائز ان يخلق الله سبحانه شيئًا لا يريده ولا يقول له كن ، وثبت خلق الموض غيره وكذلك خلق الجوهم ، وزعم ان الحلق الذى هو ارادة وقول لا فى مكان ، وزعم ان التأليف هو خلق الشىء مؤلفًا وان الطول هو خلق الشىء طويلاً وان اللون خلقه له ملوّ نَا ، وابتداء الله وان الطول هو خلق الشىء طويلاً وان اللون خلقه له ملوّ نَا ، وابتداء الله

<sup>(</sup>۱) وهو: لعله ما هو (۳) الالون: الالوان ق س (ه) الحركات: الحركة س (۱) ارادته ح وفی الموضع اثر حك وفی د امادیه و فی ق س ان ردسه ولعله ارادة الله (۱۲) يريده: يراد ح برب س ق | وثبت: وثبت ان ق س ح (۱۰) له: لعلها زائدة

الشىء بمد ان لم يكن هو خلقه له وهو غيره واعادته له غيره وهو خلقه له بعد فنائه ، وارادة الله سبحانه للشىء غيره وارادته للايمان غير امره به ، وكان 'يثبت الابتداء غير المبتدأ والاعادة غير المعاد والابتداء خلق الشيء اول من ق والاعادة خلقه من ق اخرى

وقال « هشام بن عمرو الفُوطَى » : ابتداء الشيء مما يجوز ان يعاد غيره وابتدارُه مما لا يجوز ان يعاد ليس بغيره والارادة المراد

وكان متباد بن سليمان ، اذا قيل له : أتقول ان الحلق غير المخلوق ؟
قال : خطأ أن يقال ذلك لأن المخلوق عبارة عن شيء وخلق ، وكان
ه يقول : خلق الشيء غير الشيء و لا يقول الحلق غير المخلوق ، وكان
يقول ان خلق الشيء قول كما كان يقول ابو الهذيل و لا يقول

ان الله قال له كُنْ كما كان ابو الهذيل يقول 17 وحكى ، زرقان » عن «معتر» انه كان يزعم ان خلق الشيء غيره وللخلق خلقُ الى ما لا نهاية له وان ذلك يكون فى وقت واحد ممًا وحكى عن «هشام بن الحكم ، ان خلق الشيء صفة له لا هو

١٥ هو ولا غيره

وقال ، بشر بن المعتمر ، : خلق الشيء غيره والحلق قبل المخلوق وهو الارادة من الله للشيء

<sup>(</sup>هو٦) مما : فى النسخ : لما (ه) القرطى د (٧) القول : تقول د | المخلوق : مخلوق ق (١٤) وحكى عن : وحكى د ق س | ان : انه د | لا هو : لا هى ق (١٢) راجع اصول الدين ص ٢٣١ : ٤-٦ والملل ص ٤٧ (١٤) راجع ص ٥٥

وقال "ابرهيم النظام " : الحلق من الله سبحانه الذي هو تكوين هو المسكوّن وهو الشيء المخلوق ، وكذلك الابتداء هو المبتدأ والاعادة هي المعاد ، والارادة من الله سبحانه تكون ايجاداً للشيء وهي الشيء ٣ وتكون امراً وهي غير المراد كنحو ارادة الله للايمان هي امره به وتكون حكمًا وإخباراً وهي غير المحكوم والمخبر عنه وكان (؛) ارادة الله سبحانه الله الله عني انه حاكم بذلك مُخبر به ، والابتداء مو المبتدأ والاعادة هي المُعاد وهي خلق الشيء بعد اعدامه

وقال «الجبّائي»: الحلق هو المخلوق والارادة من الله غير المراد وفعل الانسان هو مفعوله واراداته غير مراده، وكان يزعم ان ارادة الله سبحانه للايمان غير امره به وغير الايمان وارادته لتكوين الشيء غيره

وَاظُنَّ ان مُثَتَّا مُبَّتِ الحُلقِ هُو الْمُخْلُوقِ وَالْاعَادَةُ غَيْرِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ وَالْاعَادَةُ غَيْرِهُ فَى الْمُعَادِ وَاخْتَلَفُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فقــال « ابو موسى المردار » ان الحلق غير المخلوق والحلق مخلوق ١٥ فى الحقيقة وليس له خلق

 <sup>(</sup>٣) ایجاد الشی ق س ح (٤) المراد : مراد ق (٥) وكان : لمله
 كندو (١) به : عنه ل (٧) هی : هو س ح (٩) منموله : مقمولا له س
 (١١) غیره : غیر ح (١٥) المردان د المردان ق

<sup>(</sup>۱۹-۱۰: ۱۹۰ راجع ص ۱۹۰: ۱۰-۱۱

وقال « ابو الهذيل » : الحلق الذي هو تأليف والذي هو لون والذي هو طول والذي هو كذا كل ذلك مخلوق في الحقيقة وهو واقع عن عن قول وارادة ليس بمخلوق في الحقيقة وانما يقال : مخلوق في الحجاز

وقال قائلون: لا يقال الحلق مخلوق على وجه من الوجوه و المستحد وقال و نافر و المخلوق وهو ارادة وقول وهو محدد ثعد أليس بمخلوق

وقال ، ابو معاذ التومني » : الحلق حدث وليس بمحدث ولا مخلوق و الارادة من الله سبحانه تكون ايجاداً وهي خلق وتكون امراً ، وكان يزعم ان القرآن حدث ليس بمخلوق ولا محدث واختلف المتكلمون في البقاء والفناء

المن فقال قائلون ممن 'يثبت خلق الشيء غيره ان الباقى باق لا ببقاء وزعم قوم ممن 'يثبت الحلق هو المخلوق ان الباقى يبقى ببقاء وقال ، ابو الهذيل ، : خلق الشيء غيره والبقاء غير الباقى والفناء ما غير الفانى ، والبقاء قول الله عن وجل للشيء ابْقَ والفناء قوله افْنَ

<sup>(</sup>۲) كذا كل ذلك : كدلك دلك س كذلك ح (۱۲) قاتلون : قوم د (۱۲ و۱۳) ان : في الاصول وان ثم حكت الواو في ح بالموضعين

<sup>(</sup>۱۰-۸) راجع ص ۳۰۰ (۱۱) راجع کتاب الانتصار ص ۱۹ والفصل ه ص ٤١ واصول الدين ص ١٤:٤٢ وص ١٤٠٠٥ وص

وقال قائلون من البغداذيين : بقاء الشيء غيره وليس للفاني فناءً والفاني يفني لا بفناء

وقال قائلون منهم « الجُبّائي ، وغيره : البـاقى باقِ لا ببقاء والفانى ٣ يفنى لا بفناء غيره

وقال « معمّر » ار للفانى فناءً وللفناء فناء لا الى غاية ومحمال ان يفنى الله الاشباء كلها

وقال • النظّام • : الباقى يبقى لا ببقاء والفانى فان لا بفناء وحكى • زرقان • ان • هشام بن الحكم • قال : البقاء صفة للباقى لا هو هو ولا غيره وكذلك الفناء

واختلفوا في البقاء والفناء اين يوجدان وهل يوجدان وقتًا واحداً او ا ثر من ذلك

فقال و ابو الهذيل، : البقاء والفناء يوجدان لا فى مكان وكذلك الحلق ١٢ وكذلك الوقت لا فى مكان ولا يجوز ان يوجد اكثر من وقت واحد وقال قائلون : بقاء الشيء يوجد ممه وهو غيره يوجد فيه ما دام باقيًا وقال و محمد بن شبيب ، : المعنى الذي هو فناءٌ ومن اجله يمدم ١٥ الجسم لا يقال له فناءً حتى يمدم الجسم وانه حالٌ فى الجسم فى حال

وجوده فيه ثم يمدم بمد وجوده

<sup>(</sup>ه) الفانى: الفانى ق | والفناه: والفانى ح (١٠) اين: ان ق س (١٦)يمدم: هم د (٥-١) راجع اصول الدين ص ١٨: ١١-١٨ و ٢٣١: ٥-٦ (١٧-١٥) راجع اصول الدين ص ١٣:٨٧-٥١ و ٢٣٠: ٨-١٠

وقال « الجَبَائي» : فناء الجسم يوجد لا في مكان وهو مضادٌ له ولكل ماكان من جنسه ، وزعم ان السواد الذي كان في حال وجوده بعد البياض هو فناءُ للبياض وكذلك كل شيء في وجوده عدمُ شيء فهو فناء ذلك الشيء وان فناء العرض يحلّ في الجسم والفناء لا يفني واختلفوا في معنى الباقي

وقال قائلون: معنى الباقى ان له بقاء وكذلك قولهم فى القديم
 والمحدث، وهو قول « عبد الله بن كُلاّب »

وقال قائلون : القديم باق بنفسه وغير باق ببقاء ومعنى القول في المحدث إنّه باق أنَّ له بقاءً لأنه يجوز ان يوجد غير باق

وقال قائلون ممن يذهب الى ان كل باق فهو باق لا ببقاء: ممنى الباق انه كائن لا بحدوث وان القديم لم يزل باقيًا لانه لم يزل كائنًا لا محدوث من والمحددث في حال كونه بالحدوث للسرساق

ا كائنًا لا بحدوث ، والمحدث في حال كونه بالحدوث ليس بباق وفي الوقت الثاني هو باق لأنه كائن في الوقت الثاني لا بحدوث

وقال آخرون منهم «الاسكافى »: معنى القول فى المحدَث إنّه باق اه أنّه وُجد حالين ومر عليه زمانان ، فاما القديم فليس ذلك معنى القول فيه انّه باق لأنه لم يزل باقيًا على الاوقات والازمان

<sup>(</sup>۳) فناء الباض س (۱۲) ليس بباق : وليس باق د (۱۳) مجموث : محدث س (۱۵) زمانان : في الاصول زمانين

<sup>(</sup>۱. ٤) راجع أصول الدين ص ٦٧ وص ٨٧: ١٥-١٨ و ٢٣١ : ١٢-١٥

واختلف الناس فى الممانى القائمة بالاجسام كالحركات والسكون وما اشبه ذلك هل هى اعراض او صفات

فقال قائلون: نقول انها صفات ولا نقول هي اعراض، ٣ ونقول هي معان ولا نقول هي الاجسام ولا نقول غيرُها لأن التغاير يقع بين الاجسام، وهذا قول « هشام بن الحكم ،

وقال قائلون : هى اعراضُ وليست بصفات لأن الصفات هى ٢ الاوصاف وهى القول والكلام كالقول : زيدُ عالمُ قادرُ حَيُّ ، فاما العلم والقدرة والحياة فليست بصفات وكذلك الحركات والسكون ليست بصفات

واختلفوا لِم سُمّيت المعانى القائمة بالاجسام اعراضًا

فقال قائلون: سُمِّيت بذلك لأنها تعترض فى الاجسام وتقوم بها، وانكر هؤلاء ان يوجد عرض لا فى مكان او يحدث عرض لا فى ٢٠ جسم، وهذا قول والنظام، وكثير من اهل النظر

وقال قائلون: لم تُسمَّ الاعراض اعراضًا لأنها تعترض في الاجسام لأنه يجوز وجود اعراض لا في جسم وحوادث لا في مكان كالوقت ١٥ والارادة من الله سـبحانه والبقاء والفناء وخلق الشيء الذي هو قول وارادة من الله تعالى ، وهذا قول ، ابي الهذيل ،

<sup>(</sup>٤) الاجسام ولا : اجسام لا ق (٨) وليست س (١٣-١٣) لا في جسم ح في جسم د س ق (١٥) يجوز : كذا في ح بين السطرين والكلمة ساقطة من سائر الاصول (١٦) من الله تعالى : محذوفة في د ق س

وقال قائلون: انما سُمّيت الاعراض اعراضًا لأنها لا لبث لها وان هذه التسمية انما أخذت من قول الله عن وجل: قالوا هذا عارض منطِرُنَا (٤٦:٤٦) فسمّوه عارضًا لأنه لا لبث له وقال: تريدون عرض الدنيا (٨:٧٦) فسمّى المال عرضًا لأنه الى انقضاء وزوال وقال قائلون: سُمّى المرض عرضًا لأنه لا يقوم بنفسه وليس

٦ من جنس ما يقوم بنفسه

وقال قائلون: سُمّيت المعانى القائمة بالاجسام اعراضًا باصطلاح من اصطلح على ذلك من المتكلمين فلو منع هذه التسمية مانع لم نجد عليه حجّة من كتاب او سنّة او اجماع من الامّة واهل اللغة ، وهذا قول طوائف من اهل النظر منهم « جعفر بن حرب ،

وكان « عبد الله بن كُلاّب ، يستى المعانى القائمة بالاجسام اعراضًا

١٢ ويسمتها اشياء ويسمتها صفات

واختلفوا فى قلب الاعراض اجسامًا والاجسام اعراضًا فقال قائلون منهم وحفص الفرد وغيره: جائزٌ ازيقلب الله الاعراض اجسامًا والاجسام اعراضًا لأنه خلق الجسم جسمًا والعرض عرضًا وأنما كان العرض عرضًا بأن خلقه الله عرضًا وكان الجسم

 <sup>(</sup>۲) قالوا: محذوفة في ق س ح (٤) لانه: لا د (۷) سميت: سمى د

<sup>(</sup>۱٤) الفرد: القرد ق ح

جسمًا بأن خلقه الله جسمًا فجائز ان يكون الذى خلقه الله عرضًا يخلقه جسمًا والذى خلقه الله خلق يخلقه جسمًا يخلقه عرضًا وكذلك زعم ان الله خلق اللون لونًا والطعم طعمًا وكذلك قوله فى سائر الاجناس وان الاشياء انما هى على ما هى عليه بأن خُلقت كذلك وان الانسان لم يفعل الاشياء على ما هى عليه ولم تكن على ما هى عليه بأن فعلها كذلك

وقال اكثر اهل النظر بانكار قلب الاعراض اجسامًا والاجسام تا اعراضًا وقال: ذلك محالب لأن القلب أنما هو رفع الاعراض وإحداث اعراض والاعراض لا تحتمل اعراضًا واعتلّوا بعلل كثيرة

وقال كثير من الذين لم يقولوا بجواز قلب الاعراض منهم ، الجُرَّاتَى ، : ه لا نقول ان الله خلق الجوهم جوهماً واللون لونًا والشيء شيئًا و لمرض عرضًا لأن الله يعلمه جوهماً قبل ان يخلقه وكذلك اللون يعلمه لونًا قبل ان يخلقه ، وكذلك قوله فعا سُمّى به الشيء قبل كونه

وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم أن الله تعالى خلق الجوهر جوهراً واللون لونًا والشيءَ شيئًا والحركة حركةً ولو لم يخلق الجوهر جوهراً ويحدثه جوهراً لكان قديمًا جوهراً فلما استحال ذلك صح أنه خلقه

جوهراً ولو لم يخلقه جوهراً لم يكن الجوهر بالله كان جوهراً

<sup>(</sup>۱) خلفه الله : خلقـه س (٤) خلقت : خلقـه د (۷) الاد اض : لعله اخراض

### واختلف الناس في المعانى

فقـال قائلون ان الجسم اذا سكن فأنما يسكن (؟) لمعنى هو الحركة لولاه لم يكن بأن يكون متحرّكًا اولى من غيره ولم يكن بأن يتحرُّكُ في الوقت الذي يتحرُّكُ [فيه] اولى منه بالحركة قبل ذلك ، قالوا : وإذا كان ذلك كذلك فكذلك الحركة لولا معنى ٦ له كانت حركةً للمتحرّك لم تكن بأن تكون حركةً [له] اولى منها ان تكون حركةً لغيره ، وذلك المعنى كان معنى لأن كانت الحركة حركةً للمتحرَّكُ لمعنى آخر وليس للمعانى كل ولا جميع وأنهـا تحدث في وقت واحد ، وكذلك القول في السواد والبياض وفي أنه ســواد لجسم دون غيره وفي انه بيـاض لجسم دون غيره ، وكذلك القول فى مخـالفة السواد والبياض وكذلك القول فى سـائر الاجناس ١٢ والاعراض عندهم ، وان العرضين اذا اختلفا او اتَّفقا فلا بدَّ من اثبات ممانِ لا كل لها، وزعموا از المعانى التي لا كل لهـا فملُ للمكان الذي حَلَّتُه ، وكذلك القول في الحيِّ والميِّت اذا اثبتناه حتًّا وميِّتًا ١٥ فلا بدّ من اثبات معان لا نهاية لها حاّت فيه لان الحياة لا تكون حياةً

<sup>(</sup>۲) سكن فانما يسكن: لعله تحرك فانما يحرك او ان شيئا سقط من المتن (۳) ولم: ولو لم ق (٤) منه بالحركة: ساقطة من ق س ح (٥) واذا: فإذا س (٥-٦) لولا معنى له : معنى له لولاه ح (٧) كانت حركة د كانت الحركة ق س ح (١٣) سواد لجسم ح سواد بجسم د س ق | ساض لجسم ح ساض للجسم د س ق (١٣) وان: فان ح | او: و س ق (١٣) التي لا كل لها: في الاصول: التي لا كل لها: في الاصول: التي لا كل فيها (١٤) اثبتناه: في الاصول: انشاه

<sup>(</sup>۱) العماني : راجع كسماب الانتصار ص ٥٥ والفرق ص ١٣٨ والفصل ٥ ص ٤٦ واللل ص ٦:

- [ له ] دون غيره الا لمعنى وذلك المعنى لمعنى ثم كذلك لا الى غاية ، وهذا قول محمّر»
- وسمعت بعض المتكلمين وهو « احمد الفراتى » يزعم ان الحركة ٣ حركة للجسم لمعنى وان المعنى الذى كانت له الحركة حركة للجسم حدث لا لمعنى
- وقال اكثر اهل النظر: اذا ثبتنا الجسم متحرّكًا بعد ان كان باكنًا فلا بد من حركة لها تحرّك ، والحركة حركة للجسم لا من اجل حدوث معنى له كانت حركة له ، وكذلك القول في سائر الاعراض
- واختلف هؤلاء فى الحركة اذا كانت حركة للجسم لا لمعنى هل ٩ هى حركة له لنفسها ولا لممنى

فقال « الحِبّائي » انها حركة له لا لنفسها ولا لمعنى ، وقال قائلون :

هي حركة له لنفسها

واختلف المتكلمون في الاعراض هل يجوز اعادتها ام لا فقال كثير من المتكلمين منهم « محمد بن شبيب » باعادة الحركات ، وحكى « زرقان » عن بعض المتقدمين ان الحركة في الوقت الشاني

(۳) اغراتی ح العراری د س ق (۵) حدث: حدث د حدثت ق ح حدث س (۲) اذا ثبتنا: اذا شا د س ق اذا انشا ح (۱٤) باعادة:

هي الحركة في الوقت الاول معادة

<sup>(</sup>۱۳) راجع اصول الدين ص ۲۳۲\_۲۳۴

وقال قائلون: الاعراض كلها لا يجوز اعادتها

وقال قائلون منهم • الاسكاف • : ما يبقى من الاعراض يجوز ان يماد وما لا يبقى منها لا يجوز ان يماد

وقال قائلون: ما لا نعرف كيفيته كالالوان والطعوم والاراييح والقوّة والسمع والبصر وما اشبه ذلك فجائز ان يعاد وما يعرف الحلق كيفيته كالحركات والسكون وما يتولّد عنها كالتأليف والتفريق والاصوات وسائر ما يعرفون كيفيته فلا يجوز ان يعاد، وهذا قول « انى الهذيل ،

وقال قائلون: ما يعرف الحلق كيفيته او يقدرون على جنسه او لا يجوز ان يبقى فليس بجائز ان يعاد وما كان غير ذلك من الاعراض فجائز ان يعاد ، وهذا قول «الجبّائي» وزعم ان ما يجوز ان يعاد المخائز عليه التقديم في الوجود والتأخير ، وان الحركات وما اشبه ذلك مما لا يجوز ان يعاد لو اعيد لكان يجوز عليه التقديم في الوجود والتأخير ولو جاز ذلك على الحركات لكان ما يقدر ان يفعل بعد عشرة اوقات ولو جاز ذلك على الحركات لكان ما يقدر عليه ان يفعل في الوقت الثاني المجوز ان يقدر ان يقعل في الوقت الثاني

<sup>(</sup>٦) عنها : عنهما د ق (١٠-١١) ان يعاد ... فجائز : ساقطة من س (١٢) التقديم : في الاصول كلهـا : التقدم (١٣) تما : ســاتطة من د (١٥) اوكان : في الاصول كلها : ان كان ولعله وكان (؟)

<sup>(</sup>١٤-٤) راجع اصول الدين ص ١٣٠١٠١٣٤ (١١-١١) راجع اصول الدين ص ٢٣٣٤ـ٧-٩

يجوز ان يفعل في الوقت العاشر معاداً ، ولو كان ذلك جائزاً وليس لما يقدر عليه البارئ من حركات الاجسام نهاية \_ لكان جائزاً ان يفعل ذلك في وقتنا هذا ، ولو جاز ذلك لجاز ان يقدم الانسان ما يقدر ان يفعله في اوقات لا تتناهى فيفعله في هذا الوقت ولو كان ذلك جائزاً لكان الانسان لو لم يفعل ذلك في هذا الوقت لكان يفعل لها تروكا لا كل لها وذلك فاسد فلما فسد ذلك فسد ان تعاد الحركات وكان يعتل بهذا في وقت كان يزعم ان ترك كل شيء غير ترك غيره وان تركا واحداً يكون لشيئين

واختلف القائلون ان الاجسام تعاد في الآخرة هل الذي ابتُدئ ٩ --------في الدنيا هو الذي يعاد في الآخرة ام لا

فقـال قائـلون وهم اكثر المسلمين ان المبتدأ في الدنيــا هو المعاد في الآخرة

وقال «عبّاد بن سليمان » : لا اقول المُهاد هو المبتدأ ولا اقول هو غيره ، وكذلك كان يقول : لا اقول المتحرّك هو الساكن ولا اقول هو غيره اذا تحرّك الشيء ثم سكن ، وكذلك كان يقول : لا اقول ان المحدث هو الذي لم يكن ولا اقول ان ما يوجد هو الذي يمدم

 <sup>(</sup>۷) بهذا: بهما س (۱۰) هو الذی ن ساقطة من ح (۱۱) المعاد: في المعاد د
 (۱۳) ابن سلیان : محدوفة في ق س ح

#### واختلف المتكلمون في الاضداد

فقال « آبو الهذيل » : هو ما اذا لم يكن كان الشيء واذا كان لم يكن الشيء ، وزعم ان الاجسام لا تنضاد واحال تضادها

وقال قائلون : الضدّان هما المتنافيان اللذان ينفى احدهما الآخر ، وانكر ه ابو الهذيل » هذا القول لان الحرفين يتنافيان ولا يتضادّان

وقال «النظّام »: الاعراض لا تتضادّ والتضادّ انما هو بين الاجسام كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والحلاوة والحموضة وهذه كلها اجسام متفاسدة يفسد بعضها بعضًا وكذلك كل جسمين متفاسدين فهما متضادّ ارف

وقال قائلون: الضدّان هما اللذان لا يجتمعان فمعنى ان الشـيئين ضدّان انهما لا يجتمعان، وهذا قول «عتّاد بن سليمان»

المسكون ان الشيئين قد يتضادّان فى المسكان الواحد كالحركة والسكون والقيام والقعود والحرارة والبرودة واجهاع الشيئين وافتراقهما، ويتضادّان فى الوقت كالفناء الذى لا يجوز وجوده مع المُفنى وقت واحد ، ويتضادّان فى الوصف كنحو ارادة القديم للشىء وكراهته له يتضادّ الوصف له بهما، وان معنى التضادّ التنافى فان كان الشىء مما يحلّ الاماكن فتضادُ الشيئين فى المسكان الواحد تنافى

<sup>(</sup>٤) هما : ساقطة من ح | اللذين د (٦) بين : ما بين س (١٥) الوصف : الوقت س (١٦) وكراهيته ق (٩-٦) راجع ص ٣٢٧

وجودها فيه وتضادّها في الوقت تنافى وجودها فيه وتضادّها فى الوصف تنافى الوصف للموصوف بهما

وزعم زاعمون ان الضدّ هو الترك وان ضدّ الشيء هو تركه ٣ واختلفوا هل يوصف البارئ بالترك ام لا على مقالتين:

فقال قائلون : قد يوصف البارئ عن وجل بالترك ، وفعلُه للحركة

فى الجسم تركه لفعل السكون فيه ، وقال قائلون : لا يجوز ان يوصف . البارئ بالترك على وجه من الوجوه

واختلفوا هل يوصف البارئ بالقدرة على ان 'يقدر خلقه على

الحياة والموت ام لا وعلى فعل الاجسام ام لا فقال قائلون: الباري قادر ان يقدر عباده على فعل الاجسام

والالوان والطعوم والاراييح وسائر الافعال، وهذا قول اصحاب الفلو من الروافض

وقال قائلون: لا يوصف البارئ بالقدرة على ان يُقدر عباده على فعل الاجسام ولكنه قادر الن يُقدرهم على فعل جميع الاعراض

من الحياة والموت والعلم والقدرة وسائر اجناس الاعراض ، وهذا ه ١٥ قول • الصالحي ،

وقال قائلون: البارئ قادر ان يُقدر عباده على الالوان والطعوم والاراييح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسـة وقد اقدرهم على

<sup>(</sup>۲) بهما : بها س ق

ذلك ، فاما القدرة على الحيات والموت فليس يجوز ان 'يقدرهم على شيء من ذلك ، وهذا قول ، بشر بن المعتمر »

وقال قائلون: لا عرض الا والبارئ سبحانه جائز ان يُقدر على ما هو من جنسه ، ولا عرض عند هؤلاء الا الحركة فاما الالوان والاراييح والحرارة والبرودة والاصوات فانهم احالوا ان يقدر الله عباده عليها لانها اجسام عندهم وليس بجائز ان يقدر الحلق الا على الحركات ، وهذا قول «النظام»

وقال قائلون: جائز ان يُقدر الله عباده على الحركات والسكون والاصوات والآلام وسائر ما يعرفون كيفيّته ، فاما الاعراض التي لا يعرفون كيفيّتها كالالوان والطعوم والاراييح والحياة والموت والعجز والقدرة فليس يجوز ان يوصف البارع بالقدرة على ان يقدرهم على شيء من ذلك ، وهذا قول « ابي الهذيل ،

واختلف المتكلمون في الترك للشيء والكفت هل هو معنى غير التارك على اربعة اقاويل:

١٥ فقال قائلون بالبات الترك وانه معنى غير التارك وانه كفّ النفس عن الشيء

وقال قائلون بنني الترك وانه ليس بشيء الا التارك وليس له ترك

وقال قائلون: ترك الانسان الشيء معنى لا هو الانسان ولا هو غيره و قال ه عبّاد بن سليمن ، : اقول ان ترك الانسان غير الانسان ولا اقول النوك غير التارك لأنى اذا قلت : الانسان تارك فقد ٣ اخبرت عنه وعن ترك

واختلف المثبتون للترك هل ترك الشيء هو اخذ ضدّه ام لا على مقالتين:

فقال قائلون: ترك كل شيء غير اخذ ضدّه وترك السكون هو الأقدام على الحركة، وقال قائلون: ترك الشيء هو اخذ ضدّه

واختلفوا هل یکون الترك الواحد لمتروكین ام لا علی مقالتین : ۹ فقال قائلون : الترك الواحد یکون لمتروكین ویخرج منهما وان المتروكین 'یتر کان بترك واحد ، وهؤلاء الذین زعموا ان ترك كل شیء غیر اخذ ضده

وقال قائلون: ترك كل شيء فعلْ سوى ترك غيره كما ان الاقدام عليه سوى الاقدام على غيره واكثر هؤلاء القائلين هم الذين يقولون ان ترك الشيء هو فعل ضدّه، وزعم بعض القائلين بهذا القول انه قد يترك افعالاً كثيرة بترك واحد

<sup>(</sup>٣) تارك : سانطة من ق (٩-١٠) الترك . . . قائلون سانطة : من ح (١٥) يهذا : هذا ح

واختلفوا فى الافعال المتولدة هل يجوز ان يتركها الأنسان ام لا وهى كنحو الألم الحادث عن الضرب وذهاب الحجر الحادث عن دفعة الدافع على مقالتين :

فقال قائلون لا يجوز على الافعال المتولدة الترك، وهذا قول «عتاد» و « الحُيّائي ،

وقال قائلون: قد يجوز ان تترك الافعال المتولدة وان الأنسان قد يترك الكثير من الافعال في غيره بتركه لسببه

واختلفوا فيه من وجه آخر وهو اختلافهم في الترك هل

يترك الأنسان ما لا يخطر بباله ام لا

فزعم بعض المتكلمين آنه قد يترك ما لم يخطر بباله

وقال بعضهم : لست أكفُّ الا بعد داع ِ الى الـكفُّ ولا اقدم

١٢ الا بعد داع الى الاقدام

وقال بعضهم: من الاقدام ما يحتاج الى خاطر وهو المباشر وكثير من المتولدات، واكثر المتولدات يستغنى عن الحاطر، ولكن قد ال أَرُكُ لا لحاطر أيدعو الى الترك، وزعموا ايضًا أنهم يتركون ما لا يعرفونه قط ولم يذكروه

<sup>(</sup>۲) عن : غير ح (۸) هل : هل هو ح (۹) ما ح من د س ق | لا يخطر : لم يخطر س (۱۰) لحاطر : نخاطر د ق س (۱۹-۱۹) لا يعرفونه : لا يعرفوه د والعله لم يعرفوه (۱۹-۸) راجع ص ۲۳۹ : ۲۳۹

وزعم بعضهم ان الارادة لا تقع بخاطر ولا يدعو اليها داع \_\_\_\_\_\_ واختلفوا في التروك هل هي افعال القلب على مقالتين :

فزعم بعضهم ان التروك كلها من افعال القلوب، وزعم بعضهم ٣ فى الاقدام مثل ذلك، وزعم سائرهم ان الترك والاقدام يكونان بغير القلب كما يكونان بالقلب

واختلفوا في الترك من وجه آخر

فقال بعضهم: الاقدام يحتـاج الى ارادة والـكف لا يحتاج الى ارادة ، وابى ذلك اكثرهم ، وزعمت جماعة منهم ان كثيراً من الاقدام يستغنى عن الارادة وابوا ان يكون الـكف مستغنيًا عنها

واختلفوا في الترك هل هو باقٍ ام لا فقال بعضهم ان الترك لا يجوز عليه البقاء وقد يجوز البقاء على

غير الترك من الاعراض ، وقال قائلون : الاعراض كلهــا لا تبقى ١٢ لا الترك ولا غيره ، وزعم بعضهم انه قد يبقى وان اكثر ما يقدم علمه كذلك

واختلفوا فيه من وجه آخر

فقال بعضهم قد يجوز ارز افعل ما تركتُه بعد ان تركته،

10

وقال بعضهم : هذا محال ممتنع

<sup>(</sup>۱) مخاطر: مخاطره س (۲) التروك: الترك دق ح القول س (٤) الترك: التروك ح (۱۳) يقدم: يقدر ح (۱۷\_ص۲،۲۷) بعضهم ... فرعم: ساقطة من س مقالات الاسلاميين – ۲۰

# واختلفوا فيه من وجه آخر

فزعم بمضهم آنه قد يترك فعلين واكثر من ذلك فى حالة واحدة ،

وقال بمضهم: ليس يتهيأ في حال الا ترك فعل واحد فقط

واختلفوا فيه من وجه آخر

فقال بعضهم : قد اترك الكون في المكان العاشر بترك متولّد،

وابي هذا خُذَّاقهم

و كانت من الله سبحانه فهو له ، وان كانت من غير الله سبحانه وغير ذوى الحواس فهو له ، وكل من ادّعى فعله ممن ذكرنا فليس يفعله بزعمه الا اختياراً لجملة قولهم انهم جعلوا الادراك تابعاً لاسبابه

١٥ وقال بمضهم : هو لله دون غيره بايجــاب خلقه للحواسّ وليس يجوز منه فعل الاكذلك ، وهذا قول « ابرهيم النظّام ·

(۸) فهو : فبي ح (١٠) وكل : فكل ق س

وقال بعضهم: هو لله لطبيعة ُ يُحدثها في الحاسّة مولّدة له ، وهذا قول ، محمد برز حرب الصيرف ، وكثير من اهل الاثبات

وقال بعضهم: هو لله يبتدئه ابتداء ويخترعه اختراعًا ان شاء ان يرفعه والبصر صحبح والفتح واقع والشخص محاذ والضياء متوسط وان شاء ان يخلقه في الموات فعل، وهذا قول وطلح قُبّة ،

وقال قائلون: الادراك فعل الله يخترعه ولا يجوز ان يفعله الانسان ولا يجوز ان يكون البصر صحيحًا والضياء متّصلًا ولا يفعل الله سبحانه الادراك مع العلمي الله سبحانه الادراك مع العلمي ولا يجوز ان يجعل الله سبحانه الادراك مع الموت

وقال وضرار م: الادراك كسبُ للعبد خلقُ لله

وقال بعض البفداذيين : الادراك فعل للعبد ومحـــالُ ان يكون فعلاً لله عن وجل

واختلف القائلون ان الانسان قد يفعل الادراك مختاراً له في سبب الادراك

فقال قائلون: سبب الادراك متقدم له وللفتح وهو الارادة ما الموجبة للفتح والفتح والادراك يكونان ممًا

<sup>(</sup>ه) قبة : فيه د ق س (٦) فعل الله : لعله فعل لله (٧) ولا يفعل : في النسخ كلها ولا ان يفعل (٨) مجعل : لعله يفعل (٩) (١٠) ضرار : ساقطة من س (١١) فعل دخلق ف س ح (١٣) الانسان : كذا صححنا وفي الاصول : الاجسام (١٥) وللفتح : والفتح ق س وهو الفتح ح (١٦) والموجبة ق | يكونان : يكون د ق س

وقال قائلون: الفتح سبب الادراك وليس يقع الا بعد فتح البصر وكذلك الاحراق يكون بعد مماشة النار للشيء

وقال بعضهم يجوز ان يكون اعتماد الجفن الاعلى على الجفن الاسفل لارتفاع غيره وهو الذى يوجب الادراك وليس يوجب الفتح قبله وليس يقع الفتح قبله

وقالت طائفة اخرى غير هذه الطائفة : الفتح سببه ومعه يقع
 لا قبله ولا بعده

واختلفوا كيف يدرك المدرك للشيء ببصره

و فقال قائلون: لا يدرك المدرك للشيء ببصره الا ان يطفر البصر الى المدرك فيداخله، وزعم صاحب هذا القول ان الانسان لا يُدرك المحسوس بحاسة الا بالمداخلة والاتصال والحجاورة، وهذا قول « النظّام » المحسوس بحاسة « زرقات » انه قال ان الاشياء تدرك (؟) على المداخلة الاصوات والالوان وزعم ان الانسان لا يدرك الصوت الا بأن يصاكه وينتقل الى سمعه فيسمعه، وكذلك قوله في المشموم والمذوق

<sup>(</sup>۱) وایس: فلیس س ح (۲) یکون: ساقطة من ح (۳) اعماد: لاعماد ح (۶) لارتفاع: للارتفاع د لا ارتفاع ح | وهو: یعنی ذلك انغیر (۲) انطاقة: فی الاصول کلها الطبقة و معه: معه د (۹-۹) یقم لا قبله: کدا فی د وفی س ق یقم قبله وفی ح ل: لا یقم قبله (۸و۹) للشیء: الشیء ح (۹) ان: لعله بان (۱۱) بحاسته د (۲) الاشیاء تدرك: کدا فی د ق س ح وفی ل الانسان یدرك ولعله الصواب او ان شیئا سقط من المن (۹۲) الا بان یصا که ح بار اصا که ق بان یصا که د س

<sup>(</sup>۸\_ ص ه ۳۸ : ۹) راجع شرح الواقف ۷ ص ۱۹۲-۲۰۰

وقال قائلون: لا يجوز على الحواسّ المداخلة والمجاورة والاتصال لأنها اعراض، وزعموا ان البصر محال ان يطفر وكذلك سائر الحواسّ ولكن الراءى لا يرى الشيء الا بأن يتصل الضياء والشعاع بينه وبينه ولا يشمّ الشيء ولا يذوقه حتى تنتقل الى ذائقه وشامّه اجزاء يقوم بها الطم والرائحة ، واذا سمم(؟) الشيء فمحال ان ينتقل سمعه (؟) اليه او ينتقل الى سمعه (؟) بل يتصل الضياء والشعاع بينه وبينه من غير ان يطفر اليه ٦ ويداخله وكذلك سمع الشيء من غير ان ينتقل اليه او ينتقل سمعه اليه او ينتقل الى سمعه لأن المسموع (؟) عرض لا يجوز عليه الانتقال وكذلك شمّه للرأمحة وذوقه للطعم لا بأن ينتقل اليه الطعم والرائحة وقال قائلون : محال أندرك الاعراض بالاتصال او تسمَع بالآذاز او تُشَمّ او تُذاق او تُلْسَ لانه لا يُراى عنده الا جسم ولا يُسمَع الا جَسمُ لأَن الاصوات اجسامُ عند قائل هذا القول، وكذلك لا يذاق ويُشمّ وُ يلس عند قائل هذا القول الا جسمٌ ، والقائل بهذا القول • النظّام •

<sup>(</sup>۱) والحجاورة: ساقطة من ق س ح (۳) الدماع والضياء دس ق (٤) ولا يدوته: ويذوته د | اجزاء: كذا صححنا وفي د احرى وفي ق س ح اخرى (٥-٦) او ينتفل الى سسمه بل يتصل ح او ينتقل سمه اليه او يتصل س او ينتقل سمه اليه بصره رق (٥) سمع: لعله بصره دق (٥) سمع: لعله ابصر | سمعه: لعله بصره (٧) ويداخله وكذلك سمع الشيء من غير ان: او س (٨) او ينتقل الى سمعه: كذا في ح وهي محذوفة في د س ق | المسموع: لعله اسمع (١٢) يسمع: سمع د

وقال قائلون: لا يذاق ويُرَى ويشمّ ويُلس الا جسمُ وقد يُسمَع ما ليس بجسم، والقائل بهذا القول بمض اهل النظر

وقال قائلون : قد يجوز ان تُراى الاعراض وتُسَمَع وتُشَمّ وتذاق وتلس

## واختلفوا في الادراك من وجه آخر

فقى ال بمضهم : محلّه القلب وهو علم بالمُدرَك وليس في الحدقة الا انتصاب المين حيال المُدرَك اذا قابله بها الانسان او القلب (؟) اذا قابلها و متى بمضهم هذا الفعل رؤية

وقال بمضهم: بل الرؤية والادراك واحد وفي العين يكون وهو غير العلم ، وقالوا في ادراك [سائر] الحواس على هذا النحو

ه ا فقال اكثر المتكلمين : لا يجوز ان يكون الادراك فعلاً للشيء الذي ادركه المدرك

وقال قائلون: قد یکون الادراك فملاً لاشی، الذی ادرکه كالرجل یکون فاتحاً لبصره فیرد علیه الشی، فیراه فالرؤیة فمل لاوارد

<sup>(</sup>۱) او يشم ق ح س | او الس ح (۷) القلب: لعلها زائدة او ان معناها العكس (۱۱) جنسه : حسه د (۱۲) الاجناس: كدا صححنا وفي الاصول : الاجسام (۱۷) ادركه : ادركته د

ولبعض الناس في الادراك قول ليس من جنس هذه الاقاويل وهو انه زعم ان البصر قائم في الانسان وان كان مطبّق الاجفان لأنه بصير وان كان كذلك [و]اذا قابل الشخص بصر وارتفعت الموانع عنه وقع عليه ووقع العلم به في تلك الحال ، والعلم عنده قد كان قبل ذلك مستوراً في القلب ممنوعًا من الوقوع بالمعلوم فلما زال مانعه وقع ولم يحدث لأنه قد كان قبل ذلك موجوداً كما وصفنا وكذلك قوله في البصر (؟)

واختلف المتكلمون في المحال ما هو

فقـال قائلون: هو معنّى تحت القول لا يمكن وجوده،

14

ثم اختلفوا فى ماهية القول المتناقض

فقال قوم : هو قولك فلأنَّ قائمُ قاعدٌ وما كان في نجاره

وقال بعضهم: ليس هذا هكذا لأن قاعداً اثبات كما الله قائماً اثبات والاثباتان لا يتناقضان وان فسدا او فسد احدهما وأنما يقع

<sup>(</sup>۲) مطبق: یطبق ح (۱) الحالة ح (۱) محدث د مجدد ح ( وفیها اثر تصحیح ) محدر ق س | البصر: لعله السمع (۱۰) مجتمعان: مجتمعان د (۱۱) قاعداً: قاعد س (۱۵) او فسد: انسد س فسد ح | احداما س

التناقض والتنافى في قولك فلانٌ قائمٌ لا قائمٌ وليس بقائم وهو قائمٌ لأن الثانى نفي لمعنى الاول

١ وقال قوم آخرون : كلكم لا معنى له فهو محال

وقال قوم آخرون: كل قول ازيل عن منهاجه واتسق على غير سبيله واحيل عن جهته وضُمّ اليه ما يبطله ووُصل به ما لا يتصل به مما يغيّره ويفسده ويقصر به عن موقعه وافهام ممناه فهو محال، وذلك كقول القائل أتيتُك غداً وسا ليك امس، وهذا قول « ابن الراوندى »

واختلفوا فى باب آخر من هذا الكلام

وقال قائلون: المحال لا يكون كذبًا والكذب لا يكون محالاً، وقال قائلون: كل كذب محال وكل محال كذب، وقال قائلون: من الكذب ما ليس بمحال والمحال كله كذب ، ومنهم من يقول: اذا قال: الماجز قادر فلم يُحِل ولكنه كذب الا ان يكون قد وصفه بالقدرة على ما لا يجوز ارز يقدر عله ، فاذا قال: الغائب حاضر القدرة على ما لا يجوز ارز يقدر عله ، فاذا قال: الغائب حاضر التحديد على ما لا يجوز ارز يقدر عله ، فاذا قال: الغائب حاضر التحديد على ما لا يجوز ارز التحديد عليه ، فاذا قال: الغائب حاضر التحديد على ما لا يجوز ارز التحديد عليه ، فاذا قال: الغائب حاضر التحديد عليه ، فاذا قال: الغائب حاضر التحديد عليه ، فاذا قال: الغائب حاضر التحديد عليه ، فاذا قال التحديد التحديد

بالعدرة على ما لا يجوز ان يقدر عليه ، فاذا قال : الفائب حاضرٌ فكذلك واذا قال : القديم محدثُ فهذا محال لأن هذا مما لا يجوز

١٥ ان يكون وقد كان يمكن ان يكون العاجز قادراً والغائب حاضراً

<sup>(</sup>۲) المعنی ح (٤) قوم آخرون: قوم ح | تول: کلام س ح (٥) واحیل: واختل ح واحیل د س ق (١٤) والکذب ن والمکذب س ق (١٤) واله قال القدم : ادا قال في القدم ح | فهذا محال: عمال ح

واختلفوا في العلل على عشرة اقاويل :

فقال بعضهم: العلّة علّتان فعلّه مع المعلول وعلّه قبل المعلول فعلّة الاضطرار مع المعلول وعلّة الاختيار قبل المعلول، فعلّة الاضطرار عم المعلول، فعلّة الاضطرار عفر عنزلة الضرب والألم اذا ضربت انسانًا فألم فالألم مع الضرب وهو الاضطرار وكذلك اذا دفعت حجراً فذهب فالدفع علّة للذهاب والذهاب ضرورة وهى معه، وقالوا: الامر علّة الاختيار وهو قبله والعلّة (؟)علّة الفعل وهى قبله

وقال بعضهم: علّه كل شي، قبله ومحال ان تكون علّه الشيء معه، وجعل قائل هذا القول نفسه على انه اذا حمل شيئًا فعلْمُه بأنه هامل له بعد حمله يكون بلا فصل وعلى ان عداوة الله سبحانه للكافرين تكون بعد الكفر بلا فصل، وهذا قول « بشر بن المعتمر » والاول قول « الاسكافي »

وقال بعضهم الملة قبل المعلول حيث كانت والعلّة علّتان علّة موجبة وهى قبل الموجَب [وهى] التى اذا كانت لم يكن من فاعلها تصرّفُ فى معناها ولم يجز منه ترك له لها ارادَهُ بعد وجودها، وعلّة قبل معلولها وقد يكون معها التصرف والاختيار لاشى، وخلافه وذلك لائتى قد اقول:

اطعتُ الله لأن الله امرنى اعنى لأجل الامر ورغبتُ فى طاعة الله وآثرتها وقد تمكننى مخالفة الامر وترك المأمور به قد كان ذلك من كثير من الحلق ، ومثله قوله : أنما جُتناك لأنك دعوتنا وجئتُك لأنك ارسلت الى

وقال قائلون: الملّة علّتان علّةٌ قبل المعلول وهي متقدمة بوقت واحد وما جاز ان يتقدّم الشيءَ اكثر من وقت واحد فليس بملّة له ولا يجوز ان يكون علّة له ، وعلّة اخرى تكون مع معلولها كالضرب والألم وما اشبه ذلك ، وهذا قول « الجُبّائي .

وقال قائلون: الملّة لا تكون الا مع معلولها وما تقدّم وجودُه وجودُه وجودُه وجودُه الشيء فليس بملّة له ، وزعم هؤلاء ان الاستطاعة علّة للفعل وانها لا تكون الا معه

ان الاستطاعة توجب الاختيار، وهذا قول « ابرهيم النجّارى » ، ان الاستطاعة توجب الاختيار، وهذا قول « ابرهيم النجّارى » ، ومنهم من زعم ان العجز لا يوجب الضرورة وان كانت الاستطاعة وجب الاختيار، وقال بمض هؤلاء : في المدرك الشيء طبيعة تُولّد الادراك ، واني ذلك بعضهم

وقال قائلون: العلَّة لا تكون الا مع معلولها وانكروا ان تكون

١٨ الاستطاعة علَّهُ ، وهذا قول «عبَّاد بن سليمن »

<sup>(</sup>ه) علتان : ساقطة من ق (٦) بعلة له ولا : ساقطة من ح (١٠) بعلة له : بعلة د (١٤) وان كانت : وان ح (١٦) للادراك د

وقال قائلون: العلل منها ما يتقدّم المعلول كالارادة الموجبة وما اشبه ذلك مما يتقدّم المعلول وعلّة كون معلولها معها كحركة ساقى التي انبي عليها حركتى وعلّة تكون بعد وهي الغرض كقول القائل: ٣ أنبي عليها حركتى وعلّة تكون بعد وهي الغرض كقول القائل: ٣ أما بنيت هذه السقيفة لأستظل بها والاستظلال يكون فيما بعد ، وهذا قول وانظّام والمنظلة بها والمنستظلال المحادث فيما بعد ،

واختلف الناس فى المعلوم والمجهول

فقال قائلون: الأنسان اذا علم شيئًا \_ قديمًا كان ذلك الشيء او محدثًا \_ لم يجز ان يجهله في حال علمه على وجه من الوجوه

وقال آخروں: كل ما علمه الانسان فقد يجوز ان يجهله فى حال ٩ علمه من وجه من الوجوه

وقال آخرون: كل ما علمه الانسان فقد يجوز ان يجهله فى حال علمه من غير الوجه الذى علمه منه كالرجل الذى يعرف الحركة ولا ١٢ يعلم انها لا تبقى وانها من فعل المختار وانها تحدث في المكان الثانى وكالانسان الذى يعرف الاجسام ويجهل انها محدثة ، قالوا : ومن المحال الممتنع ان يكون الانسان عالماً بأن الجسم موجود وهو يجهل انه موجود ها الحكن الويكون عالماً بأن الحركة لا تبتى وهو جاهل بانها لا تبتى ، ولكن ليس بمحال ان يعلم الحركة موجودة من يجهل انها محدثة فى المكان

<sup>(</sup>۲) ساق : سابی ق سانی س تنافی ح بناه ی د (۳) حرکتی : حرکتا ق (۹-۱۰) وقال ... الوجوه : ساتطة من س (۱۳) وانها : وانا د

وقال «النجّار ، واصحابه: اما المحدثات فقد يجوز ان تُجهّل وتُعلّم من وجهين في حال واحد واما القديم فلن يجوز ان يعرفه من يجهله على وجه من الوجوه ، واعتلوا فى ذلك بأن زعموا انَّ للمحدثات امثالاً ونظائر وانها من جنس ونوع وجهات مختلفة كالبياض الذى هو نوع من انواع الالوان وله امثال ونظائر فقد يجوز ان يعرفه لونًا من لا يدرى من اى انواع الالوان هو ، قالوا: وقد يجوز ان يعرفه من الحبر العام من لا يعرفه من جهة الحس والحبر الحاص ، وقد يجوز ان يعرفه ان يعرفه بالحبر المعام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : اعلموا لونًا قد حدث في يومنا هذا ، القول قوم غير د النجّار، واصحابه القول قوم غير د النجّار، واصحابه

ثم اختلفوا في معرفته من جهة الحسّ

١٥ فقال بعضهم: اذا رأى الملوَّن بالبصر ابيضَ علم ان فيه بياصا هو غيره والبياض لا يجوز علمه الحين بوجه من الوجوه

 <sup>(</sup>۱) اقدر: يقدر ح (۲) بشر بن المشر وابى الهذيل ح (٦) ونوع: وتوع د س ق
 (۷) وله . . . فقد: اى انواع والالوان هو قالوا وقد ح (۹) من لا يعرفه من جهة الحس والحبر الحاص: من لا يعرفه بالحبر الحاص د

وقال بعضهم: بل قد يحسّ البياض والابيض جميمًا في حال واحدة ومحال ان يرى احدَها مَن لا يرى الآخر

فاما الذير زعموا ان اللون هو الذي يرى دون الملوَّن فانهم ٣ ابوا المجهول والمعلومَ وانكروه انكاراً شديداً ، وهذا قول « النظام »

وزعم بعضهم أن الشيء لا 'يعلَم بعلمين في حال واحدة ، قالوا : وما

عُلم باضطرار فمحال ان يُعرَف باختيار وما عُرف باختيار فعال ان ٦ يُعرَف باضطرار

وقال بعضهم : قد يجوز ان يعلم الشيء بعلمين في حال واحدة وقد

- يجوز ان يكون العلمان جميمًا اضطراراً وقد يجوز ان يكونا اختياراً ، ٩ قالوا : فان كان المعلوم جسمًا فقد يجوز اس 'يعلَم بعلوم كثيرة بعضها اضطراراً وبعضها اختياراً وان كان عمرضًا فلن 'يعلَم الا باختيار ولكنه
- قد يجوز ان 'يعلم بملوم كثيرة فى حال ، وهذا قول « بشر بن المعتمر » وزعم بعضهم أنه قد يمرف العرض باضطرار كما يمرف باختيار وان العلمين جميمًا قد يجوز ا جماعهما فى حال

وزعم بعضهم أن القديم لا 'يعلَم بعلم واحد ولكن بعلوم كثيرة ولا ١٥ يجوز أنفراد بعضها من بعض ، وزعم صاحب هذه المقالة أنه لا يعرف

<sup>(</sup>۱) الابیض والبیاض ح (٤) وانکروه : وانکروا ح (۹) یکونا : فیالاصول کلها یکون (۱۱) بالاختیار ح (۱٤) جمیعاً : معا ح (۱۵) بعلوم د بمعلومات ق س ح (۱۲) انفراد د افراد ق س ح

الله سبحانه من يجهل انه يعرف الاشياء قبل كونها وان الابصار لا تقع عليه وان التحرّك ليس بجائز عليه وانه احدث طعم البطّيخ [و]الحلواء، هذا قول و النظّام، قال : وكل من علم ان الله احدثه فهو يعلم انه ليس بجسم وان الابصار لا تقع عليه وانه خلق طعم البطّبخ ورائحته فمن جهل شيئًا من ذلك فقد انسلخ من العلم بأن له محدثًا وانه محدث وانه مربوب وان له ربًا ، وقد يجوز في زعمه ان يعرف الحركة من يجهل انها لا تبقى وان الاعادة لا تجوز عليها ، وصاحب هذه المقالة قد قاس بعض ما بتى على من انكر المعلوم والمجهول وانكر (؟) بقى عليه وعليهم اكثر وهذا قول اكثر والبغداذيين ،

وزعم بعض الذير انكروا المعلوم والمجهول انه قد يعرف الله سبحانه من لا يعرف انه احدث شيئًا ومن يعتقد از الاجسام من فعل غيره وانه يُرى بالابصار وانه في مكان دون مكان ، قالوا : من قِبل از الدليل الذي دلّ على انه موجود هو الدليل الذي دلّ على انه موجود هو الدليل الذي دلّ على انه لا يُرى بالابصار وانه بكل مكان والوجه الذي من قِبله (٢) الحلواء : الحلوا د الحلو ق س ح ، قابل ص ١٩٣٠ : ١١ (٥) بان : قان س شيئًا سقط من المن (٩) بق : بق ح إ وانكر : لعلها زائدة الا واو العطف او إن شيئًا سقط من المن (٩) بق : في ح بقاء مصححة بعد ان كانت بي ا عليه س علته د ق ح إ وعليهم ح وعلتهم د ق وعليهم س (١١) تد : لعله لا (؟) او ان تقرأ في س ٤ هو غير الدايل » وعلي هذا القياس فيا بعد (١٤) ان الدليل الذي دل : في الاصول ان الدليل دل م استدركت « الذي » في ح بين السطرين (١٥) وانه بكل مكان : كذا في د وفي ق س : وانه يكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين ق س : وانه يكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين ق س : وانه يكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين ق سكان و شعركة بين السطرين و مكان و « لا » مستدركة بين السطرين و س : وانه يكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين و س : وانه يكون مكان ، وفي ح وانه لا يكون في مكان و « لا » مستدركة بين السطرين و ساته بكل مكان يكون و ساته بكل بكون و ساته بكل بكون و ساته بكو

يعلم أنه موجود هو الذي من قبله يعلم أن الحيّز لا يقع عليه والوجه الذي من قبله الذي من قبله عرف أنه أحدث جسمًا وأحداً هو الوجه الذي من قبله يعرف أنه أحدث جمعها ، وهذا قول « البغداذيين »

وزعم « الاسكافي » ان الوجه الذي من قبله يعلم ان الله قادر على المدل هو الوجه الذي من قبله يعلم انه قادر على الجور وان الدليل الذي دلّ على ذلك واحدُ

وزعموا جميمًا ان الدليل الذي دلّ على انه خلق واحداً من القوى وواحداً من الالوان هو الدليل الذي دلّ على انه خلق جميعها وانه قد يجوز ان يَعلم ان الله قادر على المدل مَن لا يعلم انه قادر على الجور، وزعموا ايضًا انه قد يجوز ان يَعلم ان الله سبحانه خلق الوان الزرييخ من يجهل انه خلق الوان البطّيخ والحلواء

وزعم كثير منهم انه لا يقدر على فعل الايمان والكفر الا مُحدَثُ ١٢ وان الابصار لا تقع الا على مُحدَثِ ، ثم زعموا انه قد يجوز ان يعرف الله سبحانه من يعتقد انه يقدر على فعل الكفر والايمان وإن كان لا يقدر على منا الا مُحدَثُ ومحالُ ان يعرفه من يعتقد ان الابصار تقع عليه من اجل ان الابصار لا تقع الا على مُحدَث ، قال : ومن زعم ان الله سبحانه يقدر ان يتحرّك فهو لا يعرفه لأنه لا يقدر على التحرّك الا

<sup>(</sup>۱۳) ثم زعموا : وزعموا ق (۱٤) انه يقدر : انه لا يقدر ح

<sup>(</sup>٤-١) راجع ص ٢٠٢

نُحَدَثُ وقد يجوز ان يعرفه من يعتقد آنه يقدر على كلام الحلق وما توجبه افعالهم وان كان ذلك لا يقدر عليه الا نُحْدَثُ

وكان " ابو الحسين الصالحى " يزعم ان العلم بأن الجسم موجود يصير علمًا بأنه نحدَثُ اذا علم الانسان محدِث الجسم لا من اجل حدوث معنى غير العلم ولكن بحدوث العلم بالمحدث كالرجل لا يكون له اخُ ثم يكون له [اخُ فيصير] اخًا لحدوث اخيه لا لحدوث معنى فيه ، وان العلم بالله علم واحد والعلم بأنه موجود لا كالموجودين هو العلم بأنه شيء لا كالاشياء عالم لا كالعلماء حيُّ لا كالاحياء قادر لا كالقادرين وان معنى ذلك انه شيء لا كالاشياء ، وكان يزعم ان البادئ لا يُعمَ بعلمين وانه لا يجوز ان يجهل البارئ من علمه من وجه من الوجوه في حال علمه به ، واجاز ان يكون شيءُ معلومًا مجهولاً من وجهين قديمًا كان او محدثًا واجاز ان يكون شيءُ معلومًا مجهولاً من وجهين قديمًا كان او محدثًا

وزعم المنكرون للمعلوم والمجهول ان العلم بأن الجسم تُحْدَث علمُ عُحدِثه وكذلك الجهل بأنه محدَثُ جهلٌ بمُحدثه لا به

وقال من جوّز ان يكون الشيءُ معلومًا مجهولاً من وجهين :

١٥ العلم بأن الجسم محدث علم به والجهل بأنه محدث جهل به

وذكر بمض اهل النظر آنه قد يجوز ارـــ يعلم الشيء موجوداً

 <sup>(</sup>٤) محدث: ساقطة من ح (٤ـ٥) حدوث معنى: معنى حدوث معنى ح
 (٥) غير: لطه فى (٤) | بحدوث: حدوث ق (٧) هو العلم: فى الاصول والعلم (١١) شىء: شياح (١٥) والجهل: فى الاصول: والعلم

<sup>(</sup>٦-٩) راجع ص ١٦٨ : ٣-٨

منجهة من يجهله موجوداً من جهة اخرى كالرجل يعلم الشيء خبراً ويجهله حسَّا [...] قول النبي [...] واما اهل النظر كلهم هذا (؟) ممن جوّز المعلوم والمجهول وقال يجوز ان يَعلم الشيءَ موجوداً من يجهله موجوداً ويعلمه مُحدَثًا مَن يجهله محدثًا من وجه آخر فهذا ما لا يجوز (؟)

واختلفوا هل يكون علم واحد بمعلومين ام لا

فانكر ذلك منكرون ، واجازه مجيزون ، وقال بعض من اجاز علم ٢ واحد بمعلومين : يجوز ان يكون علم واحد بما لا كلّ له وهو كعلمنا ان معلومات الله لا كلّ لها وهو علم الجملة

ذكر اختلاف الناس في النبي والاثبات وفي الامر هل يكون ه نهيًا على وجه من الوجوه وفي الارادة هل تكون كراهة على وجه من الوجوه وفي الاخذ هل يكون تركًا

اختلف الناس فى النفى والاثبات وهل يكور الثبت منفيًّا ١٢ على مقالتين :

فقال قائلون : قد 'يثبَت الشيء على وجه ِ وُيْنَى على غيره وذلك

(۱) من جهة اخرى د ومن جهة اخرى ق س ح (۲) قول النبي : قول المشي د قول السي س قول السي ق قول الشيء ح ، راجع ص ٣٩٦ : ١ والظاهر ان في المن حذفا | واما : واما د (=وابي) (٣) عمن : فمن ح (٤) ويعلمه محدثا : ويعلمه ح ا فهذا : وهذا ق ، وفي المن سقم وحذف (٥) لمعلومين ق س ح (١٤) علم واحد : لعله علما واحدا (٧) لمعلومين ح (١٤) عيره : وجه ح

<sup>(</sup>٥-٨) راجع اصول الدين ص ٣٠ـ٣٠

كالجسم يكون موجوداً ويكون غير 'متحرّك فيُثبته الانسان موجوداً وينفيه ان يكون متحرّكا فالنني والاثبات واقعان عليه

واختلف هؤلاء فيما بينهم : فمنهم من اجاز ان يكون الشيء معلومًا مجهولاً معلومًا مجهولاً من وجهين ، ومنهم من انكر ان يكون معلومًا مجهولاً من وجهين مع اقراره بأنه يكون مثبتًا منفيًّا من وجهين

ت وقال قائلون: عالُ ان يكون المثبت منفيًّا والمنفى مُثبتًا على وجه من الوجوه لأن المثبت هو الكائن الثابت الغابر والمنفى هو الذى ليس بكائن ولا موجود فحالُ ان يكون الشيء كائنًا لا كائنًا فى وقت واحد، وزعموا ان اثبات الجسم متحركًا اثبات حركته وكذلك اثباته ساكنًا اثبات سكونه، والنفى لا[ن] يكون متحركًا نفى لحركته والنفى لأن يكون ساكنًا نفى لسكونه، وكذلك اثبات العالم منا عالماً والجاهل لأن يكون ساكنًا نفى لسكونه، وكذلك اثبات العالم منا عالماً والجاهل منا جاهلًا والفاعل فاعلاً ، والنفى لا[ن] يكون فاعلاً على هذا الترتيب واختلف هؤلاء فيما بينهم: فنهم من انكر ان يكون الشيء معلومًا عجمولاً من وجهين كما انكر ان يكون مثبتًا منفيًّا من وجهين ، ومنهم

١٥ من اجاز ان يكون مجهولاً معلومًا من وجهين مع انكاره ان يكون مثنًا منفيًّا، وهو « الحبَائي ، ومن قال بقوله

<sup>(</sup>۱۱) لان د لا ق س ح (۱۲) والفاعل: الفاعل ق

## واختلفوا فى الامر بأن يكون متحرّكا والنهى عن ان يكون متحرّكا على ثلثة اقاويل :

فقال قائلون: الامر للانسان بأن يكون مُحَرِّكًا امرُ بغيره وهو ٣ حركته، ومن هؤلاء من زعم ان اثباته متحركًا اثبات ء[:]نه مع قوله ان الامر له بأن يكون متحرّكًا امرُ بحركته

وقال قائلون: الامر له بأن يكون متحرّكاً امرُ بنفسه ان تكون متحرّكة والنهى له عن ان يكون متحرّكة نهى عن نفسه ان تكون محرّكة لا عن غيره، وكذلك الامر له بأن يكون فاعلاً، قال:

ولا اقول: امر بنفسه واسكُتُ لئلا يوهَم انه امر بنفسه ان يكون ٩ موجوداً ولكني اقول: امر بنفسه ان تكون متحرَّكة

وقال قائلون: لا اقول ان الانسان أمر بأن يكون متحرّكًا على الحقيقة ولكن اقول: أمر في الحقيقة بالحركة ، وكذلك قوله ١٢ في السكون وفي سائر ما يقع الامر به ، وهذا قول بمض الحوادث

واختلف الناس في الامر بالشيء هل يكون نهيًا على وجه

من الوجوه على مقالتين :

10

<sup>(</sup>۱) عن: ساقطة من د (هـ٦) الاص. . . قائلون: ساقطة من ح (٦) بنفسه: نفسه في (٧) له عن: في الاصول له على ثم صحت في ح (٩) لئلا: لان لا د (٩-١٠) ان يكون موجوداً: لعله ان تكون موجودة (؟) (١١) ان د بان ق س ح (١٣) الحوادث: كذا في الاصول كلها

فقال قائلون: الامر بالشيء نهي عن تركه وكذلك الارادة لكون الشيء كراهة لكون تركه ولأن لا يكون، ومنعوا ان يكون

العلم بشيء جهلاً بغيره والقدرة على الشيء عجزاً عن تركه
 وقال قائلون: الامر بالشيء غير النهى عن تركه وكذلك الارادة
 للشيء غير الكراهة لتركه

عند ذكرنا اختلافهم فى اخذ الشى، هل يكون تركًا لضدة فقد ذكرناه
 عند ذكرنا اختلافهم فى الترك

واختلف المتكلمون في الاعراض هل هي عاجزة جاهلة وموات

ام لا على مقالتين :

فقال قائلون: هي جاهلة بمعني انها ليست بمالمة وهي عاجزة بمعني انها ليست بحيّة ، 'حكى ذلك انها ليست بحيّة ، 'حكى ذلك عن « العطوى ، وابي اكثر اهل الكلام ان يطلقوا ذلك فيها على وجه من الوجوه

واختلف المتكلمون في باب التولُّد كنحو ذهاب الحجر الحادث

<sup>(</sup>۱) ترکه : ضده س (۲) ولان لا : ولٹلا ح (۷) ذکرنا : محذوفة فی ح (۱۲) العطوی : الفطری د س

<sup>(</sup>٦-٧) راجع ص ٣٧٩ (٦٢) العطوى: هو ابو عبد الرحمن عجد بن عبد الرحمن بن عطية العطوى الشاعر ، راجع انساب السعاني ورقة ٣٩٤ آ وانفهرست ص ١٨٠ (١٤) باب التولد: راجع ص ١٤-٤ وكتاب الانتصار ص ٧٦-٧٦ واصول الدين ص ١٣١-١٣٩ والعصل ه ص ١٥٥ وشرح المواقف ٨ ص ١٥٩-١٦٨ وشرح التجريد ص ١٧٤-١٧٨

عند دفعة الدافع له وكنحو انحداره الحادث عند طرحه وكنحو الألم الحادث عند الوجبة والالوان الحادث عند الوجبة والالوان الحادثة عند الضربة وما اشبهها من الاسباب والطعوم الحادثة والاراييح وما اشبه ذلك

فقال قائلون : ما تولُّد عن فعلنا كنحو الاحر (١) الحادث من البياض والحمرة وطعم الفالوذج عند جمع النشأ والسكر وانضاجه وكنحو الرائحة ٦ الحادثة والأكم الحادث عند الضرب واللدّة الحادثة عند اكل الشيء وخروج الروح الحادث عند الوجبة وخروج النطقة الحادث عند الحركة وذهاب الحجر عند الدفعة وذهاب السهم عند الارســال والادراك الحادث اذا فتحنا ابصارنا كل ذلك فعلنا حادث عن الاسباب الواقعة منّا، وكذلك انكسار اليد والرجل الحادث عند السقوط فعلُ من أنى بسببه وكذلك صحّة اليد بالجبر وصحّة الرجل بالجبر فعل الانسان وكذلك زمانة الرجل اذا كسرها الانسان و اوهاها حتى تزمن ، وكذلك ادراك جميع الحواس فعل الانسان، وزعم قائل هذا القول انه اذا ضرب الأنسان غيره فعلم بضربه فالعلم فعل الضارب وانه قد يفعل ١٥ (۱) انحداره د انحدار ق س ح (ه) الأحر: ؟ في د الأجر وفي س ح الاخر وفي ق الاحر والهله الاص (؟) (٦) وطم : من طم ح (٨)النطقة الحادثة د ق س (١١) عند : عن د (١١-١١) فعل من آتي : فعل لنا ح (١٢) اليد بالجبر ... الانسان : اليد والرجل عند السقوط فعلى ح (١٣) او وهاها س اوهاها ق ح (۱۵) بضریه: مضریه س ق

<sup>(</sup>٥- ص ٧٠٤٠٢) راجع الفرق ص ١٤٣ واصول الدين ص ١٣٨ والملل ص ٤٤

فى غيره العلم ، واذا فتح بصر غيره بيده فادرك فالادراك زعم فعل فاتح البصر وكذلك اذا عتى الانسان غيره فاهمى فعله فى غيره ، وزعم قائل هذا القول ان الانسان يفعل فى غيره بسبب يُحدثه فى نفسه ويفعل فى نفسه افعالاً متولّدة وافعالاً غير متولّدة ، وزعم قائل هذا القول ان الناس يفعلون لون الناطف وبياضه وحلاوة الفالوذج ورائحته والألم واللذة والصحة والزمانة والشهوة ، وهذا قول ، بشر بن المعتمر ، رئيس البغداذيين من المعتزلة

وقال ابو الهذيل ومن ذهب الى قوله ان كل ما تولّد عن فعله ما يملم [كيفيّته] فهو فعله وذلك كالألم الحادث عن الضرب وذهاب الحجر عند دفعه له وكذلك انحداره عند زجّة الزابّج به من يده وتصاعده عند رمية الرامي [به] صعداً وكالصوت الحادث عند اصطكاك الشيئين الموج الروح ان كانت الروح جسمًا او بطلانها السكانت عرضًا فذلك كله فعله ، وزعم انه قد يفعل في نفسه وفي غيره بسبب يُحدثه في نفسه ، فاما اللذة والالوان والطموم والارابيح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والجُبن والشجاعة والجوع والشبع والادراك والملم الحادث في غيره عند فعله فذلك اجمع عنده فعل الله سبحانه ، وكان

<sup>(</sup>۲) اذا عمى: اذا اعمى س ح (۳) قائل هذا القول: هذا القائل ح السبب د لسبب ق س ح (۱۲) ان كانت الروح: ان كانت ق (۱۳) يفعل: فعل ح (۱۵) والرطوبة: ساقطة من ق

بشر بن المعتمر، يجمل ذلك المجمع فعالاً للانسان اذا كان سببه منه،
 وكان ابو الهذيل، يزعم ان ذلك المجمع لا يتولّد عن فعله ولا يعلم كيفيّته وانما فعله في نفسه الحركة والسكون في نفسه او في غيره وما يعرف كيفيّته وما يتولّد عن الحركة والسكون في نفسه او في غيره وما يتولد عن ضربه والاصطكاك الذي يفعله بين الشيئين، وكان وما يتولد عن ضربه والاصطكاك الذي يفعله بين الشيئين، وكان يزعم ان الانسان يفعل في غيره الافعال بالاسباب التي يحدثها في نفسه وان انسانًا لو رمى انسانًا بسهم ثم مات الرامى قبل وصول السهم الى المرمى فالله وقبيّله انه يُحدث الألم والقتل الى المرمى ثم وصل السهم الى المرمى فالمه وقبيّله انه يُحدث الألم والقتل الحادث بعد حال موته بالسبب الذي احدثه وهو حيّ وكذلك لو عُدم ها لكان يفعل في غيره وهو معدومُ لسبب كان منه وهو حيّ ، لكان يفعل في غيره وهو معدومُ لسبب كان منه وهو حيّ ، ولا عند و بشر بن المعتمر ، أن يفعل الانسان قوة ولا حياة ولم حياة ولا عياة ولا حياة ولا حياة ولا حياة ولا حياة ولا حياة ولا حياة ولا عياد ولا عياة ولا عياد ولا عياد ولا عياد ولا عياة ولا عياد ولا عياة ولا عياد ولا عياله ولا عياله ولا عياد ولا عياد ولا عياد ولا عياد ولا عياد ولا عياله ولا ولا عياله ولا عياله ولا عياله ولا عياله ولا عياله و

وقال ، ابرهيم النظّام ،: لا فعل للانسان الا الحركة وانه لا يفعل الحركة الا فى نفسه وان الصلاة والصيام والارادات والكراهات والعلم والجهل والصدق والكذب وكلام الانسان وسكوته وسائر ١٥ افعاله حركاتُ وكذلك سكون الانسان فى المكان انما معناه انه كائن

<sup>(</sup>۱) سببه: سببه د (٤) او في : وفي د (٦) بحدثها : محدها س ق (٨) الألم : في الأم ح (١٠) لسبب : لمله بسبب (١٣) لا فعل : ولا فعل دس ق (١٤) والصيام والأرادات : والمباوة الأرادات ح

فيه وقتين اى تحرّك فيه وقتين ، وكان يزعم ان الالوان والطعوم والاراييح والحرارات والبرودات والاصوات والآلام اجسام لطيفة ولا يجوز ان يفعل الانسان الاجسام ، واللذة اليضًا ليست من فعل الانسان عنده ، وكان يقول ان ما حدث فى غيره حيز الانسان فهو فعل الله سبحانه بايجاب خلقه للشيء كذهاب الحجر عند دفعة الدافع وانحداره عند رمية الرامى به وتصاعده عند زجة الزاتج به صَمَدًا وكذلك الادراك من فعل الله سبحانه بايجاب الحلقة ومعنى ذلك ان الله سبحانه طبع الحجر طبعًا اذا دفعه دافع النفي يذهب وكذلك سائر الاشاء المتولدة

وكان يقول فيما 'حكى عنه ان الله سبحانه خلق الاجســام ضربةً واحدةً وان الجسم في كل وقت يُخلَق

1۲ وكان يزعم أن الانسان هو الروح وأنه يفعل فى نفسه ، واختُلف عنه هل يفعل عنه هل يفعل في نفسه ، واختُلف عنه هل يفعل في ظرفه ، ومن الناس من يحكى عنه أنه يفعل في هيكله وظرفه

١٠ وقال غيره من المتكلّمين ان الارادات والكراهات والعلم والجهل

<sup>(</sup>٣) ايضًا د لانها ق س ح (٤) حير الانسان عنده ق

<sup>(</sup>ه) خلقه للشيء :الحلقة خلقة الشيء ح (٦) وانحداره . . . صعدا : قابل به

ص ٤٠٢ : ١٠-١٠ (١٤) يفعل : استدرك في ح قبلها « لا » ولعله الصواب

<sup>(</sup>۱۱-۱۰) راجع كتـاب الانتصار ص ۱۵-۰، والفرق ص ۱۲۱-۱۲۷ والفصل ه ص ۱۵

والصدق والكذب والكلام والسكوت غير الحركات والسكون، وهو « ابو الهذيل »

وقال • مُعمَّرٌ »: الانسان لا يفعل في نفسه حركةً ولا سكونًا وانه ٣ يفعل في نفسه الارادة والعلم والكراهة والنظر والتمثيل وآنه لا يفعل فى غيره شئًا وانه جزءُ لا يُتجرِّأُ ومعنَّى لا ينقسم وانه فى هذا البدن على التدبير له لا على الماسّة والحلول، وزعم ان المتولّدات وما محلّ فى الاجسام من حركة وسكونٍ ولون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة فهو فعلٌ للجسم الذي حلّ فيه بطبعه وان الموات يفعل الاعراض التي حلّت فيه بطبعه وان الحيـاة فعل الحيّ وكذلك القدرة فعل القادر و نذلك الموت فعل الميّت ، وزعم ان الله سبحانه لا يفعل عرضًا ولا يوصف بالقدرة على عرض ولا على حياة ولا على موت ولا على سمع ولا على بصر واز السمع فعل السميع وكذلك البصر فعل البصير وكذلك الادراك فعل المُدرك وكذلك الحس فعل الحسَّاس وكذلك القرآن فعل الشيء الذي سُمع منه ان كان مَلَكًا او شجرةً او حجراً وانه لا كلام لله عن وجل فى الحقيقة ـ تمالى رتبنا عن قوله علوًّا كبيراً ، وزعم ان الله سبحانه أنما يفعل التلوين والإحياء والاماتة وليس ذلك اعراضًا لآن البارئ عن وجل اذا لوّن الجسم فلا يخلو

 <sup>(</sup>۱) والسكون: زاد في ح بين السطرين: فعله
 (۷) وحرارة: ساقطة من ق س ح الموات ق س ح
 (۱۷) اعراضا: في الاصول اعراض

٣) معمر : راجع الفرق ص ١٣٦ : ١٥ وص ١٤٠ والملل ص ٤٦ والفصل ٤ ص١٩٤

ان یکون من شأنه ان یتلون ام لا فان کان من شأنه ان یتلوتن فیجب ان یکون اللون بطبعه واذا کان اللون بطبع الجسم فهو فعله ولا یجوز ان یکون بطبعه ما یکون تبهًا لغیره کما لا یجوز ان یکون یکون تبهٔ لغیره کما لا یجوز ان یکون جاز ان کسب الشی منطقًا لغیره و إن لم یکن طبع الجسم ان یتلون جاز ان یلونه الباری فلا یتلون

وقال وصلح قية والدنسان لا يفعل الا في نفسه وان ما حدث عند فعله كذهاب الحجر عند الدفعة واحتراق الحطب عند مجامعة النار والألم عند الضربة [ فالله سبحانه الحالق له ] وكذ الدنك المبتدئ له ، وجائز ال يجامع الحجر الثقيل الجو الرقيق الف عام فلا يخلق الله فيه هبوطاً ويخلق سكونًا ، وجائز ان يجتمع النار والحطب اوقاتًا كثيرة ولا يخلق الله احتراقًا وأن توضع الجال على الانسار فلا يجد ثقلها ، وأن يخلق الله احتراقًا وأن توضع الجال على الانسار فلا يجد ثقلها ، وأن يخلق الارض حميمًا واعتمدوا عليه ، وجائز ان يُحرق الله سبحانه السانًا بالنار ولا يألم بل يخلق فيه اللذة ، وجائز أن يضع الله سبحانه الادراك مع العمى والارضين حتى يكون ذلك اجمع اخف من ريشة ولم ينقص ذلك والارضين حتى يكون ذلك اجمع اخف من ريشة ولم ينقص ذلك

<sup>(</sup>٣-٣) ان یکون ... بجوز : ساقطة من ق (٣) بطبعه : بطبیعه ح (٣-٣) بطبعه... ان یکون : ساقطة من س ح (٤) خلقا ح خلق د ق س (١١) احتراقا : احراقا ق (١٢) دفعة . . . ولو : ساقطة من ح | اذهابه : لعله ذهابه (؟)

<sup>(</sup>٨) وجائز الح : راجع ص ٣١٠-٢١١

من اجزائه شيئًا، وبلغنى انه قيل له: فما تنكر ان تكون فى هذا الوقت بمكة جالسًا فى قُبة قد ضُربت عليك وانت لا تعلم ذلك لان الله سبحانه لم يخلق فيك العلم به هذا وانت صحيح سليم غير مأوف ؟ قال: ٣ لا أنكر فلُقب بقتة ، وبلغنى انه قيل له في امر الرؤيا اذا كان بالبصرة فرأى كأنه بالصين انه قال: اكون فى الصين اذا رأيت انى فى الصين، فقيل له فلو ربطت رجلك برجل انسان بالعراق فرأيت كأنك فى الصين ؟ قال: اكون فى الصين وإن كانت رجلى مربوطة برجل الانسان الذى بالعراق

وقال «ثمامة »: لا فِمْلَ للانسان الا الارادة وان ما سواها حدث ٩ لا من محدِث كنحو ذهاب الحجر عند الدفعة وما اشبه ذلك ، وزعم ان ذلك يضاف الى الانسان على المجاز

وقال والجاحظ؛ ما بعد الارادة فهو للانسان بطبعه وليس باختيار ١٢ له وليس يقع منه فمل باختيار سوى الارادة

وقال « ضرار » و « حفص الفرد » : ما تولّد من فعلهم مما يمكنهم

<sup>(</sup>۱) شبيئاً: شيء دق س للشيء ح | قيل له : قيمل ح (١) بقبة :
يفيه ق س نفسه ح (٦) برجل انسان بالعراق : ساقطة من ق | بالعراق :
مستدركة بين السطرين في ح ولا توجد في سائر الاصول (٧) قال : في ح فقال
(وهي مستدركة بين السطرين) (١٠) لا من محدث : لا محدث له ح (١٤) الفرد :
القرد س ق ح العرد ه | ما : مما ق

<sup>(</sup>۹) تمامة : راجع انفرق ص ۱۵۷ واصول الدین ص ۱۳۸ (۱۲) الجاحظ : راجع الفرق ص ۱٦٠

الامتناع منه متى ارادوا فهو فعلهم وما سوى ذلك مما لا يقدرون على الامتناع منه متى ارادوا فليس بفعلهم ولا وجب لسبب وهو فعلهم

وكان « ضرار بن عمرو » يزعم ان الانسان يفعل فى غير حيّزه وان ما تولّد عن فعله فى غيره من حركة او سكون فهو كسبُ له خلقُ الله عن وجل ، وكل اهل الاثبات غير « ضرار » يقولون : لا فعل للانسان فى غيره و يحيلون ذلك

واختلفت المعتزلة هل المقتول ميّت ام لا

وقال قائلون : كل مقتول ميتُ وكل نفس ذائقة الموت ،
 وقال قائلون : المقتول ليس بميت وقال قائلون : المقتول ليس بميت
 واختلفوا في القتل اين محل المناطقة الموت ،

۱۲ فقال قائلون: يحلّ في القاتل ، وقال قائل: حلّ في المقتول واختلفت المعتزلة في المتولد ما هو

فقال بعضهم : هو الفعل الذي يكون بسببٍ منَّى ويحلُّ في غيرى ،

ه ۱ وقال بعضهم : هو الفعل الذي اوجبتُ سببه فخرج من ان يمكنني تركه وقد افعله في غيري

<sup>(</sup>۲) بسبب د (٥) ما تولد : تولد س ما يتولد ح | عن : من ح (٦) شد د الله س ق ح | وكل : وكان ح (١٢) حل : لعله يحل (؟) (١٤) بسبب : سبب د لسبب س (١٠) حكى البغدادي هذا القول عن الكعبي ، راجع القرق ص ١٦٧ : ٣ واصول الدين ص ١٤٣

وقال بعضهم : هو الفعل الثالث الذي يلى مرادى مثل الألم الذي يلى الضربة ومثل الذهاب الذي يلى الدفعة

وقال « الاسكافى ، كل فعل يَهيّأ وقوعه على الخطأ دون القصد اليه ٣ والارادة له فهو متولّد وكل فعل لا يَهيّأ الا بقصد ويحتاج كل جزء منه الى تجديد وعزم وقصد اليه وارادة له فهو خارج من حدّ التولّد داخل فى حدّ المباشر

واختلفوا في الشيء المتحرك اذا حرَّكه اثنار\_

فقال من نفى التولّد : فيه حركة واحدة الله فاعلهـ الا « معمّراً »

فانه يزعم ان الشيء المتحرّك يفعله في نفسه

وقال من اثبت التولّد قوابن : قال بمضهم : فيه حركة فَعَلها اثنان فهي حركة واحدة لفاعلين غيرين ، وقال بمضهم : هي حركتان

فعلان للمحرّ كين للشيء المحرَّك

واختلفوا هل يجوز ارف يترك المتولد اذا ترك سببه ام لا على مقالتين :

فقال قائلون: أنما يترك السبب فاما المستَب فحال أن يكون الترك ١٥ لسببه تركًا له ، وهذا قول «عتاد» و • الجُبّائي ،

وقال قائلون: قد نترك المستّب بتركنا للسبب

<sup>(</sup>۱) التاك د الباب ق س ح (۵) وارادة : والارادة ح (۷-۸) حركه . . . فيه : ساقطة من ح (۸) واحدة : واحد ح | معبرا : في الاصول معبر (۹) في نفسه : سنفسه ح (۱۲) للمتحركين س ق | المحرك : المتحرك ح (۱٤) على مقالتين : محذوفة في ح (۱۷) بتركنا د تركا ق س ح

واختلف مثبتو التولّد هل يجوز ان يفعل الانسان في غيره علمًا ام لا على مقالتين :

م فقال قائلون: لا يجوز ان يفعل الانسان في غيره علمًا ولا يجوز ان يفعل ان يفعل في نفسه ادراكًا ولا في غيره ادراكًا ، وهذا قول ما الهذيل ، و « الحُبَائي ،

وقال قائلون : قد يجوز ان يفعل الانسان في غيره علمًا وذلك انّى اذا ضربتُ عبدى فعلمى بأنّى قد ضربته علم بالألم فعلمه بالألم فعلى

واختلفوا هل يفعل الانسان [ ف ] الشيء من غير ان عاشه
 او عاس ما عاشه على مقالتين :

فقال قائلون : لا يجوز ان يفعل الانسان في شيءِ الا بأن يماسّه

۱۲ او عاس ما عاسه

وقال قائلون: قد يجوز ان يفعل الانسان فعلاً متولّداً في جسم من الاجسام من غير ان يماسته ولا يماس ما يماسته كنحو الانسان الذي

١٥ يهجم على الرجل الفاَّح بصره فيكون ادراكه فعلاً للهاجم

(۲) علی مقالتین : محذوفة فی ح (٤) ادراکا ولا فی غیره : محذوفة فی ق (۷) عبدی : عبری د | بأنی ح ایی د س ق (۸-۸) فعلمه بالالم : فعلمه س ق (۱۰) یماس : ماسه د (۱۰و۱۲) ما یماسه : ما ماسه ح (۱٤) ما یماسه : ما ماسه د ح

<sup>(</sup>٦) وقال الح: راجع ص ٤٠١-٤٠٤

واختلفوا في المتولد اذا بمد من السبب هل يكون هو المسبب الاول كالانسان يرمى نفسه في نار اضرمها غيره او يطرح نفســه على حدیدة نصبها غیره او یعترض سهمًا قد رمی به غیره بطفل حتی یدخل فیه فقال كثير من المثبتين للتولُّد : الاحراق فعل لمن رمى بنفسه في النيار والقتبل لمن وقع على الحديدة المنصوبة والقتلُ فعلُ لمن اعترض السهم بالطفل، وعبر بعض هؤلاء عن دخول السهم في جسد ٦ الانسان فقال: اما حركة السهم في نفسه ففِعل الرامي واما الشقُّ الحادث في الصبيّ ففِعل من اعترض السهم به الا ان يكون المعترض للسهم بالطفل ازال السهم عن جهته التي كانت يذهب فيها في موضعه فذلك ٩ فعلُه ، وان لم يكن منه الا نصب الصبيّ فحركةُ السهم فِعْل الرامي ، قال: فان نفذ السهم الصبيّ فاصاب شديًّا آخر كان الشيء الآخر قصّته كقضة الصبيّ الذي اعترض السهم به من غير قصـد الرامي فحكمه حكم واحد، وان كان السهم نفذ واصاب شيئًا قد كان في ذلك المكان قبل ارسال السهم فذلك فِعْلُ الرامي ، وهذا قول و الاسكاني ، 10

وقال قائلون : ذلك فعلُ للرامى بالسهم والمضرم للنسار والناصب للحديدة ، وافرط بمض هؤلاء في القول حتى زعموا ان انسانًا لو هجم (٥-٦) فعل لمن اعترض : لمن اعترض ح (٨) السهم به : به السهم ح

۱۷ ـ ص ۲:٤۱۲) راجع ص ۱۵: ۱۵ ـ ۱۵

عليه انسانُ وهو فأتح لبصره فادركه أنَّ الادراك فعلُ للهاجم عليه دون الفاتح لبصره

- وقال قائلون: دخول السهم فى جسد المعترض له فعل للرامى فاما الاحراق فهو فعل لمن زج نفسه فى النار والقتل لمن رمى بنفسه على الحديدة المنصوبة
- واختلف مثبتو التولّد من المعتزلة فى الاسباب التى تكون عنها السبّبات هل هى متقدّمة لها او موجودة مع وجودها

فقال قائلون : السبب مع المستَّب لا يجوز ان يتقدّمه ، وقال قائلون : السبب الذي يتولّد عنه المستَّب لا يكون الا قبله ،

وقال قائلون: من الاسباب ما يكون مع مسبَّباتها المتولَّدة عنها ومنها ما يتقدّم المسبَّبات بوقت فاما ما كان قبل المسبَّب بوقتين فليس

١٠ ذلك المسبّب متولّداً عنه ، وجوّز بعضهم ان يتقدّم السبب المسبّب
 ١٠ اكثر من وقت واحد

واختلفوا في السبب هل هو موجب للمسبَّب ام لا على مقالتين : فقال اكثر المعتزلة المثبتين للتولّد : الاسباب موجبة لمسبَّباتها ،

<sup>(</sup>۱) فاتح لبصره: فاتح البصر ج (۳) المعترض: المعرض ح | الراى : الراى ت (۷) او : ام د (۱۲) متولدا . . . المسبب : ساقطة من ح وهى في س على الهامش (۱۲) متولدا د متولد في س على الهامش (۱۲) متولدا د متولد في س

وقال « الجُبَّائَى »: السبب لا يجوز ان يكون موجبًا للمسبَّب وليس الموجب للشيء الا مَن فعله واوجده

واختلفوا فى التوجه (؟) مما يتولّد من الفعل اذا حدث سببه ولمّاً ٣ يقع ِ المتولّد

فاوجب ذلك قوم ونفاه آخرون

واختلفوا فى توليد الحركة للسكون والطاعة للمعصية

فننى ذلك قوم وان تُولّد الحركةُ سكونًا والسكون حركةً وقالوا فى المعصية انها تُولّد ما ليس بطاعة ولا معصية ولا تُولّد الطاعة ، هذا قول « البغداذيين ،

وُحكى عن ، بشربن المعتمر ، أنه جوّز أن يولّد الحركة سكونًا والسكون حركة والحركة حركة والسكون سكونًا

وقال « الْجَبَائِي » : لا يجوز اس يولّد السكون شيئًا والحركةُ قد ١٢ تُولّد حركةً وتُولّد سكونًا وزعم انَّ في الحجر اذا وقف في الجوّ حركات خفيّات خفيّة تُولّد انحداره بعد ذلك وانّ في القوس الموتّر حركات خفيّات ولد قطع الوتر اذا انقطع وفي الحائط حركات خفيّة يتولد عنها وقوعه ١٥

<sup>(</sup>٣) في التوجه ١٤ : ؟ كذا في د ق س وق ح في التوجه وما | الفعل : الافعال د | سببه : بسببه س ق (٤) المنولد : التولد س (١٣-١٣) قد تولد : تولد ح

<sup>(</sup>۱۳\_۱۹) راجع ص ۲۲۲

واختلفوا فى الافعال كلها سوى الارادات هل يجوز ان تقع متولّدةً واختلفوا في الارادات لا تقع متولّدةً ، واختلفوا فيما بمدها

فقال قوم: قد يجوز ان تكون كلها متولدة ، وقال قوم: المتولد منها ما حلّ فى الفاعل وما فعل فى نفسه فليس بمتولد، وقال قوم النب المتولد هو ما جاز ان يقع على طريق السهو والخطأ وما سوى ذلك فليس بمتولد ، وقال قوم: قد تحدث فى الانسان افعال غير الارادة متولدة وافعال غير متولدة

واختلفوا في القديم هل يجوز ان يقع الفعل منه متولّداً عن \_\_\_\_\_ و سبب على مقالتين :

فقال قائلون: لا يقع الفعل من القديم على طريق التولّد ولا يقع منه عن سبب ولا يقع منه الا على طريق الاختراع، وقال قائلون:

11 قد يفعل القديم على طريق التولّد فاما الاجسام فلا تقع منه متولّدة واختلفوا في الشيء المولّد للفعل ما هو على مقالتين:

فقال قائلون: المولد للفمل المتولد هو الفاعل للسبب، وقال قائلون: ١ المولد للفمل المتولد هو السبب دون الفاعل

<sup>(</sup>۱) يجوز ان تقع: تقع س (٤) عتولد: عواده ق س عواد د ح (٦) افعال: فعال س ق (٨) القعل منه: منه الفعل ح. (١٠) القدم: القدم الاق س وق موضع الكلمة في ح اثر حك (١١) عن: على ح (١٥) هو د ثم ق س ح

واختلفوا في القدرة على الفعل المتولد على مقالتين :

فقال اكثر اهل النظر: هو مقدور عليه ما لم يقع سببه فاذا وقع سببه خرج من ان يكون مقدوراً ، وقال قائلون : هو مقدور مع وجود سببه

واختلفت المتزلة في الارادة هل تكون موجبةً لمرادها ام لا

يكون مرادها بمدها بلا فصل موجبة لمرادها ، وزعم ، الاسكافي ،

انه قد تكون ارادةً غير موجبة فاذا لم توجب وقع مرادها فى الثالث و

وقال • بشر بن المعتمر ، و • هشام بن عمرو الفُوطى ، و • عبّاد بن مسمّر ، و • محمد بن عبد الوهاب الجُتائى ، :

الارادة لا تكون موجية

واجاز أكثر لذين قالوا بالارادة الموجبة ان يُمنَع الانسان من مرادها وحكى والحسين بن محمد النجّار، ان قومًا ممن قالوا بالارادة الموجبة

قالوا: لن يجوز ال يمنعه الله من المراد وذلك ان الموت لا يكون اه الله عن معاينة في فاذا اراد ان يفعل الانسان في اقرب الاوقات اليه لم يجز

<sup>(</sup>۱) الفدرة: القديم س ق (۷) الصوفي في د (۱۰) القوطي: الفرطي د (۱۰) التوطي: الفرطي د (۱۰) لن : انه ح

ان يموت فى ثانيه لأنه لا يموت الا بمماينة وليس يجوز ان يريد فى حال المماينة ان يفعل فى الثانى لأن حال المماينة لا رجا، فيها لأن يبقى ويُحدثُ الارادة ان يفعل فى الثانى ، قال ولم يجيزوا فناء الجوارح فى الثانى اذا احدث الارادة فى الحال الاول

واختلفت المعتزلة في الانسان في حال ارادته الموجبة هل يقدر

على خلاف المراد ام لا على خمسة اقاويل :

فقال بعضهم أنه قد يقدر على خلاف المراد ولكنه لا يفعل الا المراد وشتهوا ذلك بالفعل المعلوم من العبد أنه يكون وهو يقدر على علافه ولا يكون الا المعلوم لأنه لا يختسار غيره وقالوا: ليس بمحال اذا اراد الانسان أن يتحرّك في الثاني أن يسكن في الثاني ولو سكن في الثاني لم يسكن الا بارادة متقدّمة ، فثّلوا بالمعلوم أنه لو كان ما علم أنه الكون مما لا يكون لم يكن العلم سابقًا بأنه يكون ولكان العلم سابقًا بأنه لا يكون مما لا يكون لم يكن العلم سابقًا بأنه يكون ولكان العلم سابقًا بأنه لا يكون مما لا يكون لم يكن العلم سابقًا بأنه يكون ولكان العلم سابقًا بأنه لا يكون مما لا يكون العلم سابقًا بأنه يكون ولكان العلم سابقًا بأنه يكون ولكان العلم سابقًا بأنه لا يكون ولكان العلم سابقًا بأنه يكون ولكان العلم سابقًا بأنه لا يكون في العلم سابقًا بأنه يكون ولكان العلم سابقًا بأنه لا يكون في الثاني بي ولا يكون به يكون العلم سابقًا بأنه يكون ولكان العلم سابقًا بأنه لا يكون به يكون ولي بي وله بي بي بي ولي بيكون به يكون ولي بيكون به يكون وليكون به يكون ولي بي بيكون به يكون وليكون به يكون به يكون وليكون به يكون به يكون وليكون به يكون به يكون وليكون به يكون به

وقال بمضهم أن المريد أذا أراد أن يتحرّك في أقرب الأوقات اليه فهو مع قادر على الحركة وعلى السكون ولو سكن في الثاني كان يسكن بعد أرادة

<sup>(</sup>غ) اذا حدث ح (1) خمة اقاویل: مقالات خسه س (۷) المراد . . . . اللا : ساطة من ق س ح (۱۰-۱۱) ولو سكن في اغاني لم يمكن : كذا صحنا وفي الاصول: ولو كان في الغاني لم يكن (۱۱) الا بارادة د بارادة ق س ح الما : ضرب عليها في ح (۱۲) عما : في الاصول: ما ، راجع ص ۲۰۳ : ٩ اما : ضرب عليها في ح (۱۲) عما : ولكن كان

وقال بعضهم ان الانسان اذا احدث الارادة لأن يتحرك الى اقرب الاوقات اليه جاز ارب يجيء الوقت الشانى فيكون ساكنًا فيه ولا يكون ذلك السكون فعلاً مكتسبًا ولا تركًا لتلك الحركة التى تقدّمت ارادتها ولكن يكون تركًا للحركة فى الوقت الثالث، ويجعلون السكون الذى يكون فى الثانى سكون بنية كالاحراق الذى يكون فى الثانى سكون بنية كالاحراق الذى يكون مؤلاء ان الافعال التى تكون بالبنية ليست خلقًا من بنية النار، وزعم هؤلاء ان الافعال التى تكون بالبنية ليست خلقًا ٥ للة عن وجل، وهذا قول معتر،

وقال بمضهم: اذا احدث الارادة الموجبة لاقل قليل الفعل وهو زعموا اقل من الف جزء من كلة وذلك انهم قالوا ال الكلمة الواحدة تكون بارادات كثيرة والحطوة الواحدة تكون بارادات كثيرة وذلك ان الانسان يريد ارادة اجتماع ان يزول الى موضع فيأتى بجزء من الذهاب ثم يدع الارادة فيقطع المراد فان ادام المرادات الما المراد ، وقالوا: انما نحيل قول القائل يقدر على خلاف المراد اذ كان قد جاء بملّة ولكنه يقدر على المراد لارف فيه قدرة في حال الارادة لها كون المراد

<sup>(</sup>۱) الى : لعله فى (؟) (٤) للحركة : للحركة التى تقدمت ح (٥) السكون الذى : السكون ح (٦) بالبنية : البنية ح (٨٥٥١) فى المن حذف (٨) وهو : وهم س ق (١٢) المراد : محذوفة فى ق س ح | المرادات : الدهاب ح (١٤) اذ : اذا ح | قد جاء : فى د قد جا وفى ق س ح مرحا وفى هامش ح موجبا | بعده : فى الاصول لمدنه

<sup>(</sup>۸-۵۱) راجع شرح الواتف ٦ ص ٢٢٨

وقال بمضهم: محال قول القائل يقدر عليه او على خلافه لانّا فيه بمنزلة رجل ارسل نفسه من شاهق فى الهواء فلا يقال آنه يقدر على الذهاب ولا على الكفّ عنه، وإن كانت فيه قدرةٌ فهى لغير هذا الفعل الذى اوجبه بادخاله نفسه فى علّه الموجبة له

واجمعت المعتزلة الا «الجُبّائيّ ، ان الانسان يريد ان يفعل ويقصد الى ان يفعل وانّ ارادته لأن يفعل لا تكون مع مراده ولا تكون الا متقدّمة للمراد

وزعم « الجُبَائي » ان الانسان انما يقصد الفعل في حال كونه وانّ الله وزعم الجُبَائي » ان الانسان انما يقصد الفعل لا يتقدّم الفعل وان الانسان لا يوصف بأنه في الحقيقة مريد ان يفعل ، وزعم ان ارادة البارئ مع مراده وعال ان تكون وقال « ابو الهذيل » ان ارادة البارئ مع مراده وعال ان تكون ارادة الانسان لكون الفعل مع الفعل

واختلف الذين انكروا الارادة الموجبة فى الارادة الفعل هل تجامع المراد ام ُلا على مقالتين :

الا قبل المراد، وزعم الله الارادة وال كانت غير موجبة فلا تكون الا قبل المراد، وزعم الله المبائى، ال الارادة التي هي قصد الفعل مع الفعل لا قبله

<sup>(</sup>۷) متقدمة: في الاصول متقدما (۹) لكون د وفي س ق ح يكرن وفي موضعها في ح اثر حك (۱۰) يفعل: الفعل ق (۱۲) لكرن د مكون ق س ح

واختلفت المعتزلة في الارادة التي هي تقرُّبُ بالفعـل هل

تكون قبل الفعل او مع الفعل على مقالتين :

فنهم من زعم أنها قبل الفعل كما أن الارادة لأن يفعل الفعل قبله ، سوقال و الاسكافي ،: قد يجوز ارت تكون مع الفعل

واختلفت المعتزلة في ارادة النباد هل لها ارادةٌ على مقالتين :

فقال بمضهم: لا يجوز ان تكون للارادة ارادة لانها اول الافعال ت واجاز «الجبّائي» ان يريد الانسان ارادته في بمض ما دار بيني وبينه من المناظرة

واختلفوا هل تدعو النفس الى الارادة ويدعو اليها الحاطر ٩ على مقالتين :

فاجاز ذلك قوم واباه آخرون

واختلفوا فى الارادة هل هى مختارة ام اختيار ليست بمختارة ١٢ على مقالتين :

فقال قوم: هی مختاره کیا آنها اختیار ولم یجیزوا آن تکون مرادةً کما آنها مختارة ، وقال قائلون : هی اختیار ولیست بمختارة

(۲) او ق ام د س ح (۳) زعم : یزعم ق رأی وزعم ح (۱۲) مختارة ح عختاره س ق (۱۵) مرادة د مریدة ق س ح | اختیار : اجسام ح

واختلفوا فى افعال الله عن وجل هل هى كلها مختارة ام لا على اربعة اقاويل :

فقال قائلون : منها ما هو اختيار ومنها ما هو مختار

وقال بعضهم : كلها مختارة لا باختيار غيرها بل هي اختيار كما كانت مرادة لا بارادة غيرها ، وهذا قول « البغداذيين »

وقال قائلون: ما كان من افعال الله له ترك كالاعراض فهو مختار وما لا ترك له كالاجسام فهو اختيار وليس بمختار

وقال قائلون : ليس كل افسال العباد مختارة بل منها ما لا يقال

انه مختار وجميعاً لا يقال له اختيار (؟)

## واختلفوا في الايثار

فقال قوم: الايثار هو الاختيار والارادة والمراد لا يكون ١٢ ايثاراً ولا اختياراً ، وقال قوم: الايشار هو الارادة والاختيار قد كون ارادةً وقد يكون مراداً

واختلفت الممتزلة في الثقل والمخفّة هل هما الشيء او غيره

فقال قائلون : الثقل هو الثقيل وكذلك الخفّة هو الحفيف وأنما

<sup>(</sup>٤) غيرها: ساقطة من ق س ح (٧) وايس: ليس ح (٨) انعال الهباد: ؟ لعله افعال الله تعالى او ان شيئا سقط من المن (٩) انه مختار: انها مختارة ق إ وجميما لا يقال له اختيار: لعله ومنها ما يقال انه مختار (١٠) الايثار: كذا صحنا وفي الاصول: الاختيار

يكون الشيء اثقل بزيادة الاجزاء، وهذا قول جمهور المتزلة وهو قول « الجُبَائي ،

وقال قائلون منهم • الصالحي » : الثقل غير الثقيل والخفّة غير الحفيف واختلف هؤلاء فيما بينهم هل يجوز أن يرفع الله ثقل السموات

والارضين حتى تكون اخفّ من الريشة على مقالتين :

فجؤز ذلك بمضهم وانكره بعضهم

وقال « ضرار بر\_ عمرو » : ثقل الشيء بعضه وخفّته بعضه

واختلفوا فى ظلَّ الشيء هل هو الشيء ام غيره على مقالتين :

فقال قائلون: ظلّ الشيء غيره، وكان الحبّائي » يزعم ان الظلّ ٩ ايس بممنّى وأنما معنى الظلّ ان الشيء يستر لا ان الظل ممنّى

واختلفوا فى القتل ما هو

فقال قائلون: القتل هو الحركة التي تكون من الضارب كنعو ١٢ الوجبة والرمية وما اشبه ذلك التي يكون بمدها خروجُ الروح وانها لا تُستّى قتلاً ما لم تخرج الروح فاذا خرجت الروح شمّيت قتلاً ، قالوا: وهذا كالحالف يحلف فيقول: إن قدم زيد فامرأتي طالق ١٥ فاذا قدم زيد حكان قوله الاول طلاقًا ، وزعموا ان الانقتال حلّ

<sup>(</sup>۸) ظل : ثقل ش ق (۱۰) لا ان ح لان د س ق (۱٦) حل : حال ح وله وجه (۲-۱) راجع ص ۱۳-۳۱۰

فى المقتول وكذلك قالوا: ذبحُ وانذباحُ وشحّة وانشجاجُ على مثل قوله القتل والانقتال وان الشحّة فى الشحّاج وكذلك الذبح فى الذابح والانذباح فى المذبوح والانشجاج في المنشج ، والقائل بهذا من ابرهيم النظّام ،

وقال قائلون: الحركة التي تخرج بمدها الروح عند الله قتلُ لأنه علم ان الروح بمدها تخرج وهي قتلُ في الحقيقة ولكن لا يعلم انه قتل حتى تخرج، وأبي هذا القول اصحابُ القول الاول، وزعم الفريقان ان القتل قائم بالقاتل وان المقتول مقتولٌ بقتل في غيره

وقال قائلون من المعتزلة: القتل هو خروج الروح عن سبب من الانسان موت من الانسان موت وليس بقتل، وزعم هؤلاء ان القتل يحلّ في المقتول لا في القاتل

ا وقال قائلون: القتل ابطال البنية وهو كل فعل لا تكون الحياة في الجسم اذا وُجد كنحو قطع الرأس وفلق الحنجرة وكل فعل لا يكون الانسان حيًّا مع وجوده وهو يحلّ في المقتول

١٥ وقال ١٠ ابن الراوندى ، : فاعل القتل قاتلٌ في حال فعله والمقتول

<sup>(</sup>۱) وكذلك: ولذلك ح | وانذباح ح والذباغ س والدماح د ق | وانشجاج ح والشجاج د س ق (۲) الشجاج: لعله الشاج | الذاع د الذباح ح الدماع س ق (۳) والانذباح: والاذباح ق (۲-۷) يعلم انه ... تخرج: ساقطة من د س ق وفي س ق سياض (۱۰) من الانسان وخروج د من الاسباب وخروج ق س ح ولعله: يكون من الانسان وخروج أيكون من الانسان د من الاسباب ق س ح

مقتولٌ في حال وقوع القتل به عند من عرف أن القاتل استعمل السيف بضرب ما يقع بعده خروج الروح ، قال وليس يكون الأنسان قاتلاً على الحقيقة الالمن خرج روحه مع ضربته لانه يُعلم حينتُذ انه هو ٣ الذي استفعله الخروج بضربته وان الروح لم يكن ليخرج بهوى نفســه دون ان يضطرته الضــارب بالسيف و يكزهه ولا نعرف شئًا حدث في وقت خروجه الا الضربة والقضاءُ على الظاهر وكل ما جرت ٦ العادة في احكام الافعال والفاعلين ، فاما من تأخَّر خروج روحه فليس الضارب قاتلاً له الا بأن عرض روحَه للخروج وسلّط عليه ضدًّا يخرجه ويغمره ، قال فان قال لنا قائل : فمن القاتل له في الحقيقة ؟ قلنا لهم : ليس بمقتول في الحقيقة فيكونَ له قاتل في الحقيقة وليس يضاف قتله الا الى الضارب ولكن الضدّ الذي دخل عليه هو الذي منعه من الحسّ وغمره واخرج روحه عن جسده ، قال ولو قال قائلٌ : الضدُّ قَـَلُه كما ١٢ يقتله السمّ لجاز ذلك له، وزعم ان الله سبحانه خصّ اخراجه لروح غيره بأن سمّاه موتًا ، قال ومما يجاب به ايضًا ان يقال : الضارب قاتل بالتعريض والضد قاتل على الحقيقة ، ووصف ابن الراوندي في القتل فزعم انه ينفصل من آلة الضارب الى جسم المضروب ضدُّ للروح

<sup>(</sup>۱) وقوع د وقع ق س ح (٤) ليخرج د يخرج ق س ح (٥) بالسيف: بالسبب د (٥) نعرف: بعرف ق يعرف د س ح (٩) قال فان: فان ح (١٠-٩) في الحقيقة . . . بعقتول: ساتطة من د (١٣) خص د حصر ق س ح (١٤) به د فيه ق س ح (١٤-١٥) ان يقال . . . والضد: ساقط من ح (١٦) ضد الروح س ضد الروح د ق ح

ولولا موضع ذلك الضدّ لم يقصد تلك الآلة فاذا حلّت عليه جاهضته فأجهضها ، فان غلب الروح الضدّ فلا قَتْلَ وان غلب الضدُّ غمر وجاءت تلك الحال التي يعرف عندها ان الانسان مقتول عند اهل التولّد وعندنا ، قال ابن الراوندى : وقد زعم اصحاب التولّد انه يحدث عن الضربة في بدنه شيءُ هو الألم والقتل قال وذلك الحادث في ولهم مسفل (؟) عندنا الاعمل الضدّ وعمل الروح فانهما يحدثان منهما طباعًا واختلفوا في القتل هل يضاد الحياة ام لا على مقالتين :

فزعم بعضهم ان القتل يضاد الحياة ، وقال قائلون : لا يضاد الحياة

واختلف هؤلاء في الحياة على مقالتين :

فَهُم مِن يُثبت الحياة عرضًا والموت عرضًا

ومنهم من زعم ان القتل عرض يحلّ في القاتل والحياة المحت المعنى على في القاتل والحياة المحت المعنى على في جسم لطيف يحلّ في جسم المقتول وانما يضاد الحياة الموت الذي هو جسم بمنعها من احس الذي هو خاصتها فبهذا سُمّى موتًا وهو موت وميّت كما أنها حياة وحي ، وزعم ان الاماتة التي هي ادخال الله عن وجل الجسم المضاد لها عليها تكون وحسّها قائم كما ان القتل الذي هو ادخال ذلك الجسم الصاد لها عليها يكون وحسّها قائم

<sup>(</sup>۱) عليه لعله: فيه (؟) (ه) عن: عند س | في بدنه ح من يديه د سخ ق (٦) مسئل د ق ح معمل س ( واهملنا الاختلاف في الاعجام ) ولعل الصواب: ليس ، او: مستقل وليس | عندنا: وعندنا ح | الله عمل: الاعمال ح | الضد: اللهد ح | الروح: الحروح د | محدثان منهما: ساقطة من س (١٠) فمنهم د منهم ق س ح (١٠) فمنهم للهذا (؟)

## واختلفوا في كلام الأنسان هل هو صوت او ليس بصوت وهل الصوت جسم او عرض

فقال قائلون : كلام الانسان صوت وهو عرض وقد يكون ٣ باللسان مسموعًا وفى القرطاس مكتوبًا وفى القلوب محفوظًا فهو حالُّ فى هذه الاماكن بالكتابة والحفظ والتلاوة

وقال قائلون: كلام الأنسان ليس بصوت وهو عرض وكذلك ٦ الصوت عرض ولا يوجب الا باللسارف

وقال قائلون: الصوت جسم لطيف وكلام الأنسان هو تقطيع الصوت وهو عرض، وهذا قول « النقّام »

وقال قائلون : هو ممنّى قائم بالنفس لا يحلّ فى اللسان وهو عرض وهو غير الصوت

واختلفوا فى الكلام هل يوصف بأنه مؤلّف ام لا على مقالتين : ١٢ فقال قائلون : قد يوصف بذلك وهو مؤلّف فى الحقيقة

10

وقال قائلون : لا يوصف بذلك ومن قال : هذا كلامُ مؤلَّنُ فأَعَا يقوله النَّسَاعًا

واختلفوا فى الصوت كيف يُسمَع وهل يجوز عليه الانتقال ام لا فقال قائلون : الصوت ينتقل فى الجو فيصاك الاسماع

<sup>(</sup>۱۰) اللسان: الانسان س ق (۱۳) مؤلف: مولد ق متولد س (۱٤) بذلك: سائطة من ح (۱۷) في : من ح | الجو فيصاك: الجو ويضاد د الجوف يصاك ح الجوف يصاد ق س (۱۷) . (۲۰ ص ۲۲۵: ۲) راجع ص ۳۸۶

ويؤلمها ولا يسمع الا باتصال السمع او مداخلتهُ اياه ، وهذا قول مانظام ،

وقال قائلون: لا يُسمَع الصوت اذا كان مكانه بائناً عن سمع الانسان وأنما يسمع الانسان ما يوجد في سمعه، وقال هؤلاء في الصَدٰى ان الانسان اذا فتح فاه وقصد الصياح فدافع الجو فيحدث الصوت في المكان الذي يحله على طريق التولد

وابی ذلك آخرون وقالوا الصوت موجود فیظهر ولا یحدث
 وقال قائلون از الصوت لا يسمع وكذلك الكلام وانما يسمع
 الجسم مصورتًا والجسم متكلّمًا

١٢ واختلفوا في الصوت هل يبقي ام لا على مقالتين :

فقال قوم آنه يبقى ، وقال قائلون آن الصوت لا يبقى ، ومنهم من قال : من الصوت ما يبقى ومنه ما لا يبقى

> ۱۵ واختلفوا هل یکون صوت واحد فی مکانین فانکر ذلك منکرون واجازه مجیزور

<sup>(</sup>۱) ويؤلمها: كذا في ح بين السطرين وفي اصلها و ق س: ونولفها وفي د: و يولمها (۱۰) ان الصوت: الصوت د (۱۱) الجسم مصوتا: مصوتا ح (۱٤) ومنه: ومن الصوت س (۱۰) في الاصول: صوتاً واحداً

## واختلفوا فى الصوت هل هو جسم

فقــال « النظّام » : هو جسم ، وقال غيره : هو عرض ، وقال قائلون : ليس بجوهم ولا عرض ، وانكر منكرون الصوت وقالوا : ٣ لا صوت في الدنيا وليس الا المصوّت

واختلفوا هل يكون صوت لا لمصوّت على مقالتين :

فنهم من قال : لا يكون صوت الالمصوّتِ ، ومنهم من اجاز ٦ صوتًا لا لمصوّت

واختلفت المعتزلة اذا قال جماعة : يا زيد ! فتكلم احدهم بالياء

والآخر بالالف والآخر بالزاى والآخر بالياء والآخر بالدال على مقالتين :

فقال و محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي ، : كل حرف من هذا كلهُ على المُعَلَّم بها صاحبها وخبرُ 'يخبر به صاحبه فهو إخبارُ وكلمات

وقال « احمد بن على الشطوى المعروف ببوقه » : ليس كل حرف من هذا كلة وليس الجميع كلامًا ولا خبراً ولا إخباراً

واختلفت المعتزلة فى الحواطر

فقال " ابرهيم النطّام " لابدّ من خاطر أن احدها يأمر بالاقدام

<sup>(</sup>ه) لمصوت د عصوت ق س ح (٦) لمصوت : عصوت ق ح (٧) لمصوت : عصوت ق ح (٧) لمصوت : عصوت ق ح (٧) لمصوت ق ح عصوت ق ح (١٦) بلاقدام : في الاصول بالاقهام ثم صححت في ح (١٦) بالاقدام : في الاصول بالاقهام ثم صححت في ح (١٦) بالاقدام : في الاصول الدين ص ٢٦-٨٨ و ١٥٥ ـ ١٥٥ ـ ١٥٥ ـ

والآخر يأمر بالكفّ ليصح الاختيار، وحكى عنه « ابن الراوندى • انه كان يقول ان خاطر المعصية من الله الا انه وضعه للتعديل لا ليعصى ، وحكى عنه انه كان يقول ان الحاطرين جسمان واظُنُّه غلط في الحكاية الاخيرة عنه

وقال « بشر بن المعتمر » : قد يستغنى المختار فى فعله وفيا يختاره عن الخاطرين، واحتج فى ذلك باق ل شيطان خلقه الله وانه لم يُنقَل شيطان يخطر وقال قوم ان الافعال التى من شأن النفس ان تفعلها وتجمعها وتميل اليها وتحبها فليس تحتاج الى خاطر يدعوها اليها واما الافعال التى تكرهها وتنفر منها فان الله عن وجل اذا اص بها احدث لها من الدواى مقدار ما يوازى كراهتها لها ونفارها منها والن دعاه الشيطان الى ما تميل اليه وتُحبه زادها من الدواى والترغيب ما يوازى داى الشيطان الى وينفر طباعها منه جمل الدواى والترغيب والترهيب والتوفير يفضل ما عندها من الكراهة لذلك منه فتميل النفس الى ما دُه [ي]ت اليه ورُغّت فه طباعًا ، و ذكر « ان الراوندى » ان هذا القول قوله

<sup>(</sup>۲) للتمديل لا ليمصى: كذا في دوفي في للعبد ليمصى وفي سي للمديد لا ليمصى وفي ح للعبد بلاء ليمصى ، وقال في اصول الدين ص ه ١٥ : ويدعوا بالآخر الى المعصية لا ليفعل ولكن لاعتدال الدواعي (٦) باول : فاول في إينقل : سفك د إيخطر دس ح مخطر في (٧) وتجمعها : كذا في الاصول كلها (٨) فليس : في الاصول وليس إ اليها : اليه د (١١) ما عيل : أن عيل ح وهي ساقطة من س (١٣) والتوفير ح والتوفر س في والتوفي د إيفضل : لفضل سق (١٤) عندها في غيرهاد س (؟) ح | الكراهية س (١٥) طباعا : طباعها س

وقال « ابو الهذيل » وسائر المعتزلة : الحاطر الداعى الى الطاعة من الله وخاطر المعصية من الشيطان وثبتوا الحواطر اعراضًا الا ان « ابا الهذيل » [يقول ] : قد تلزم المحجّة المتفكّر من غير خاطر و « ابرهيم » و « جعفر ، يقولان : لا بدّ من خاطر

فانكر منكرون الخواطر وقالوا : لا خاطر

واختلف الناس في العامّة والنساء الذين على جملة الدين اذا خطر بالهم التشبيه على مقالتين :

فقال قائلون: عليهم ان يتفكّروا فى ذلك ويتبعوا فى ذلك حجّة وقال قوم: ليس ذلك بواجب عليهم وقد يجوز ان 'يمرضوا عنه وفلا يعتقدوا ان كان ناقضًا فلا يعتقدوا ان كان ناقضًا للجملة التي هم عليها فهو باطل

القول بطاعة لا يراد الله سها

14

اختلفت الممتزلة فى ذلك فزعم زاعمون منهم انه لا يجوز ان يطيع الله من لم يُرِدْه بطاعة ولم يتقرّب اليه بها وانكر ال يكون (٦) العامة د وق ( (؟) الغلمة س ح وله وجه ( ٨) فى ذلك ويتبعوا : ساقطة من ق ويتبعون د (٩) عليهم : وعليهم ح | وقد يجوز : كذا فى د وفى ق س ح : ان يتفكروا فى (١٠) ناقضا ق (؟) ح ناقصا س ناقصا د (١٢) بطاعة : لطاعة د ق س فى الطاعة ح | الله بها د بها الله ق س ح (١٤) وانكر : كذا فى الاصول ولعله وانكروا

<sup>(</sup>۱۱-۱) راجع اصول الدين ص ۲۰۱-۸۰۲ (۱۲) راجع ص ۱۰۰ : ۵-۷ وکتاب الانتصار ص ۷۲-۵ واصول الدين ص ۲۹۷ مقالات الاسلامين – ۲۸

فى الدهرية طاعةُ لله او معرفة امرٍ ، والقدرية يعيّرون من خافهم فى القدر واهل الحقّ يسمونهم قدريّة ويسمّونهم مجبرة وهم اولى بأن

٣ كونوا قدرية من اهل الاثبات

وقال قائلون منهم ممن انكر القول بطاعة لا يراد الله بها : ليس فى المشبّهة معرفة بالله ولا يكونون مطيمين له ولكن فى القدرية

معرفة بالله اذا كانت موجودةً وكذلك فيهم طاعة لله عن وجل وقال قائلون ممن انكر القول بطاعة لا يراد الله بها ان افعال الجاهل بالله كلها جهلٌ بالله وليس احد من الجهال لله مطيعًا، وهذا قول «عبّاد»

واختلفوا في عذاب القبر

فنهم من نفاه وهم المعتزلة والحوارج، ومنهم من اثبته وهم اكثر اهل الاسلام، ومنهم من زعم ان الله ينتم الارواح ويؤلّمها فاما الاحساد التي في قبورهم فلا يصل ذلك اليها وهي في القبور

واختلفوا هل يجوز ان يُخلَق العالم لا في مكان او يوجد لا في مكان على مقالتين :

<sup>(</sup>٩) عذاب القبر : راجع اصول الدين ص ٢٤٦-٢٤٥ والمصل ٤ ص ٦٦

فقال قائلون : كان جائزاً ان يخلق الله العالم لا في مكانٍ ويوجد[ه] لا في مكان ويوجده لا في شيء ، واحال ذلك محيلون وقالوا : لا يجوز وجود العالم لا في مكان وخلقُه لا في شي.

واختلفوا هل يجوز از يتحرك الجسم الموات اذا كان ســـاكنًا من غير دافع

فأجاز ذلك مجيزون ان يكون البارئ يحرّكه من غير دافع، وانكر ٢ ذلك منكرون وقالوا: لا يجوز ان يتحرك الا ان يدفعه دافع، وهذا قول « اصحاب الطبائع ،

واختلفوا هل الحركة يمنةً هي الحركة يسرةً ام لا فقال قائلون : أنما يقدر الأنسان على سكونٍ وحركةٍ فإن فعل

14

10

مع تلك الحركة كونًا يمنةً فهي حركة يمنة وان فعل ممها كونًا يسرةً

فهي حركة يسرة: وهو قول « ابي الهذيل »

وقال قائلون : الحركة يمنة غير الحركة يسرة

واختلفوا هل تڪون حركة اخف من حركة

فاجاز ذلك مجيزون ومنمه آخرور

(١) جائزاً : جائز د س ح (٦) ذلك : لعلها زائدة (٧) ذلك : (٩) الحركة عنة هي الحركة : كذا صحنا وفي الاصول : الحروج عنة [ منه د ] هو الحروج (١١) فيمي: في الاصول فهو | معها: منها ق س (۱۱) ينة : يسرة ح ا يسرة : ينة ح (۱۰-۱۰) راجع ص ۲۴۷ و ۲۰۰

واختلفوا فى افعال القلوب من الارادات والكراهات والعلوم والنظر والفكر وما اشبه ذلك هل هى حركات ام لا

فقال قائلون : كلها حركات ، وقال قائلون : هي سكون كلهـا ،

وقال قائلون: ليست بحركات ولا سكون

واختلفوا هل يجوز ان يُخلَق العلم بالالوان فى قلب الاعمى ام لا

فاجاز ذلك مجيزون وانكره آخرور

واختلفوا فى كلام العباد هل يبقى ام لا على مقالتين :

فقال قائلون : كلام العباد لا يبقى ، وقال قائلون : الكلام

٩ قد يبقى ، وهذا قول • ابى الهذيل ، وغيره

14

واختلفوا هل يفعل الكلام بغير اللسان

فاجاز ذلك مجيزون وانكره منكرون واختلفوا في الهواء هل هو معني

فقال قائلون : ليس بجسم ، وقال قائلون : هو جسم رقيق

واختلفوا هل يجوز رفعه من حَيْز الاجسام حتى لا يكورـــــ

فاجاز ذلك مجيزون ، وانكره منكرون وقاا[وا] : لو ارتفع ما بين الحائطين من الجو لالتقت الحيطان وتلاصقت

<sup>(</sup>۱۲) معنی : لعله جسم (۱۵) منکرون د آخرون ق س ح

واختلفوا فيمن مد يده وراء العالم على مقالتين :

فقال قائلون : يمتد مع يده فهذا يكون مكانًا ليده لأن المتحرّك لا يتحرّك الا في شيء لا يتحرّك الا في شيء لا يتحرّك الا في شيء

واختلف الناس في الرؤيا على ستة اقاويل:

فرعم «النظّام» ومن قال بقوله فيما حكى عنه « زرقان » ان الرؤيا خواطر مثل ما يُخطر البصر وما اشبهها ببالك فتمثلها وقد رأيتَها ٢ - وقال « معمّر » : الرؤيا من فعل الطبائم وليس من قبل الله

وقالت · السوفسطائية · : سـبيل ما يراه النائم في نومه كسبيل ما يراه اليقظان في يقظته وكل ذلك على الحيلولة والحسبان

وقال « صلح قبة » ومن قال بقوله : الرؤيا حقُّ وما يراه النـائم فى نومه صحيح كما ان ما يراه اليقظان فى يقظته صحيح فاذا رأى الانسان فى المنام كأنه بافريقية وهو ببفداذ فقد اخترعه الله سـبحانه بافريقية فى ذلك الوقت

وقال بمض الممتزلة: الرؤيا على ثلثة أنحاء منها ما هو من قبل الله كنحو ما يحدّر الله سبحانه الانسان في منامه من الشرّ ويرغّبه في الحير ١٥

<sup>(</sup>١) على : في الاصول : في (٢) فهذا : وهذا د (٦) البصر د للبصر في س ح

اشبهها: لعله اشبهه (؟)

<sup>(</sup>۱۰) صلح قبة : راجع ص ٤٠٧ والفصل ه ص ١٩

ونحو منها من قبل الانسان ونحو منها من قبل حديث النفس والفكر يفكّر الانسان في منامه فاذا انتبه فكّر فيه فكأنه شيء قد رآه

وقال « اهل الحديث » : الرؤيا الصادقة صحيحة وقد يكون من الرؤيا
 ما هو اضغاث

واختلف الناس في الذي يراه [الراءي] في المرآة

وقال قائلون: الذي يرى [ الراءي ] في المرآة أنما هو انسان مثله اخترعه الله ، وهذا قول ، صلح ،

وقال • ابو الحسين الصالحي »: لا مرءى الالون وان الشعاع ينفصل من وجه الانسان وله لون كلون الانسان فيرى الانسان لون

الشماع المنتقل من وجهه اذا اتصل بالمرآة ولونه كلون وجهه وقال « السوفسطائية ، على اصل قولهم : أنما هو على الحسبان

۱۲ وقال قائلون: الانسان أعايرى وجهه بانمكاس الشعاع عليه من جهة المرآة

وقال قائلون : الذي يراه الراءي في المرآة هو ظلّ الوجه

وقال « ضرار بن عمرو ، ان الانسان يرى مثاله ومثال غيره

واختلف الناس في المن هل يدخلون في الناس على مقالتين : فقال قائلون : محال ان يدخل المن في الناس

<sup>( )</sup> حدیث : حدوث د (۲) فاذا : فان ق (۳) وقد یکون : ویکون ح (۲) الذی : ما ح (۸) وان الشعاع : والشماع س (۱۲) علیه : ساقطة من ق (۱۲) الدی : الذی : د (۱۶) الرائی : ساقطة من ح (۱۵) ومثال قسح ومثاله د وله وجه

وقال قائلون: يجوز ان يدخل البن فى الناس لأن اجسام البن اجسام لبن اجسام رقيقة فليس بمستنكر ان يدخلوا فى جوف الانسان من خروقه كما يدخل الماء والطمام فى بطن الانسان وهو اكثف من اجسام الجنّ وقد يكون الجنين فى بطن اتمه وهو اكثف جسمًا من الشيطان وليس بمستنكر ان يدخل الشيطان الى جوف الانسان

واختلفوا هل المصروع يرى الشيطان ام لا على ثلثة اقاويل: وفقال قائلون: الجنّ لا يخبطون الناس ولا يستهلكونهم وأنما ذلك من جهة اختلاط الطبائع وغلبة بعض الاخلاط من المرّة او البلغم وقال قائلون: الشيطان يخبط الانسان ويستهلكه ويراه الانسان و

وما يُسمَع منه فهو كلام الشيطان

وقال قائلون: بل يخبط الانسان ويصرعه ويوسوسه ولا يراه الانسان وليس الكلام المسموع فى وقت الصرع والاختباط ١٢ كلام الشيطان

واختلفوا فى شرّ وسواس الشيطان كيف يوسوس

فقال قائلون أنهم يوسوسون وقد يجوز أن يكون الله تمالى جعل ١٥ الجو اداة لهم أو جمل لهم أداة مما غير الجو وذلك متصل بالقلب فيحر ك

<sup>(</sup>٣) وهو اكثف . . . امه : ساقطة من ق س ح (٥) يدخل الشيطان : يدخل س (٧) الناس : ساقطة من ق س ح | يستهلكونهم : يسلكونهم د (٨) الاخلاط : الاختلاط س ق (٩) ويسلكه د | ويراه : ويراه ويرا ق (١١) قائلون : آخرون د (١٦) او جعل د وجعل ق س ح | ما د على ما ق س ح

الشيطان تلك الآلة من جهة بعض خروق الانسان فيوصل الوسوسة الى قلبه بتلك الآلة ، مثال ذلك انك تأخذ الرمح وبينك وبين الانسان عشرة اذرع فتنكيم فيه فيسمع الانسان اذا كان الرمح مجوّفًا وكان متصلاً بسمعه

وقال قائلون: جسم الشيطان ارق من اجسامنا وكلامه اخنى من كلامنا فيجوز ان يصل الى سمع الانسان فيتكلّم بكلامه الحنى فيكون ذلك هو وسوسته

وقال قائلون: بل يدخل الى قلب الانسان بنفسه حتى يوسرس فيه واختلفوا هل يعلم الشيطان ما فى القلوب ام لا على ثلث مقالات: فقال « ابرهيم » و « معتر » و « هشام » ومن اتبعهم ان الشياطين يعلمون ما يحدث فى القلوب وليس ذلك بعجيب لأن الله عن وجل قد جعل عليه دليلاً ومحالُ ان يدخل الشيطان قلب الانسان ، مثال ذلك ان تشير الى الرجل: أقبلُ او آذبِر فيعلم ما تريد فكذلك ذلك ان تعلم فعلاً عرف الشيطان كيف ذلك الفعل فاذا حدّث نفسه اذا فعل فعلاً عرف الشيطان كيف ذلك الفعل فاذا حدّث نفسه عكذا حكى « زرقان »

<sup>(</sup>۷) وسوسته: وسوسه ق (۱۰) الثيالمين: الثيطان دح (۱۱) محدث: نجد ح | بعجيب: فيا من ص ١٦٢؛ بغيب وهو اشبه (۱۲) تلب الانسان: الانسان س امثال: مثل س ق وكذا فيا من في ص ٦٢ (١٣) تشير: لعله يشير الرجل كا من (۱۵) والبر: والترغيب في الحير ح

قال: وقال آخرون من المعتزلة وغيرهم ان الشيطان لا يعرف ما فى القلب فاذا حدّث الانسان نفسه بصدقة او بشيء من افعال البر نهاه الشيطان عن ذلك على الظنّ والتخمين، وقال قائلون ان الشيطان على يدخل فى قلب الانسان فيعرف ما يريد بقلبه

واختلفوا في الجنّ هل ُيخبرون الناس بشيء او يخدمونهم على مقالتين:

فقال «النظّام ، واكثر المعتزلة واصحاب الكلام : لا يجوز ذلك لأن في ذلك فساد دلائل الانبياء لأن من دلالهم ان ينبئوا بما نأكل وندّخر ، وقال قائلون : جائز ان يخدم الجنّ الناس وان يخبروهم ما لا يعلمور ...

واختلفوا هل يطيق الشيطان على حمل ما يطيق البشر حمله فقال قائلون : جائز ذلك وان يحمل الأشياء الكشيرة

14

10

وانكر ذلك منكرون وتالوا: في هذا بطلان دلائل الرسل، وهذا قول « الحِبَائِي»

واختلفوا هل يجوز ان ينقلب الشياطين عن صورها

فاجاز ذلك قوم وأنكره آخرون

<sup>(</sup>۳) والتخمين : والتحيير د (٥) او : ام س | مخدمونهم د محدُونهم ق س عدونهم س (٨) دلالاتهم د ولعله دلائلهم (٩- ١٠) وقال ... يعلمون : ساتطة من ق س ح (٩) نخبوهم : في الاصل مخبونهم (١١) واختلوا : ساتطة من ق س وهي في ح مستدركة في الهامش (١٣) وهذا قول س هذا قول د ق ح

واختلفوا هل يجوز ان تظهر الاعلام على غير الانبياء فقال قائلون: لا يجوز ان تظهر الاعلام المعجزات على غير الانبياء وقال قائلون: جائز ان تظهر المعجزات على الايمة وينزل الملئكة

عليهم، وهذا قول طوائف من «الروافض »، وقد افرط بمضهم فى القول حتى زعم انه جائز ان ينسخوا الشرائع ، وقد افرط قوم من جنس هؤلاء من « الحُرَّمدينية ، حتى زعموا ان الرسل يأتون تَـبَرٰى بعـد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم لا ينقطعون

وقال قائلون : جائز ان تظهر المعجزات على الصالحين الذين لا مدّعون النبوّة ولا يجوز ان تظهر على المبطلين

وقال قائلون: قد يجوز ان تظهر المعجزات على الكذّابين الذين يدّعون النبوة يدّعون الألهية ولا يجوز ان تظهر على الكذّابين الذين يدّعون النبوة الله تأل لأن من يدّعى الالهية فنى بنيته ما يكذّبه فى دءواه وليس من ادّعى النبوّة فى بنيته ما يكذّبه انه نَبىّ ، فهذا قول «حسين النجّار ،

وقد جوّز قوم من الصوفية ظهور المعجزات على الصالحين وان الله على المالحية في الدنيا فيأكلونها ويواقعون الحور العين في الدنيا

<sup>(</sup>A) الذين : والذين ح (١١) يدعون . . . الذين : ساقطة من س الدين : والذين ح و الدين : ساقطة من س الدين الدين : مدى ق س ح الفني د يو ق ح سو س الدينية : هيئته د وله وجه (١٣) في بنيه ما د في ما ق ح ما س

ويظهر لهم الملئكة ويظهر لهم الشياطين فيحاربونهم ولم يحوزوا رؤية الله في الدنيا ، وزعموا ان هذه موارث الاعمال

وجوّز آخرون كل ما حكيناه عن المتقدّمين منهم وجوّزوا ان ٣ يروا الله سبحانه في الدنيا وان يباشروه ويجالسوه

وقال قائلون: [جائز ان] تظهر المعجزات على الصالحين وان تبلغ بهم مواريث الاعمال حتى تسقط عنهم العبادات وتكون الدنيا لهم مباحةً ٦ وكل ما فيها ويسقط عنهم النهي ويحلّ لهم النساء وسائر الاشـياء، وهذا قول • اصحاب الاباحة » وزعموا ان المبادة تبلغ بهم حتى لا یهةوا بشیءِ الاکان کما یریدون وان ارادوا ان تحــدث لهم دنانیر حدثت وكل ما ارادوا من شيء لم يستعصب عليهم ، وقد زعم بعضهم ان العبادة تبلغ بهم حتى يكونوا افضل من النتين والملئكة المقرّبين

واختلف الناس هل الملئكة افضل من الانبياء

فقال قائلون : الملئكة افضل من الانبياء

وقال قائلون : الانبياء افضل من الملئكة والاعَّة افضل من الملئكة

14

10

الضًا ، وهذا قول الروافض

<sup>(</sup>۱) و محاربونهم ق س ح | محوزوا: بجوز ق ح (٦) مهم: نعمق س (١١) النبيين د الناس ق س ، من المشكة المقرس مواریث: الواریث ق و الناس ح

<sup>(</sup>۱۳-۱۳) راجع ص ۱۷-۱۳)

وقال قوم من المتنسّكين أنه جائز أن يكون في الناس غير الأنبياء والاعّة من هو افضل من الملتكة

واختلف الناس فى الحِنّ هل هم مكَّلْمُون ام مضطرّون فقال قائلون من الممتزلة وغيرهم : هم مأمورون منهيّون قد أمر ا ونُهُوا لأنَّ الله هن وجل يقول: يا معشر الجنَّ والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض الآية (٥٥: ٣٣) وأنهم مختارون ، وزعم زاعمون انهم مضطرّون مأمورون ، وكذلك اختلافهم في الملئكة وفي انهم مأمورون او مختارون على سبيل اختلافهم في الجنّ

واختلفوا في الشياطين هل 'برَون في الدنيا ام لا

فقال قوم : لا يجوز الا ان يريهم الله سبحانه نبيًّا او يجمل رؤيتهم عَلَمًا ودليلاً على نوّة ننى وقد يقدر الله سبحانه ان بُرى عباده الملئكة

والشياطين من غير ان يقلب لحلقهم وقد يرى الأنسان الملئكة في حال المعاينة

وقال قائلون : لا يجوز ان يُروا بحال الا ان يقلب الله خلقهم

١٥ وُ يخرجهم عما هم عليه

<sup>(</sup>١) التنسكين : التسكين ق س | الانبياء : الانبياء والملتكة ح (١٠-٩) هل ... لا يجوز : ساقطة من د (١٠) فقال قوم لا يجوز : سـاتطة من ق س | يريهم : يرويهم ح ثم محيت الواو الوريهم س (۱-۲) راجع ص ۲۸۹ : ۵-۳

وقال قائلون : جائز ان يُرَوا في الدنيا من غير ان يقلب الله خلقهم ومن غير ان يجعل ذلك دليلاً على نبوّة خيّ

وذهب الى انكار الجنّ والشياطين ذاهبون وزعموا انه ليس ٣ في الدنيا شيطان ولا جنّ غير الانس الذيرين نراهم

واختلفوا هل يجوز ان ينقلب الشياطين في صور الانس او في

غير ذلك من الصور اذا ارادوا ذلك ام لا

فقال قائلون: جائز ان ينقلبوا الى اى صورة شاءوا من الصور فيكون الشيطان مرتةً في صورة انسان ومرتةً في صورة حيّة

وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: ذلك غير جائز ولم يجمل الله ه سبحانه الهم ان ينقلبوا متى ارادوا

واختلف الناس هل ابليس من الملئكة ام لا

فقال قائلون: هو منهم ولكنه اخرج عن جملتهم لما استكبر على ١٢ الله عن وجل، وقال قائلون ليس هو من الملئكة

واختلفوا هل الملئكة جنّ ام ليسوا نجنّ

فقال قائلون: هم جنُّ لاستتارهم عن الابصار ومن هذا قيل ١٥ للجنين انه جنين، وقال قائلون: ليسوا محنّ

<sup>(</sup>۲) یجعل : یجعل الله ق (۳) وزعموا د وزعم ق س ح (۱) شیطان : شیاطین ق (۵) الشیطان ق او ق د وق ق س ح (۱) الشیطان : الشیطان ق الشیطان ق س ح (۱) الشیطان ق س ح الشیاطین س ح (۱۰) ارادوا : شاءوا ح (۱۲-۱۳) عن ... هو : ساقطة من ق س ح

## واختلفوا فر السحر

فقـالت المعتزلة وغيرهم من اهل الاســـلام: السحر هو التمويه والاحتيال وليس يجوز ان يبلغ الســاحر بسحره ان يقلب الاعيان ولا ان نُحدث شدًا لا يقدر غيره على احداثه

وقال قائلون : يجوز ان يقلب الساحر بسحره الأنسان حماراً وان تذهب المرءة الى الهند في ليلة وترجع

وقال قائلون : السحر ليس على قلب الاعيان ولكنه اخذُ بالعيون كنحو ما يفعله الانسان مما يتوهمه المتوهم على خلاف حقيقته

### واختلفوا في المكان

فقال قائلون: مكان الشيء ما يُقلّه ويمتمد عليه ويكون الشيء متمكّنًا فيه وقال آخرون: مكان الشيء ما يماسّه فاذا تماس الشيئان فكل ١٢ واحد منهما مكانُ لصاحبه

وقال قائلون : مكان الشيء ما يمنعه من الهوئ معتمداً كان الشيء علمه او غير معتمد

ه وقال قائلون : مكان الاشياء هو الجوّ وذلك ان الاشياء كلها فيه وقال قائلون : مكان الشيء هو ما يتناهى اليه الشيء، وأنما ذكرنا قول المنتحلين للاسلام في المكان دون غيرهم من الاوائل

<sup>(</sup>٣) والاحتيال د والاختيال ق والاحسال س ح (٤) غيره: ساقطة من ح (٧) على قلب: قلب ق (١١) ما: هو ما د (١٢) مكان ح مكانا د ف س

#### واختلفوا في الوقت

فقال قائلون: الوقت هو الفرق بين الاعمال وهو مَدَى ما بين عمل الى عمل وانه يحدث مع كل وقت فعلُ، وهذا قول « آبي الهذيل » وقال قائلون: الوقت هو ما توقّته للشيء فاذا قلت : آبيك قدوم زيد فقد جملت قدوم زيد وقتًا لمجيئك، وزعموا ان الاوقات هي حركات الفلك لأن الله عن وجل وقتها للاشياء، هذا قول « الحُبَائي» وقال قائلون: الوقت عرض ولا نقول ما هو ولا نقف على حقيقته واختلفوا هل يكون وقت لشيئين ام لا:

فاجاز ذلك مجيزون وانكره منكرون

واختلفوا هل يجوز وجود اشياء لا فى اوقات

فَوِّزُ ذَلَكُ مُجِيزُونُ وَانْكُرُهُ مَنْكُرُونِ ، وَهَذَا الذَّى حَكَيْنًا فَي الوقَّتُ اقاويلِ المنتحلينِ للاسلام

14

واختلفوا في الدنيا ما هي

فقال قائلون: هى الهواء والجوّ ، وهذا قول « زهير الاثرى »
وقال قائلون قول القائل دُنيا واقع على كل ما خلقه الله سبحانه من الجواهر، والاعراض وجميع ما خلقه الله سبحانه قبل مجىء الآخرة وورودها

<sup>(</sup>٣) الى عمل : وعمل ح | وهذا ق هذا د س ح (٨) وقت لشيئين : وقت الشيء لشيئين ق (١١) حكيناه ح (١٥) قول القائل: في ح هو الفائل و « القائل » مضروب عليها

#### واختلف المتكلمون في الحبر ما هو

فقال قائلون: كل ما وقع فيه الصدق والكذب، وهو مع هذا يشتمل على ضروب شتّى منها النفى والاثبات والمدح والذمّ والعجب، وليس منه الاستفهام والاص والنهى والأسف والتمتى والمسئلة لأنه ليس يقال لمن ينطق بشيء من ذلك صدقت ولا يقال له كذبت

وقال قائلون: الحبر هو الكلام الذي يقتضي مخبراً وأنما سمّي خبراً من اجل المخبر به فاذا لم يكن عنبر لم يُسمّ الكلام خبراً ، وابي هذا القائلون الذير حكينا قولهم آنةًا

### ٩ واختلفوا في الـكلام ما هو

وقال قائلون: الكلام هو القول وقد يخرج من هذه الاقسام كلها لأنه امنُ لملّة المأمور نهى لملّة المنهى خبرُ لملّة المخبر عن لملّة ١٥ المَمْنَى وهو كلام وقول لا لملّة ، وهذا قول ، أبر كلاّب ،

 <sup>(</sup>۲) کل : لعلم هو کل (۱) سمی خبراً : خبراً ق س (۷) الحخبر : الحبر ح الحجبر : في الاصول مخبراً (۱۱) سؤال د ق س (۱٤) امن : ساقطة من ق س وهی في ح مستدرکة بين السطرين (۱۵) المتمنی : ساقطة من د

### واختلفوا في الصدق والكذب

فقــال بعضهم: الصــدق هو الاخبار عن الشيء على ما هو به والــكذب الاخبار عنه بخلاف حقيقته بعلم وقع ام بغير علم

وقال بعضهم: الصدق الحبر عن الشيء على ما هؤ به اذا كان معه علم الحقيقة

ثم اختلفوا في الكذب

فقالت جماعة منهم : الكذب هو الاخبار عنه بخلاف حقيقته ، وزاد

سائرهم في الكذب الحبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه بغير علم

وقال بمضهم: الصدق ذو شروط ِ شتّى منهـا صحّة الحقيقة ومنهـا العلم بها ومنهـا امر الله به والكذب ذو شروط ايضًا منها علم الحقيقة

والعلم باعتماد نفيها ومنها النهى من الله عنه فاما ما وقع بغير علم فهو خبرُ

عاثر لا يستمى صدقًا ولا كذبًا

واختلفوا هل يستمى الحبر صدقًا قبل وقوع مخبره ام لا على مقالتين: فنهم من سمّاه صدقًا قبل وقوع تخبَره، ومنهم من امتنع من ذلك واختلفوا في الحاص والعامّ

فزعم زاعمون ان الحبر قد يكون خاصًا كالحبر عن الواحد

<sup>(</sup>۲) هو الاخبار ح والاخبار س الاخبار د ق (۲و٤) به: لعله عليه (۶) (٦) ثم: وح (۷) الكذب: والكذب د | هو الاخبار ح الاخبار د والاخبار ق س

<sup>(</sup>٩) شروط: شرط د (١٠) شروط: شرط د وكذا كانت في ح م محمعت

<sup>(</sup>۱-۱) راجع اصول الدين ص ۲۱۷-۲۱۸ (۱۵) راجع اصول الدين ص ۲۱۹-۲۱۸ مقالات الاسلاميين\_۲۹

من النوع المذكور اسمه فى الحبر او بعضه فيكون عامًّا والعامّ ما عمّ اثنين فصاعداً ، ويكون عامًّا خاصًّا وهو ما كان فى اثنين من النوع المذكور اسمه فى الحبر او فيما هو اكثر من ذلك بعد ان يكون دون المذكور ، وهذا قول « ابن الراوندى » و « المرجئة ،

وقال قائلون: الحبر الحاص لا يكون عامًّا والعام لا يكون خاصًّا والحاص ما كان خبراً عن الواحد والعام ما عمّ اثنين فصاعداً، وهذا قول عتاد بن سليمن وغيره

واختلفوا في قول الله عن وجل: افعلوا! هل يكون امراً من غير

ان يقارنه نهي عن ترك ما قال افعلوه

فقال قائلون : هو امر لازم وان لم يظهر النهى

وقال آخرون: لا يكون امراً حتى يقارنه النهى عن ترك ما قال:

١٢ افعلوه، وقول القائل: افعلوا! هو امن لمن دونك وهو سؤال لمن هو فوقك

واختلفوا في الاثبات والنني ما هو

فقال قائلون: النفي متّصل بالاثبات في المقل لأنك لا تنفي شيئًا ١٥ الا وقد اثبتّه على وجه آخر كقولك: ليس زيد متحرّكًا انت تثبت زيداً

<sup>(</sup>۱) فیکون: لعله ویکون | عاما: ساقطة من ق س ح (۳) المذکورین ح (٤) الروندی : المدری ق الرری س (۸) افساوا: افساوا ما شیتم ح (۱۳) النقی والاثبات ح (۱۶) العقل : کذا صحح فی ح بین السطرین وفی الاصول العقد

غير متحرك وانت نفيت ان يكون ساكنًا ، واحال قائل هذا ان يُنفى الا ما هو شيءُ ثابت كائن موجود

وقال قائلون. النفي كل قول واعتقاد دلّ على عدم شيء او كان ٣ خبراً عن عدمه ولا يجوز ان يكون المثبّت منفيًّا على وجه من الوجوه وكذلك المنفيّ ليس بمُثبّت على وجه من الوجوه، وكذلك الاثبات كل قول واعتقاد دلّ على وجود شيء او كان خبراً عن وجوده، ثم زعم صاحب هذا القول ان الاثبات في الحقيقة هو ما به كان الشيء ثابيًّا والنفي ما كان الشيء به منتفيًا في الحقيقة، وهذا القول هو قول « الجبّائي،

وقال قائلون: المُثبَت قد يكون منفيًّا على وجه والمننيّ قد يكون هُ مُثبتًا على وجه كما تثبت زيداً موجوداً وتنفيه متحرّكًا وليس بمستحيل ان ينتني الشيء بأن لا يكون موجوداً ولا يكون ثانيًّا

واختلفوا هل يكون فعل للانسـان لا طاعة ولا معصية ام لا ١٢ على مقالتين

فقال قائلون لا فعل للانسان البالغ الا وهو لا يخلو من ان يكون طاعة او معصية ، وقال قائلون ان الافعال منها طاعات ومنها معاص ومنها مواص ومنها مباحات لم يأص الله بها ليست بطاعة ولا معصية

<sup>(</sup>٣) دل: دله د له ق س ح (٦) او اعتقاد د (٧) ما به: ما هو به س (٨) هو قول: تول ح (١٢) بأن لا د بأن ق س ح (١٢) للانسان ح الانسان د ق س (١٦) ام لا . . . معصية : ساقطة من ق س ح (١٦) بها ليست : لعل في المتن حذفا والصواب : بها ولا نهى عنها وليست

واختلف الناس هل يقال لم يزل الله خالقًا الله خالقًا الله خالقًا فأجاز ذلك قوم ومنعه آخرورن

واختلف الذين منعوا من ذلك هل يقال لم يزل الحالق ام لا فقال قائل : نقول لم يزل خالقًا

وقال آخر: يقال لم يزل الحالق واحداً عالماً وما اشبه ذلك ولا يقال لم يزل الحالق كالقول لم يزل الحالق كالقول لم يزل خالقًا ونقول: الحالق لم يزل وخالق لم يزل، والقائل بهذا «عبّاد برف سليمن، واختلفوا في النبوة هل هي ثواب او ابتداء

فقال قائلون: هي ابتداء، وقال قائلون: هي جزاءٌ على عمل الانبياء، هذا قول «عبّاد»، وقال « الجُبّائي، : يجوز ان تكون ابتداءً واختلفوا هل يجوز ان توجد في الانسان قوة ولا يقال قوئ النسان النسان

۱۲ فقال قائلون : اذا كانت القوة فى بعض اجزائه فهو القوى ولا جائز ان يكون قوة ولا قوى القوى المائز ان يكون قوة ولا قوى المائز الم

وقال قائلون : اذا كانت القوّة في بمض اجزائه لم نقل ان الانسان

<sup>(1-4)</sup> كذا في ل وفي د س ق ح : فقال قائلون لم يزل الحالق ولا نقول [ يقولون ح ] لم يزل خالقاً ، وقال قائلون قول القائل لم يزل الحالق واحداً او عالماً او ما اشبه ذلك وقال [ فقال د ق س ] قائلون لم يزل الحالق لان القول | [ لم يزل . . . كالقول ساقطة من س ] ، (٨) او : و س ق (١١) توجد : يكون توجد ح (١٤) اذا كانت : ساقطة من ق س ح

<sup>(</sup>۵-۷) راجع ص ۱۷-۱۱۰:۱۷۳ و ص ۱۸-۱۱۸۱

قوى الا ان تجامع القوة امراً او نهيًا او اباحة او ترغيبًا او اطلاقًا فالامر والنهى والاباحة والترغيب للبالغين والاطلاق للاطفال والبهائم والهوام والحجانين وكل من كانت له قوة معها هذا فهو قوى ، والقائل بهذا « عبّاد بن سليمن ،

# القول في المقطوع والموصول

زعم "عبّاد" ان اصل الموصول هو كل فعل من الفرض او النفل الم يُفعَل بعضه و يُبَرَكُ بعضه تركا اضد ذلك فاذا دخل فيه فاءله لم يدع منه ما يخرجه منه فكل ما كان من ذلك او من جنس ذلك فهو يُفعَل الى آخره فاذا دخل فى اوّله بلغ الى آخره ولا يفعل بعضه ويدع المعضه ولا يفعل ثملته ويدع ثملته فهذا اصل ذلك، وزعم ان رجلاً لو يعضه ولا يفعل ثملته ويدع ثملته فهذا اصل ذلك، وزعم ان رجلاً لو دخل عند نفسه فى الظهر فلما صلى ركعتين نظر الى طفل يغرق فقد فرض عليه ال يخلص الطفل ولا يصلى قال وليس ما صلى طاعة مفروضة من الظهر قال ولو كان ذلك من الظهر لكان قد حرم عليه وصلها ووصلها طاعة فيكون قد حرمت عليه الطاعات وذلك فاسد، وزعم ان انسانًا لو امسك فى رمضان الى نصف النهار ثم اكل ان ورعم ان من احرم ثم غشى امساكه المتقدم طاعة لله لا صوم، وزعم ان من احرم ثم غشى

<sup>(</sup>۲) لابالغین : للمنافقین فی س (۷) ولم یدع د (۸) یخرجه د یخرج فی س ح (۹) ویدع : ویدفع ح (۱۱) طفل : الطفل ح (۱۳) علیه : علیما فی س (۱۰) ثم فی ثم انه د س ح

<sup>(</sup>ه) زعم العباد الح : حكى البغدادى قولاً يشبه هذا القول عن الفوطى ، راجع الفرق ص ١٤٩، وراجع ايضا كتاب الانتصار ص ٥٥-.٠

امرأته قبل انقضاء الحج انّ احرامه طاعة لله ووقوفه طاعة مفترضة وعليه ان يقف بعد ذلك في المواقيت الى انقضاء وقت الحج وليس ما فعل من الحج طاعة وعليه الحج من قابل

وقال اكثر اهل الكلام ان من صلّى ركمتين من الظهر ثم رأى طفلاً ان لم يخلّصه غرق انه اذا قطع صلاته فخلّصه انّ ما مضى من صلاته طاعة لله عن وجل وقد اتى ببعض الصلاة ، وكذلك القول فيمن امسك عن الاكل بعض يوم انه قد صام بعض يوم وان صومه بعض اليوم طاعة لله وكذلك القول فيمن اتى ببعض الحج

واختلفوا في الصلاة في الدار المفصوبة على مقالتين

فقال اكثر اهل الكلام: صلاته ماضية وليس عليه اعادة وقال ، ابو شمر ،: عليه اعادة الصلاة لأنه أنما يؤذيها أذا كانت طاعة لله وكونه في الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فيها معصية ولا تكون صلاته معصية لله ، وهذا قول « المُبَائي ،

واختلفوا فى الصلاة خلف الفاجر هل على فاعلها اعادة ام لا ١٥ على مقالتين :

فقال قائلون : لا يجوز صلاة الجمعة ولا شيء من الصلوات خلف

 <sup>(</sup>A) شه : له ح (٩) المفصوبة : المغتصبة د (١٠) اعادة الصلاة ق
 (١١) صلاة د | معصية : في ل بل معصية | وهذا قول الجبائي : كذا في الاصول
 ولعل في المتن حذفا (١٥) على مقالتين : ساقطة من ح

الامام الفاجر وعلى من فعل ذلك الاعادة ، وهذا قول أكثر المعتزلة وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم : الصلاة جائزة خلف البار والفاجر وليس على من صلى خلف الفاجر اعادة

واختلف الناس فى السيف على اربعة اقاويل :

فقالت « الممتزلة » و « الزيدية » و « الحوارج » وكثير من « المرجئة » : ذلك واجب اذا امكننا الن نزيل بالسيف اهل البغى ونقيم الحق ، واعتلّوا بقول الله عن وجل : وتعاونوا على البرّ والتقوى ( ٢:٥ ) وبقوله : فقاتلوا التي تبنى حتى تنى ، الى امر الله ( ٤٩ : ٩ ) واعتلّوا بقول الله عن وجل : لا ينال عهدى الظالمين ( ٢ : ١٢٤ )

وقالت · الروافض ، بابط ال السيف ولو قُتلت حتى يظهر الامام فيأم بذلك

وقال « ابو بكر الاصم » ومن قال بقوله : السيفُ اذا اجتُمع على ١٢ امام عادل يخرجون ممه فيزيل اهل البني

وقال قائلون: السيف باطل ولو قُتلت الرجال وسُبيت الذرّيّة وان الامام قد يكون عادلاً ويكون غير عادل وليس لنــا ازالته وان

<sup>(</sup>٢) البار : البر د (١١) فيأمر : ماس ق س (١٥) ويكون غير : وغير ح

۳-۱: ۱۲۰ وص ۱۲: ۲۹ (۵) راجع ص ۲۷: ۲۱–۱۳ وص ۱۲: ۱۳–۱ ۱۶-۱۰) راجع ص ۵۸: ۵-۱ (۱۶ ـ ص ۲۵:۲) راجع ص ۵۸: ۱۴–۱۴

كان فاسقًا وانكروا الحروج على السلطان ولم يروه ، وهذا قول « اصحاب الحديث »

واختلفوا فى انكار المنكر والامر بالمعروف بغير السيف فقال قائلون: تغيّر بقلبك فان امكنك فبيدك واما السيف فلا يجوز، وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب فاما بالد فلا

# واختلف الناس في الحكمين

فقالت الحوارج : الحكامان كافران وكفر على تحين حكم ، واعتلّوا بقول الله عز وجل : ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم السكافرون (٥:٧٤) وقوله : فقاتلوا التي تبغي حتى تنيء الى اص الله (٤٤:٩) قالوا : فأمر الله عز وجل وحكم بقتال اهل البغي وترك على قتالهم لما حكم وكان تاركا لحكم الله سبحانه مستوجبًا للكفر لقول الله عن وجل : ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون واختلفت الحوارج في كفر على والحكمين

١٠ فنهم من قال : هو كفرُ شرك وهم « الازارقة ، ، ومنهم

<sup>(</sup>٤) تغير: تغيره د | فبلسانك فان : فلسانك وان د (١١) البغى : البغى والبغاة د (١٣) لقول : هول د (١٥) فنهم من قال : فقال قائلون ح

<sup>(</sup>٧) راجع اصول الدين ص ٢٩١ـــــــ والفصل ٤ ص ١٥٣

من قال : هو كفر نعمة وليس بكفر شرك وهم «الاباضية» وقالت « الروافض » : الحكمان مخطئان وعلى مصيب لأنه حكم للتقيّة لما خاف على نفسه

وقال قائلون من الروافض: تحكيم على لا على طريق التقية وهو صواب

وقالت والزيدية » وكثير من والمرجئة » و « ابرهيم النظام » و « بشر بن المعتمر » ان عليًّا رضوان الله عليه كان مصيبًا في تحكيمه الحكمين وانه انما حكم لما خاف على عسكره الفساد وكان الام عنده واضًا فنظر للمسلمين ليتألّفهم وانما امرَهما ان يحكما بكتاب الله عن وجل فخالفا فهما المخطئان وعلى مصيب

ووقف واقفون في هذا وقالوا: نحن لا نتكلّم فيه ونرد امرهم الى الله عن وجل فان كان حقًا فالله اعلم به حقًا كان او باطلاً وقال « الاصمّ »: ان كان تحكيمه ليحوز الامر الى نفسه فهو خطأ وان كان ليتكاف الناس حتى يصطلحوا على امام فهو صواب وقد اصاب ابو موسى حين خلعه حتى يجتمع الناس على امام وقال قائلون بتصويب على في تحكيمه وانه اجتهد

14

10

<sup>(</sup>۱۲) لما . . . طریق : ساقطة من ق س ح (۱) للقیة ق س ح (۸) الله علی الله الحکمین : تحکیمه ح (۸) الله حکم لما : ما حکم حتی ح (۱۲) اعلم به د اعلم ق س ح (۱۲) اعلم به د اعلم ق س ح (۱۲) اعلم به د اعلم ق س ح (۱۲) راجع ص ۷۱

وقال قائلون بتصويب الحكمين وتصويب على ومعوية وجعلوا امرهم من باب الاجتهاد

وزعم «عبّاد بن سليمن » ان عليًا رضوان الله عليه لم يحكم
 وانكر التحكيم

واختلفوا فى امامة عثمان وقتله

وقال اهل الجماعة: كان ابو بكر وعمر امامين وكان عثمان امامًا الى
 ان قُتل رحمة الله عليه ورضوانه وقتله قاتلوه ظلمًا

وقال قائلون: لم يكن امامًا منذ يوم قام الى ان قُتل وهؤلاء هم

۹ « الروافض » وانكروا امامة انى بكر وعمر

وقال قائلون كان مصيبًا فى السنة الاولى من اتيامه ثم انه احدث احداثًا وجب بها خلعه واكفاره، وهؤلاء هم «الحوارج»

۱۲ فنهم من قال كان كافراً مشركًا ، ومنهم من قال : كان كفر نعمة وثبتوا امامة الى بكر وعمر

وقال قائلون: كان امامًا الى ان احدث احداثًا استحقّ بها ان يكون الله علوعًا وانه فسق وبطلت امامته ، وهذا قول كثير من « الزيدية » وقد ذكرنا عند شرحنا قول « الزيدية » كيف قولهم في امامة

(٤) التحكيم: الحكمين د (٧) رحمة الله عليه ورضوانه د رحمه الله ورموابه ق س ح (١٣) كفر : لعله كافر

<sup>(</sup>ه) راجع كتاب الانتصار ص ٩٩-٩٨ واصول الدين ص ٢٨٩-٢٨٧ و ص ٢٧٨-٢٧٨ (١٠-١١) راجع ص ١٢٥ (١٦) وقد ذكرنا : راجع ص ٦٩-٦٩.

٣

17

10

ابى بكر وعمر (؟) وانه وقف فى اص، منهم واقفور ولم 'يقدموا عليه بتخطئة ولا بلعن

وقال « ابو الهذيل » : لا ندرى قُتل عَمَان ظالماً او مظلومًا واختلفوا في امامة على

فقال قائلون: كان على المامًا فى ايام ابى بكر وعمر وان الاص كان له بنص النبى صلى الله عليه وسلم وان الامّة ضلّت حين بايعت غيره وقال قائلون: كانت الامامة لعلى فى حياة ابى بكر وعمر وانهما اخطئا فى تولّيهما لما تولّياه خطأً لا يبلغ بهما الاثم

وقال قائلون: كان ابو بكر الامام بعد النبى صلى الله عليه وسلم هم عمر ثم عثمان ثم على والن الحلافة بعد النبوّة ثلثون سنة ، وهذا قول « أهل السنّة والاستقامة »

واختلف هؤلاء في امامة أبي بكر كيف كانت

مُرُوا ابا بكر ان يصلّى بالنـاس وبقوله: افتدوا باللذين من بعدى ابى بكر وعمر وقالوا: قد دلّ الله سبحانه على امامة ابى بكر فى كـتابه بقوله:

<sup>(</sup>۱) ابی بکر وعمر: لعله عثمان او ان فی المتن حذفا | امره د امرهما ق س ح (۲)علیه:
کذا فی الاصول کلها | بلعن د لعن ق س ح (۱۰) ثلثون: ثلثین د ق س (۱٤) دل: دل دلك د | بأمره ان: بأن ح (۱٦) دل الله سبحانه فی کتابه ق (۱۶) دا جع اصول الدین ص ۲۸۲-۲۸۷ (۱۲) راجع اصول الدین ص ۲۸۲-۲۸۲

سَتُدْعَونَ الى قوم اولى بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون (۱۶: ۱۸)

فعل توبتهم مقرونة بدعوة الداعی لهم الی قتال القوم وهم اهل الیامة

وابو بکر دعاهم او فارس فعمر دعاهم، وفی ثنبیت امامة عمر ثنبیت
امامة ابی بکر

وقال قائلون: كان ابو بكر امامًا بعقد المسلمين له الامامة وكان واجماعهم على امامته وكان عمر امامًا بنص ابى بكر على امامته وكان عمّان امامًا باتفاق اهل الشورى عليه وكان على امامًا بعقد اهل العقد له بالمدينة

وقال قائلون: كان ابو بكر امامًا ثم عمر ثم عثمان وان عليًّا لم يكن امامًا لأنه لم يُجتمع عليه وان معوية كان امامًا بعد على لأن المسلمين اجتمعوا على امامته في ذلك الوقت، وهذا قول « الاصم »

١٢ وقال قائلون بامامة ابى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على وانكروا امامة
 مذوية وقالوا: لم يكن امامًا بحال

واختلفوا فى قتال علىّ وطلحة وفى قتال على ومعوية

۱۰ فقالت « الروافض » و « الزيدية » وبعض المعتزلة « ابرهيم النظّام » و « بشر بن المعتمر » وبعض « المرجثة » ان عليًّا كان مصيبًا في حروبه وان من قاتله كان على الخطأ فخطُّوا طلحة والزبير وعائشة ومعوية

<sup>(</sup>٣) فمسر : وعمر د (٦) على امامته : عليه ق س وهي محذوفة في ح (١٢) ثم عمر ثم عثمان : وعمر وعثمن ح (١٤) على ومعوية : معاوية وعلى ق (١٤) راجع كتاب الانتصار ص ٩٧-٩٨ واصول الدين ص ٢٩٩-٢٩٩

وقال «ضرار» و «أبو الهذيل » و «معتر»: نعلم أن أحدها مصيب والآخر مخطئٌ فنحن نتولى كل واحد من الفريقين على الأنفراد وانزلوا الفريقين منزلة المتلاعنين الذين يعلمون أن أحدهما مخطئ ولا سميلمون المخطئ منهما، هذا قولهم في على وطلحة والزبير وعائشة فأما مطوية فهم له مخطئون غير قائلين بإمامته

وقال قائلون: سبيل على وطلحة والزبير وعائشة فى حربهم سبيل ٢ الاجتهاد وأنهم جميعًا كانوا مصيين وكذلك قول هؤلا. فى قتال معوية وعلى، وهذا قول « حسين الكرابيسي »

وقال « بكر برف اخت عبد الواحد بن زيد » ان عليًّا وطلحة ٩ والزبير مشركون منافقون وهم فى الجنّة لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه اطلع الى اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

وقالت « الحوارج » بتصويب على فى قتال طلحة والزبير ومعوية المعاد وقال « الاصم » فى قتال على وطلحة والزبير : ان كان ها تلهما ليتكاف الناس حتى يصطلحوا على امام فقتاله لهما على هذا الوجه صواب وكذلك قال فى قتالهما لياه مقال م ان كذلك قال فى قتالهما لياه مقال م ان كذلك قال فى قتالهما لياه مقال م ان كذلك قال فى قتالهما لياه مقال م ان كان ما م تاتا ما الله مقال ما الله ما الل

وكذلك قال في قتالهما اياه وقال: إن كان ملوية قاتَل عليًّا ليحوز ه الامر الى نفسه فهو ظالم وان كان قاتَل ليتكافّ الناس حتى يصطلحوا

 <sup>(</sup>۱) نعلم : ساقطة من ح (٤) يعلمون : يعلم ق (٦) والزبير وطلحة ح
 (٨) على ومعاوية ح

<sup>(</sup>۱۱<u>-۹) راجع ص ۲۸۷ :</u> ۳ـه والفصل ٤ ص ه٤ (۱۳ـص ۴۵ : ۲) راجع ۱۰ـ۱۳ : ۴۵ تا

على امام فقتاله على هذا الوجه صواب وان كان قتاله لئلا يسلّم ما فى يديه اليه اذا لم 'يَّقَقُ على امامته فقتاله على هذا الوجه صواب

وقال قائلون : نزعم ان عليًّا وطلحة والزبير لم يكونوا مصيين فى حربهم وان المصيين هم القعود ونتولاً هم حميعًا ونبرأ من حربهم ونردّ امرهم الى الله

> وقال «عَبَّاد » : لم يكن بين طلحة والزبير وعليّ قـتال واختلفوا في التفضل

فقال قائلون افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بڪر تم عمر تم عثمان ثم عليّ

وقال قائلون : افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر ثم عمر ثم علی ثم عثمان

وقال قائلون : نقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت بعد ذلك 14 وقال قائلون : افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثم بعده ابو بڪر

واجمع من ثلّت فضل ابی بکر وعمر ان ابا بکر افضل من عمر ، واجمع من ثبّت فضل عمر وعثمان ان عمر افضل من عثمان وقال قائلون: لا ندرى ابو بكر افضل ام على فان كان ابو بكر

(۱۱\_۱۱) ابوبكر . . . نقول : ساقطة (٤) هم : هو ق (٦) لم : ولم ق س (١١\_١٢) ابوبكر . . . نقول : ساقطة من ق س ح (١٢) نسكت ح سكت د ق س (١٥) وعمر : وعثمان ق (١٦) وعثمان :

(٧) التفضيل : راجع اصول الدين ص ٢٩٣ والفصل ٤ ص ١١١

افضل فيجوز ان يكون عمر افضل من على ويجوز ان يكون على افضل من عمر وان كان على افضل من عمر فهو افضل من عُمان لأن عمر افضل من عثمان وان كان عمر افضل من على فيجوز ان يكون على افضل من عُمَانَ ويجوز أن يَكُونَ عُمَانَ أفضل من على ، وهذا قول « الجُبَّائَى »

واختلفوا في الامامة هل هي بنصّ ام قد تكون بغير نصّ

فقال قائلون : لا تكون الا بنصّ من الله سبحانه وتوقيف وكذلك كل امام ينصّ على امام بعده فهو بنصّ من الله سبحانه على ذلك وتوقف عليه

وقال قائلون : قد تكون بغير نصّ ولا توقيف بل بعقد اهل العقد واختلفوا هل يكون بمد على امام

فقال اكثر الناس : قد يكون بعد على امام ، وقال «عبّاد بر سليمن ، : لا يجوز ان يكون بعد على امام واعتلُّ بأنهم الجمعوا في عصر ابی بکر وعمر وعُمان وعلی آنه جائز آن یکون امام واختلفوا بعد علی

هل يجوز ان يكون امام ام لا فلو جاز ان يكون بمد على امام لم يختلفوا

فى ان يكون بمده امام او لا يكون كما لم يختلفوا فى ذلك فى عصره لأَن الامّة لا تجتمع على شيء تختلف في مثله

<sup>(</sup>٣-٢) وان كان . . . من على : ساقطة من ح لان . . . من عثمان: (٣) فيجوز : ويجوز ح (ه) قد: لا قد س هل ح (٧-٦) بنص ٠٠٠ فهو : ساقطة من ح (١٢) مجوز ان يكون د يكون ق س ح (۱۵) أَمَامُ : أَمَامًا دَ | أَو لَا يَكُونَ دَ أُمَ لَا قَ سَ حَ (١٦) تَجْتَبَعَ دَ بَجْبَعِ قَ سَ ح (٥) الامامة هل هي بنص: راجع اصول الدين ص ٢٧٩ـ٢٨٠

# واختلفوا فى كم تنعقد الامامة من رجل

فقـال قائلون: تنعقد برجل واحد من اهل العلم والمعرفة والستر وقال قائلون: لا تنعقد الامامة باقل من رجلين، وقال قائلون: لا تنعقد باقل من اربعة يعقدونها، وقال قائلون: لا تنعقد الا بخمسة رجال يعقدونها، وقال قائلون: لا تنعقد الا بجماعة لا يجوز عليهم ان يتواطؤا على الكذب ولا تلحقهم الظنّة، وقال « الاصمّ »: لا تنعقد الا باجماع المسلمين

#### واختلفوا فرب وجوب الامامة

وقال الناس كلهم الا « الاصم »: لا بدّ من امام وقال « الاصم »: لو تكافّ الناس عن النظالم لاستغنوا عن الامام واختلفوا هل يكون الامام اكثر من واحد

ا فقال قائلون: لا يكون فى وقت واحد اكثر من امام واحد وقال قائلون: يجوز ان يكون امامان فى وقت واحد احدهما صامت والآخر ناطق فاذا مات الناطق خلفه الصامت، وهذا قول

<sup>(</sup>٤) لا تنعقد بإقل . . . قائلون : ساقطة من ح (١٢) امام واحد : امام ح (٤) لا تنعقد بإقل . . . قائلون : ساقطة من ح (١٢) امام واحد : امام ح (١) في كم تنعقد الامامة : راجع اصول الدين ص ١٥٠ والملل ص ١٥ والملل ص ١٥٠ والملل ص ١٥٠ والملل ص ١٥٠ والملل ص ١٥٠ والمامة : راجع اصول الدين ص ٢٧١ والفصل ٤ ص ٨٧ ومجلة اصول الدين ص ٢٧١ والفصل ٤ ص ١٥٠ (١١) هل يكون الامام اكثر من واحد : راجع اصول الدين ص ٢٧٤ والفصل ٤ ص ٨٨ والملل ص ١١٥ : ١١

الرافضة ، ، وجوز بعضهم ثلثة ايمة فى وقت واحد احدهم صامت ،
 وانكر اكثرهم ذلك

واختلفوا هل يجوز ان يخلو الناس من امام

فقالت « الروافض » : لا تخلو الارض من امام ، وقال غيرهم : قد يجوز ان تخلو الارض من امام حتى يُعقَد لواحد

واختلفوا في امامة المفضول على مقالتين :

فقالت و الزيدية ، وكثير من و الممتزلة ، : جائز ان يكون فى رعيّة الامام من هو افضل منه وجوزوا ان يكون الامام مفضولاً كما يكون الامير مفضولاً فى رعيّته من هو خير منه

وقال قائلون : لا يكون الامام الا افضل الناس

واختلفوا هل يجوز ان يكون الايمّة فى غير قريش على مقالتين :

فقال قائلون من « الممتزلة » و « الحوارج » : جائز ان يكون الايمّة اله غير قريش ، وقال قائلون من « الممتزلة » وغيرهم : لا يجوز ان يكون الايمّة الا من قريش

 <sup>(</sup>٣) النـاس : لعـله الارض (؟) (٧) جائز ان د ان ق س يجـوز ان ح
 (٩) في : وفي ح (١١) الايمة في : لعله « الايمة من » او « الامامة في » وعلى هذا القياس فيا بعد

<sup>(</sup>٦) امامة المفضول: رائجع اصول الدين ص ٢٩٤-٢٩٣ والفصل ٤ ص ١٦٣ (٧) راجع ص ٦٨ والفرق ص ٢٣ والملل ص ١١.٦ و ١٢٥-١٢٥ من غير قريش: راجع اصول الدين ص ٢٧٥-٢٧٧ والفصل ٤ ص ٨٩ مقالات الاسلاميين ـــ ٣٠

واختلف الذين قالوا لا يكون الايمّة الا من قريش فى اىّ قريش تكون على مقالتين :

وفقالت والروافض و : لا يكون الايمة من قريش الا فى بنى هاشم
 خاصة وقال قائلون : قد يكون الايمة من غيرها من وريش

واختلف الذين قالوا لا يكون الايمة الا من بنى هاشم في ايّ

بى ھاشىم على مقالتىن :

فقال قائلون: في العباس بن عبد المطلب وفي ولده لا تكون في غيرهم ، وهم « الراوندية ، ، وقال قائلون: هي في على وولده لا تكون في غيرهم

۱۲ فقال م ضرار بن عمرو ، : يُولِّى الاعجمىّ لانه اقلّهما عشيرةً ، وقالَ سائر الناس : يُولِّى القرشيّ فهو اولى بها

واختلفوا في الامام اذا مات ببلده فبايع من بحضرته رجلاً ١٥ وبايع غيرهم آخر في وقته او قبله

(۲) تكون على مقالتين: ساقطة من ح (٤) من غيرها: في غيرها ح (٨) الراوندية د الروندية ح الزيدية س ق ، (١٠) وعجى ق س ح | وتساويا د وتساووا ق س ح | ايهما: في الاصول ايهم (١٥) غيرهم ق غيرها س غيرها د ح (١٢) ضرار: راجع اصول الدين ص ٢٧ والفرق ص ١٣ والفصل ٤ ص ٨٩ والملل ص ١٣ (١٤ عس ١٤ ٢٠) راجع اصول الدين ص ١٣٠ والمصل ٤ ص ١٧٠

فقال قائلون : الامام هو الذي عُقد له في بلد الامام دون غيره ، وقال قائلون : هو الذي عُقد له اوّلاً ببلد الامام كان ام بغيره واختلفوا اذا بايع قوم امامًا وبايع آخرون امامًا آخر فی وقت واحد فقال قائلون: 'يقرع بينهما فايّهما خرجت قرعته كان امامًا دون الآخر، وقال آخرون : يقال لهما ان يعتزلا ثم يُعقد لاحدهما او لغيرهما، وقال آخرون : ايّهما امتنع من ان يعتزل لم يكن امامًا فاذا قيل له اعتزلُ فلم يمتزل لم يكن امامًا وكان الامام الذي يقال له اعتزل ولم يأب ذلك واختلفوا في الامامة هل تتوارث فقال قائلون : هي وراثة ، وقال آخرون : لبست بوراثة واختلفوا هل للامام ان يوصى الى غيره فى جهة وجوب الامامة فاجاز ذلك قوم وانكره آخرون 14 واختلفوا هل الدار دار ایمان ام لا فقال أكثر • الممتزلة ، و• المرجئة ، : الدار دار إعار\_ وقالت «الحوارج» من «الازارقة، و«الصفرية»: هي داركفر وشرك ١٥

(۱۱) الامامة س الامام د ق ح (۱۰) الصفرية والازارقة ق س ح | شرك وكفر ح (۱) الامامة هل تتوارث : راجع اصول الدين ص ۲۸۲-۲۸۲ (۱۳)الدار : راجع كتاب الانتصار ص ۸۷-۸۸ واصول الدين ص ۲۷۰ (۱۰) راجع ص ۸۷ : ۲

وقالت و الزيدية ، : هي دار كفر نمية

وقال « جعفر بن مشّر ، ومن وافقه : هي دار فسق

وقال والجبّائي، : كل دار لا يمكن فيها احداً ان يقيم بها او يجتاز بها

- ۳ الا باظهار ضرب من الكفر او باظهار الرضى بشىء من الكفر و ترك الانكار له فهى دار كفر وكل دار امكن القيام بها والاجتياز بها من غير اظهار ضرب من الكفر او اظهار الرضى بشىء من
- الكفر وترك الانكار له فهى دار ايمان ، وبغداذ على قياس الجبّائى داركفر لا يمكن المقام بها عنده الا باظهار الكفر الذى هو عنده كفر او الرضى كنحو القول ان القرآن غير مخلوق وان الله سبحانه
- ٩ لم يزل متكلمًا به وان الله سبحانه اراد المماصى وخلقها لان هذا كله عنده كفر ، وكذلك القول فى مصر وغيرها على قياس قوله وفى سائر امصار المسلمين ، وهذا هو القول بأن دار الاسلام دار كفر
  - ١٢ \_ ومعاذ الله من ذلك

وقال بمضهم: الدار دار هُدنة ولم يقولوا آنها دار ايمان ولا قالوا انها داركفر، وهذا قول بمض ، الروافض ،

١٥ واختلفوا في احكام الجائر على مقالتين:

فقال قائلون : هي جائزة لازمة اذا كانت على الحق وان كان جائراً وقال قائلول : لا تلزم احكامه ولا يلتفت الها

<sup>(</sup>٥) من غير: في غير ح (٩) المعاصى: معاصى العباد ح (١١) امصار: ساتطة من ح (١٦-١٧) قائلون . . . وقال: ساقطة من س (١٦) جائزة ق جائزة د ح

واختلفوا في الامام اذا اخطأ في الحكم على مقالتين :

فقال قائلون : يمضى حكمه ، وقال قائلون : لا بل يرجع عنه ويرد

الى الصواب

٣

14

واختلفوا في قتال البغاة على ثلثة اقاويل :

فقال قائلون: لا يتبع من يوتى منهم ولا يُفنم اموالهم ولا يُجاز

على جرحاهم ، وقال قائلون : بل يُتبع من وتى منهم ويُجاز على

جرحاهم وُيننم اموالهم ، وقال قائلون : 'يننم ما حوى عسكرهم وما

لم يكن فى عسكرهم من اموالهم لم يننم

واختلفوا فى دفن البفاة وتكفينهم والصلاة عليهم وسبى ذراريهم

فقال قائلون: يُدفن قتلاهم ويُكفَّنون ويُصلَّى عليهم ولا تَسبَى ذراريهم، وقال قائلون: لا يُدفنون ولا يصلَّى عليهم ولا يُكفَّنون

وتُسنى ذراريهم ، وهذا قول « الحوارج ، وغيرهم

واختلفوا في قتل البغاة غيلةً

فنهم من اجاز ذلك ومنهم من لم يُجز الفيلة، وكان في المعتزلة رجل

يقال له «عبّاد بن سليمن ، يرى قتل الفيلة فى مخالفيه اذا لم يخفُ شيًّا ، وقد ذهب الى هذا قوم من • الحوارج ، وقوم من • غلاة الروافض ،

(۲) وبرد ح وبرده د ق س ، وان شئت فاقرأ : عضی ـ ترجم عنه و برده (٦) بل يتبع : يتبع ح (۷) حوى :حول د (۱۵) الفيلة : البغاة ح | مخالفه س مخالفته د ق ح (۱٦) الروافض : الرافضة د ح

(٥) راجع ص ۱۰۹: ۱۰۹ (۱۵) عباد : نسب البغدادي والشهرسنائي هذا التول الى انفوطي ، راجع الترق ص ۱۵۱ والملل ص ۱۵-۲۰

حتى استحلُّوا خنق المخالفين لهم واخذ اموالهم واقامة شهادة الزور عليهم واستباحوا الزنا بنساء مخالفيهم

٢ واختلفوا في المقدار الذي يجوز اذا بلغوا اليه ان يخرجوا على السلطان ويقاتلوا المسلمين

فقالت و المعتزلة ، : اذا كنّا جماعة وكان الفيالب عندنا انّا نكفى عندنا انّا نكفى عندنا الله عندنا الله واخذنا الناس بالانقياد لقولنا فان دخلوا فى قولنا الذى هو التوحيد وفى قولنا فى القدر والا قتلناهم ، واوجبوا على الناس الحروج على السلطان على الامكان والقدرة اذا امكنهم ذلك وقدروا عليه

وقال قائلون من • الزيدية ، : اقل المقدار الذي يجوز لهم الحروج ان يكونوا كمدة اهل بدر فيمقدون الامامة للامام ثم يخرجون

١٢ معه على السلطان

وقال قائلون: اى عدد اجتمع عقدوا للامام ونهضوا اذا كان من اهل الحير ذلك واجب عليهم

ه ا وقال قائلون: اذا كان مقدار اهل الحقّ كمقدار نصف اهل البغى لزمهم قتالهم لقول الله تمالى: الآن خفّف الله عنكم الآية (٦٦:٨)

<sup>(</sup>۱) واقامة شهادات د واقاموا شهادة س ح واقامة الشهادة ق (۵) نكنى ح نكتنى د س ق | مخالفينا | (۹) والقدرة : والقدر ح | امكنهم ذلك : امكنهم ح

<sup>(</sup>٣) المقدار : راجع الفصل ٤ ص ١٧١

واختلفوا هل يكون الظهور الا مع امام وهل يكون قطع السارق واخذ القود وانفاذ الاحكام الا بامام

فقال «عبّاد بن سليمن »: لا يجوز ان يكون بعد على امام وان ٣ المسلمين اذا امكنهم الحروج خرجوا فانفذوا الاحكام وقطموا السُرّاق واقادوا وفعلوا ماكان يلزم الايمّة فعلُه

وقال « الاصم » و « ابن عُلَيّة » : اذا كانوا جماعة لا يجوز على ٦ مثلهم ان يتواطئوا ولم تلحقهم ظنّة ولا تهمة لكثرتهم جاز لهم ان يقيموا الاحكام

وقال قائلون وهم أكثر « المتزلة » : لا يكون الحروج الا مع ه امام عادل ولا يتوتى انفاذ الاحكام وقطع السارق والقود الا الامام المادل او من يأمر الامام المادل لا يجوز غير ذلك

وقالت و الروافض ، ؛ لا يجوز شيءُ من ذلك الا للامام او من يأص ه ١٢ وقالت و المتلفوا في المكاسب هل هي جائزة ام لا

فقى ال قائلون بتحريم المكاسب والتجارات وقالوا: لا يجوز بيع ولا شِرَى حتى يظهر الامام على الدار ويقسمها لأن الاشياء التى فيها ١٥ لا ملك للناس عليها لفسادها ولكون الغصب والظلم فيها ، وهم يرون ان يسئلوا الناس ما يكفيهم لقوتهم وما فضل عن ذلك لم يروا اخذه

<sup>(</sup>۱۰) ولا يتولى الخاذ : ولا سفاد س (۱۰) فيها : فيلها س

وليس يستلون الناس على ان الناس يملكون شيئًا عندهم ولكنهم اذا نظروا الى انفسهم تتلف سألوا الناس شيئًا واقاموا ما يأخذونه مقام الميتة للمضطر ، وهذا قول طوائف من « المعتزلة ، وهو مذهب قوم تكاسلوا عن التجارات ، وقد جرى مجراهم قوم من اهل لتوكّل

وتركوا الاعمال وتكاسلوا عنها وقالوا: اذا توكّلنا حقيقة التوكّل جاءتنا ارزاقنا واستفنينا عن الاضطراب

فقال اكثر الناس ان المكاسب من وجهمها جائزة والبيع والشرى جائزان الا فيما عرفناه حرامًا بعينه فاما ما لم نعرفه حرامًا ورأيناه في ايدى

قوم ِ جائز لنا ان نشتری منهم وجائز لنا البیع والتجارة والاشیاء علی
 ظاهرها والدار دار ایمان لا یحرم فیها شیء الا ما عرفناه حراماً

واختلف الناس فى مبايمة القاطع الباغى

۱۲ فقال قوم: يجوز ان نبايمه ونشترى منه الا ماكان من آلات الحرب، وقال قوم: لا يجوز لنا مبايمته ولا الشرى الا ان يرجع عن الفتة حتى نُلجئه بذلك الى ترك البغى

١٥ واختلفوا فيمن اشترى جاريةً بمال حرام بعينه

فقال قائلون: اذا اشترى بذلك المال الحرام بمينه كان السيع منتقضًا لا يجوز ولكن اذا اشترى لا بذلك المال بمينه كان البيع منعقداً وكان

<sup>(</sup>۱۳) قوم : قومنا س (۱٤) الفتنة : بهسته د (۱۷) ولكنه د | لا : محذوفة في د

المال فى ذمّة المشترى ، وقال قائلون : جائز البيع والشِرْى وان كان اشترى بمين ذلك المال

واختلفوا فيمن حج او قضى فرضًا من مال حرام

فقال قائلون: لا يكون مؤدّيًا للحبح ولا للفرض اذا كان المال الذي حجّ به حرامًا، وقال قائلون: حجّه ماضٍ وكذلك الفرض الذي قضاه والمال في ذمّته

واختلفوا اذا ذبح بسكّين مفتصبة

فقال قائلون : لا تكون الذبحية ذكية ، وقال قائلون : هي ذكية

واختلفوا في الطلاق لغير العدّة

فقال اكثر الناس: عصى ربّه وبانت منه امرأته وكذلك اذا طلّقها

وقال قائلون: لا يقع الطلاق لغير المدّة وليس طلاق الثلث شيئًا ١٢ ولا يقع الطلاق حتى يطلقها واحدةً للمدّة وهي طاهم من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين ولا يكون غضبانًا ويكون قاصداً الى الطلاق راضيًا به، وقال قائلون : اذا طلقها ثلثًا كانت واحدةً ها

 <sup>(</sup>۲) بعين : بغير د ق (٤) للحج ولا : ساقطة من ق | ولا للفرض : وللفرض د
 (۷) مغتصبة : مغصوبة ق (۸) قائلون ... وقال : ساقطة من س | وقال . . .
 ذكية : ساقطة من ح (۱۰) امرأته : محذوفة في ق س ح (۱۲) طلاق : الطلاق ق | شيئا : سببا س ق(١٤) ويكون د ولا ق س ح (۱۵) الطلاق د طلاق ق س

## واختلفوا في المسح على الحنفين

فقال أكثر اهل الاسلام بالمسح على الحنفين ، وانكر المسح على

الحنقين « الروافض ، و « الحوارج »

واختلفوا فى الفرائض هل فُرضت لملل او لا لملل

فقال قائلون : فرض الله الفرائض وشرع الشرائع لا لملَّه وأعما

يكون الشيء محرّمًا بتحريم الله اياه محلَّلاً بتحليله له مطلقًا باطلاقه له لا لملَّة غير ذلك وانكر هؤلاء القياس في الاحكام

وقال قائلون : أن الله سبحانه حرّم أشياء عبادات وحرّم أشياء

٩ لملل يجب القياس عليها وانه لا قياس يقاس الا على اصل معلول فيه علَّة يجب ان تطّرد في الفرع

وقال قائلون: الاشياء حرّمها الله سبحانه واحلّمها لملَّة المصحة لا غير ذلك وأعا يقع القياس اذا اشتبه شيئان في معنى قيس احدها على الآخر لاشتباههما في ذلك المعنى

#### واختلفوا في التقتة

فزعمت « الروافض ، انه جائز ان يُظهر الامام الكفر والرضّي به والفسق على طريق التقيّة وجوّزوا ذلك على الرســول عليه الســلم،

<sup>(</sup>٣) الحوارج والروافض ق س ح (٦) باطلاقه له د له باطلاقه ق س ح

<sup>(</sup>۱۲) قیس : فلیس د س ق (۱۳) ۲۰ تباههما فی ذلك د لاشتباه ذلك ق س ح

وقال قائلون : لا يجوز ذلك على الرسول عليه السلم ولا يجوز ايضًا على الامام

واختلفوا فى امامة يزيد

٣

فقال قائلون: كان امامًا باجماع المسلمين على امامته وبيعتهم له غير ان الحسين انكر عليه اشياء مثلها يُنكر، وقال قائلون بامامته وتخطئة الحسين في انكاره عليه، وقال قائلون: لم يكن امامًا على وجه من الوجوه

واختلفوا فى قول النبى صلى الله عليه وسلم عشرةُ فى الجنّة فقال قائلون بانكار هذا الحبر وابطاله وهم « الروافض ، وقال قائلون : هو فيهم على شريطة إن لم يتفيّروا عما كانوا عليه حتى يموّنوا وان ماتوا على الايمان

وقال قائلون وهم « اهل السنّة والجماعة » : هو فى العشرة وهم ١٢ فى الحنّة لا محالة

واختلف الناس فى المعارف والعلوم هل هى العالم منّا او غيره

فقال قائلون: ممارفنا وعلومنا غيرنا، وقال قائلون بنفي الملوم ١٥

<sup>(</sup>۲) على الامام ح للامام د س ق (۱۰) على ح وعلى دسق | عما كانوا : ساقطة من ق س ح | عليه : السنة ق | هو : ساقطة من ق س ح (۱۰) وعلومنا : علومنا ق س

<sup>(</sup>١٤) راجع اصول الدين ص ٧

والممارف وقالوا: ليس الا العالم العارف، وقال قائلون: صفات العالم منا لا هو ولا غيره

#### واختلفوا في الصراط

فقال قائلون: هو الطريق الى الجنّة والى النار ووصفوه فقالوا هو ادقّ من الشمر وأحدّ من السيف نيتي الله عليه من يشاء

وقال قائلون : هو الطريق وليس كما وصفوه بأنه احد من السيف وأدق من الشعر ولوكان كذلك لاستحال المشي عليه واختلفوا في المزار

و فقال اهل الحق : له لسان وكفّتان توزن فى احدى كفّتيه الحسنات وفى الاخرى السيّئات فمن رجحت حسناته دخل الجنّة ومن رجحت سيّئاته دخل النار ومن تساوت حسناته وسيّئاته تفضّل الله عليه فادخله الحنّة

وقال اهل البدع بابطال الميزان وقالوا: مواذين وليس بمعنى كفّات وألسن ولكنها المجازاة يجاذيهم الله باعمالهم وزنًا بوزن، او وانكروا الميزان وقالوا: يستحيل وزن الاعراض لان الاعراض لا ثقل لها ولا خفّة

<sup>(</sup>۲) لا هو: وهو ق س (۱۳) موازین ولیس : كذا صحنا ونی د موازین وطر وفی ق س موازین، وكذا فی ح وبین السطرین لا (۱٤) كفات ح كفتان د ق س (۳- ص ۶۷۳ : ۱۱)راجع اصول الدینص ه ۲۵-۲۶۲ وشرح المواقف ۸ ص ۳۳۱ (۸) المیزان : راجع الفصل ٤ ص ه ٦

وقال قائلون باثبات الميزان واحالوا ان توزن الاعراض في كفّتين ولكن اذا كانت حسنات الانسان اعظم من سيّئاته رجحت احدى الكفّتين على الاخرى فكان رجحانها دليلاً على ان الرجل من اهل الحنّة وكذلك اذا رجحت الكفّة الاخرى السوداء كان رجحانها دليلاً على ان الرجل من اهل النار

وحقيقة قول • الممتزلة ، فى الموازنة ان الحسنات كون محبطة الحسنات السيئات وتكون اعظم منها وان السيئات تكون محبطة الحسنات وتكون اعظم منها

القول في الحوض

قال ، اهل السنّة والاستقامة ، ان للنبيّ صلى الله عليه وسلم حوضًا يستى منه المؤمنين ولا يستى منه الكافرين ، وانكر قوم الحوض ودفعوه

واختلفوا في منكر ونكير هل يأتيان الانسان في قبره

14

فانكر ذلك كثير من أهل الأهواء، وثبَّته اهل الاستقامة

<sup>(</sup>۲) رجعت د رجح ق س ح (۳) فكان : وكان ق ح (۷) السيئات : المسنات د ا وان تكون السيئات ح وان الحسنات تكون د ا المحسنات : السيئات د

<sup>(</sup>٦) قول الممترلة فى الاحباط: راجع مفاتيح القيب ١ ص ٢٠٤ وشرح المواقف ٨ ص ٣٠٩ و رسم المواقف ٨ ص ٣٠٩ و كشف المراد ص ٣٠٠ و كشف المراد ص ٢٤٠ و كشف المراد ص ٢٤٠ والقصل ٤ ص ٣١٧ و كشف المراد ص ٢٤٠ والقصل ٤ ص ٣١٧ و

واختلفوا فى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هى الاهل الكبائر

من النبى صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ان يزادوا فى منازلهم من باب التفاعة من النبى صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ان يزادوا فى منازلهم من باب التفضيل، وقال « اهل السنة والاستقامة » بشفاعة رسول الله صلى الله

عليه وسلم لاهل الكبائر من امّته

واختلفوا فى تخليد الفسّاق فى النار

فقـالت ، المعتزلة ، و ، الحوارج ، بتخليدهم وانّ من دخل النــار

لا يخرج منها ، وقال ، اهل السنة والاستقامة ، أن الله يخرج اهل القبلة
 الموتحدين من النار ولا يخلدهم فيها

القول في دوام نميم اهل الجنّة ودوام عذاب اهل النار

اجم اهل الاسلام جميعًا الا و الجهم ، أن نعيم اهل الجنّة دائم لا انقطاع له وكذلك عذاب الكفّار في النار

وقال ، جهم بن صفوان ، ان الجنّة والنـار تفنيان وتبيدان ويفنى من فيهما حتى لا يبتى الا الله وحده كما كان وحده لا شيء معه

<sup>(</sup>٤\_ه) صلى ... رسول الله: ساقطة من ح (١٤-١٥) ويفنى من ح ومن د ق س (١) الشفاعة : راجع شرح المواقف ٨ ص ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ والفصل ٤ ص ٣٣ والفصل ٤ ص ٤٤ والفصل ٤ ص ٤٤ وكشف المراد (٧) تخليد الفساق : راجع اصول الدين ص ٢٤٢ والفصل ٤ ص ٤٤ ٣ وكشف المراد ص ٣٣٣ وشرح المواقف ٨ ص ٣٠٨ (١١) دوام نعيم اهل الجنة : راجع اصول الدين ص ٢٣٨ والفصل ٤ ص ٨ ه وكشف المراد ص ٢٣١ (١٤-١٥) راجع ص ١٤٩ ١٤٩ والملل ص ٢٦ و ص ١٦٩ والملل ص ٢٠١ والفرق ص ١٦٩ والملل ص ٢١

وقال « ابو الهذيل » بانقطاع حركات اهل الجنّة والنار وانهم يسكنون سكُونًا دائماً

وقال قوم أن أهل الجنّة 'ينقَمون فيها وأن أهل النار 'ينقَمون فيها ٣ بمنزلة دود الخلّ يتلذّذ بالخلّ ودود المسل يتلذّذ بالمسل، وهم والبطيخية، واختلفوا في الحنّة والنار أخُلقتا أم لا

فقال « اهل السنّة والاستقامة » : هما مخلوقتان ، وقال كثير ، من اهل البدع : لم تُخلقا

واختلفوا هل تفنيان اذا افني الله الاشياء الثبت ذلك قوم وانكره آخرون

واختلفوا في الارجاء هل يجوز أن يتمبّد الله سبحانه به

فاجا زذلك قوم وانكره آخرون واختلفوا فى الصفائر هل كان يجوز ان يأتى فهـا وعيد

فاجاز ذلك ، ابو الهذيل ، وغيره ، وقال قائلون : لم يكن يجوز ان يأتى فها وعيد لأنها مغفورة باجتناب الكبائر باستحقاق

واختلفوا هل كان يجوز ان يعفو عن الكبائر لولا الاخبـار هـ المار المارة المراكب المراكب

(٣) الجنة ينعمون فيها : الجنة ينعمون ح (٤) عنزلة ... بالعسل : ساقطة من د ق س وهي ح بالهامش | البطيخية ح المحطمه د ق س (٨) افني : امبي ق س

<sup>(</sup>۲-۱) راجع كتاب الانتصار ص ۷۱-۷۱ والفرق ص ۱۰۲ والملل ص ۳۰ (٤) البطيخية : راجع الفصل ۲ ص ۱۱۲ وانساب السمانی ص ۸۴ ب (۵) راجع اصول الدین ص ۲۳۷ والفصل ٤ ص ۸۱-۸۲ (۱۵) راجع كشف المراد ص ۲۳٤ وشرح المواقف ۸ ص ۳۰۲-۳۰۳ و ۳۱۲

# واختلفوا في غفران الصفائر بأيّ شيء هو

فقال قائلون: يففرها الله سبحانه تفضّلًا بنير توبة، وقال قائلون:

و ينفرها لمجتنى الكبائر باستحقاق، وقال قوم: لا يغفرها الا بالتوبة،

وقد ذكرنا اختلافهم قبل هذا في ماهيّة الصفائر

واختلفوا فيما يقع من الأنسان على طريق السهو والخطإ هل على معصية

فقال قائلون : قد يكون ذلك معصية ، وقال قائلون : لا يكون ذلك معصية الا ان يقع بقصده

واختلفوا فى وجوب التوبة

فقال قائلون التوبة من المعاصى فريضة ، وانكر ذلك آخروب واختلف الناس في اكفار المتأولين وتفسيقهم

المنطق المنافي المنطق المنطق

<sup>(</sup>۲) وقال قائلون: وقال قوم د (٥) من الانسان: الانسان د (۱۲) لاتهم د لا ق س اذا ح (۱۲) د التأولين: ساقطة من ح (٤) وقد ذكرنا: راجع ص ۲۷۱

لا يفسّقون احداً من المتأوّ لين وزعم اكثر • المرجئة ، انهم لا 'يكفرون احداً من المتأوّلين ولا 'يكفرون الا من اجمت الامّة على اكفاره

وزعم • الجهم • انه لاكفر الا الجهل ولاكافر الا جاهل بالله ٣ سبحانه وان قول [ القائل ] ثالث ثلثة ليس بكفر ولا يظهر الا من كافر لانًا وقفنا على ان من قال ذلك فكافر

وقال اكثر المرجئة ، : كل مرتكب معصية بتأويل او بغير ٢ تأويل فهو فاسق

وزعم « ابو شمر » ان المعرفة بالله وبما جاء من عنده والاقرار بذلك ومعرفة التوحيد والعدل ـ يعنى قوله فى القدر لأنه كان قدرتيا \_ ه ما كان من ذلك منصوصًا عليه او مستخرجًا بالعقول مما فيه اثبات عدل الله سبحانه ونفى التشبيه عنه كل ذلك ايمان والشاك فيه كافر

وقال « ابو الهذيل » : من شبّه الله سبحانه بخلقه أو جوّره في من من شبه الله سبحانه بخلقه أو جوّره في ما مكمه او كذّبه في خبره فهو كافر

<sup>(</sup>۳) ولا: لا ق (٤) وان قول: وان كان قول ح وقال س (٦) مرتكب: من ركب د (٩) ومعرفة ح معرفة د ق س (١٢) او: و ق

<sup>(</sup>۲-۱) وزعم الح: راجع ص ۱٤٣: ۱۰-۱ وص ۱٥٢-۱٥١ (٣-٥) راجع ص ۱۳۲ و ۱۹۳ و الفرق ص ۱۹۹ و اصول ص ۱۳۳ و ۱۹۹ و اصول ۱۳۳ و ۱۹۹ و الفرق ص ۱۹۹ و اصول الدين ص ۲۶۹ و الفصل ۳ ص ۱۸۸ و الملل ص ۲۱ (٤-٥) كان المصنف قد نسب هذا القول الى فرقة من المرجئة غير الجهمية في ص ۱۳۲ ۱۳۳ (۱۱-۱۱) راجع ص ۱۳۶ و الفرق ص ۱۹۳ ( في المتن المطبوع « ابن مبشر » وهو تصحيف ) مقالات الاسلامين — ۲۱ مقالات الاسلامين — ۲۱

واختلف الناس هل 'يعَدّ خلاف اهل الاهواء اذا خالفوا في الاحكام خلافًا

وقال قائلون انهم يكونون خلافًا ، وقال قائلون : لا يكونون خلافًا
 واختلفوا في الامّة تختلف في الشيء في وقت وتجتمع عليه
 معد الاختلاف

فقال قائلون : جائز ان نأخذ بالامر الاول اذا كان مردوداً الى اصل وجائز ان نأخذ بالاجماع ، وقال قائلون : نأخذ بما اجمعوا عليه واختلفوا في الامّة هل يجوز ان تجتمع على امر تختلف

٩ في مثله ام لا

14

فقال اكثر الناس: ذلك جائز، وقال معتباد،: لا يجوز ان تُجمع الامّة على امر تختلف في مثله كما لا يجوز ان تجتمع على شيء تختلف فيه واختلف الناس في الناسخ والمنسوخ هل يجوز ان يكون

\_\_\_\_\_ فى الاخبار ناسخ ومنسوخ ام لا يجوز ذلك

فقــال قائـلون : الناسخ والمنسوخ في الامر والنهى

<sup>(</sup>۱) اهل : ساقطة من ق س ح (۲) في الاحكام د في الاهواء ق س ح (۳) فقال ... لا يكونون خلافا : كذا في د ق س وفي ح : فاجاز ذلك قوم ومنعه آخرون، وهو اوضح (٤) تختلف : هل تختلف ق (٦) ناخذ د يوخذ ق س ح الاولى د ا مردوداً : مردودة ت س (٨) واختلف د | في الامة : محذوفة في ق س ح (١٠) عباد : راجع ص ٩ه ٤ : ١٦ ( ١٢ ـ ص ٢٧٩ ؛ ٦ ) راجع اصول الدين ص ٢٢٢ ـ ٢٧٢

وغلت و الروافض ، فى ذلك حتى زعمت ان الله سبحانه يخبر بالشىء ثم يبدو له فيه ـ تمالى الله عن ذلك علوًا كبيراً

واختلفوا فى القرآن هل يُنسخ بالسنّة ام لا على ثلث مقالات: ٣ فقال قائلون: لا ينسخ القرآنُ الا قرآنُ وابوا ان تنسخه السنّة

وقال قائلون : السُّنة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخها، وقال قائلون :

القرآن ينسخ السنّة والسنّة تنسخ القرآن

واختلفوا هل يكون قول الله عن وجل: افعلوا ! امراً بنفس

ظاهره ام لا

فَتْبَتَ ذَلِكَ مُثْبَتُونَ ، وقال قائلونَ : لا حتى يدلّ على أنه فرض ه ذلك الشيء

القول فيمن له ان يجمد

قال اهل الاجتهاد: لا يجوز الاجتهاد الالمن علم ما انزل الله عن وجل فى كتابه من الاحكام وعلم السُنَن وما اجمع عليه المسلمون حتى يعرف الاشياء والنظائر ويردّ الفروع الى الاصول وقالوا فى المستفتى ان له ان يفتى فيقلّد بعض المفتين

 (۲) تمالی الله: تمالی د س ح (۳) فی القرآن هل ینسخ بالسنة ح هل القرآن ینسخ السنة د ق س (۱٤) الفرع ح (۱۵) یفتی: لمله یستفنی | فیقلد :
 ویقلد س

راجع اصول الدين (٣-١) وغلت الروافض : راجع ص ٣٩و٢٢١ (٣-٦) راجع اصول الدين على ٢٢٨ : ٥-١٠)

وقال بعض اهل القياس: ليس للمستفتى ان يقلّد وعليه ان ينظر ويسئل عن الدليل والعلّة حتى يستدلّ بالدليل ويضح له الحقّ

القول فيما يعلم بالاجتهاد هل يكون دينًا

قال قائلون : هو دين ، وقال قائلون : ليس بدين

واختلف الناس في البلوغ

و فقال قائلون: لا يكون البلوغ الا بكمال العقل ، ووصفوا العقل فقالوا: منه علم الاضطرار الذي يفرق الانسان به بين نفسه وبين الحمار وبين السماء وبين الارض وما اشبه ذلك ومنه القوّة على اكتساب العلم ، وزعموا ان العقل الحسُّ نسميّه عقلاً بمعنى انه معقول ، وهذا قول ، إلى الهذيل ،

وقال قائلون: البلوغ هو تكامل العقل والعقل عندهم هو العلم الم والعالم عندهم هو العلم الم واعا سُمّى عقلاً لأن الانسان يمنع نفسه به عما لا يمنع المجنون نفسه عنه وان ذلك مأخوذ من عقال البعير وأعا شمّى عقاله عقالاً لأنه يُمنَع به، وزعم صاحب هذا القول ان هذه العلوم كثيرة منها اضطرار وانه قد يمكن ان يُدركه الانسان قبل تكامل العقل فيه بامتحان الاشياء واختبارها والنظر فيها وفي بعض ما هو داخل في جملة العقل

<sup>(</sup>۲) حتی یستدل بالدلیل: ساقطة من ح (٦) بکمال: باکال ح (١١) تکامل د کال ق بکمال س ح (١٣) عقاله عقالا: عقالا ق من ق س ح (١٣) عقاله عقالا ق

كنعو تفكّر الانسان اذا شاهد الفيل انه لا يدخل فى خرق ابرة بخضرته فنظر فى ذلك وفكّر فيه حتى علم انه يستحيل دخوله فى خرق ابرة وان لم يكن بحضرته ، فاذا تكاملت هذه العلوم فى الانسان ٣ كان بالغًا ، ومن لم يمتحن الاشياء فجائز ان يكتل الله سبحانه له العقل و يخلقه فيه ضرورةً فيكون بالغًا كامل العقل مأموراً مكلّفًا

ومنع صاحب هذا القول ان تكون القوّة على اكتساب العلم عقلاً ت غير آنه وان لم تكن عنده عقلاً فليس بجائز ان يكلّف الانســان حتى يتكامل عقله ويكون مع تكامل عقله قوتًا على اكتساب العلم بالله

وزعم صاحب هذا القول انه لا يجب على الانسان التكليف ولا و يكون كامل العقل ولا يكون الفا الا وهو مضطر الى العلم بحسن النظر وان التكليف لا يلزمه حتى يخطر بباله انك لا تأمن ان لم تنظر ان يكون للاشياء صانع يعاقبك بترك النظر او ما يقوم مقام هذا الحاطر من قول مَلكِ او رسول او ما اشبه ذلك فحينئذ يلزمه التكليف ويجب

وقال قائلون: لا يكون الانسان بالنّا كاملاً داخلاً في حدّ ه١٥ التكليف الا مع الحاطر والتنبيه وانه لا بدّ في العلوم التي في الانسان

عليه النظر ، والقائل بهذا القول ومحمد بن عبد الوهاب الجتائي.

<sup>(</sup>۱) انه: محذوفة في د (٦) اكتساب: الاكتساب ح | العملم: ساقطة من ق س (١٣) من: بين ق س (١٥) يكون س (١٦) في ح من د ق س (١٦ـ ص ١٤٨٢) العلوم . . . اكتساب: ساقطة من ح

والقوة التي فيه على اكتساب العلوم من خاطر وتنبيه وان لم يكن مضطراً الى العلم بحسن النظر ، وهذا قول بعض « البغداذيين »

وقال قائلون: لا يكون الانسان بالغًا الا بأن يُضطر الى علوم الدين فن اضطر الى العلم بالله وبرسله وكتبه فالتكليف له لازم والاص عليه واجب، ومن لم يُضطر الى ذلك فليس عليه تكليف وهو بمنزلة الاطفال،

وهذا قول • ثمامة بن اشرس النميرى ،

واكثر المتكلمين متفقون على ان البلوغ كمال العقل

وقال كثير من المتفقّهة : لا يكون الأنسان بالفًا الا باحد شيئين

وقا ان يبلغ الحُلُم مع سلامة العقل او تأتى عليه خمس عشرة سنة ،
 وذهب ذاهبون الى سبع عشرة سنة

وقد شدّ عن جملة الناس شاذّون فقالوا: لا يكون الأنسان بالمّا الله وقد أن عليه ثلثون سنة واكثر منها مع سلاسة العقل حتى يحتلم

<sup>(</sup>۲) بحسن: محس د (٤) ورسله ق س ح | له لازم: لازم له ح (٢) بحسن: عس د (١١) ولو: وان ح

## وبذا ذكر احملات الناسس في الاسما، والصفات

الحمد لله الذي يصرنا خطأ المخطئين ، وعَمْني العمين ، وحيرة المتحترين ، الذين نفوا صفات ربّ السالمين ، وقالوا ان الله جلّ ثناؤه ٣ وتقدّست اسماؤه لا صفات له وانه لا علم له ولا قدرة ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عزّ له ولا جلال له ولا عَظَمة له ولا كبرياء له ، وكذلك قالوا في سائر صفات الله عن وجل التي يوصف بها لنفســه، وهذا قولُ اخذوه عن اخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون ان للمالم صانعًا لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حى ولا سميع ولا بصير ولا قديم وعتروا عنه بأن قالوا فقول عينُ لم يزل ولم يزيدوا على ذلك غير ان هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيموا ان يُظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تُظهره فأظهروا معناه بنفيهم ان يكورن للبارئ علمُ وقدرة وحياة وسمع وبصر ولولا الحوف لأُظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأُفصحوا به غير ان خوف السيف يمنعهم من اظهار ذلك

وقد افصح بذلك رجلٌ يمرف « بابن الايادى ، كان ينتحل قولهم ١٥ فزعم ان البارئ سبحانه عالم قادر سميع بصير فى الحجاز لا فى الحقيقة

 <sup>(</sup>۳) الدیں : الدی س ان ح | وقالوا : وقال د (٤) ولا حیاة له : ولا حیاة س
 (٦) التی : الدی ق س ح (٩) نقول : هو ح (١٥) الایادی د ح الانادی ق س
 الانباری ل

<sup>(</sup>۱۵-۱۹) راجع ص ۱۸٤: ۳-ه

ومهم رجل يعرف • بعبّاد بن سليمن » يزعم ان البارئ عالم قادر سميع بصير حكيم جليل في حقيقة القياس

وقد اختلفوا فيما بينهم اختلافاً تشتّت فيـه اهواؤهم واضطربت فيه اقاويلهم

<sup>(</sup>۱) عالم : صحت فی حوصیرت «لیس بعالم» (۳) تشتنت : شتت د (۱۰) یکون او لا یکون د کان او یکون ق س ح (۱۱) الترتیب د التثبیت ق س ح (۱۲) فاذا د واذا ق س ح (۱٤) اذا تلت : ان علم الله هو الله فکان اذا قیل له اذا قلت ق س ا ان علم الله هو الله : ساتطة من س (۱۵) مع : منع ق س کا فی ح

<sup>(</sup>۲-۱) راجع ص ۱٦٥–١٦٦ و ص ۱۸۸–۱۸۹ (ه-۱۱) راجع ص ۱٦٥ و ص ۱۸۸ : ۱۱ـ۱۱ (۱۱ــ۵۱) راجع ص ۱۷۷

وكان يسئل « الثنوية » فيقول لهم : اذا قلتم انّ تباين النور والظلمة هو هما وان امتزاجهما هو هما فقولوا ان التباين هو الامتزاج، وكان يسئل من يزعم ان طول الشيء هو هو وكذلك عرضه هل طوله ٣ هو عراضه ، وهذا راجع عليه في قوله ان علم الله هو الله وان قدرته هي هو لأنه اذا كان علمه هو هو وقدرته هي هو فواجب ان يكون علمه هو قدرته والا لزم التناقض كما لزم اصحاب الاثنين

وهـذا اخـذه ابو الهـذيل عن ارسطاطـاليس وذلك ارـــ ارسطاطاليس قال في بعض كتبه ان البارئ عِلْمُ كله قدرةٌ كله حياةٌ كله سمع كله بصركله فحسّن اللفظ عند نفســه وقال : علمه هو هو ٩ وقدرته هي هو

وكان يقول ان لمقدورات الله ومعلوماته مما يكون ومما لا يكون كلُّه وغايةً وحميمًا كما انَّ لما كان كلُّه وحميمًا، وان اهل الحنَّة تنقطع ١٢ حركاتهم فيسكنون سكونًا دائمًا لا يتحرَّكون ، وكان يقول بانقطاع الأكل والشرب والنكاح

وكان ابو الهذيل اذا قيل له : أتقول ان لله علمًا ؟ قال : اقول ان له علمًا هو هو وانه عالم بعلم هو هو وكذلك كان قوله في سـائر

<sup>(</sup>٣) من : عن من ق س ا هل : فقل ان د فسل ان ق ان ح قبل س

<sup>(</sup>٤) هي : هو د ح (٦) والا لزم ح والالزام د ق س (١-٨) حياة كلها ح

<sup>(</sup>۹) بصر کله : بصر ق س 💎 (۱۰) وقدرته هی هو : مجذوفة فی ق س ح

<sup>(</sup>١٢) وغاية : ساقطة من ح (١٥) القول : لقول د | لله : الله ق س

<sup>(</sup>۲-۱) راجع كناب المنية والامل لابن المرتضى ص ۲۷ (۱۱-۱۱) راجع ص ۱۹۳

صفات الذات ، فننى ابو الهذيل العلم من حيث اوهم انه ثمته وذلك انه لم 'يثبت الا البارئ فقط وكان يقول : معنى ان الله عالم معنى انه قادر ومعنى انه حى انه قادر ، وهذا له لازم اذا كان لا 'بثبت للبارئ صفات لا هى هو ولا 'يثبت الا البارئ فقط

وكان اذا قيل له: فلم اختلفت الصفات فقيل عالم وقيل قادر وقيل عدي ؟ قال: لاختلاف المعلوم والمقدور

وحكى عنه • جمفر بر حرب ، انه كان لا يقول ان الله سبحانه لم يزل سميمًا ولا بصيراً لا على ان يسمع ويبصر لأن ذلك يقتضى ٩ وجود المسموع والمُبصَر

فاما • النظّام • فانه كان ينني العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وصفات الذات ويقول انّ الله لم يزل عالماً حيّا قادراً سميمًا بصيراً ١٢ قديماً بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وقدم وكذلك قوله في [سائر] صفات الذات ، وكان يقول : اذا "بتتُ البارئ عالماً قادراً حيّا سميمًا بصيراً قديماً أثبت ذاته وانني عنه الجهل والعجز عالماً قادراً حيّا سميمًا بصيراً قديماً أثبت ذاته وانني عنه الجهل والعجز والموت والصمم والعمى ، وكذلك قوله في سائر صفات الذات على

<sup>(</sup>۱) ثبته: سه د (۳) لازم له ح (۷) لا يقول: في ص ۱۷۳: ٥ لا اقول ولعــل حرف النني زائد (۸) لا على: كذا في س وفي ص ۱۷۳: ٦ وفي د ق ح هنا: الا على (۹) المسموع: المسمع ق س (۱۰) القدرة والعلم ح (۱۱) وصفات: لعله وسائر صفات

<sup>(</sup>۹-۷) راجع ص ۱۲۳-۱۲۳ (۱۳ - ص ٤:٤٨٧) راجع ص ۱٦٦-۱٦٧

و ۱:۱۷۸

هذا الترتيب، فاذا قيل له: فلم اختلف القول عالم والقول قادر والقول حتى حتى وانت لا نشبت الا الذات فما انكرت ان يكون معنى عالم معنى قادر ومعنى حَى ؟ قال: لاختلاف الاشياء المتضادّات المنفيّة عنه من الجهل والمجز والموت فلم يجب ان يكون معنى عالم معنى قادر ولا معنى عالم معنى حى

وكان يقول إنّ قولى عالم تادر سميع بصير أنما هو ايجاب التسمية و ونفى التضاد ، وكان اذا قيل له : تقول ان لله علمًا ؟ قال اقول ذلك توسّمًا وأرجِعُ الى تثبيته عالماً وكذلك اقول لله قدرة وارجع الى اثباته قادراً

وكان لا يقول: له حياة وسمع وبصر لأن الله سبحانه اطلق العلم ٩ فقــال: انزله بعلمه (٤: ١٦٦) واطلق القوّة فقــال: اشــد منهم قوّةً (١٥:٤١) ولم 'يطلق الحياة والسمع والبصر

وكان يقول أن الأنسان حى قادر بنفسه لا بحياة وقدرة كما يقول ١٢ فى البارئ سبحانه ويقول أنه عالم بعلم وأنه قد يدخل فى الأنسار آفة فيصير عاجزاً ويدخل عليه آفة فيصير متيًا

واما • ضرار بن عمرو • فكان يقول : أذهبُ من قولى ان الله ١٥

<sup>(</sup>٢) عالم منى : عالم معنى ح (٣) المنفية : ساقطة من د ق س

<sup>(</sup>۱۱-۹) راجع ص ۱٦٤ـ ۱٦٥ و ۱۸۸ (۱۸۹ (۱۱-۱۶) راجع ص ۲۲۹ و ۱۸۹ (۱۲-۱۲) راجع ص ۲۲۹ و ۱۸۹ : ۱۱۵ مراز » الح : راجع ص ۱۹۳ و ۲۸۱ : ۱۵۳ م

سبحانه عالم الى نفى الجهل ومن قولى قادرُ الى نفى العجز، وهو قول عامّة المثبتة

واما «معمّر» فحكى عنه «محمد بن عيسى السيرافي النظامى » أنه كان يقول ان البارئ عالم بعلم وان علمه كان علمًا له لمهنى وكان المعنى لمعنى لا الى غاية ، وكذلك قوله في سائر صفات الذات ، فقال في الله عن وجل بالمعانى وانه عالم لمعان لا نهاية لها قادر حى سميع بصير لمعان لا غاية لها ، اخبرنى بذلك [عن] «محمد بن عيسى » « ابو عمر الفراتى »

وقال وهسام بن عمرو الفُوطى و ان الله لم يزل عالماً قادراً حيًا ، وكان اذا قيل له : أتقول ان الله لم يزل عالماً بالاشياء و انكحر ذلك وقال : اقول انه لم يزل عالماً انه واحد ولا اقول بالأشياء لأن قولى بالاَشياء اثبات انها لم تزل وقولى ايضًا بأن ستكون الاشياء اشارة اليها ولا يجوز ان أشهر الا الى موجود

وكان يقول ان ما عُدم وتقضّى شيءُ ولا اقول ان ما لم يكن ولم يوجد شيءُ

اه وكان لا يقول حسنبنا الله ونع الوكيل ، ولا يقول ان الله يمذَّت بالنار

<sup>(</sup>٤) له لمعنى : فىالاصول : له بمعنى (٦) لا نهاية : لانها لا نهاية ق س (٧) ابو عمر : ابو عمرو ق (٨) القرطي د (٩) أتقول : تقول د (١١) ايضاً : انها ح (١٣) وكان يقول د وقال نقول ق س ح | ولم : فلم س ح

<sup>(</sup>٣) واما « ممسر » الح : راجع ص ١٦٨ (٨) وقال « هشام بن عمرو الفوطى » الح : راجع ص ١٥٨

وهذه العلّة التي اعتلّ بها هشام في العلم اخذها عن بعض والازلية ، لأن بعض الازلية أيثبت قدم الاشياء مع بارئها وقالوا: قولنا لم يَزَل الله عالماً بالاشياء يوجب ان تكون الاشياء لم تزل فلذلك تعلّا بقدمها ، فقال الفُوطى : لما استحال قِدَم الاشياء لم يجز ان يقال لم يزل عالماً بها ، وكان لا يُثبت لله علمًا ولا قدرةً ولا حياةً ولا سممًا ولا بصراً ولا شئًا من صفات الذات

وانكر آكثر « الروافض » ان يكون الله سبحانه لم يزل عالماً وكانت أقْيَسَ لقولها من « الفُوَطى» فقالت بحدث العلم

وقالت عامّة « الروافض » الا شرذمة قليلة أن الله سبحانه لا يعلم ، ه أيكون قبل أن يكون ما يكون قبل أن يكون

وفريق منهم يقولون: لا يعلم الشيء حتى يؤثّر اثره والتأثير عندهم الارادة فاذا اراد الشيء عَلَمه واذا لم يرده لم يعلمه، ومعنى انه اَرادَ ١٢ عندهم تَحَرّكَ حركةً فاذا تحرّكُ تلك الحركة علم الشيء والا لم يجز الوصف له بأنه عالم به، وزعموا انه لا يوصف بالعلم بما لا يكورف

وفريق منهم يقولون: لا يعلم الله الشيءَ حتى يُحدث له ارادةً فاذا ١٥

<sup>(</sup>٤) قدم : عدم د (٦) من صفات : من ق س (٨) القرطى د إ وقالت ق س ح (١٥١ـص ٤٩٠ : ٢) فاذا ... بانه لا يكون : فادا احدث له الارادة لان يكون كان عالما بان لا يكون وان لم يحدث الارادة لان لا يكون كان عالما بان لا يكون س

<sup>(</sup>۱۱) وفریق منهم الخ : راجع ص ۴۸ و ۲۱۳–۲۱۳ و ۲۱۹–۲۲۰

<sup>(</sup>١٥) وفريق منهم الح : راجع ص ٢٢٠

احدث له الارادة لأن يكون كان عالماً بأنه يكون وان احدث الارادة لأن لأن لا يكون كان عالماً بأنه لا يكون ، وان لم يُحدث الارادة لأن لا يكون ولا لأن يكون لم يكن عالماً بأنه يكون ولا عالماً بأنه

لا يكون

ومنهم من يقول: معنى يَهْلَمُ هو معنى يَهْلُ فان قلت لهم:

تقولون انه لم يزل عالماً بنفسه ؟ اختلفوا فمنهم من يقول: لم يكن يعلم
نفسه حتى خلق العلم لأنه قد كان ولماً يفعل، ومنهم من يقول: لم يزل
يعلم نفسه ، فان قلت لهم: فلم يزل يفعل ؟ قالوا: نعم ولا نقول

٩ بقدم الفعل

ومنهم من يقول: العلم صفة الله سبحانه فى ذاته وانه عالم فى نفسه غير انه لا يوصف بأنه عالم حتى يكون الشيء فاذا كان قيل عالم به الأن الشيء فاذا كان قيل عالم به الأن الشيء ليس وليس يصح

العلم بما ليس ، وهذا قولُ يُحكى عن • السكاكية ،

وفريق يقولون: لم يزل الله عالماً والعلم صفة له فى ذاته ولا يوصف اه بأنه عالم بالشيء حتى يكون كما ان الانسان موصوف بالبصر والسمع

 <sup>(</sup>۲) بانه: في الاصول بان (٥) فان: وان ح فاذا س | لهم: انهم ق س
 (۲) انه لم: لم ح | اختلفوا ح اختلطوا د ق س (۷ و ۸) نفسه: بنفسه ح
 (۸) فان د وان ق س ح (۱۰) صفة الله ح (۱۳) السنكاكية ح السكسه د ق س
 (۱٤) صفة له د ق س (۱۵) بالسم والبصر ح

۱۱۵-۱۱ راجع ص ۳۸ و ۲۲۰ (۱۳-۱۰) راجع ص ۲۱۹: ۷-۱۱ راجع ص ۱۱۵: ۷۱ د والفصل ه ص ۱۱۸: ۱۱-۱۱

ولا يقال آنه بصير بالشيء حتى 'يلاقيه الشيء ولا سميع له حتى يَرِد على سممه وكما يقال عاقلُ ولا يقال عَقَلَ الشيء ما لم يرد عليه

وحكى و الجاحظ و ان و هشام بر الحكم و قال ان الله سبحانه انما علم ما تحت الثرى بالشعاع المنفصل منه الذاهب فى عمق الارض فلولا ملامسته لما هناك بشعاعه لما درى ما هناك ، فزعم ان بعضه مشوب وهو شعاعه وان الشوب محالٌ على بعضه

وطائفة يقولون ان معبودهم لا يوصف بأنه لم يزل قادراً ولا النها ولا ربًا ولا عالماً ولا سميعًا ولا بصيراً حتى يُحدث الاشياء لأن الاشياء التي كانت قبل ان تكون ليست بشيء ولن يجوز ان يوصف بالقدرة على غير شيء وحكى حاك ان قائلاً قال من المشبّهة ان البادئ لم يزل لا حيًّا ثم صار حيًّا

وعامّة الروافض يصفورن معبودهم بالبداء ويزعمون انه تبدو ١٢ له البدوات

<sup>(</sup>۱) حتى د كا ق س ح | سميع : سمع د ق س سمع ح (٤) المنفصل : كذا هنا في الاصول وكذا في شرح المواقف ٨ ص ٣٧٧ ( ينفصل ) وقال السيد المرتفى علم الهدى في تبصرة العوام ص ٤٤١ : جاحظ كويد هشام كفته كه خدا هي چه تحت ثريست مى داند بشماع كه از او منفصل مى شود ودر زير زمين ميكذرد اكر نه آن شماع بودى انجه تحت ثريت معلوم نبودى (٥) ملامسته : كذا هنا في د ق س و في ح ملابسته كا من ص ٣٣ و ٢٢١ | بشماعه : شماعه ق س | ما هناك : ما هناك ق ح (٥-٦) مشوب الشوب ح مسوب السوب ق س مسوب السرب د (٦) بعضه : معطه د ق س (٩) ولن : وان د

<sup>(</sup>۳-۳) راجع ص ۳۳ وص ۲۲:۲۲۱ (۷) وطائفة الح: راجع ص ۱۳:۹-۳۱ (۱۰) وحكى حاك الح: راجع ص ۱۳:۷-۲ و ص ۲۱۹ (۱۲) البداء: راجع ص ۳۹ و ۲۲۱ و ۲۲۱

ويقول بعضهم: قدياً من ثم يبدو له وقد يريد ان يفعل الشيء في وقت من الاوقات ثم لا يفعله لما يحدث له من البداء وليس على معنى النسخ ولكن على معنى انه لم يكن في الوقت الاول عالماً بما يحدث له من البداء

وسمعت شيخًا من مشايخ الرافضة وهو « الحسن بن محمد بن جمهور » يقول : ما علمه الله سـبحانه ان يكون ولم يُطلع عليه احداً من خلقه فجائز ان يبدو له فيه وما اطلع عليه عباده فلا يجوز ان يبدو له فيه

وقالت طائفة ان الله يعلم ما يكون قبل ان يكون الا اعمال العباد و فانه لا يعلمها الا في حال كونها لانه لو علم من يعصى ممن يطيع حال بين العاصى وبين المعصية

وقالت طائفة من الممتزلة ان الوصف لله بأنه سميع من صفات الندات غير انه لا يقال كينمَعُ الشيءَ في حال كونه، وقد ذهب الى مدا القول و محمد بن عبد الوتهاب الحُبَائي، وزعم انه يقال ان الله لم يزل سميمًا ولا يقال لم يَزَلْ ساممًا ولا يقال كم يزل يسمع ، فيلزمه اذا لم

 <sup>(</sup>٤) محدث له : محدثه ق (٥) الحسن د الحسين ق س ح واختلف فی اسمه هل
 هو الحسن او الحسين والاشهر الاول ، راجع منهج المقال ص ١٠٧ (٦) احدا : احد د س
 (١٤) يسمع : كذا صحح في ح وفي د سميع وفي ق س سميما

<sup>(</sup>۵-۷) راجع ص ۳۹: ۲-۱۰ وص ۲۲۱: ۳-۵ ص ۳۸: ۱۵-۱۲ وص ۲۲۱: ۸-۱۰

يقل أن البارئ لم يزل ساممًا أن يقول: لم يزل لا ساممًا وأذا لم يقل: لم يزل يسمع أن يقل الم يقل الم يول مبصراً لم يزل يسمع ، وأذا لم يقل: لم يزل مبصراً ولا مدركا كما الزم من لم يقل مدركا أن يقول الم يزل لا عالمًا النام علم الله الم يزل الله عالمًا النام علم يؤل الله عالمًا النام علمًا النام علم يؤل الله عالمًا النام علم يؤل الله عالمًا النام علم يؤل عالمًا النام علم يؤل عالمًا النام علم يؤل الله علم يؤل عالمًا النام علم يؤل الم عالمًا النام علم يؤل الله علم يؤل الم عالمًا الله علم يؤل الم يؤل

وكذلك يلزم "عبّاداً" في انكاره القول ان الله لم يزل سميمًا بصيراً ان يقول ان الله غير سميم ولا بصير كما الزم من لم يقل ان الله لم يزل عالمً ولا قادر ، ويقال له : لم يزل عالمً قادراً ان يقول : لم يزل غير عالم ولا قادر ، ويقال له : أليس لا تقول ان الله لم يزل سميمًا ولا تلزم نفسك ان يكون له سمع مُحدَثُ ؟ فما الذي تنفصل به من مخالفيك اذا انكروا القول ان القديم له يزل عالمًا ولم يقولوا انه ذو علم محدث من عالمًا ولم يقولوا انه ذو علم محدث

وقال و شيطان الطاق و كثير من الروافض ان الله عالم في نفسه ليس بجاهل ولكنه أنما يعلم الاشياء اذا قدّرها وارادها فاما من قبل ١٢ ان يقدّرها ويريدها فحال أن يعلمها لا لأنه ليس بعالم ولكن الشيء لا يكون شيئًا حتى يقدّره وينشئه بالتقدير والتقدير عندهم الارادة

وحكى « ابو القسم البلخى » عن « هشام بن الحكم » انه كان يقول : المحال ان يكون الله لم يزل عالماً بنفسه وانه أنما يعلم الاشياء بعد ان لم الله الله لم يزل عالماً : لا عالم د الله عالم د ال

(۱۱ـع۱) راجع ص ۳۷ والحطط ۲ ص ۳٤۸ (۱۰ ـ ص ٤٩٤ : ٩) راجع ص ۱۳۸ـ۵-۳۲؛ يكن بها عالماً وانه يملمها بعلم وان العلم صفة له ليست هي هو ولا غيره ولا بعضه ، ولا يجوز ال يقال [ف] العلم انه نخدَث او قديم لأنه صفة والصفة عنده لا توصف قال ولو كان لم يزل عالماً لكان المعلوم لم يزل لأنه لا يصح عالم الا بمعلوم موجود ، قال ولو كان عالما بما يفعله عباده لم يصح المحنة والاختبار ، وليس قول ، هشام » في القدرة والحياة قوله في العلم الا انه لا يقول بحدثهما ولكنه يزعم انهما صفتان لله لا هما الله ولا هما غيره ولا هما بعضه وأعا نفي ان يكون عالماً لما ذكرناه ، وحكى حاك ان قول «هشام» في القدرة والحالم الما ذكرناه ، وحكى حاك ان قول «هشام» في القدرة

### ٩ كقوله في العلم

وقال « جهم » ان علم الله محدث هو احدثه فعلم به وانه غير الله ، وقد يجوز عنده ان الله يكون عالماً بالاشياء كلها قبل وجودها بعلم ِ ١٢ يحدثه قبلها

وحكى عنه حاك خلاف هذا فزعم ان الذى بلغه عنه آنه كان يقول ان الله يعلم الشىء فى حال حدوثه ومحال ان يكون الشىء معلومًا وهو معدوم لأن الشىء عنده هو الجسم الموجود وما ليس بموجود فليس بشىء فيُغلَمَ أو يُجهَلَ فألزمه مخالفوه ان لله علمًا مُحدَثًا اذ زعم ان الله

 <sup>(</sup>۲) العلم: العالم ق (۳) قال: محذوفة فى ق س ح (٦) الحياة والقدرة ح
 ١) فعلم: يعلم ح (١١) يكون الله د | بالاشياء كلها: بالاشياء ح

<sup>(</sup>۱۰) فعلم : يعلم ح (۱۱) يكون الله د | بالانسياء كلها : بالانسياء (۱۲) قبلها : فيما ح (۱۳) وحكى حاك عنه ح (۱٦) اذ : و ح

قد كان غير عالم ِ ثم علم ، ويجب على اصله ان يقول في القدرة والحياة كقوله فى العلم

واختلفوا فى العلم من وجه آخر

فقال كثير منهم ان الله لم يزل عالماً انه يعذّب الكافر ان لم يتُب وانه لا ىمدّبه ان تاب

وانكر ذلك • هشام الفوطى • ومن ذهب مذهبه و • عبّاد ، ومن قال بقوله، فقال هؤلاء: لا يجوز لما فيه من الشرط و: لله تعالى لا يوصف بأنه يملم على شرط والشرط فى المعلوم لا فى العالم

وكان « عبّاد بن سليمن ، صاحب « الفوطى ، يقول ان الله لم يزل عالماً قادراً حيًّا وانه لم يزل عالماً بمعلومات قادراً على مقدورات عالماً باشياء وجواهم واعراض وافعال ، فاذا قيل له : تقول ان الله لم يزل عالماً بالمخلوقات وبالاجسام وبالمؤلَّفات ؟ انكر ذلك ، وكار يقول ان الاشياءَ اشياءٌ قبل كونها وان الجواهر جواهر قبل كونهـا وان الاعراض اعراض قبل كونها والمخلوقات كانت بعد أن لم تكن (؟)

<sup>(</sup>ه) لا يعذبه : يعذبه د ق س (٦و٩) القرطي د (٧) فقمال : وقال ق س ح (A) لا في العالم : ساقطة من د وفي ق : لا في العالم : ١٢١) والمؤلفات ح (١٤٤ـص١٤٩) والمحلوقات كانت بعد ان لم تكن ولا ان حقيقته الح : في المن حذف وسقم ولم نوفق الى تصحيح مقنع ، قابل ص ٥٩ ١١-٩١١ (١٤) بعد د قبل ق ح س

<sup>(</sup>٤-٨) راجع ص ١٨٢-١٨٣ (٩-ص٣٤٤٦) راجع ص ٨ه ١-٩ه١

ولا ان حقيقته انه لم يكن ثم كان كما يقول سائر الناس وكان يأبى ذلك ويقول ان حقيقة المحدث انه مفعول

وكان اذا قيل له: تقول ان البارئ عالم بنفسه او بعلم ؟ انكر القول بِنَفْسِهِ او بِعِلْم وقال: قولكم عالم صواب وقولكم بِنَفْسِهِ خطأٌ وقولكم بِفَلْم خطأٌ وكذلك القول بِذاتِهِ خطأٌ

وكان ينكر قول من قال ان لله عن وجل وجهًا وينكر القول وجهُ اللهِ وَنَفْسُ اللهِ وينكر القول ذاتُ اللهِ وينكر ان يكون الله ذا عين وان يكون له يدان هما يداه

وكان يقول ان الله غير لا كالاغيار ولا يقول انه معنى
 وكان اذا قيل له: تقول ان الله عالم قادر حى شسميع بصير عزيز
 عظيم جليل فى حقيقة القياس؟ انكر ذلك ولم يقله

۱۲ وكان لا يقول ان البارئ قبل الأشياء ولا يقول أنه اوّل الاشياء ولا يقول أنه اوّل الاشياء كانت بمده

وكان لا يقول ان الله لطيف ، وحكى لى حاك انه كان يُطلق ذلك ١٥ مقيّداً فيقول لطيف بمباده

<sup>(</sup>۱) حقیقته انه: کذا فی دق وفی س حقیقة انه و فی ح حقیقة ان | ثم کان د مکان ق س کان ح | سائر الناس د الناس ق (۲) المحدث انه س المحدث به ق المحدثات انه د المحدثات (۳) ان البارئ : البارئ ق س ح (۳-٤) انکر . . . بعلم : ساقطة من د (۱۰) نقول : فی ح اِنقول ثم محیت الالف | حی قادر د (۱٤) وحکی لی : وحکی ح (۸۰) لما فات ...

<sup>(</sup>۳–۸) راجع ص ۱۲۰–۱۶۰ (۹) قابل ص ۱۸۱:۲–۸ (۱۰–۱۱) راجع ص ۱۸۳: ۱۱–۱۳ (۱۳–۱۲) راجع ص ۱۸۰: ۷–۸ وص ۱۹۳:۱۰–۱۲ (۱۶–۱۵) راجع ص ۱۹۱: ۵–۲

وكان اذا قيل له: أتقول ان لله علمًا ؟ قال خطأ ان يقال لَهُ علمُ وانه ذو علم وانه عالم بعلم ، فاذا قيل له: تقول انه لا علم لله ؟ قال: خطأ أن يقال لا علم له ، وكذلك في سائر ما سُمّى به البارئ

وكان يقول ان القديم لم يزل في حقيقة القياس لأن ما لم يزل فقديم والقديم لم يزل ، وليس يقال في البارئ عالم قادر في حقيقة القياس لأن هذا يوجب انه لا عالم قادر الا هو

وكان لا يقول ان الله لم يزل سميمًا بصيراً ولا يقول لم يزل السميع البصير ويقول ان الله السميع البصير لم يزل ويقول ان الله سميع بصير لم يزل

وكان اذا سُئل عن معنى القول ان الله عالم قال: اثبات اسم لله سبحانه [و] معه علم بمعلوم والقول قادر اثبات اسم لله سبحانه ومعه علم بمقدور والقول سميع اثبات اسم لله ومعه علم بمسموع والقول بصير اثبات اسم لله سبحانه ومعه علم بمبصر ، وكان لا يقول ان له سممًا ولا يقول انه ذو سمع قديم ولا أنه ذو سمع محدث وكذلك جوابه

<sup>(</sup>۱) انقول: كذا في ق ومحيت الالف في ح وفي دس نقول | ان لله علما: ان لله علما : ان لله علم ق ان الله علم س (٥) يقال في البارئ : في ح : في البارئ ثم كتب «كون » فوقها بين السطرين وعقبها بالهامش : عالما قادرا كذلك اذن كان لا (٥-٦) في حقيقة ... يوجب انه : ساقطة من ق س ح (٨) البصير : بصير ق س | ويقول : وكان يقول ح (١٠) القول : ساقطة من ق س ح (١١) قادر اثبات : قادر ق س ح (١٢) سميع اثبات : سميع ق (١٣) بصير اثبات : بصير ق س

<sup>(</sup>۳-۱) راجع ص ۱۸۸–۱۸۹ (۶-۳) راجع ص ۲:۱۸۰-۷وص۱۱۳ : ۱۱ـ۱۵ (۹-۷) راجع ص ۱۷۳ : ۲-۱۸ (۱۰ـ ص ۱:۱۹۸) راجع ص ۱۶۵–۱۶۳ و ص ۱۷۳

اذا سُئِلَ عن القول بصير ، ومعنى القول حَيُّ الْبات اسمِ لله عنده ، ومعنى القول فى الله أنه قديم أنه لم يزل

وكان يقول: معنى حتى معنى قادر ولا معنى عالم معنى قادر ولا يقول معنى سميع بصير معنى عالم بالمسموعات والمبصرات كما يقول ذلك «الغداذيون»

ويقدر ويسمع ويبصر وان الاسهاء هي الاقوال كنحو القول يَهْلُمُ ويقدر ويسمع ويبصر وان الاسهاء هي الاقوال كنحو القول عالم والدر على حتى سميع بصير ، وكان يقول : اسهاء الله سبحانه ما اجمعت الامة على عظيمة نافيه وكل اسم اجمعوا على تخطئة نافيه فهو من اسهائه كالقول عالم اجمعت الامّة على تخطئة من قال الله سبحانه ليس بعالم وكالقول قادر اجمعت الامّة على تخطئة من قال ليس بقادر وكذلك وكالقول قادر اجمعت الامّة على تخطئة من قال ليس بقادر وكذلك ما سائر اسمائه ، وما لم يُجمعوا على تخطئة نافيه فليس من اسمائه

وكان عبّاد لا يقول ان الله سبحانه متكلّم ويقول هو مكلّم وكان لا يقول ان البارئ لم يزل قادراً على ان يخلق ولا يقول ام يزل قادراً على الاجسام والمخلوقات ولا يقول ان البارئ لم يزل تادراً على الاجسام والمخلوقات ولا يقول ان البارئ لم يزل

<sup>(</sup>۱) اثبات اسم: اسم ق (۲) انه: محمدوفة فی ق س ح (٦) ان: مان ح (۷) الاقوال د القول ق س ح | (۱ الجعت: (۸ و ۱۰) اجعت: اجتمعت ق س (۱۰–۱۱) من قال ... تخطئة: ساتطة من ق س ح (۱٤) لم يزل د لا يزال ق س ح (۱۵) لم يزل د الله ق س ح (۱۵) البارئ : الله ق س ح

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۱۸۰: ۱-۸ و۱۴۰: ۱۴-۱۶ وص ۴۹۷: ۵-۵ (۱۴) راجع ص ۱۸۰: ۱۳-۱۴ (۱۶ـص۹۱: ۸: ۸:۵۹) راجع ص ۱۸۰: ۱۷-۱۷

جواداً محسنًا عادلاً ولا منهمًا متفضّلاً خالقًا مكلّمًا صادقاً مختاراً مريداً راضيًا ساخطًا مواليًا معاديًا ويقول: هذه اسهاء يُسيمنى بها البارئ سبحانه لفعله ، وزعم ان الاسهاء على وجوه منها ما يُسيمنى به البارئ لا لفعله ولا لفعل غيره كالقول عالم قادر حى سميع بصير قديم اله ومنها ما يُسيمنى به لفعل كالقول خالق رازق بارئ متفضّل مُحسن مُنع ومنها ما يُسيمنى به لفعل غيره كالقول مَعْلُومُ ومدعو ، وكان اذا قبل له: ومنها ما يُسيمنى به لفعل غيره كالقول مَعْلُومُ ومدعو ، وكان اذا قبل له: ومنها ما يُسيمنى به لفعل غيره كالقول مَعْلُومُ ومدعو ، وكان اذا قبل له: ومنها ما يُسيمنى به لفعل غيره كالقول مَعْلُومُ ومدعو ، وكان اذا قبل له: ومنها ما يُسيمنى به لفعل غيره كالقول مَعْلُومُ ومدعو ، وكان اذا قبل له: ومنها ما ينكر ذلك ولم يقل لم يزل غير خالق وغير دازق وغير منع وغير مقضّل ؟ انكر ذلك ولم يقل لم يزل خالقًا ولم يقل لم يزل غير خالق ، وقد يُحكى عنه انه قال لم يزل رحمانًا

وكان لا يستدل بالشاهد على الغائب ولا يستدلّ بالافعال على ان البارئ عالم حيّ قادر ، وكان ينكر دلالة مجيء الشجرة وكلام الذئب وسائر الاعراض على نبوتة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٢ ويقول: لا اقول ذلك يدلّ ولا اقول لا يدلّ ، وكان لا يستدلّ على البارئ بالاعراض

وكان لا يقول ان الله فرد وينكر القول بذلك وكان يقول 🔞 ١٥

<sup>(</sup>۱) محسنا جواداح | عادلا : ساقطة من ق س ح | مكلما : متكلما ح (۲) يسمى بها : سها بها د سهاها ق س ح (۳) يسمى : سمى ح | به : فى الاصول بها (۵) يسمى به د سمى به ق س ح (۱۱) قادر حى د (۵) يسمى به د سمى به ق س ح (۱۱) قادر حى د (۲۲\_ص ۵۰۰ : ۳) راجع ص ۲۲۰\_۲۲۲

ما حكينا عنه من أنه لا يستدلُّ بالاعراض، وأذا قيل له : من كم وجه يعرف الحقُّ ؟ قال : من كتاب الله عن وجل واجماع المسلمين وحجج العقول، وهذا نقض قوله: لا اقول ان الاعراض تدلُّ على الحقّ وكان والناشي، لا يستدلُّ بالافعال المشتقّة في الحكمة من البارئ أ على ان فاعلها عالم قادر لأنها قد تظهر من الانسان وليس بمالم فى الحقيقة ولا قادر، وكان يزعم ان البارئ عالم قادر سميع بصير حكيم عزيز عظيم جليل كبير في الحقيقة والأنسان يسمتي بهذه الاسماء على المجاز، وكان يقول ان الاسم اذا وقع على المسمَّيْين لم يَخْلُ من اربعة اقسام: اما ان يكون وقع عليهما لاشتباه ذاتيهما كقولنا جوْهمُ وجوهرٌ واما ان يكون وقع عليهما لاشتباه ما احتملته الذاتان كقولنا متحرك ومتحرك واسود واسود او يكون وقع علمهما ١٢ لمضاف اضيفا اليه ومُيّزا منه لولاه ما كانا كذلك كقولنـا محسوس ومحسوس ومحدث ومحدث او يكون وقع عليهما وهو فى احدهما بالمجاز وفي الآخر بالحقيقة كقولنا للصندل المجتلب من معدنه صندلُ ١٥ وهو واقع عليه في الحقيقة وقولنا للانسان صندلٌ وهو تسمية له على (٤) المشنقه د المتسقة ق المتسقه س ح (١) يستدل: في الأصول بدل

<sup>(</sup>٧) حكيم : حليم ح (٧) يسمى د سمى ق س ح | الاسهاء د الاشياء ق س ح

<sup>(</sup>٩) ذاتيها س ذاتهما دق ح (١٠) الذاتان : لعله الذاتان من المعني كما ص ١٨٤ : ١٣

<sup>(</sup>١٢) لمضاف : المضاف ق س / كذلك : ساقطة من ق س ح (١٣-١٢) محسوس ومحدث ح (١٤) المحلب ق س

<sup>(</sup>٤ \_ ص ٥٠١ ) راجع ص ١٨٤ ـ ١٨٥

الحجاز، قال: فاذا قلنا ان البارئ عالم والانسان عالم والانسان قادر والبارئ قادر وكذلك حي وحي فليس هذا واقعًا عليهما لاشتباه ذاتيهما ولا لاشتباه ما احتملته الذاتان ولا لمضاف أضيفا اليه ومُميّزا منه وأعا يقع ولا لاشتباه ما احتملته الذاتان ولا لمضاف أضيفا اليه ومُميّزا منه وأعا يقع خلك عليهما وهو في البارئ سبحانه بالحقيقة وفي الانسان بالحجاز، وكان يقول ان البارئ سبحانه غير المحدثات في الحقيقة ولا وهذا نقض دليله هذا، وكان لا يقول ان الانسان فاعل في الحقيقة ولا محدث في الحقيقة ولا محدث في الحقيقة ولا يقول ان البارئ سبحانه احدث كسبه وفعنكه واماء أبو الحسين محمد بمن مسلم المعروف بالصالحي، فأنه كان يقول ان البارئ سبحانه لم يزل عالماً بمعلومات واجسام مؤلفات وعلوقات في اوقاتها ولم يزل يعلم موجوداً في وقت كذا ولم يزل عالماً بأن اذا كان وقت كذا فالمخلوق مخلوق فيه، ولا يشبت المعلومات قبل كونها معلومات ولا مقدورات ولا اشياء قبل كونها

وكان ينفى العلم والقدرة وسائر الصفات ويقول: معنى ان البارئ شيء لاكالاشياء انه قادر لاكالقادرين ومعنى انه حى لاكالاحياء هو معنى انه عالم لاكالعلماء، وكذلك كان يقول فى سائر الاسماء والصفات للذات هوانما هذا بمنزلة قول القائل أقبل وهلم وتعالب والمعنى واحد

<sup>(</sup>۱) عاداً د وادا ق س ح (۲) وليس ح (٤-٥) البارئ ... ان : ساتطة من س (٩) بأن : لعله بأنه | ان البارئ د البارئ ف س ح (١٠) موجود د (١٠-١١) وقت كدا ... اذا كان : ساتطة من ح (١٥) انه عالم : عالم ح | كذلك : في ق بعد قوله والصفات (١٦) هذا : هو ق

<sup>(</sup>۱۳<u>-۱۳) راجع ص ۱۳:۱۳۸</u>

وبلغنى ان • ابن النجرانى ، كان يقول : لا معلوم الا موجود فقيل له : فكيف تقول فى المقدور ؟ فقال : لا اقول ان مقدوراً فى الحقيقة لا نه كان يحيل القدرة على الموجود ، وكان « الصالحى » يقول : القدرة على الشيء فى وقته وقبل وقته ومعه ، وكان يُثبته مقدوراً موجوداً فى حال كونه

وكان ، ابن الراوندى ، يقول ان المملومات معلومات قبل كونها وانه لا شيء الا موجود وان المأمور به والمنهى عنه وكذلك كل ما تملّق بغيره يوصف به الشيء قبل كونه وكل ما كان رجوعًا الى نفس الشيء لم يُسمّ ولم يوصف به قبل كونه

وكان « الصّالحي » يُخطّئ من قال : اذا ثبّتُ الله عالماً نفيت جهلاً واذا ثبّتُه قادراً نفت عجزاً

الله عن وجل الميّت فيفعل وهو ميّت غير حيّ واذا جاز ان يقدر منّا من ليس بحيّ ويظهر الفعل منّا ممن ليس بحي فقد بطلت دلالة افعال البارئ على انه حيّ وبطل ان يدلّ انه حيّ الله على انه قادر واذا جاز ان يقدر عنده من ليس بحيّ

<sup>(</sup>۱) النجرانی د ح البحرانی س البحرانی قی (۲) فکیف: کیف د (۸) تعلق: الله یتعلق (۹) بوصف : کذا فی ح وفی موضعها اثر حك وفی د ق ش نصف (۱۰) الله : ان الله س (۱۳) منا ( بالموضعین ) : مینا ق س (۱۶–۱۰) حی علی انه : ساقطة من ق س ح

<sup>(</sup>٦-٦) راجع ص ١٥٩ ـ ١٦٠ (١٢) راجع اصول الدين ص ٢٩

وبلغنى ان سائلاً سأله مرّة فقال: من ابن علمت اس البارئ حيّ ؟ فلم يأت بجواب مقنع ، وان سائلاً سأله فقال: اذا كان معنى اسماء الله لذاته انه شيء لا كالاشياء فهل يجوز ان يُستمى نفسه جاهلاً بدلاً من تسميته عالماً واللغة بحالها اذا كان لا يرجع بقوله لا كالعلماء بلا الى معنى انه شيء لا كالاشياء ؟ فاجاز ذلك ، فقال له: وكذلك يُستمى نفسه عاجزاً ومواتا ويستمى نفسه انسانا ويستمى نفسه حماراً ويُستمى نفسه ورسًا ومعنى ذلك انه لا كالاشياء ؟ فاجاز ذلك \_ نعوذ بالله من فرسًا ومعنى ذلك انه لا كالاشياء ؟ فاجاز ذلك \_ نعوذ بالله من الحذلان المهور ومن الحور بعد الكور ومن الكفر بعد الإيمان وبلغنى ان ابا الحسين سأله سائل فقال له اذا قلت ان البارئ ، وبلغنى ان ابا الحسين سأله سائل فقال له اذا قلت ان البارئ ، متكلم بكلام في غيره فقل : يسكت بسكوت في غيره! فقال : كذلك المؤول فوصف الله سبحانه بالسكوت

واما « البغداذيون » فيقولون ان البارئ لم يزل عالماً كبيراً قادراً ١٢ حيًا سميمًا بصيراً النها قديمًا عزيزاً عظيمًا غنيًا جليلاً واحداً احداً فرداً سيّداً مالكًا ربًّا قاهماً رفيمًا عاليًا كائنًا موجوداً اوّلاً باقيًا رائيًا مُدركا سيّداً مالكًا ربُّا فاهماً رفيمًا عاليًا كائنًا موجوداً ولا باقيًا رائيًا مُدركا ساممًا مُبصراً بنفسه لا بعلم وحياة وقدرة وسمع وبصر والنهيّة وقدم وعرّة وعظم ولا بجللل وكبرياء وغنى ولا سودد وقهر وربوبية

<sup>(</sup>۱) سائلا: انسانا س (۱) مجالها: مجوز ان یسمی نفسه جاهلا مجالها س (۲) عاجزا ... انسانا ویسمی نفسه: ساتطة من ق س ح (۱۳) جلیلا: جلیلا کبیرا د (۱۱) عالیا: فی د «عالما » وهی محذوفة فی ق س ح ا باقیاً اولاً ح کبیرا د (۱۱) راجم ص ۱۹۸: ۵-۸

وبقاء وكذلك سائر صفات الذات ، وهم ينفون صفات الذات الجمع ، ويقولون البارئ شيء لاكالاشياء ، وانه لم يزل عالماً بالاشياء قبل كونها اجسامها واعراضها ، وان الجسم جسم قبل كونه مؤلف قبل كونه

وغلا بعضهم حتى قال: مؤمنُ فى الصفة قبل كونه كافر فى الصفة وانه ملمون فى الصفة ومُثاب فى الصفة ومصاقب فى الصفة قبل كونه وانه يصرخ ويستفيث من العذاب فى الصفات وان فى الصفات مثل هذا العالم عوالم لا يحصيها الا الله تتحرك وتسكن

و بلغنى ان بمضهم اجاب الى ان المخلوق مخلوق قبل كونه، وهذا من غريب التجاهل

وقال بعض الحوادث منهم ان المعلوم معلوم قبل كونه و كذلك ١٢ المقدور وكل ماكان متعلقًا بغيره كالمأمور به والمنهى عنه، وانه لاشىء الا موجود ولا جسم الا موجود

ومن « البغداذيين » من يقول ان المعلومات معلومات قبل المحاركة عنها والاشياء اشياء قبل كونها ويمنع اجسامًا وجواهم واعراضًا

وبعض « البصريين » وهو « الشخام » وطوائف من « البغداذيين »

<sup>(</sup>۳) واجسامها ق | مؤلفا ح (۵) قبل کونه : ساتطة من ق س ح (٥-٦) في الصفة قبل ... ملعون : ساقطة من س (۵) کافر : کافرا ح (٥-١٠) راجع ص ١٦٠ : ١٢ - ١٤

<sup>(</sup>١٦١ ـ ص ٥٠٥ : ٤) راجع ص ١٦٢

يقولون: ما استحال ان يوصف الشيء به في حال وجوده فمستحيل ان يوصف به قبل كونه كالقول متحرّك ومُؤمن وكافِر فاما جِسْمُ مؤلّف فقد يوصف به في حال كونه ، فألزم هؤلاء ان يقولوا موجود ٣ قبل كونه فأبوا ذلك

وانكروا ان يكون البادئ سبحانه لم يزل مريداً متكلما راضيًا ساخطاً مواليًا معاديًا جواداً حكياً عادلاً محسنًا صادقًا خالقًا رازقًا وزعموا ان هذا الجمع من صفات الافعدال وزعموا ان الصفات على وجوه فنها ما يوصف به البارئ لنفسه كالقول عالم قادر حتى سميع بصير وشيء يوصف به لفعله كالقول خالق رازق مُحسن مُنعِ متفضّل عادل ورشيء يوصف به لفعله كالقول خالق رازق مُحسن مُنعِ متكلم صادق آمر ناه مادح ذام مُحي مميت مُرض مُصح وما اشبه ذلك وشيء يوصف به البارئ لذاته وقد يوصف به لفعله كالقول حكيم بمعنى عليم من صفات النفس والقول حكيم على طريق الاشتقاق من فعله الحكمة من صفات النفس وكالقول حكيم عميد بمن عنى الفعل وكالقول حكيم بمن علم المنات الفعل وكالقول عميد الله في النوائب سيد يوصف به لذاته وقد يوصف به بمنى انه مصمود الله في النوائب فيوصف به من طريق الاشتقاق من الفعل ، ومعنى ان الله عالم عندهم

<sup>(</sup>۱) ان یوصف : ساقطة من د ق س (۹) وشیء : شی و د | محسن : ساقطة من ح (۱۰) حکیم : حلیم د | مصح ح مصحح د ق س (۱۱) وقد وصف به ح (۱۸) کالقول حکیم : کالقول ق

انه متبتن للاشياء وانه لا يخني عليه شيء، ومعنى أنه قادر انه يمكنه الفعل ويجوز منه

وزعم اكثرهم ان ممنى القول آنه حيُّ آنه قادر ومعنى آنه سميع ٣. انه لا يخفي عليه الاصوات والكلام ومعنى انه بصير انه لا يخفي عليه المبصرات ومعنى ان الله راء عندهم انه عالم

وكان « الاسكافي » يقول ان الله لم يزل سامهًا مُبصراً ببصر وسمع وانه لم يزل مدركا

واختلف البفداذيون في القول ان الله كريم هل هو من صفات

## الذات او من صفات الفعل

فقال · عيسى الصوفى · : الوصف لله بأنه كريم من صفات الفعل والكرم هو الجود، وكان اذا قيل له: فتقول ان القديم لم يزل غير ١٢ كريم ؟ قال : هذا لا يلزمني كما لا يلزمني اذا كان الاحسان والعدل من صفات الفعل ان اقول: لم يزل البارئ غير صادق ولا عادل ولا محسن لأن ذلك يوهم الذمّ فكذلك وان كان الكرم فعلاً فاتى ١٥ لا اقول ان الله لم يزل غير كريم

وكان • الاسكافي ، يقول : كَريمُ يحتمل وجهين : احدهما صفة

<sup>(</sup>٣) سميع: سامع ق (٥) انه لا يخنى . . . بصير: ساقطة من د (١٢) المدل والاحسان ح (١٤) الكرم: الذم ق

<sup>(</sup>۷-۳) راجع ص ۱۲-۹:۱۷۵ (۱۰) فقال عیسی الخ: راجع ص ۱۲-۱۰۱۷۸

<sup>(</sup>١٦\_ ص ٥٠٧ : ٣) وكان الاسكافي الح : راجع ص ١٧٨ : ١٦\_١٦

فعل اذا كان الـكرم بمعنى الجود والآخر صفة نفس اذا اريد به الرفيع العالى على الاشياء فسه ، وحجّته فى ذلك آنه يقال : أَرْضُ كريمهُ يراد بذلك اى هى ارفع الارضين ويقال : فرسُ رافعُ كريمُ

وكان الجُبَائي ، يقول: كريم بمعنى عزيز من صفات الله لذاته وكريم بمعنى أنه جواد مُعطِ من صفات الفعل، وكان اذا قيل له: اذا قلت ان الاحسان فعل فقل ان الله سبحانه لم يزل غير محسن! قال: اقول غير محسن ولا مُسىء حتى يزول الايهام ولم يزل غير عادل ولا جائر ولم يزل غير صادق ولا كاذب وكذلك لم يزل غير حليم ولا سفيه وكذلك يقول: لم يزل لا خالق ولا رازق

والمعتزلة كلها الا «عبّاداً ، يقولون ان الوصف لله بأنه رحمان وانه رحيم من صفات الفعل ، وكان « عبّاد » يقول : لم يزل الله رحمانًا وكان « حسين النجبّار » يزعم ان الله لم يزل جواداً بنني البخل عنه ١٢ لا على انه اثبت جواداً

وكَافَّة ﴿ المُعْتَزَلَةِ ﴾ يقولون ان الوصف لله بأنه حليم جواد كريم

<sup>(</sup>۱) الكرم: الكريم ق ح | الجود: الجواد ح (۲) بنفسه: لنفسه ص ۱۷۸: ۱۲ (۳) اى هى: هى ق | رافع كريم : كريم ق (۱۱) عباداً : عباد د ق س | الوصف لله : الوصف له ح (۱۲) يزعم : يقول ح (۱۳) جودا : جوادا د (۱٤) وكافة : وكانت د | حليم : حكيم س ح | كريم : عنوفة فى ق س ح

<sup>(</sup>۱-۱۶) وكان الجبائى الح: راجع ص ۱۷۹ :۱-۳ و ص۱۸۷ (۱۱) وكان عباد : راجع ص ۹:٤۹۹ (۱۲-۱۲) وكان حسين النجار الح: راجع ص ۱۸۲ : ۹-۱۰

محسن صادق خالق رازق من صفات الفعل، و« البغداذيون » يقولون ان الوصف لله بأنه حليم معناه انه ناهِ عن السفه كاره له

وكثير من « البغداذيين » يعبرون فى الصفات وفى معنى القول
 ان الله عالم قادر بعبارة ، وكذلك قول « النظام »

وفى البغداذيين من يقول: لله علم بمعنى انه عالم وله قدرة بمعنى انه قادر ولا يقولون له حياة بمعنى أنه حيُّ وله سمع بمعنى انه سميع لأن الله سبحانه اطلق العلم والقوّة ولم يُطلق الحياة والسمع

ومنهم من يقول: لله علم معلوم كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه (٢٥٥:٢) اى من معلومه وله قدرة بمعنى مقدور كما يقول المسلمون اذا رأوا المطر: هذه قدرة الله بمعنى مقدوره

والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفات الافعال بأن صفات الافعال المنطقة تفرق بين صفات الذات لا يجوز ان يوصف البارئ بأضدادها ولا بالقدرة على اضدادها كالقول عالم لا يوصف بالجهل ولا بالقدرة على النبي يجهل وصفات الافعال يجوز ان يوصف البارئ سبحانه باضدادها وبالقدرة على اضدادها كالارادة يوصف البارئ بضد ها من الكراهة وبالقدرة على

<sup>(</sup>ه) وفی : لعله ومن | بعنی انه : بانه ق (٦) سمیع : یسمع ح (١٠) هذه : هو ح (١٤\_-١٥) وبالقدرة ... بضدها : ساقطة من ح

<sup>(</sup>۵-۷) راجع ص ۱٦٤ ــ ١٦٥ و ۱۸۷ ــ ۱۸۸ (۱۰-۸) راجع ص ١٦٥:٣-٤ وص ۱۸۸: ۷-۱۰ (۱۱) والمعزلة الخ : راجع ص ۱۸۸:۱۵-۱۰

ان يكره وكذلك الحبّ يوصف البارئ بضدة من البغض وكذلك الرضى والسخط والامر والنهى والصدق قد يوصف البارئ بالقدرة على ضدة من الكذب وان لم يوصف بالكذب وقد يوصف بالمتضاد من كلامه كالامر والنهى ، وكل اسم اشتُق للبارئ من فعله كالقول متفضّل منهم محسن خالق رازق عادل جواد وما اشبه ذلك فهو من صفات الفعل وكذلك كل اسم اشتُق للبارئ من فعل غيره كالقول مم مغبود من العبادة وكالقول مَذعو من دعاء غيره اياه فليس من صفات الذات ، وكل ما جاز ان يُرغب الى البارئ فيه ليس من صفات الذات ، وكل ما جاز ان يُرغب الى البارئ فيه ليس من صفات الذات ، وقالت المعتزلة بأسرها ان الوصف لله سبحانه بأنه مريد من صفات

وفالت المعمرلة باسرها أن الوصف لله سبحانه بأنه مريد من صفات ه الفعل الا و بشر برن المعتمر ، فأنه زعم أن الله لم يزل مريداً الطاعته دون معصيته

وزعم جماعة من « البغداذيين » من المعتزلة ان الوصف لله بأنه ١٢ مريد قد يكون بمعنى انه كون الشيء هي الشيء، وقد يكون الوصف لله بأنه مريد للشيء بمعنى انه امر بالشيء

كنحو (؟) الوصف له بأنه مريد بمعنى انه حاكم بالشيء نخبر عنه وكنحو (؟)

(٣) الكذب: الكف ح (٦) البارئ : محذوفة في ق س ح ا من فعل غيره : من غيره ح (١٤) لله : له ح (١٥) كنحو : لعله ويكون وكنحو: لعله كنحو (١٠-١١) بشر بن المعتمر : راجع ص ١٩٠: ٧-٨ (١٠-ص١٥: ٢) راجع ص ١٩٠-١٩١ و ١٩٠: ٢-١٥

مقالات الاسلاميين \_ ٣٣

ارادته الساعة ان تقوم القيامة في وقتها ومعنى ذلك أنه حاكم بذلك مخبر عنه ، وهذا قول « ابرهيم النظّام »

وقال و ابو الهذيل ، : ارادة الله سبحانه لكون الشيء هي غير الشيء المكوّن وهي توجد لا في مكان وارادته للايمان غيره وغير الامر به وهي (؟) مخلوقة ولم يجعل الارادة امراً ولا حكمًا ولا خبراً ، والى هذا القول كان يذهب و محمد بن عبد الوهاب الجُبَائي، الا ان و ابا الهذيل ، كان يزعم ان الارادة لتكوين الشيء والقول له كُن خلقُ للشيء وكان و الجُبَائي، يقول ان الارادة لتكوين والشيء هي غيره وليست بخلق له ولا جائز ان يقول الله سبحانه للشيء كُن ، وكان وكان وكان والجلق هو المخلوق ، وكان وابو الهذيل ، لا يثبت الحلق مخلوقًا

17 وكان • بشر بن المعتمر • يقول : خلق الشيء غيره ويجعل الارادة خلقًا له وينكر قول • ابى الهذيل » ان الحلق ارادة وقول وكان نكر الةول

<sup>(</sup>۱) حاكم : بذلك حاكم س (۲) مخبر د وغبر ق س ح (٤) فى المكان ح (ه) وهى : لعله وغير او وهى غير (٦) كان يذهب د يذهب ق س ح (۷) الا : غير د

<sup>(</sup>٣) وقال ابو الهذيل الح : راجع ص ١٩٠-١٩٩ و٣٦٣-٣٦٤ (١٤-١١) وكان بشر الح : راجع ص ٣٦٤ : ١٦-١٦

وكان « ابو الهذيل ، يقول ان الحلق الذى هو ارادةٌ وقولٌ لا يقال انه مخلوق الا على الحجاز وخلق الله سبحانه للشيء مؤلّفًا الذى هو تأليفٌ وخلقه للشيء طويلاً الذى هو وطولٌ مخلوقٌ في الحقيقة

وكان « ابو موسى المردار » يقول : خلق الشيء غيرُه وهو مخلوق لا بخلق

وحكى « زرقان » ان « بشر بن المعتمر » قال : خلق الشيء غيره وهو قبله والخلق ... غيره وهو قبله والخلق ... خلق الى ما لا نهاية له وهى كلها ممّا ، وان « هشام بن الحكم ، قال : خلق الشيء صفة له لا هو هو ولا غيره

وقال «الفُوَطَى»: ابتداء ما يجوز ان يماد [غيره] وابتداء ما لا يجوز ان يعاد هو هو

14

وقال «عبّاد»: خلق الشيء غير الشيء وهما ممًا وخطّأ من قال: الحلق غير المخلوق ومن قال: خلق الشيء غيره لأن القول مَخلُوقٌ خبرُ

<sup>(</sup>۲) الاح لا دق س (٥) المردان: العردان د المردان ق س (٧) ان: س ق س العتمر ح (٩) لا نهاية له ح لا نهاية د ق س (١١) ما لا: ما ق س

<sup>(</sup>۱-٤) وكان ابو الهذيل الح: راجع ص ٣٦٦: ١-٤ (٥-٦) وكان ابو موسى الح: راجع ص ١٩٠: ١٠-١١ و ص ٣٦٥: ١٥-١٦ (٧-١٠) راجع ص ٣٦٤: ٢١-١٧ (١١-١٢) وقال الفوطى الح: راجع ص ٣٦٤: ٥-٦ (٣١-ص١٢٥: ٢) وقال عباد الح: راجع ص ٣٦٤: ٧-١١

عن شيءٍ وخلقٍ واذا قلت خلقُ الشيء غيرُه اوهم هذا الـكلام انه غير نفسه

ولم يقل احد ان الحلق ارادة وقولُ غير • أبى الهذيل • وقال • عبد الله بر كُلاب » : لا يخلق الله شيئًا حتى يقول له كُن وليس القول خلقًا

وزعمت الممتزلة كلها غير • ابى موسى المردار • انه لا يجوز ان يكون الله سبحانه مريداً للمعاصى على وجه من الوجوه ان يكون موجوداً (١) ولا يجوز ان يأمر بما لا يريد ان يكون وان ينهى عما يريد ٩ كونه وان الله سبحانه قد اراد ما لم يكن وكان ما لم يرد وانه قادر على

المنع مما لا يريد وان 'بلجئ الى ما اراد وقال « ابو موسى » فيما حكى عنه « ابو الهذيل » ان الله سبحانه

۱۱ اراد المعاصي بمعنى انه خلّى بين العباد وبينها

ه ۱ وقال «عبّاد»: لا يجوز ان يقال لم يزل مريداً ولا يجوز ان يقال لم يزل مريداً ولا يجوز ان يقال لم يزل غير مريد، والوصف له بأنه مريد من صفات الفعل عنده

(۳) احد: احداق (٦) المردار: العردان د المردان ق س (٧-٨) يكون موجودا: لعله تكون موجودة (؟) (٨) وان ينهى: وينهى ح (١٣) وقالت: وقال ق س ح

<sup>(</sup>۱۱\_۱۲) وقال ابو موسى الح : راجع ص ۱۹۰ : ۸ـ۱۰

وقال « بشر بن المعتمر » ومن ذهب مذهبه : ارادة الله غير الله والارادة على ضربين : ارادة وُصف بهدا وهي فمل من فعله وارادة وضف بها في ذاته غير لاحقة بمعاصي على خلقه وجوّز وقوعها على سائر الاشياء

وقالت «الفضلية » وهم اصحاب « فضل الرقاشي » ان افعال العباد لا يقال ان الله سبحانه ارادها اذا لم تكن ولا يقال لم يردها فان كانت جاز القول بأنه ارادها ، فما كان من فعلهم طاعة قيل اراده الله سبجانه في وقته وان كان معصية قيل لم يرده ، واجاز القول ان الله يريد امراً فلا يكون وجوز ان يكون ما لا يريد وانك ان يكون الله سبحانه يريد ان يطيعه الحلق قبل ان يطيعوه او يريد ان لا يعصوه قبل ان يعصوه ، وكل ما كان من فعل الله فأنه قد يكون اذا اراده وان لم يرده لم يكن وجوز ان يفعل الله الامور وان لم يردها ، اذا اراده وان لم يرده لم يكن وجوز ان يفعل الله الامور وان لم يردها ، عيلان وقد 'حكى نحو هذا عن « غيلان "

واختلفت الممتزلة فقال «جعفر بن حرب »: قد يجوز القول بأن الله سبحانه اراد الكفر مخالفًا للايمان واراد ان يكون قبيحًا غير

 <sup>(</sup>۲) فعله : العله افعاله ، راجع ص ۱۹۰ : ۷ (۳) الهاصى د (۹-۷) فان كانت ...
 ارادها : ساقطة من د (۷) من فعلهم ش | اراده الله : اراده ح (۸) واجاز :
 واحتمل د (۹) وجوزوا ق | وانكروا د (۱۱) فعل ح فضل د ق س (۱۲) وجوزوا د ق | وان : ان س (۱۵) اراد : فيا من ص ۱۹۱ : ۳ ارادا ان يكون

<sup>(</sup>۱-۱) قال بشر الخ : راجع ص ۱۹۰ : ۵-۸ (۱۳) غیلان : راجع کتاب الانتصار ص ۲۱۳-۲۱۲ ۱۱-ص۱۲۰۱) جعفر بن حرب الخ : راجع ص ۲:۱۹۱

حسن ويكون المعنى انه حَكَمَ بذلك كما قلت انه جمل الكفر مخالفًا للايمان وجعله قبيحًا

وابى ذلك سائر المعتزلة وقالوا: لم نقل ان الله جعل الكفر مخالفًا للا عان قياسًا واعا قلناه اتباعًا فليس يلزمنا ان نقيس عليه، وقول القائل: اراد ان يكون الكفر قبيحًا مخالفًا للا عمان ليس يقع الا على الكفر لأنه ليس هناك مخالفة ولا قبح وهذا اذا كان هكذا فقد اوجب القائل ان الله سبحانه اراد الكفر بوجه من الوجوه

وكل الممتزلة الا « الفضلية ، اصحاب « فضل الراقاشي ، يقولون ان الله

٩ سبحانه يريد امراً ولا يكون وانه يكون ما لا يريد

وقال «معمر»: ارادة الله سبحانه غير مراده وهى غير الحلق وغير الامر والاخبار عنه والحكم به

١١ وقال • حسين البخار ، ان الله لم يزل مريداً ان يكون ما علم انه يكون وان لا يكون ما علم انه لا يكون وان لا يكون ما علم انه لا يكون بنفسه لا بارادة بل بمعنى انه لم يزل غير آب ولا مكره

۱۵ وقال و سلیمن بن جریر ، و « عبد الله بن کُلّاب ، ان الله سبحانه لم یزل مریداً بارادة یستحیل ان یقال هی الله او یقال هی غیره

<sup>(</sup>٦) مكذا: ساقطة من ح (١٢) ان الله د الله ق س ح | ان يكون: ساقطة من ح (١٣) بنفسه : في الاصول الدين ص ٩١: ٢ لنفسه وكذا في د (١٣) مل : محذوفة في د ق س ح (١٤) آب : ابي د ابي ق س ح

<sup>(</sup>١٣) راجع اصول الدين ص ٩١ : ٢ (١٥) عبد الله بن كلاب : قابل ص ١٧٠-١٧١

وقال • ضرار برف عمرو • : ارادة الله سبحانه على ضربين : ارادة الله هى المراد وارادة هى الامر بالفعل ، وزعم ان ارادته لفعل الحلق هى فعل الحلق وارادته لفعل العباد هى خلق فعل العباد وخلق م فعل العباد هو فعل العباد وذلك انه كان يزعم ان خلق الشيء هو الشيء

وقال « بشر المريسي » و« حفص الفرد » ومن قال بقولهما : ارادة الله على ضربين : ارادة هي صفة له في ذاته وارادة هي صفة له في فعله وهي غيره فالارادة التي زعموا انها صفة لله سبحانه في فعله وانها غيره هي امره بالطاعة والارادة التي تبتوها صفة لله في ذاته واقعة على كل شيء سوى الله من فعله وفعل خلقه

وقال « هشام بن الحكم » و « هشام الجواليق » وغيرهما من الروافض : ارادة الله سبحانه حركة وهى مَمنى لا هى الله ولا غيره وانها صفة لله ، وذلك انهم زعموا ان الله اذا اراد الشيء تحرّك فكان ١٢ ما اراد \_ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً

ووصف اكثر ، الروافض ، ربّهم بالبداء وانه يريد الشيء ثم يبدو له فيريد خلافه وذلك انه يتحرّك حركة لحلق شيء ثم يتحرّك ١٥

<sup>(</sup>ه) الفرد: القرد ق س ح (٦) هی ... وارادة: ساقطة من س (٧) فی فعله : من فعله ح (١١) حركة : حركته ح ، قابل ص ٢١٣ : ١ (١٣) تعالى الله ق تعالى د س ائة تعالى ح (١٥) لحلق : غلق ح

<sup>(</sup>۱۳-۱۰) وقال هشام آلح: راجع ص ٤١: ١٠-١٠ وص ٢١٣\_٢١٢ وص ٢١٣\_٢١٢ وص ٢٠٠ : ٢) البداء: راجع ص ٣١٥ : ٢) البداء: راجع ص ٣٩ و ٢٢١ و ٤٧٩ و ٤٩١

خلاف تلك الحركة فيكورن ضدّ ذلك الشيء ولا يكون الذي اراده قبل

وقال « ابو ملك الحضرمي » و« على بن ميثم » : ارادة الله غيرُه وهى حركة يتحرّك بها ــ تعالى الله عما قالوه

## واما القول في البارئ أنه متكلم

فقد اختلفت المعتزلة فى ذلك فقال «عبّاد بن سليمن » : لا اقول ان البارئ متكلّم واقول انه مُكلّم ، وهذا خلاف اجماع المسلمين ، وذعم ان متكلّم متفعّل فيلزمه ان لا يقول ان البارئ متفعّل لأن متفعّل ولا يقول قيّوم لأن قيّوم فيعول

و [قال] اكثر المعتزلة الا من قال منها بالطباع ان كلام الله سبحانه فعله وان لله كلامًا فَعَلَه وانه محال ان يكون الله سبحانه لم

## ١٢ يزل متكلمًا

وقال بعض مشايخ المعتزلة ان الله سبحانه لم يخلق الكلام الاعلى
معنى انه خلق ما اوجبه وان الله لا يكلم احداً فى الحقيقة ولا يفعل
١٥ الكلام على التصحيح وان كلام الله فعلُ الجسم بطباعه، وحقيقة

<sup>(</sup>٤) تعالى الله ح تعالى د س ق (٨) وزعم ان د وزعم انه ق س ح | النارئ: محذوفة فى ح (٩) قيوم د قيوما ق س ح (١٥) التصحيح : الصحيح ح (٣) وقال ابو ملك الح : راجع ٢٤ : ١٠٩ (٦-٩) راجع ص ١٨٥ : ١٢ - ١٢ و ص ٤٩٨ : ١٣

قول هؤلاء انه لا كلام لله في الحقيقة وان الله ليس بمتكلم في الحقيقة ولا مكلم ، وهذا قول « مُعمّر » و « اصحاب الطبائع »

وقالت شرذمة ان الله لم يزل متكلّمًا بمعنى انه لم يزل مقتدراً على ٣ الكلام وان كلام الله محدّث ، وافترقوا فرقتين : فقال بعضهم : مخلوق ، وقال بعضهم : غير مخلوق

وقال « ابن كُلّاب ، ان الله لم يزل متكلّمًا والكلام من صفات النفس كالعلم والقدرة ، وسنذكر اختلاف الناس في القرآن بعد هذا الموضع من كتابنا

واختلف المتكلمون في معنى القول ان الله قديم فقال بعضهم: معنى ان الله قديم انه لم يزل كائنًا لا الى اوّل وانه

المتقدّم لجميع المحدثات لا الى غاية ، وهذا قول « الجُبّائي ،

وقال «عبّاد»: معنی قدیم آنه لم یزل ومعنی لم یزل آنه قدیم ۱۲ وقال بعضهم: معنی قدیم بمعنی آله

وقال من ثبّت القديم قديمًا بقدم : معنى ان الله قديم اثباتُ قدم لله كان به قديمًا ، وكذلك القول الله علم وكذلك القول الله الم اثبات علم وكذلك القول الله الم اثر الصفات

<sup>(</sup>٩) القول ان الله: انه ح (١٣) عمني اله: لعله مدني اله (١٤) ثبت: سب د | معني د (؟) عمني ق س ح (١٥) لله: الله د | فكذلك د

<sup>(</sup>۲) قول معبر: قابل ص ۶۰۰ (۷-۱) ابن کلاب: راجع ص ۱۹۹ و ۲۹۸ (۲-۱۷) راجع ص ۱۹۰ د ۲۹۸ (۲۱-۱۰) راجع ص ۱۸۰: ۵-۷ وص۱۸۰: ۲-۷ وص۱۸۰: ۵-۷ وص۱۸۰: ۲

وقد نحكى عن بعض المتفلسفة انه كان لا يقول ان البارئ قديم و محكى عن محمّر، انه كان لا يقول ان البارئ قديم الا اذا اوجد المحدثات

واختلف المتكلمون هل يستمى البارئ شيئًا ام لا

فقال « جهم بن صفوان ، ان البارئ لا يقال انه شيء لأن الشيء

واختلف القائلون آنه شيء في معنى القول آنه شي ء

وقالت المشبّه : معنى ان الله شيء معنى انه جسم
 وقال قائلون : معنى ان الله شيء معنى انه موجود ، وهذا مذهب
 من قال : لا شيء الا موجود

<sup>(</sup>۱) حكى عن : حكى د | قديم : ساقطة من ق و في س بياض (٣) اوجد : وجد د وله وجه ، قابل ص ١٨٠ : ١٣ (٦) الذى : والذى س ح (٩) انه : ان الله ح (١٣) زعموا د وزعموا ق س ح (١٤) بين ان : ان س (١) راجع - ١٣٠ (١٠) راجع ص ١٨٠ : ١٢-١٣ (٥-٦) راجع ص ١٨٠ : ٢٠-١٣ (٥-٦) راجع ص ١٨٠ : ٢٠-١٣ (٥-٦) راجع ص ١٨٠ : ٢٠-١٣ (٥-١٠) راجع ص ١٨٠ : ٢٠-١٣ (٥-١٠) راجع ص ١٨٠ : ٢٠-١٣ (١٠٠) راجع ص ١٩٠ : ١٨٠ (١٠٠) راجع ص ١٨٠ : ٢٠-١٣ (١٠٠) راحد ص ١٨٠ : ٣٠-١٠ (١٠٠) راحد ص ١٨٠ : ٣٠-١٠ (١٠٠) راحد ص ١١٠ (١٠٠) (١٠٠) راحد ص ١٠٠ (١٠٠) (١٠٠) راحد ص ١١٠ (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) راحد ص ١١٠ (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠)

وقال • عبّاد بن سليمن • : معنى القول ان الله شيء أنه غيرٌ فلا شيء الاغير ولاغير الاشيء

وقال « الصالحي » : معنى ان الله شيءُ لا كالاشياء معنى انه قديم ٣ وهو معنى انه عالم لا كالعلماء قادر لا كالقادرين ، وما قال بهذا غيره احد علمناه

وقال الجُبّائي : القول شيء سمةُ لكل معلوم ولكل ما امكن ٢ ذكره والاخبار عنه فلما كان الله عن وجل معلومًا يمكن ذكره والاخبار عنه وجب انه شيء ً

وكان « للجُتَاتَى » يقول ان البارئ لم يزل غير الاشياء التي يعلم ٩ انها تكون والتي يعلم انها لا تكون وانها تُعلَم اغياراً له قبل كونها وان الغيرين لانفسهما كانا غيرين ، ومعنى انه غير الاشياء انه يفرق بينه وبين غيره من سائر المعلومات وانه بمنزلة انه ليس بعضًا لشيء ١٢ منها وليس [شيء] منها بعضًا له ، وكذلك كارف يقول ان البارئ لم يزل غير الاشياء

وزعم «عبّاد بن سليمن ، ان الله يقال انه قبل ولا يقال قبل الاشياء ١٥

<sup>(</sup>۱-۱) راجع ص ۱۸۱ : ۱-۸ (۳-۱) راجع ص ۱۹۸ : ۳-۸ (۳-۱) راجع ص ۱۹۸ : ۳-۸ وص ۱۰۰ : ۱۳ (۱۹۰ ـ ص ۲۰۰ : ۲) راجع ص ۱۹۰ : ۱۳۰ (۱۹۰ ـ ص ۲۰۰ : ۲) راجع ص ۱۸۰ : ۲۰ وص ۱۸۰ : ۲۰ وص ۱۸۰ : ۲۰ وص ۱۸۰ : ۲۰ وص

فكان لا يقال (؟) اول الاشياء ولا يقال ان الاشياء كانت بمده ، ولا يقول ان البارئ فرد

واما • الصالحي ، فانه كان يقول ان البارئ لم يزل قبلُ الاشياء بضمّ اللام من قبل بضمّ اللام من قبل لأن ذلك لو قبل بنصب اللام لكان قبل ظرفًا

ومن اهل الكلام من لا يقول ان البارئ غير الاشياء قبل وجودها لأن هذا يوجب انها غيره قبل كونها وذلك يستحيل عنده، ويزعم هذا القائل ان الغير لا يكون غيراً الا اذا وُجد غيره

وكان «الجُبَائَى، لا يجيز قول القائل لم يزل البارئ ولا يزال دون ان يصل ذلك بقول آخر فيقول : لم يزل البارئ عالماً فاذا وصله بقول سكون خبراً له جاز

واما القول في البارئ أنه موجود

14

فزعم "للجبّائى" ان القول فى البـارى أنه موجود قد يكون بممنى معلوم وارف البارى لم يزل واجداً للاشـياء بمعنى أنه لم يزل عالما ١١٥ وان المعلومات لم تزل موجودات لله معلومات له بمعنى أنه لم يزل يعلمها، وقد يكون موجوداً بمعنى لم يزل معلومًا وبمعنى لم يزل كائنًا

<sup>(</sup>۱) فـكان: كذا فى الاصول ولعله : وكذلك | ولايغال : ولا يقول د س (٤) اللام ... ينصب : ساقطة من ح (ه) اللام : اللام من تبل ح (٦) من لا يقول : من نقول ق (٩) يجيز : عوز د (١٤) معلوم : المعلوم ح (٣ـه) راجع ص ١٩٦ : ٣٣ـ١٩

وزعم وهشام بن الحكم ، ان معنى موجود فى البارئ انه جسم لأنه موجود شيء م

وانكر •عبّاد ، القول في البارئ أنه كائن

وقال قائلون : معنى ان البارئ موجود معنى انه شيء م

وقال قائلون : ممنى انه موجود معنى انه محدود ، وهذا قول «المشبّمة »

وقال قائلون : معنى انه موجود بنفسه معنى انه قائم بنفسه

وقال قائلون : معنى انه موجود العين لم يزل انه لم يزل ثابت المين وأنما ُيرجع بهذا القول الى اثباته

وقال 'عبّاد ' معنى القول ان البارئ موجود اثبات اسم لله ، وكان ه عبّاد 'ينكر ان يقال ان البارئ قائم بنفسه وانه عين وانه نفسُ وان له وجها وان وجهه هو هو وان له يدير وعينين وجنبًا ، ولا يقول حسبنا الله ونع الوكيل الا ان يقرأ القرآن فاما ان يطلق ذلك اطلاقًا ٢ فلا ، ويتأوّل ما ذكره الله تمالى تَعلَمُ ما في نفسى ولا اعلم ما في نفسك (٥ : ١١٦) [اى] تعلم ما اعلم ولا اعلم ما تعلم ، وكان لا يقول ان الله كفيل

وكان غيره من الممتزلة يقول ان وجه الله سبحانه هو الله ويقول

<sup>(</sup>۱۰) ان يقال : محذونة في ق | عين : غير د (۱۳) ذكره د ذكر ق س ح

<sup>(</sup>۱۳-۱۱) راجع ص ۱۹۱ : ۳-۱ (۱۹-س۲۱۵) راجع وص۱۸۹وه ۱۹ و ۲۱۸

ان نفس الله سبحانه هي الله وان الله غير لاكالاغيار وان له يدين وايديًا بمني نِعمَ وقو [له تما]لي اعين وان الاشياء بمين الله اي بعلمه ومعني ذلك انه يعلمها ، ويتأولون قولهم ان الاشياء في قبضة الله سبحانه اي في ملكه ويتأولون قول الله عن وجل : لاخذناه منه باليمين (٩٦:٤٥) اي بالقدرة وكان «سليمن بر جرير » يقول ان وجه الله هو الله

وقال و عبد الله بن كُلاّب، ان وجه الله لا هو الله ولا هو غيره وهو صفة له وكذلك يداه وعيناه

وكان و الجبائي ، يقول ان الله لم يزل عالمًا قادراً على الاسياء قبل كونها بنفسه ، وان الاشياء خطأ ان يقال اشياء قبل كونها لأن كونها هو هي وكان ينكر ان يقال اشياء قبل انفسها ، ولكنّها تُعلَم اشياء قبل كونها وتُستّى اشياء قبل كونها وكذلك الجواهم عنده تُستّى قبل كونها وكذلك الجواهم عنده تُستّى الم حواهم قبل كونها والالوان تُستّى الوانًا قبل كونها ، وكان يمنع ان تُستّى الهيئات هيئات قبل كونها ويمنع ان تُستّى الاجسام اجسامًا قبل كونها وان تُستّى الافعال افعالاً قبل كونها

۱۵ و كان يزعم ان القول شيء مه الكل معلوم فلما كانت الاسياء (۲) وايديا: في الاصول وايدي | وقولي اعين : كدا في الاصول كلها | وان : ان ح (۱۳ ـ ۱۲) و عنم . . . كونها : ساقطة من د (۱۵) سمه د

<sup>(</sup>۲) اعين : قابل سـورة ۱۱ : ۳۷ و ۰۲ : ۵۸ و ۵۶ : ۱۵ (۵) راجع ص ۱۷۱ : ۲ ( ۲-۷) راجع ص ۲۱۸-۲۱۸ (۸) وکان الجبائی الح : راجع ص ۱۹۰-۱۹۲ (۱۰) راجع ص ۱۹۵ : ۲

معلومات قبل كونهـا سُمّيت اشياء قبل كونهـا ، وما سُمّى به الشيء لنفســه فواجب ان نُسمَّى به قبل كونه كالقول جوهرٌ وكذلك سواد وبياض وما اشبه ذلك ، وما سُمّى به لوجود علَّه لا فيه فقد يجوز ان ٣ يُستمى به مع عدمه وقبل كونه اذا وُجدت الملَّة التي كان لها مسمَّى بالاسم كالقول مَدْعَوُّ وُنْخَبَرُ عنه اذا وُجِد ذكره والاخبار عنه وكالقول فان يستمى به الشيء مع عدمه اذا وُجِد فناؤه ، قال وما سُمّى به الشيء لوجود علَّةِ [فيه] فلا يجوز ان يُستَّى به قبل كونه مع عدمه كالقول متحرَّكُ واسود وما اشبه ذلك، وما ستى به الشيء لأنه فعلُ وحديث نفسه (١) كالقول مفعولُ ومحُدَثُ لا يجوز ان يستى بهذا الاسم قبل ٩ كونه، وما سُمّى به الشيء وسُمّيت به اشـياء للتفريق بين اجناسها وغيرها من الاجنــاس ستماها بذلك الاسم قبل كونها، وما ستمي به الشيء كان (؛) اخباراً عن اثباته او دلالةً على ذلك كالقول كائن ثابتُ ومَا اشبه ذلك يجوز ان يستى به قبل كونه ، وكان لا يستى العلم علمًا قبل كونه لأنه اعتقاد الشيء على ما هو به بضرورة او بدليل ولا يسمّى الامر امراً قبل كونه لأنه انما يكون امراً بقصد القياصد الى ذلك وذلك أنه قد يكون الشيء مخرجه مخرج الامر وهو تهدّدُ ليس بأمر وكان يقول ان الموجودات التي وُجدت هي التي لم تكن قبل كونها

<sup>(</sup>٤) كان لها : كان ح (٥) عنه وكالقول : عنه وقبل كونه اذا وجدت العلة التي كان لها يسمى بالاسم كالقول ح (٨-٩) وحديث نفسه : لعله ولحدوثه كما ص ١٦٢ : ٢ (١١) ساها : كذا في الاصول كلها (١٢) كان : لعلها ﴿ اللهِ اللهُ اللهُو

موجودةً وكان لا يمنع من القول لم يزل البارئ عالمًا بالاجسام والمخلوقات لا على انه يسميها اجسامًا قبل كونها ومخلوقات قبل كونها ولكن على معنى انه لم يزل عالمًا بأن ستكون اجسامًا مخلوقات

وكان لا يثبت للبارئ علمًا في الحقيقة به كان عالماً ولا قدرةً في الحقيقة بها كان قادراً وكذلك جوابه في سائر ما يوصف به القديم لنفسه وكان يفرق بين صفات النفس وصفات الفعل بما حكيناه عن المعتزلة قبل هذا الموضع

وكان يزعم ان معنى الوصف لله بأنه عالم اثباته وانه بخلاف ما لا يجوز ان يعلم واكذاب من زعم انه جاهل ودلالة على ان له معلومات وان معنى القول ان الله قادر اثباته والدلالة على انه بخلاف ما لا يجوز ان يقدر واكذاب من زعم انه عاجز والدلالة على ان له مقدورات ومعنى القول انه حيَّ اثباته واحداً وانه بخلاف ما لا يجوز ان يكون حيًّا واكذاب من زعم انه ميّت ، والقول سميعُ اثباته وانه بخلاف ما لا يجوز ان يبسع واكذاب من زعم انه اصمّ والدلالة على ما لا يجوز ان يسعع واكذاب من زعم انه اصمّ والدلالة على ان المسموعات اذاكانت سمعها ، ومعنى القول بصيرُ اثباته وانه بخلاف

<sup>(</sup>۲) يمنع ح يمتنع د ق س وله وجه (۹) واكذاب ح واكذب د ق س (۱۰) ان الله : انه ح (۱۱) واكذاب ح واكذب د ق س ا زعم د يرعم ق س ح (۱۲) ومعنى : معنى ق س ا انه حى ح حى د ق س ا واحدا ح واحد د ق س (۱۲-۱۳) يكون حيا : يسمع ح (۱۳ و ۱۵) واكذاب ح واكذب د ق س (۱۳) واكذاب ح

<sup>(</sup>۷-٦) عا حكيناه الح: راجع ص ٥٠٨ (٨) وكان يزعم الح: راجع ص ١٦٧-١٦٨ راجع ص ١٦٨-١٦٨

ما لا يجوز أن يُبصر وأكذاب من زعم أنه أعمى والدليل على أن المبصرات أذا كانت ابصرها، وقد شرحنا قوله فى أنه شيء موجود قديم غير الأشياء قبل هذا الموضع

وكان يزعم ان العقل اذا دلّ على ان البارئ عالم فواجب ان نسمّيه عالمًا وان لم يستم ِ نفسه بذلك اذا دلّ العقل على المعنى وكذلك فى سائر الاسماء، وانّ اسماء البارئ لا يجوز ان تكون على التلقيب له

وخالفه « البغداذيون » فزعموا انه لا يجوز ان نستى الله عن وجل باسم قد دلّ العقل على صحّة معناه الا ان يستى نفسه بذلك ، وزعموا ان معنى عالم معنى عارف ولكن نستيه عالمًا لأنه ستى نفسه ه [ به ] ولا نستيه عادفًا ، وكذلك القول فهِمُ وعاقلُ معناه عالمُ ولا نستيه به وكذلك معنى يفضّبُ معنى يفتاظ ولا يقال يفتاظُ وكذلك قديمُ وعتيقُ معناهما واحد

وزعم « الصالحيّ » انه جائز ان يستى الله سبحانه نفسه جاهلاً ميّتاً ويستى نفسه انسانًا وحماراً واللغة على ما هى عليه اليوم ويجوز ان يستى البارئ على طريق التلقيب بهذه الاسماء ، وابى الناس جيمًا هذا

<sup>(</sup>۱) واكذاب ح واكذب دق س. | والدليل: لعله والدلالة كما مر (٤وهو ٨) العقل: فى الاصول الفعل (٥) اذا د واذق ح فاذا س | وكذلك: كدلك ق س (٦) التلقيب: التلقب ق س التقليب د (٨) بذلك فصه ح (١٥) التلقيب: قابل ص ١٩٨: ٥و٧!

<sup>(</sup>٣-٢) وقد شرحنا الخ :راجع ص ١٩٥ و ٢٠٠ (٤) وكان يزعم الخ : راجع

اصول الدين ص ١١٥ـ١١٦ (١٣-١٥) راجع ص ١٩٨: ٨ـ٩ وص ٥٠٣ مولات الاسلامين – ٣٤ مقالات الاسلامين – ٣٤

واختلفوا هل كان يجوز ان يقلب الله تعالى اللغة فيسمّى نفسه جاهلاً بدلاً من تسميته عالمًا

عَبِوز ان يقلب الله الله وقال "عبّاد": لا يجوز ان يقلب الله الله ولا يجوز ان يستى نفسه بغير هذه الاسماء

وكان «الحُبّاتَى» يزعم ان مهنى القول ان الله عالم معنى القول انه عارف وانه يدرى الاشياء وكان يسمّيه عالمًا عارفًا داريًا وكان لايسمّيه فَمِمًا ولا فقيهًا ولا موقنًا ولا مستبصراً ولا مستبينًا لأن الفهم والفقه هو استدراك العلم بالشيء بعد ان لم يكن الانسان به عالمًا وكذلك قول القائل احسست بالشيء وفطنت له وشعرت به معناه هذا، واليقين هو العلم بالشيء بعد الشكّ، ومعنى العقل أعما هو المنع عنده وهو مأخوذ من عقال البعير وأنما سمّى علمه عقلاً من هذا، قال: فلما لم يجز ان يكون عاقلاً وليس معنى عالم عنده معنى عاقل، والاستبصار والتحقق هو العلم بعد الشكّ، وكان يزعم ان البارئ يجد الاشياء بمغي يعلمها

١٥ وكأن يزعم ان البارئ لم يزل عالمًا قادراً حيًّا سميمًا بصيراً ولا

<sup>(</sup>۲) بدلا من : من ح (۷) مستبینا ح مستبتا د مستثنیا س مسسا ق (۲) و فطنت له : و فطنت بالغی، ق (۱۰) و الیقین : فی الیقین ح (۱۱) علمه عقلا : فیا ص ۱۳:٤۸۰ عقالا و هواشبه (۱۳) و التحقق د و التحقیق ق س ح (۱۰) یزعم : یقول س ا ۱۲:۵۸۰ (۱-۱) راجع ص ۱۹۸-۱۹۸ (۱۰ و معنی القول : راجع ص ۱۲:۵۸۰ (۱۰ و ۱۷۵-۱۷۲) راجع ص ۱۷۵-۱۷۹

يقول لم يزل سامعًا مبصراً ولا يقول لم يزل يسمع ويبصر ويدرك لأن ذلك يُعدِّى الى مسموع ومُبصَر ومُدرَك، وكان يقول ان الوصف لله بأنه سامع مبصر من صفات الذات وان كان لا يقال لم يزل سامعًا مبصراً كما انّ وصفنا له بأنه عالم بانّ زيداً مخلوقٌ من صفات الذات وان كان لا يقال لم يزل عالمًا بأنه يخلق ، قال : وقد نقول سميع بمعنى يسممُ الدعاء ومعناه يجيب الدعاء وهو من صفات الفعل، وكان يقول ان البارئ لم يزل رائبًا بمنى لم يزل عالمًا ويقول يرى نفسه بمعنى يعلمها ، وكان يزعم ان البارئ لم يزل عالمًا ولا يقول لم يزل رائيًا بمني لم يزل مدركًا والراءى عنده قد يكون بمني عالم وبمني مدرك، وكذلك القول يصر قد يكون عنده بمعنى عالم كالقول: فلانُ بصير بصناعته اي عالم بها فيقول البارئ لم يزل بصيراً بمني لم يزل عالما ويقول لم يزل بصيراً بمنى يرى نفســه وانه بخلاف ما لا يجوز ان يبصر و نكذب من زعم انه اعمى وندلُّ بهذا القول على ان المبصرات اذا كانت ابصرها، فيلزمه ان يقول ان البارئ لم يزل مدركا على هذا المعنى ، وكان يقول ان البـارى لم يزل قوتيًا قاهراً عالمًا مستوليًا مالكًا وكذلك القول بأنه متمال على ممنى انه منزَّه كقوله:

<sup>(</sup>۱) سامعاً مبصراً ح سامعاً د ق س (۵) وان کان : وان ح ولو کان د (۲) سمیع : سمع د ق س (۱۰) قد یکون عنده : عنده ح (۱۱) ای عالم : عالم ح | البارئ : ان البارئ ح (۱۲) ما لا : ما لم ح من لم د ق س (۱۳) علی ان : علی ق (۱٤) ویلزمه د ق ح

<sup>(</sup>۱۰-۱۰) راجع ص ۱۷٦

تمالى الله عما 'يشركون (٩ ١٩٠) وانه لم يزل مالكًا سيّداً ربًّا بمعنى انه لم يزل قادراً ، ولا يقول ان البارئ رفيع شريف في الحقيقة لأن هذا مأخوذ من شرف المكان وارتفاعه ، فيلزمه ان لا يقول انه عال في الحقيقة لأن هذا مأخوذ من علق المكان، وكان يزعم ان معنى عظيم وكبير وجليل انه السيّد وممنى هذا انه مالك مقتدر، وكان يقول ان البارئ جبّار بمنى انه لا يلحقه قهر ولا يناله ذلَّ ولا يفلبه شيء فهذا عنده قريب من معنى عزيز والوصف له بذلك من صفات النفس، ويقول فى كريم ما قد شرحناه قبل هذا الموضع، ويقول مُحيدُ بمعنى عزيز ويقول لم يزل البارئ غنيًّا بنفسه ، فاما القول كريمُ فقد يكون عنده من صفات النفس اذا كان بممنى عزيز ويكون عنده من صفات الافعال اذا كان بمنى جواد، والقول حكيمٌ بمنى عليم من صفات النفس عنده، والقول حكيم من طريق الاشتقاق من فعله الحكمة من صفات الفعل ، والقول صمد معنى سيّد من صفات الذات والقول صمد بمعنى انه مصمود اليه لا من صفات الذات عنده وقد يكون عنده بمعنى انه عينُ لا ينقسم ولا يتجزّأ ، ويكون معنى واحد أنه لا شبه له ولا مثل \_ وكذلك يقول « النحار» في معنى واحد \_

<sup>(</sup>۱) سيدا مالكا ح (۳) المكان ل له كان د ق س ح (٥) وجليل: جليل س | آنه: وانه د ق

<sup>(</sup>۱۱-۹۶۸) راجع ص ۱۷۹ : ۲-۳ و ص ۵۰۷ : ٤-۵

ويكون بمنى انه لا شريك له فى قدمه والهيّته ، والقول إله عنده معناه انه لا تحقُّ العبادة الاله وهو من صفات الذات عنده ، ومعنى القول الله أنه الاله فحُذفت الهمزة الثانية فلزم ادغام احدى اللامين ما للخرى ووجب ان يقال انه الله

وكان يقول ان البارئ ممنى لأن المعنى هو معنى الكلام، وكان يقول ان البارئ لم يزل باقيًا فى الحقيقة بنفسه لا ببقاء ومعنى انه باقي انه كائن لا بحدوث، وانه لا يوصف البارئ بأنه لم يزل دائمًا لا يفنى بل يوصف بأنه لا يزال دائمًا لأن هذا مما يوصف به فى المستقبل ويوصف بأنه لم يزل دائم الوجود اى ويوصف بأنه لم يزل دائم الوجود اى لا اوّل لوجوده، ومعنى قائم وقيّوم اى دائم وهو من صفات الذات وكان يُنكر قول من قال ان معنى القديم انه حيَّ قادرٌ وان معنى وكان يُنكر قول من قال ان معنى القديم انه حيُّ قادرٌ وان معنى وكان يقول ؛ لم يزل القديم الله ومعنى بصير انه يعلم المبصرات، دائم وكان يقول ؛ لم يزل القديم اولاً ولا يزال آخراً

وكان يزعم ان الوصف هو الصفة وان التسمية هي الاسم وكان يزعم ان الوصف هو الصفة وان التسمية هي الاسم وهو قولنا : الله عالم قادر ، فاذا قيل له : تقول ان العلم صفة والقدرة صفة ؟ قال : لم نُثبت علمًا فنقولَ صفة ام لا ولا ثبتنا علمًا في الحقيقة فنقولَ قديم او محدث او هو الله او غيره ، فاذا قيل له : القديم

<sup>(</sup>۵–٦) ان الباری میسه : محذونة من ح (٦) بنفسه : محذونة فی ق س ح ا ومعنی آنه : وکان یقول معنی آنه س (١٦) علما فنقول : علمه فنقول د

صفة ؟ قال خطأ لأن القديم هو الموصوف ولكن الصفة قولنــا اللهُ وقولنا القديمُ

وكارن يقول ان الوصف لله بأنه مريد محبّ ودود راضِ ساخط غضبان مُوال مُعاد حليم رحمان رحيم راحم خالق رازق بادئ مصوّر محى مميت من صفات الفعل وان كل ما محب (؟) الى القديم فيه او وُصف بضدّه او بالقدرة على ضدّه فهو من صفات الفعل، وكان يزعم ان الوصف لله بأنه متكلُّم انه فَمَل الكلام، وكان يزعم ان معنى الارادة منه كمنى الارادة منّا وهي محبّته للشيء وكذلك الكراهة هي البفض للشيء، وان الرضّي منه هو الرضّي عنّا ولعملنـا ورضاه عَسَا لهذا الممل ممنى واحدٌ وهو ان نكون قد فعلنا ما لم يرد منّـا اكثر منه وهو كما قال مراده منّـا، وكان يقول ان غضبه هو سخطه ، وكان يفرّق بين الارادة والشهوة ولا يجوّز الشهوة على البارئ ، وكان يزعم ان حلم الله سبحانه هو امهاله لعباده وفعل النع التي يضاد كونُها كونَ الانتقام وهي صرف الانتقام عنهم ١٥ وانه لو يفعل ذلك لم يوصف بالحلم، وكان لا يصف البارئ بالصبر

<sup>(</sup>٤) رحيم راحم: رحيم س (٥) كل : كان ح | عجب: لعله يرغب كما من ص ٥٠٥ : ٨ (١) بضده: ساقطة من ق س خ (٩) هى : هو ق | هو الرضى عنا : كالرضا منا ل (٩) ولعملنا : واعلمنا د ق (١٠) ورضاه : ورضاه عنا ولعمنا ورضاه د | وهو ان : وان ح (١٣) الله سيمانه هو : البارئ هو هو ح وفي الموضع اثر تصحيح (١٤) التي يضاد : نضاد س (١٥) لو يفعل : لو فعل س ح | لم يوصف : لوصف ح

والوقار والزراية ، وكان لا يزعم ان البارئ حيّان لأنه انما أخذ من الحنين وكان يزعم ان البارئ مُحبل للنساء في الحقيقة سواه فيلزمه والدُّ في الحقيقة وانه لا والد سواه ، وكان يقول ان البارئ لا يزال خالداً وان الوصف له بذلك من صفات الذات ولا يقول لم يزل خالداً ، وكان مرّة يقول ان الاجسام اذا تقادم وجودها قيل لها قديمة في الحقيقة الى غاية واوّل ثم رجع عن ذلك

وكان لا يزعم ان الانسان باق فى الحقيقة لأن الباقى هو الكائن لا بحدوثٍ والانسان كائن بحدوث

وكارف اذا قيل له: لِمَ اختلفت المسميات والمستمى بهما واحد والممانى والمعنى بها واحد و لِمَ ليس معنى عالم معنى قادر ؟ قال: لاختلاف المعلوم والمقدور لأن من المعلومات ما لا يجوز ان يوصف القادر بأنه قادر عليه ، وكذلك القول فى سميع بصير اختلف القول ١٢ فيهما لاختلاف المسموعات والمبصرات ، وكان يجيب ايضًا بأن الاسهاء فيهما لاختلاف المسموعات والمبصرات ، وكان يجيب ايضًا بأن الاسهاء والصفات اختلفت لاختلاف الفوائد لأنى اذا قلت ان البارئ عالم افددتك علمًا به ودللتك على معلومات واكذبت من قال انه جاهل ١٥ وافدتك علمًا بأنه خلاف ما لا يجوز ان يعلم ، واذا قلت قادر ُ افدتك

<sup>(</sup>۹) المسيات: لعله التسميات (؟) (۱۰) والمنى: ساقطة من س | وم ليس: وليس ق | معنى قادر: قادر ح (۱۱) لان من: لان ق س (۱۲) سميع وبصير ق (۱۴) فيهما: فيها ح وهى محذوفة فى دق س (۱٤) الفوائد: كذا محمنا وفى دق ح: القول به ، وفى س: القول بها (۱۵) علماً به: علماً ح

<sup>(</sup>۲-۴) محبل: راجع ص ۱۹۵–۱۹۰ (۱۳ ص ۴۴،۲۰) راجع ص ۱۹۸–۱۹۸

علمًا به وانه بخلاف ما لا يجوز ان يقدر واكذبت من زعم انه عاجز ودللت على مقدوراتٍ ، وأنما اختلفت الاسماء والصفات لاختلاف العلوم التي افدتك لمّا قلت أنه عالم قادر حيّ سميع بصير

وكان يقول ان الوصف للبارئ بانه سبوح قدّوس من صفات النفس ومدى ذلك تنزيه الله سبحانه عما جاز على عباده من ملامسة النساء ومن اتخاذ الصاحبة والاولاد وسائر الصفات التي لا تليق [به]، وكان يقول: معنى الوصف لله بأنه واحد وبأنه متوحّد واحد وحدنك الوصف له بأنه جبّار ومتحبّر وكبير ومتكبّر، وزعم انه لا يجوز ان يوصف البارئ بأنه فوق عباده على الحقيقة فان وجدنا ذلك في صفات الله تمالى فهو مجاز وقد قال الله سبحانه: وهو القاهم فوق عباده (٢: ١٨) واراد به القادر المستولى على العباد فجعل قوله فوق بدلاً من قوله مستعلى، قال: وقد نقول: فوق عباده في العماد والقدرة اى هو اعلم واقدر منهم وهو توسّع، قال: وقد يوصف البارئ سبحانه بأنه قريب من الحلق توسّمًا ومعنى ذلك انه عالم بنا وباعمالنا سامع القول من الحلق راء لاعمالهم وكذلك تقرّبُ العباد بالطاعة

<sup>(</sup>۱) زعم دیزعم ق س ح (۳) العلوم: المعلوم ق (۲) ومن اتخاذ: واتخاذ ح | والاولاد: والولد ح . (۷) وبانه ل بانه د ق س ح (۸) وانه متجبر ح متجبر س | ومتكبر واحد ل (۹) لا يجوز ان: لا ق | بانه: في الاصول انه (۱۱) به: انه ح | قوله: محذوفة في ق س ح (۱۲) مستعل: محذوفة في ح وفي ل مستول وهو اشبه

الى الله هذا مجاز، وزعم ال البارئ لا يوصف بأنه متين لأن المتين فى الحقيقة هو النخين وانما قال المتين توشّمًا واراد ان يبالغ فى وصفه بالقوّة، وزعم انه لا يوصف بأنه شديد على الحقيقة على معنى وصفه بالقوّة، وزعم انه لا يوصف بالشدّة والجلد على التوسّع لأن الجلد وشدّة البدن ليسا من القدرة فى شىء لأن ذلك بمعنى الصلابة والله سبحانه لا يجوز ان يوصف بالصلابة فان وجدنا ذلك من صفات الله سبحانه فهو على الحجاز، وليس يجوز ان يوصف الله سبحانه بأنه شديد العقاب وما اشبه ذلك من صفات الافعال لأن الشديد من صفات الافعال انما هى الافعال وقول الله عن وجل: اشد منهم قوّة (١١: ١٥) ٩ الافعال انما هى الافعال وقول الله عن وجل: اشد منهم قوّة (١١: ١٥) ٩ عاز ممناه انه اقدر منهم ولو لم يكن ذلك مجازاً لكانت قوّته شديدة فى الحقيقة لا توصف بالشدة

وكان يزعم ان البارئ مشاهد للاشياء بمعنى انه راء لها وسامع ١٢ لها فقيل له من (؟) معنى الرؤية والسمع انه مشاهد على التوسّع لأن المشاهد منّا للشيء هو الذي يراه ويسمعه دون الغائب منا، وكان يصف البارئ بأنه مطّلع على العباد واعمالهم توسّمًا ومعنى ذلك عنده انه عالم ١٥ بهم واعمالهم، وكان يزعم ان الوصف لله بأنه غنيُّ انه لا يصل اليه

<sup>(</sup>۱) هذا : فهذا ل (۲) التخين : المحمر د التحير ل (۳) انه : بانه ق س (٦) من صفات : فيا ص ص ٣٣ : ١٠ في صفات (٨) الشديد من : الشديد في د ق س (٨-٩) من صفات الافعال : محذوفة في ل (١٠) مجاز : مجازا د | مجازا : مجازا س | قوته : قوة ح صفات الافعال : محذوفة في ل (١٠) مجاز : مجازا د المجازا : مجازا له من : كذا (١١) لا توصف بالشدة : كذا في ل وهي ساتطة من د ق س ح (١٣) فقيل له من : كذا في الاصول كلها ولعله : فيلزمه في | مشاهد ق شاهد د س ح (١٥) بانه : في الاصول : انه (٢) المتين : قابل سورة ٥١ : ٥٨

المنافع والمضارّ ولا يجوز عليـه اللدّات والسرور ولا الآلام والغموم ولا يحتــاج الى غيره

وكان يزعم ان البارئ نور السموات والارض توسمًا ومعنى ذلك انه هادى اهل السموات والارض وانهم به يهتدون كما يهتدون بالنور والضياء وانه لا يجوز ان نسمّيه نوراً على الحقيقة اذ لم يكن من جنس الانوار لأنّا لو سمّيناه بذلك وليس هو من جنسها لكانت التسمية له بذلك تلقيبًا اذ كان لا يستحق معنى الاسم ولا الاسم من جهة العقول واللغة ولو جاز ذلك لجاز ان يستى بأنه جسمٌ ومُحدَثُ وبأنه أنسانُ وان لم يكن مستحقًا لهذه الاسماء ولا لممانيها من جهة اللغة فلمًا لم يجز ان يستمى على جهة التلقيب

وكان « الحسين النجّار، يزعم انه نور السموات والارض بمعنى انه ۱۲ هادى اهل السموات والارض

وكان • الجُتانى ، يزعم ان معنى وصف الله نفسه بأنه السلم (٢٣:٥٩)
انه المسلم الذى السلامة الما ثنال من قِبَله ، وكذلك قوله بأن الله هو

١٥ الحق ألما اراد ان عبادة الله هى الحق ، قال : وقد يجوز ايضًا ان يمنى
بقوله ان الله هو الحق (٢٤: ٢٥) ارف الله هو الباقى المحيى المميت

المماقب وان ما يدعون من دونه الباطل اراد بذلك أنه يبطُلُ ويذهب
الماقب وان ما يدعون من دونه الباطل اراد بذلك أنه يبطُلُ ويذهب

<sup>(</sup>۱) ولا الآلام: والآلام ح (٥) اذ: اذا ق س (١٤) المسلم: السلم ق (١٥) هي ح هو د ق س | ايضاً: محذوفة في ح (١٦) الباقى: البارئ ق

آمن العباد من ان يأخذ احداً منهم بغير حقّ وان معنى المهيمن انه الامين على الاشياء وان النهاء التى فى المهيمن بدلاً من الهمزة التى فى الامين وكذلك معنى قوله: ومهيمنًا عَلَيهِ (٥: ٤٨) معنى امينًا عليه وكان يصف البارئ بأنه جواد ولا يصفه بأنه سختى لأن ذلك انما اخذوه من قولهم ارض سخاوتية اى ليّنة ، وكان يقول ان الوصف لله سبحانه بأنه غالب من صفات الذات ومعناه انه قاهر مقتدر ، والوصف له بأنه طالب عنده من صفات الفعل ومعناه انه يطلب من الظالم حق المظلوم ، وكان يزعم ان الوصف لله سبحانه بأنه داحم من صفات الفعل ومعناه انه يطلب من من صفات الفعل ومعناه انه يطلب من الظالم حق المظلوم ، وكان مناه انه منم ناظر محسن

ويزعم ان البارئ لا يوصف بالاشفاق على عباده لأن معناه الحَذَر وذلك انّ تَرْكَ المريض للاغذية الردّية اشفاقًا منها انما هو لحذره من المرض ولا يجوز ذلك على الله ، وكان يزعم ان معنى الوصف لله بأنه لطيفٌ قد كريكون بمعنى منع وقد يكون بمعنى انه لطيف التدبير والصنع لأن تدبيره لا يعرفه العباد للطفه ، وكان لا يصف البارئ بأنه رفيقُ لأن الرفق في الامور هو الاحتيال لاصلاحها ولا يمامها والنسب الى ذلك ، ووعم ان الله يوصف بأنه ناظر لعباده بمعنى انه منع عليهم ولا يوصف بذلك عنده بمعنى الرؤية لأن النظر في الحقيقة الى الشيء ليس هو بذلك عنده بمعنى الرؤية لأن النظر في الحقيقة الى الشيء ليس هو

<sup>(</sup>۱) آمن: امر د (۳) معنی امینا: معناه امینا د (۹) ناظر منم ح (۱۱) للاغذیة: الاغذیة ح | انا هو لحذره: لما یحذره ح (۱۲) وکان: ولا ح

الرؤية وأنما هي تحديق المين وتقليبها نحو المرءى وكذلك الاستماع عنده للصوت غير السمع له وغير ادراكه وأنمـا هو الاصفاء اليه اذا ٣ كان سممَه وادركه ولا يجوز ان يوصف البـارئ عنده بالاستماع، وكذلك النظر في الاص ليقف الناظر على صحّته او بطلانه هو الفكر ولا يجوز الفكر على الله سبحانه، ومعنى الوصف لله بالنفران عنده انه غفورٌ وانه يســتر على عبــاده ويحطّ عنهم عقاب ذنوبهم ولا يفضحهم والمفقر أنما سُتى منفراً لأنه يستر رأس الانسان ووجهه في الحرب، وزعم ان الوصف لله بأنه شكورٌ على جهة المجاز لأن الشكور في الحقيقة شكر النعمة التي للمشكور على الشــاكر فلما كان مجازيًا للمطيمين على طـاعاتهم جعل مجازاته اياهم على طاعاتهم شـكراً على التوسّع اذكان الشكر في الحقيقة هو الاعتراف بنعمة المنع، وليس ١٢ الحمد عنده هو الشكر لأن الحمد ضدّ الذمّ والشكر ضدّ الكفر، وزعم ان البارئ يوصف بأنه حميدٌ ومعنى ذلك انه محمود على نعمه ، وكان يزعم ان البارئ اذا فعل الصلاح لم يُقَلُّ له صالح وانما ١٥ الصالح مَن صلح بالصلاح ، وكذلك قول غيره

وكان لا يسمّى الله بما فعل من الفضل فاضلاً لأنه أنما يفضل بذلك

<sup>(</sup>۱) الاسماع دق س (۲) وغير: غير ق (۳) وادركه ح واحراكه س وادراكه دق (٤) هو بالفكر د ق س وهو الفكر ح (۷) مغفرا: محمذوفة في ح إ رأس الانسان: الرأس ق (٩) الشكور: لعله الشكر | التي : لعله الذي (١٠) مجازياً: للمحاربات محاربا س (١١) اذ: اذا د (١٦) النضل ح الغمل دق س

غيره وهو عن وجل مستفن عن الافضال ان يفضل بهـا او يشرف بها وانعا يشرف ويفضل بالافضال من تفضّل الله بها عليه ، وكذلك يقول غيره

وكان يزعم ان الله خير بما فعل من الحير لأن من كثر منه الشرقيل [له] شرير ، وزعم ان الامراض والاسقام ليست بشر في الحقيقة وأنما هي شر في الحجاز وكذلك كان قوله في جهنم ، وكان يزعم ان جمع فاعل الشر اشرار ، وكان يقول ان عذاب جهنم ليس بخير ولا شر في الحقيقة لأن الحير هو النعمة وما للانسان فيه منفعة والشر هو العبث والفساد وعذاب جهنم فليس بصلاح ولا فساد وليس برحمة ولا منفعة ولكنه عدل وحكمة

وخالفه « الاسكافى » وغيره فى ذلك فزعموا ان عذاب جهنّم خيرٌ فى الله فق الحقيقة ومنفعة وصلاح ورحمة بمعنى آنه نظر لعباده اذ كانوا بعذاب عهنّم قد رهبوا من ارتكاب الكفر

واما « اهل الاثبات » فيقولون ان عذاب جهنم ضرر وبلاء وشر وشر في الحقيقة وان ذلك ليس بخير ولا صلاح ولا منفعة ولا رحمة ولا نظر وزعم « عبّاد بر سليمن » ان الله سبحانه لم يفعل شراً بوجه من الوجوه ولم يقل ان عذاب جهنم شر في الحقيقة ولا في الحجاز (۱) يفضل : يفعل د(۱) جم : جميع في (۹) وعذاب جهنم فليس : كذا في الاصول ولعله عذاب جهنم ليس او واما عذاب الخ (۱۳) رهبوا : ذهبوا د

<sup>(</sup>۷-٤) راجع ص ۲٤٠ : ۱۵-۱۱ (۱۳-۱۱) راجع ص ۲٤٩ : ٦-٩ (۲-۱۱-۳۲،۳۳) راجع ص ۲٤٦ : ۱

وكذلك قوله فى الامراض والاستقام، وهو يمارض الممتزلة فيقول لهم : اذا قلتم ان البارئ فعل فعلاً هو شرُّ على وجه من الوجوه به فنا انكرتم من ان يكون شريراً ؟

واختلفوا هل يقال ان الله يضرّ ام لا

فقال ويضر الكافرين فقال والأثبات الله ينفع المؤمنين ويضر الكافرين في الحقيقة في دنياهم وفي الآخرة في اليانهم وان كل ما فعله بهم فهو ضرر عليهم في الدين لأنه أنما فعله بهم ليكفروا وهم في ذلك فريقان فقال بعضهم أن لله نهما على الكافرين في دنياهم كنحو المال وصحة البدن واشباه ذلك ، وابي ذلك بعضهم لأن كل ما فعله بالكفار أنما فعله بهم ليكفروا

وقال والجُبَّائَى، ان الله لا يضرّ احداً في باب الدين ولكنه يضرّ ابدان الكفّار بالمذاب في جهنّم وبالآلام التي يماقبهم بها

وانكر ذلك أكثر الممتزلة وقالوا: لا يجوز أن يضرّ الله احداً في الحقيقة كما لا يجوز أن يغرّ احداً في الحقيقة

واختلف الناس في معنى القول ان الله خالق

فقال قائلون: معنى ان الحالق خالق ان الفعل وقع منه بقدرة قديمة

<sup>(</sup>٦) دنياهم : دينهم د (٩) وابى ذلك بعضهم : وقال بعضهم لاح (١٢) الكفار : المعذبين ح (٨٠٠٨) راجع القصل ٣ ص ١٨٧

فانه لا يفعل بقدرة قديمة الا خالق، ومعنى الكسب ان يكون الفعل بقدرة مُحدَثة فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكسبُ ، وهذا قول اهل الحق وقال قائلون: معنى الحالق انه يفعل لا بآلة ولا بجارحة [فن فعل لا بآلة ولا بجارحة أفهو خالق، وهذا قول و الاسكافي، وطوائف من المعتزلة وقال و محمد بن عبد الوهاب الحبّائي، ان معنى الحالق انه يفعل افعاله وقال و محمد بن عبد الوهاب الحبّائي، ان معنى الحالق انه يفعل افعاله مقدرة على مقدار ما دبرها عليه وذلك هو معنى قولنا في الله انه خالق، وكذلك القول في الانسان انه خالق اذا وقعت منه افعال

وزعم «عبّاد» ان معنى خالق معنى بارئ ومعنى مخلوق معنى مبرئ واختلفوا هل يقال ان الانسان فاعل على الحقيقة

فقالت المعتزلة كلها الا • الناشي » ان الانسان فاعل ُمحدِث ومخترع ١٢ ومنشئ على الحقيقة دون الحجاز

وقال « الناشى » : الانسان لا يفعل فى الحقيقة ولا يُحدث فى الحقيقة ، وكان لا يقول ان البارئ يُحدث كسب الانسان فلزمه مُحدَثُ لا لحُدنِ فى الحقيقة ومفعول لا لفاعل فى الحقيقة

<sup>(</sup>۹) مقدرة ح نفدرة د ق س (۱۰) مبری ح مبرا د ق س ولعله مبروء (۱۲) وغترع د مخترع ق س ح (۱۵) محدث ح احدث د ق س (۱٦) لمحدث : محدث ق س ح | لفاعل : بفاعل ق س ح

<sup>(3-0)</sup> راجع ص ۱۹۰ : ۷۲۸ و ص ۲۲۸ (۹-۹) راجع ص ۱۹۰ : ۹-۲

وكثير من « اهل الاثبات » يقولون ان الانسان فاعل في الحقيقة بمعنى مكتسب ويمنعون انه مُعدِثُ ، وبلغنى ان بعضهم اطلق في الانسان انه مُعدث في الحقيقة بمعنى مكتسب

ورأيت منهم من اذا سألوه هل الانسان فاعل فى الحقيقة قال:
هذا كلام على امرين: ان اردتم انه خالق فى الحقيقة فهذا خطأ وان اردتم انه مكتسب، فاذا قالوا له: فتقول انه فاعل عمنى مكتسب ؟ قال : ان اردتم انه مكتسب فعم هو مكتسب، وكلما سألوه عن لفظة يفعل قسم الامر على وجهين على سبيل ما حكيناه، وهذا قول « الكوشاني ،

وبلغنى ان « يحيى بن ابى كامل » قال : لا اقول ان البارئ يفعل الا على الحجاز ولا اقول ان الانسان يفعل الا على الحجاز والحقيقة في الانسان انه مكتسب وفي البارئ أنه خالق

وبلغنى ان « بُرغوتًا ، قيل له مرّةً : أتزعم ان البارئ فاعل ؟ فقال : لا اقول ذلك لأن يَفعَلُ تهجين فى الاستعمال يقال للانسان ١٥. بئس ما فعلت فألزم ان لا يكون البارئ خالقًا لأن خالقًا تهجين فى نص القرآن قال الله عن وجل : وتخلقون إفكاً (٢٩ : ١٧)

<sup>(</sup>ه) فهذا: فهو ح (٩) الكوشانى: فى الاصول الكوسانى (١٠) يميى بن ابى كامل : كذا فى النسخ ولعله يميى بن كامل ، راجع ص ١٢٠ : ٨ ومنية الامل ص ٤١ وه ٤ (١٠-١١) يفعل . . . الانسان : ساقطة من ح

فهجّنهم بذلك وما كان تهجينًا في نصّ القرآن فهو اغلظ مما كان تهجينًا في استعمال العامّة

وسبعت « احمد برف سلمة الكوشانى ، وكان من اصحاب ٣ « الحسين النجاد ، يقول لا ازعم ان البارئ ينمل الجور لأن هذا القول يوهم أنه جائر ، وهذا القول منه غلط عندى

ومن « اهل الاثبات » من يقول ان الله يفعل فى الحقيقة بمعنى ٦ يخلق وان الانسان لا يفعل فى الحقيقة وانما يكتسب فى التحقيق لأنه لا يفعل الا من يخلق اذ كان معنى فاعل فى اللغة معنى خالق ولو جاز ان يخلق الانسان بعض كسبه لجاز ان يخلق كل كسبه كما ان القديم ٩ لما خلق بعض فعله خلق كل فعله

واتفق • اهل الاثبات ، على ان معنى مخلوق معنى نُحدَث ومعنى محدث منى مخلوق ، وهذا هو الحق عندى واليه اذهب وبه اقول وقال • زهير الاثرى ، و • ابو معاذ التومنى » : معنى مخلوق انه وقع عن ارادة من الله وقول له كُنْ ، وقال كثير من المعتزلة بذلك منهم • ابو الهذيل ،

وقد قال قائلون: معنى المخلوق ان له خلقًا ولم يجملوا الحلق قولاً على وجه من الوجوه، منهم « ابو موسى » و« بشر بن المعتمر »

<sup>(</sup>۲) الكوشانى : فى الاصول بالسين المهملة (۸) اذ : اذا د (۱٤) ارادة من الله : ارادة لله س | وقولى د

<sup>(</sup>۱۶ ـ ۱۵) راجع ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰ و ۳۲۴ و ۱۰ه

## واختلف الناس ف معنى مكتسب

فقـال قوم من المتزلة: معنـاه ان الفاعل فعل بآلة وبجارحة

#### ٣ وبقوّة مخترعة

وقال «النجبّاني »: معنى المكتسب هو الذي يكتسب نفمًا او ضرراً او خيراً او شرًّا او يكون اكتسابه للمكتسب غيره كاكتسابه للاموال وما اشبه ذلك واكتسابه للمال غيره والمال هو الكسب له في الحقيقة وان لم يكن له فعلاً

والحقّ عندى ان معنى الاكتساب هو ان يقع الشيء بقدرة محدثة

# فيكون كسبًا لمن وقع بقدرته

واختلف الناس في معنى قول الله عزوجل: الاول والآخر (٣:٥٧) فزعم اكثر الناس ان الآخر ممناه ان يكون بمد فناء الدنيا وان الله بمد الخلق فيدخل اهل الجنّة الجنّة ويدخل الكفّار النار واست

اهل الحِبّة لا يزالون مثابين ولا يزال الكفّار مُعاقَبين

وزعم و الجهم بن صفوان ، ان معنى الآخر انه لا يزال كأناً ١٥ موجوداً ولا شيء سواه ولا موجودَ غيره وان الجنّة والنار تفنيان ويبيد من فيهما ويفني

<sup>(</sup>۲) فعل : لعله يفعل (۵) او ضررا د وضررا ق س وضراح ا وخيرا وشراح (۸) هو ان : ان ح (۱۲) النار ق فی النار د س ح (۱۲) راجم ص ۱۶۸ –۱۶۹ و ۲۷۹ و ۲۷۹ و ۲۷۹

وزعمت • البطيخية • ان اهل الجنّة فى الجنّة يمنقمون وان اهل النار في النار يمنقمون بمنزلة دود الحلّ يتلذّذ بالحلّ ودود المسل يتلذّذ بالعسل

وقال • أبو الهذيل ، \_ وقد حكينا قوله قبل هذا الموضع \_ ان اهل الجنّة تنقطع حركاتهم فيسكنون سكونًا دأتمًا ويكونون سكونًا بسكونِ باقٍ متلدّذين بلدّات باقية

وزعم بعض المعتزلة ان معنى ان الله هو الآخر انه الباق وقال من مال الى انه لا شيء الا موجود ان معنى الاول انه لم يزل كأننا ولا شيء سواه وان الاشياء لو كانت تُعلم اشياء غير كائنة لم يصح ان البارئ هو الاول اذ كان لا يصح الوصف له بأنه موجود الا وهو عالم باشياء غير كائنة ، وقال من خالفهم ان حقيقة الاول انه لم يزل موجوداً ولا شيء سواه موجود وان كانت الاشياء يملمها لا اشاء غير كائنة

### القول في البارئ أنه كامل

كان • الحِبَّائى ، لا يزعم ان البارئ يوصف بأنه كامل لأن الكامل ١٥ هو من تمت خصاله وابعاضه ولأن الكامل فى بدنه هو الذى قد تمت ابعاضه وكذلك الكامل فى خصاله من تمت خصاله منّا نحوكال الرجل

<sup>(</sup>ه) بسکون باق : بسکون س (۱۲) موجود موجودا د (۱٦) هو من : من س (۳-۱) راجع ص ٤٧٥ : ۳-٤ (٤-۲) راجع ص ۱٦٣ و ص ٤٧٥ : ۲-۲

فى علمه وعقله ورأيه وقوله وفصاحته فلما كان الله عن وجل لا يوصف بالابعاض لم يجز ان يوصف بالكمال فى ذاته ولا بالنقصان ولما لم يجز ان يوصف بالكمال فى ذاته من جهة النشرف بافساله لم يجز ان يوصف بالكمال فى ذاته من جهة الافسال وكذلك لا يوصف بأنه وافر لأن معنى ذلك كمعنى الكامل وكذلك لا يقال تامُّ لان تأويل التام والكامل واحد

وقال: لا يجوز ان يوصف بالشجاعة لأن الشجاعة هي الجرءة على المكاره وعلى الامور المخوفة

وكان يزعم ان الوصف لله سبحانه بأنه مختار معناه انه مريد اذ لم يكن مُلِمًا الى ما اراده ولا 'مكرها ولا مضطرًا اليه والارادة هى الاختيار وكذلك القول فى ان الانسان مختار عنده وان الاختيار غير المختيار كما ان الارادة غير المراد وان اختيار الله للانبياء هو اختياره الارسالهم وهو ارادته لذلك ، وزعم ان معنى الاصطفاء من الله للانبياء برسالته هو اختصاصه اياهم بها وليس معنى الاصطفاء معنى الاختيار لأن كل ما يريده الانسان من غير ان 'يلجأ اليه فهو مختار [له] كما يكون مختاراً للأكل والشرب ولا يكون مصطفيًا لذلك ، وزعم ان الارادة ليس هى الضمير وان الضمير على الارادة

<sup>(</sup>۱) وقوله: وقوته د (۲-۳) م یجز ان یوصف . . . بافعاله: ساقطة من ح (۳) بالکمال: کذا فی الاصول | من جهة د من فی س ح (۱۶) می الاصطفاء . . . ولیس: ساقطة من ح (۱۶) یریده د یرید فی س ح (۱۵) مختاراً: مختار د فی | مصطنی ح

وزعم ان معنی ان الله یمتحن عباده و یختبرهم هو آنه یکآفسهم وذلك توستع و انه یکآفسهم طاعته فلذلك لم یجز آن یقال یجر بهم و كذلك معنی یبتلی آنه یکآفسهم

فاما الترك فقد اختلف الناس في ذلك

فِحَوْز قُوم على الله سبحانه الترك وانه اذا فعل شيئًا فقد ترك بفعل الشيء فعل ضدّه

وقد قال • الحسين ، بالترك وان البارئ لم يزل تاركا

وقال قائلون: لا يجوز على البارئ الترك وليس للترك منه معنى كما لا يجوز عليه كفّ النفس ومنعها وكما لا يوصف بالامتناع والكفّ

القول ان البادئ لم يزل خالقًا

قال اكثر اهل الكلام: لا يجوز اطلاق ذلك

وقال قائلون: قد يجوز ان يقال: لم يزل البارئ خالقًا على ان سيخلق ١٢ وقال قائلون: لم يزل البارئ خالقًا على اثباته لم يزل خالقًا في الحققة، وهذا قول بعض « الرافضة ،

 <sup>(</sup>۱) هو آنه : آنه دق س
 (۲) یجربهم ح محزیهم ق عربهم د س
 (۹) والکف ح وبکف النفس د وبکف الناس ق س
 (۱۰) والقول د س
 (۱۳–۱۲) لم یزل ۰۰۰ قاتلون : ساقطة من س

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٣٧٧ : ٤\_٧

# شرح قول ، عبد الله بن كُلَّاب ،

قال و عبد الله بن كُلاب ، أن الله سبحانه لم يزل قد مما باسمائه وصفاته ٣ ، وانه لم يزل عالمًا قادراً حيًّا سميعًا بصيراً عزيزاً جليلاً كبيراً عظمًا جواداً متكتراً واحداً احداً صمداً فرداً باقيًا اوّلاً سيّداً مالكا ربّا رحمانًا مربداً كارهًا مُحبًّا مُبغضًا راضيًا ساخطًا مواليًا معاديًا قائلاً متكلَّمًا بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعرّة وجلال وعظمة وكبرياء وكرم وجود وبقاء والهية ورحمة وارادة وكراهة وحت وبغض ورضى وسُخط وولاية وعداوة وكلام، وان ذلك من صفات الذات وان صفات الله سبحانه هي اسماؤه وانه لا يجوز ان توصف الصفات بصفة ولا تقوم بأنفسها وانها قائمة بالله، وزعم أنه موجود لا بوجود وأنه شيء لا بمعنى له كان شئًا وان صفاته لا هي هو ولا غيره وكذلك القول في الصفات انها لا تتغاير كما ١٢ أنها ليست بغيره وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرها وكذلك سائر الصفات وقال بمض اصحابه: الصفات لا يقال هي هو ولا يقال غيره وكذلك لا يقال كل صفة هي الاخرى ولا يقــال غيرها ومنموا العبارة الاولى وقال قائلون ان البارئ سبحانه ليس بغير صفاته وصفاته متفايرة ، قول د حارث ،

<sup>(</sup>۱) وشرح س (٤) فردا صداح (٥) ساخطا راضیا س (۱۰) له کان د کان له ق س ح (۱۱) القول فی : فی ح | کما : وکما ق س (۱٦) قول حارث : قول حادث د ح (۱) راجم ص ۱۲۹–۱۷۱

# واختلف اصحاب عبد الله بن كُلَّاب في القديم انه قديم

فقال بمضهم: هو قديم بقدم، وقال بمضهم: هو قديم لا بقدم كما ان المحدث محدث لا باحداث

واختلفوا في الصفات هل هي اشياء ام لا

فاثبت بعضهم الصفات اشياء ، ومنع ذلك بعضهم وقال : اذا قلت شيء بصفاته استفنيت عن ذلك ، وكذلك قال بعض اصحابه ان الصفات قديمة او حديثة لأنّا اذا قلنا قديم استفينا عن ذلك

وزعم أنه لم يزل راضيًا عمن يعلم إنه يموت مؤمنًا وأن كان أكثر ه عمره كافراً سأخطًا على من يعلم أنه يموت كافراً وأن كان أكثر عمره مؤمنًا ، وأرادة الله سبحانه لكون الشيء هي الكراهة أن لا يكون

وقال «سليمن بن جرير » : علم الله سبحانه لا هو الله ولا هو غيره ووجهه هو هو وعلمه شيءُ وقدرته شيءُ ولا اقول : صفاته اشياء

<sup>(</sup>٤) اشیاء د شی ق س ح (٦) شیئا ق س (٧) لانا : لانها د (١١) لکون : لیکون ح | الکراهیة س ح

<sup>(</sup>۱۱-۹) راجع القصل ٤ ص ۲۱۹ (۱۳-۱۳) راجع ص ٧٠ و ص ١٧١ : ٦ و ص ٢٧ه:ه

وقال « ابن كُلّاب ، فى الوجه والعين واليدين انها صفاتُ لله لا هى الله ولا هى غيره كما قال فى العلم والقدرة غير انه ثبت هذا خبراً

القول في ان الله سبحانه قادر

قد اختلف المتكلمون في ذلك اختلافًا كثيراً فما اختلفوا فيه

القول هل يوصف البارئ بأنه قادر على الاعراض

فقال المسلمون كلهم الجمعون الا ممتراً، ان الله قادر على الاعراض والحركات والسكون والالوان والحياة والموت والصخة والمرض والقدرة والعجز وسائر الاعراض

وقال «معمّر» بالتعجيز لله وانه لا يوصف القديم بأنه قادر الا على الجواهم واما الاعماض فلا يجوز ان يوصف بالقدرة عليها وانه ما خلق حياةً ولا موتًا ولا صحّه ولا سقمًا ولا قوّة ولا عجزاً ولا لونًا ولا طممًا ولا ريحًا وان ذلك اجمع فعل الجواهم بطبائمها، وان من قدر على الحركة قدر ان يتحرّك ومن قدر على السكون قدر ان يسكن كما ان من قدر على الارادة قدر ان يريد، وان البارئ قد يريد ويكره وذلك قائم به لا في مكان وكذلك تحريكه وتسكينه قائم به وهو

<sup>(</sup>۱) والعين واليدين ح | ش : الله د (۲) ولا هي : ولا ح | ثبت : ثبت د (٤) فقد اختلف في ذلك المتكلمون فما ح (۷) وعلى الحركات د (۸) الاعراض : الصفات في س (۱۲) بطباعها في (۱۵) تحريكه في عركه د س ح | وتسكينه ح وسكنه د في س

<sup>(</sup>۱-۲) راجع ص ۲۱۷-۲۱۸ (ه) راجع ص ۱۹۹-۱۹۹ واصول الدين **ص** ۸۳-۸8

ارادته ، فيقال له : اذا قلت ان البارئ قادر على التحريك والتسكين فقل قادر على ان يتحرّك ويسكن فان كان من قدر على تحريك غيره وتسكينه لا يوصف بالقدرة ان يتحرّك فكذلك من وُصف بالقدرة على حركة غيره لا يوصف بالقدرة على ان يتحرّك

وخالف م اهلُ الحقّ، اهل القدر و م متمراً، فى ذلك فقالوا: قد يوصف القديم بالقدرة على الشعرك ولا يوصف بالقدرة على التحرّك واختلف الناس ايضًا فى القول هل يقدر القديم على ما اقدر عليه عباده او لا يجوز ذلك

فقال و ابرهيم ، و و ابو الهذيل ، وسائر المعتزلة والقدرية الا و الشخام » : لا يوصف البارئ بالقدرة على شيء يقدر عليه عباده ومحال ان يكون مقدور واحد لقادرَين

وقال • الشحام • ان الله يقدر على ما اقدر عليه عباده وان حركة المحام • ان الله يقدر على ما اقدر عليه عباده وان حركة واحدة مقدورة تكون مقدورة لقادرين لله وللانسان فان فَعَلَها القديم كانت اضطراراً وان فعلها المحدث كانت اكتسابًا وان كل واحد منهما يوصف بالقدرة على ان يفعل وحده لا على ان القديم يوصف ١٥

<sup>(</sup>۱-۲) على . . . قدر: ساقطة من ق س ح (۱) التحريك: في الاصل التحرك (٣) لا : ولا ح والواو زادها المصحح (٥-٦) ومعمرا . . . بالقدرة : ساقطة من ح (٦) على التحرك : على التحرك ولا يوصف بالقدرة على انشاء الحركة (٨) او : ام ح (١١) في الاصول : مقدورا واحدا (١٣) مقدورة : مقدور س (١٥) لا : ولا د

<sup>(</sup>١٩٩ هل يقدر الح: راجع ص ١٩٩

بالقدرة على ان تكون الحركة فعلاً له وللانسان ولا يوصف الانسان بالقدرة على ان تكون الحركة فعلاً له والقديم ولكن يوصف الانسان بأنه قادر ان يحلقها ويوصف الانسان بأنه قادر ان يكتسها

وقال « اهل الحقّ والاثبات » : لا مقدور الا والله سبحانه عليه قادر كما انه لا معلوم الا والله به عالم وما بين ان يكون مقدور لا يوصف

الله سبحانه بالقدرة عليه وبين ان يكون معلوم لا يعلمه فرقات واختلفت المعتزلة هل يجوز ان يقدر الله سبحانه على جنس ما

اقدر عليه عباده او لا يوصف بالقدرة على ذلك

و فقال « البغداذيون » من المعتزلة : لا يوصف البارئ بالقدرة على فعل عباده ولا على شيء هو من جنس ما اقدرهم عليه ولا يوصف بالقدرة على ان يخلق ايمانًا لعباده يكونون به مؤمنين وكفراً لهم يكونون به على ان يخلق ايمانًا لعباد يكونون به عاصين وكسبًا يكونون به مكتسبين ، وجوزوا الوصف له بالقدرة على ان يخلق حركة يكونون بها متحر كين وارادة يكونون بها مريدين وشهوة يكونون بها مشهين ، وزعموا ان الحركة التي يفعلها الله عن وجل مخالفة للحركة التي يفعلها الانسان

<sup>(</sup>٣) بأنه . . . الانسان : ساقطة من ح (٤) قادر عليه ح (٥) مقدور د مقدورا في س ح (٦) معلوم : في الاصول معلوما (٨) او د ام في س ح (١٠) هو من د هو في س ح (١٥) مخالفة . . . الانسان : ساقطة من د في س والجلة في ح بالهامش

<sup>(</sup>۸-۷) راجع ص ۱۹۹-۲۰۰

وان الانسان لو اشبه فعله فعل الله لكان مشبهًا لله عن وجل، ولم يصف كثير منهم البارئ بالقدرة على ان يخلق معرفة بنفسه يضطر عباده اليها وقال «محمد بن عبد الوتهاب الجُبَائي، وكثير من المعتزلة ان البارئ سبحانه قادر على ما هو من جنس ما اقدر عليه عباده من الحركات والسكون وسائر ما اقدر عليه العباد، وانه قادر على ان يضطرهم الى ما هو من جنس ما اقدرهم عليه والى المعرفة به سبحانه

وكان لا يصف رتبه بالقدرة على ان يخلق ايمانًا يكونون به مؤمنين وكفراً يكونون به كافرين وعدلاً يكونون به عادلين وكلامًا يكونون به متكلّم انه فعل الكلام عنده وكذلك القول في سائر ما ذكرناه من العدل والجور عنده وكذلك يحيل ذلك في كل شيء يوصف به الانسان ، ومعنى ذلك انه فاعل ممّا اشتق له الاسم منه

وقال « ابو الهذيل » : لا تُشبه افعال الانسان فعل البارئ على وجه من الوجوه ، وكان لا يصف الاعراض بأنها تشتبه

وقال « اهل الحق والاثبات » ان البدارئ قادر على ان يخلق ايمانًا ه ١٥ يكون عبداده به مؤمنين وكفراً يكونون به كافرين وكسبًا يكونون به مكتسبين وطاعة يكونون بها مطيمين ومعصية يكونون بها عاصين

<sup>(</sup>۱۳) افعال : دین ق | فعل : افعال ح (۱۶) تشبه ح

وانكر اكثر اهل الآثبات ان يكون البارئ موصوفًا بالقدرة على ان يضطر عباده الى ايمان يكونون به مؤمنين وكفر يكونون به

الم كافرين وعدل يكونون به عادلين وجود يكونون به جائرين وقال « ابو الهذيل ، ان البارئ يضطر عباده فى الآخرة الى صدق يكونون به متكلمين ، فيلزمه ان يحوز القدرة أن يضطرهم الى كفر يكونون به كافرين وجود يكونون به جائرين والا كان مناقضًا

فاما آنا فأقول آن كل ما وُصف بالقدرة على آن يخلقه كسبًا لعباده ه فهو قادر آن يضطر هم آليه وجائز آن يضطر هم الله سبحانه آلى الجور و « المعتزلة » يصفون البارى سبحانه بالقدرة على آن يُلجئ العباد الى فعل ما اراده منهم

ا وانكر «محمد بن عيسى » ذلك وقال : لو الجأهم لم يكونوا مؤمنين وكذلك لو الجأهم الى وكذلك لو الجأهم الى المدل لم يكونوا عادلين وكذلك لو الجأهم الى الكفر لم يكونوا كافرين لأنهم أمروا ان يأتوا بالايمان طوعًا وان يتركوا الكفر طوعًا فاذا اتوا به كرهًا وتركوا الكفر كرهًا لم يكونوا مؤمنين

<sup>(</sup>١) اكثر اهل د اهل ق س ح (٢) وكفر : في الاصول وكفراً

<sup>(</sup>٩) يضطرهم الله سبحانه: يضطرهم ح (١١) اراده: اراد س (١٣) وكذلك... عادلين: ساقطة من ق س ح

<sup>(</sup>٤ــه) قابل كناب الانتصار ص ٧٠ والفرق ص ١٠٤ــه ١٠ والملل ص ٣٥

وكان يقول: اذا فعل الله سبحانه علماً كان غيره به عالماً وكذلك كل علم يفعله فكان غيره كل علم يفعله فكان غيره به عالم وكذلك اذا فعل شهوة فغيرد بها مشته وكل شهوة سيفعلها فغيره بها مشته واذا فعل عدلاً فهو به عادل وكل عدل يفعله فهو به عادل ولا يوصف البارئ بأنه قادر ان يخلق جوراً لغيره، وعن غيره (؟) ان البارئ قادر على جور غيره وايمان غيره وكفر غيره فقوله ان الله سبحانه قادر كلام صحيح وقوله: على جَوْر غيره وايمان غيره وقول عيره وقول البارئ قادر الله على خود غيره والمال البارئ قادر كلام على خور ان يقال ان البارئ قادر كلام على خور ان يقال ان البارئ قادر غيره والمول عيره وقول عيره وقول الله خلق كسب غيره ولا يقال انه قادر ان يخلق كسب غيره و القول الله هذه المسئلة: قادر صواب والقول انه يخلق كسب غيره و : على كسب غيره خطأ

وكان يقول ان البارئ قادر على الجور ولا اقول: قادر ان يجور، ١٢ ولم يزل قادراً على الفعل ولا اقول: لم يزل قادراً على ان يفعل لأن القول: قادرُ ان يفعل إخبارُ انه قادر وانه يفعل كالقول عالم انه يفعل

وزعم ان العدل ما فعله الله سبحانه والجور هو ما لم يفعله وانه ا

<sup>(</sup>۲) کل شیء: شی س | فکان د وکان ق س ح (۳.٤) مشته . . . پها : عنوفة فی ق س ح | فهو : هو د (٤) فکل د (٦) وعن غیره : لعله : ومن زعم او : وزعم عباد آن من قال (١٠) (٧-٨) وایمان غیره : وایمان س ق (٨) وقول : لعله وقوله (٢) | لا یجوز آن د لا ق س ح (٩) آنه قادر : قادر د ق س (١٠) کسبا لغیره ح (١٤) اخباراً ق | عالم آنه ق عالم آن د س ح (١٥) یفعله ح یفعل د ق س (١٠) راجم ص ۲۰۰ : ۷-۹ وقابل ص ۲۰۳

لا يوصف البارئ سبحانه بأنه قادر على عدل لم يفعله، واعتل بأنه لو جاز ان يفعل البارئ ما هو عدل لجاز ان يفعل ما هو جور ، وكان يعارض من قال ان القادر على الفعل قادر ان يفعل

وكان معمر، يقول ان القادر على الحركة قادر ان يتحرك، وكان يقول: لما قلتم انه يقدر على الحبل من لا يقال انه قادر ان يحبل كذلك قادر على الجور من لا يقال انه قادر ان يجور، وكان يمارض ابا الهذيل، فيقول له: اذا قدر القديم على الصدق فيجب ان يكون قادراً على ان يصدق وهذا يوجب ان يكون قادراً على ان يصدق وهذا يوجب ان يكون ما الحبة

وقال كل من ثبّت البارئ قادراً على الظلم والجور من المعتزلة ان البارئ قادر ان يظلم ويجور

الانبات، ان البارئ قادر على ظلم غيره وجوره وايمانه وكسبه ولا يوصف بالقدرة على ان يظلم ويجور ولا بالقدرة على ان يكتسب، ولم يصفوا رتبهم بالقدرة على ظلم لا يكتسبه العباد الاطوائف منهم فانهم قالوا ان الله قادر ان يضطر العباد الى ظلم وجور ولا جور فى العالم ولا ظلم فيه الا والله سبحانه فاعل لذلك

<sup>(</sup>٤) وكان يقول معبر د | قادر : استدرك ناسخ نسخة ح « غير » بين السطرين (٥) لما : كذا في الاصول ثم حك ناسخ نسخة قالالف وكتب لم (٦) كذلك : لعله فقولوا (؟) | انه قادر : قادر د ق (٧) له : انه ح (١٠) والجور : محذوفة في ح (١٠) جور وظلم د

<sup>(</sup>۱۱-۱۰) راجع ص ۲۰۰ : ۵-۲

وقال «النظام» واصحابه و«على الاسوارى » و«الجاحظ» وغيرهم: لا يوصف الله سبحانه بالقدرة على الظلم والكذب وعلى ترك الاصلح من الافعال الى ما ليس باصلح وقد يقدر على ترك ذلك الى امثال له لا نهاية لها مما يقوم مقامه، واحالوا ان يوصف البارئ بالقدرة على عذاب المؤمنين والاطفال والقائهم فى جهنم

وقال ، ابو الهذيل ، ان الله سبحانه يقدر على الظلم والجور ، ٦ والكذب وعلى ان يجور ويظلم ويكذب فلم يفعل ذلك لحكمته ورحمته ومحال ان يفعل شدًا من ذلك

وقال « ابو موسى » وكثير من المعتزلة ان الله سبحانه يقدر على ه الظلم والكذب ولا يفعلهما ، فاذا قيل : فلو فعلهما ؟ قالوا : لا يفعلهما اصلاً وهذا الكلام قبيح لا يحسن اطلاقه في رجل من صلحاء المسلمين فكذلك لا يُطلَق في الله عن وجل وليس بجائز ان يقول ١٢ قائل : لو زنى ابو بكر وكَفَر على كيف يكون القول فيهما ؟ وقد علمنا ان الله سبحانه لا يظلم بالدلائل فلذلك نستقبح القول : لو فعل الظلم ، وكان « ابو موسى » اذا جُدد القول عليه قال : لو ظلم مع وجود الدلائل على انه يظلم وكان يكون ربًا النها على انه لا يظلم لكانت تمدل دلائل على انه يظلم وكان يكون ربًا النها على انه لا يظلم لكانت تمدل دلائل على انه يظلم وكان يكون ربًا النها

<sup>(</sup>٦) يقدر: كذا في ح تصحيحاً وفي سائر الاصول لا يقدر ولعله قد يقدر | الجور والطلم ح (١٤) فلذلك: فكذلك ح (١٥) عليه القول ح (١٦) لكانت: كانت ح (١-٥) راجع ص ٢٠٠٠ و ٢٠٠ د ١-٣ وكتاب الانتصار ص ١١ـ١٥ و ٣٣ ـ ٢٤ و ٢٦ و ٣٣ و ٢١ و الفرق ص ١١٥ـ١٦ والفصل ٣ : ١٦٤ـ١٦٥ والملل ص ٣٧ (٦-٨) راجع ص ٢٠٠: ١٦٥ـ١٥ وكتاب الانتصار ص ١ : ١٢

قادراً ظالماً ، قالوا : فاما الجهل فالقول فيه على وجهين : ان اراد السائل بالجهل الافعال التي تسمّى جهلاً فالقول فيه كالقول في الظلم والكذب وان اراد جهل الذات بالاشياء على معنى انها تخفى عليه فنحن لم نقل انه قادر على اضداده

وكان • بشر بن المعتمر ، اذا سئل فقيل له : هل يقدر الله سبحانه ان يمذّب الطفل ؟ قال : نم ولو عذّبه لكان كافراً بالغًا مستحقًا للمذاب وكان • ابو الهذيل ، اذا قيل له : فلو فعل الله الظلم ؟ قال : عالُ ان يفعله

وكان و محمد بن شبيب ، يقول : يقدر الله ان يظلم ويجور ويكذب ولكن الظلم والكذب لا يكونان الا ممن به آفة فعلمت انه لا يكون من الله عن وجل ، واعتل بان الله سبحانه لو خبرنا انه لا يدخل هذه الدار الا حمار وكان الانسان قادراً على دخولها لم تكن قدرته على ذلك قدرة على ان يكون حماراً ، فكذلك الجور لا يكون الا من منقوص وليس قدرة البارئ على الجور قدرة على ان يكون منقوصا وقال بعض المتكلمين : يقدر الله ان يفعل الظلم وخلافه ، قال فان قال قائل : أفمكم امان من ان يفعله ؟

 <sup>(</sup>٣) على معنى : معنى س (٥) فقيل له : فقيل ح (٧) وكان : فكان ق

<sup>(</sup>١٥) ان يفعل : نفعل س | الظلم : لعله العدل حكما من ص ٢٠١ : ١٣ (١٥) ان : كذا فيا من ص ٢٠١ : ١٥ وهنا في الاصول : انه | يغمل ق

<sup>(</sup>۵-۱۲ : ۲۰۰ راجع ص ۲۰۱ : ۷-۹ (۸-۷) راجع ص ۲۰۰ : ۲۲-۱۹

<sup>(</sup>۱۱-۹) راجع ص ۲۰۱ : ۱۰-۱۱ ( ۱۰-ص ۵۰۰ : ۱۰ ) راجع ص ۲۰۲-۲۰۱

قلنا: نم هو ما اظهر من حكمته وادلته على ننى الظلم والجور والكذب، فان قبل: أفيقدر مع الدليل ان يفعل الظلم والكذب؟ قال: نم يقدر مع الدليل ان يفعل مفرداً من الدليل لا بأن نتوهم الدليل دليلاً والظلم واقعاً لأن فى توهمنا الدليل دليلاً علما بأن الظلم لا يقع واذا قلت يفعل الظلم توهمت الظلم واقعاً وعلم[ت]ه كائنا مع علمك انه غير كائن ومحال ان يجتمع العلم والتوهم بوقوعه [ والعلم ] والتوهم بأنه غير واقع فلم يجز اجتماع هذين التوهمين وهذين العلمين فى قلب واحد، قال ونظير ذلك ان قائلاً لو قال : يقدر من اخبر الله انه لا يؤمن على الايمان ؟ قبل له : يقدر مع وجود الحبر ان يفعل الايمان ولا بأن نتوهم وقوع ه الايمان ووجود الحبر ولكن على ان نتوهم وقوع الايمان وجود الحبر، والى هذا القول كان يذهب و جعفر بن حرب ،

وذهب الى هذا القول و البلخى و وزعم ان الظلم لو وقع لكانت ١٢ العقول بحالها ولكن الاشياء التى يستدلّ بها العقول كانت تكون غير هذه الاشياء الدالّة يومنا هذا وكانت تكون هى هى ولكن على خلاف هيئاتها ونظمها واتساقها التى هى عليه اليوم

وكان ﴿ الاسكافى ﴾ يقول : يقدر الله سـبحانه على الظلم ولا يقع

<sup>(</sup>۱) قلنا ق قال د س ح (۲) يقدر: هو يقدر ق (٤) علما: في الاصول علم (٥) قلنا ق قال د س ح (٩) يقدر : قيل ح | ولا : لعل الواو زائدة (١٠) مفردا ح منفردا د ق س (١٣) بها : ساقطة من ح (١٥) التي هي عليه : كذا في الاصول كلها | اليوم : ساقطة من ح (١٦) ولا يقع : ساقطة من د ق س (١٦)

لأن الاجسام تدلّ بما فيها من العقول والنع التي انع بها على خلقه ان الله لا يظلم والعقول تدلّ بانفسها على ان الله سبحانه ليس بظالم وانه ليس يجوز ان يجامع [الظلم] ما دلّ لنفسه على ان الظلم لا يقع منه ، فاذا قيل له : فلو وقع الظلم منه كيف كانت تكون القصّة ؟ قال : يقع والاجسام معرّاة من العقول التي دلّت بأنفسها وبعينها على انه لا يظلم

وكان «الفُوطى» و«عبّاد» اذا قبل لهما: فلو فعل الظلم كيف كانت تكون القصّة ؟ احالا هذا القول وقالا: ان اراد القائل بقوله لو الشكّ فليس عندنا شكّ في انه لا يظلم وان اراد القائل بقوله لو النفى فقد قال ان الله لا يظلم ولا يجور

القول في ان الله قادر على ما علم انه لا يكون

انه لا يكون ، فاذا قيل لهم : فلو فعل ذلك ؟ اختلفوا في الجواب فقال اكثرهم : لو فعل ذلك كان عالمًا انه يفعله فلم يكن الحبر بأنه
 لا يفعله سابقًا ولكن الحبر بأنه يفعله سابقًا

<sup>(</sup>۲) بانفسها: بما فيها ح (٤) كانت تكون: كان س القصة: القضية ح (٥) والاجسام: الاجسام ح | وبعينها: في ص ١٤:٢٠٢ واعينها وهو اشبه بالصواب (٧) القرطى د | فلو فعل الظلم: محذوفة في ق س ح (٨) احالا . . . ان : قالا ليس غندنا شك في انه لا يظلم وان ح (١٥) ولكن: المله ولكن كان ، او : ولكان (٢)

<sup>(</sup>۱۰-۷) راجع ص ۲۰۳-۲۰۲ (۱۰۱۱) راجع ص ۲۰۳

وكان «على الاسوارى » يُحيل [ ان يقرن ] القول ان الله يقدر على الشيء ان يفعله بالقول انه عالم انه لا يكون وانه قد اخبر انه لا يكون واذا أفرد احد القولين من الآخر كان الكلام صحيحًا وقيل ان الله سبحانه قادر على ذلك الشيء ان يفعله

وقال «سليمن بن جرير»: ان قال قائل: تقولون ان الله قادر على فعل ما علم انه لا يفعله ۴ قلنا : هذا كلام له وجهان : ان كنتم تمنون ما جاء به الحبر انه لا يفعله فلا يجوز القول يقدرُ عليه [ولا لا يقدر عليه] لأن القول بذلك محال ، واما ما لم يجيء [به] خبر فان كان مثل ما فى المقول دفعه عن الله ان يوصف به وان من وصفه به محيل فالجواب فى ذلك مثل الجواب في المقول ما يدفعه فان القول انه يقدر على ذلك جائزُ وانما وليس فى المقول ما يدفعه فان القول انه يقدر على ذلك جائزُ وانما جاز ذلك لجهلنا بالمغيب منه وانه ليس في عقولنا ما يدفعه وانا قد المرأينا مثله مخلوقا ، فان قالوا : فيعلم البارئ انه قادر على فعل ما علم انه لا يفعله وانه لا يفعله وانه يقدر على فعل ما علم انه لا يفعله وانه يقدر على فعل ما علم انه لا يفعله وانه يقدر على فعل ما علم انه لا يفعله وانه يقدر على فعل ما علم انه لا يفعله فالسؤال قد هذا محال ، وان كنتم تعنون انه يعلم ما علم انه لا يفعله فالسؤال قد هذا محال ، وان كنتم تعنون انه قادر على فعل ما علم انه لا يفعله فالسؤال قل هذا محال ، وان كنتم تعنون انه قادر على فعل ما علم انه لا يفعله فالموال ، وان كنتم تعنون انه قادر على فعل ما علم انه لا يفعله فالموال ، وان كنتم تعنون انه قادر على فعل ما علم انه لا يفعله

<sup>(</sup>۱) القول: ساقطة من د | الله يقدر س يقدر الله د ق ح (٦) عاجاء د (۷) انه: بانه ح (۸) واما ما: واما د | خبر : خبراً س (٩) وصفه: وصف ق (۱۰) مجيءً به: مجيءً فيه س (١٢) منه وانه: في ص ٧٧: ١٣ فيه ولانه (١٠) عبراً مع قبل المهدة .

<sup>(</sup>۱٤) قبل ح قبل له د ق س

<sup>(</sup>۱-۱) راجع ص ۲۰۳ : ۱۰-۱۳ (۱۳-۵) راجع ص ۷۱-۷۱

على معنى انه لو فعله كان هو المعلوم وان القدرة عليه جائزة لو كان المعلوم انه كائر فقد نقول انه قادرُ على فعل ما علم انه لا يفعله على هذا المعنى

وقال «عبّاد»: ما علم الله انه لا يكون لا اقول انه قادر على ان يكون ولكن اقول: قادرُ عليه كما اقول: الله عالم به ولا اقول: عالم بأن يكون لأنّ إخبارى بأن الله قادر على ان يكون ما علم انه لا يكون إخبار انه يقدر وانه يكون وكذلك الجواب فيما اخبر الله انه لا يكون عنده، وكان اذا قيل له: فلو فعل ما علم انه لا يفعله ؟ احال قول القائل

و كان محمد بر عبد الوهاب الجُبَائي ، اذا قبل له : فلو فعل القديم ما علم انه لا يكون واخبر انه لا يكون كيف كان يكون العلم والحبر ؟ احال ذلك ، وكان يقول مع هذا : لو آمن من علم الله انه لا يؤمن الا دخله الله الجنّة ، وكان يزعم انه اذا وُصل مقدور بمقدور صحّ الكلام كقوله : لو آمن الانسان ادخله الله الجنّة وكان الايمان خيراً له وكقول الله عن وجل : ولو رُدّا لعادوا لما نُهُوا عنه (٢٠: ٢٨) فالردّ مقدور فقال : لوكان الردّ المقدور لكان منهم عود مقدور مقدور مقدور فالله عن وجل : وكان الردّ المقدور لكان منهم عود مقدور مقدور فالله عن وجل الوكان الردّ المقدور لكان منهم عود مقدور مقدور الكان منهم عود مقدور الكان منه المؤلم الله المؤلم المؤ

<sup>(</sup>٤) علم الله: علم ق ح | على ان: ان د على انه ق س ح (٥) عالم بان: ف ص ١٠٠٢٠٣ عالم بأنه (٦) ما علم: ما اعلم ق ما علم الله ح (٧) فكذلك ح (٩) فلا في ص ٢٠٤: ٣ (١٢) مقدور ح مقدورا د ق س

<sup>(</sup>۱-٤) راجع ص ۲۰۰۳-۲۰۴ (۹ ـ ص ۲۱، ۱٤) راجع ص ۲۰۰۳-۲۰۰

ويزعم أنه أذا وُصل محالُ بمحالِ صحّ الكلام كقول القائل: لوكان الجسم متحرَّكًا ساكنًا في حال لكان حيًّا ميّئًا في حال وما اشبه ذلك ، ويزعم انه اذا وُصل مقدورٌ بما هو مستحيل استحال الكلام وهذا كقول القائل : لو آمن من علم الله واخبر انه لا يؤمن كيف كان يكون العلم والحبر ؟ وذلك انه ان قال : كان يكون الحبر عن انه يؤمن سابقًا بأن لا یکون کان الحبر الذی کان بأنه لا یؤمن وبأن لا یکون لم یزل عالمًا استحال الكلام لأنه يستحيل ان لا يكون ما قد كان بأن لا يكون كان ويستحيل ان لا يكون البارئ عالمًا بما لم يزل عالمًا به بأن لا يكون لم يزل عالمًا ، وان قال : كان يكون الحبر عن انه لا يكون والعلم بأنه ٩ لا يكون ثابتًا صحيحًا وان كان الشيء الذي علم واخبر آنه لا يكون استحال الكلام ، وان قال : كان الصدق ينقلب كذبًا والعلم ينقلب جهلاً استحال الكلام ، فلما كان على اى وجه ِ أُجيب عن ذلك استحال الكلام لم يكن الوجه في الجواب الا نفس احالة سؤال السائل

واختلفوا فى قدرة الانسان على ما علم الله آنه لا يكون فاجازت ، المعتزلة ، ذلك وانكره ، اهل الاثبات ،

10

<sup>(</sup>۱) وصل: وصح د وصل صحق س (۳) مقدورا د | وهدا: وهو د (٤-٥) يؤمن ... عن انه: ساقطة من ق س (٥) كان يكون: كان ح (٦) بأنه لا يؤمن الخ د بأنه لا يؤمن وبأن لا يؤمن الخ ق س ح ولعل الصواب: بأنه لا يؤمن وبأن لا يؤمن الخ ق س ح ولعل الصواب: بأنه لا يؤمن وبأن لا يكون لم يزل عالما بأنه لا يؤمن (؟) ، قابل ايضا ص ٢٠٤: ١٤-١٥ (٧-٨) ان لا .. عالما: ساقطة من ق س (٨) بان: فلو ق س (١٣) نفس: كذا في ص ٥٠٢: وهنا في د ق س سن وفي ح سس (تبيين) (١٤) علم الله انه: علم انه ح

## واختلفوا في جواز [كون ما علم الله آنه لا يكون

فقال اكثر المعتزلة: ] ما علم الله أنه لا يكون لاستحالته أو للعجز [عنه] فلا يجوزكونه مع استحالته ولا مع العجز عنه ، ومن قال أنه يجوز أن يكون المعجوز عنه بأن يرتفع [العجز] عنه وتحدث القوّة عليه فيكون الله عالمًا بأنه يكون يذهب بقوله يجوزُ الى ان الله قادرُ على ذلك فقد صدق ، وما علم الله أنه لا يكون لترك فاعله له فمن قال : يجوز أن يكون بأن لا يتركه فاعله ويفعل أخذه بدلاً من تركه [ف]كون الله عالمًا بأنه يفعله يريد بقوله يجوزُ يقدر فذلك صحيح

وقال « الاسواری ، مثل ما حکیناه من انکاره ان یقال ان الله
 قادر علی ان یکون ما علم آنه لا یکون

وقال «عبّاد بن سليمن » : قول من قال : يجوز ان يكون ما علم الله انه لا يكون كقوله : يكون ما علم الله انه لا يكون، واحال القول : يجوز ما علم الله انه لا يكون كون عنده ما علم الله انه لا يكون لأن معنى يجوز معنى يكون عنده

وقال و محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي ، : ما علم الله سبحانه آنه لا يكون الله واخبر بأنه لا يكون فلا يجوز آن يكون عند من صدّق باخبــار

<sup>(</sup>۲) العجز ق و كذا في ص ه ۲۰: ۱۱ (۳) كونه: ان يكون ح (٤) القوة: في ص ه ۲۰: ۱۲ القدرة (٦) العجز ق و كذا في ص ه ۲۰: ۱۸ القدرة (٦) العدرة (٦) العدن: سلمان د (۲۱ ـ ۱۵) مجوز ... واخبر: انه لا مجوز ق س (۲۱ ـ ۱۳) كقوله . . . عنده: كذا في د و في ح : كقول من قال يكون ما علم الله انه لا يكون ومن قال مجوز ما علم الله انه لا يكون لان منى مجوز عنده منى الجواز ، وقابل ايضا ص ۲۰۰ : ۳ ـ ه ! (۱٤) محمد بن عبد الوهاب الجبائى : الجبائى ح (۱۵) بانه ح انه د ق س | فلا : ولا ق س م ۱۰ الله ع د المجائى : راجم ص ۲۰۹ ـ ۲۰۲ (۹) ما حكيناه : راجم ص ۲۰۹ ـ ۲۰۳ (۱۶) ما حكيناه : راجم ص ۲۰۹ ـ ۲۰۳ (۱۶) ما حكيناه : راجم ص ۲۰۹ ـ ۲۰۳ (۱۶) ما حكيناه : راجم ص ۲۰۹

الله عن وجل ، وما علم الله انه لا يكون ولم يُخبر بأنه لا يكون فجائز عندنا ان يكون وتجويزنا لذلك هو الشكّ في ان يكون او لا يكون لأَن يَجُوزُ عنده بمعنى الشكّ وبمعنى يحلّ

وكل • المعتزلة ، لا يحوّز ان يكون الشيء في حال كون ضدّه على البدل بأن لا يكون كان ضدّه وينكر ذلك ممن قال ذلك من « اهل الاثبات » ويقول اكثرهم انه جائز ان يكون ما اخبر الله انه ، لا يكون بأن لا يكون كان اخبر انه لا يكون، فان كان تجويزهم لهذا ليس بَعِويز لأن يكون الشيء كائنًا لا كائنًا في حال واحدة فَ[كم]ذلك تجويز من جوّزكون الشيء في حال كون ضدّه من اهل الأثبات ليس بمجويز لاجتماع المتضادات

واختلف الناس هل يقدر الله سبحانه ان يقدر احداً على فعل الاجسام ام لا يوصف بالقدرة على ذلك وهل يقدر الله ان يُقدر احداً على فعل الحياة والموت ام لا يوصف بالقدرة على ذلك وهل يقدر الله ان يخلق قدرةً لأحد على شيء ام لا يوصف بالقدرة على ذلك

<sup>(</sup>١) ولم يخبر بانه لا يكون : ساقطة من ق س | بانه لا يكون : بانه يكون ح (٣-٢) الشك ... بمعنى : ساقطة من ح (٤) لا يجوز د لا يجوزوا ق س لا يجوزون ح تصحيحاً وكانت: لا مجوزوا (٤ـ٥) ضده ... كان : ساقطة من ح (٥) ممن قال ذلك : من قال ذلك ح من قال د ف س (٦) اهل الاثبات : في ح اهل الحق والاشبات ثم محيت واو العطف (٧) بان لا يكوں كان اخبر انه لا يكون: (A) واحدة د واحد ق س ح(٩) کون الشيء : ســاقطة من ق س ح الشيء - | كون ضده: ضده ق س ح (١٠) ليس ... المتضادات: ساقطة من ق س ح

<sup>(</sup>١٥-١) راجع ص ٣٧٦ (١١-١٥) راجع ص ٣٧٧

فقال «معمّر»: لا يوصف الله سبحانه بالقدرة على ان يخلق قدرةً لأحد وما خلق الله لأحد قدرةً على موت ولا حياة ولا يجوز ذلك عليه وقال «النظّام» و «الاصمّ»: لا يوصف الله بالقدرة على ان يخلق قدرةً غير القادر وحياةً غير الحيّ واحالا ذلك

وقال ، عامّة اهل الاسلام ، ان الله سبحانه قد اقدر العباد واحياهم وانه لا يقدر احد الا بأن يخلق الله له القدرة ولا يكون حيًّا الا بأن يخلق الله له الحياة

وقال قائلون من «المشبّه» ان الله سبحانه قد اقدر العباد على فعل الاجسام وانه لا يفعل الا ماكان جسمًا وان العباد يفعلون الاجسام الطويلة [ العريضة العميقة ]

وقال قوم من «الفالية» ان الله سبحانه قد اقدر على بن ابى طالب الموان عليه على فعل الاجسام وفوض اليه الامور والتدبيرات وقال قوم منهم ان الله سبحانه قد اقدر نبيّه عليه السلم على فعل

الاجسام واختراع الانام، وهذا كقول من قال من النصارى ان الله

١ خصّ عيسى بلطيفة يخترع بهـا الاجرام وينشىء بها الاجســام وهو

<sup>(</sup>۱) فقال د وقال ق قال س ح | غلق قدرة د غلق قدرته ق س ح (۲) خلق الله : خلق د | لاحد قدرة لاحد ح (۵) عامة اهل د عامة ق س ح (۱۳-۸) عل فعل ... السلم : ساقطة من س (۱۹-۱۷) وان العباد ... الاجسام : ساقطة من ق ح (۱۱) الغالية : الكلمة مطبوسة في الاصل (۱۲-۱۳) والتدبيرات ... عليه السلم : ساقطة من ق س ح (۱٤) واختراع : والاختراع ح عليه السلم : ساقطة من ق س ح (۱٤) واختراع : والاختراع ح (۱۲-۱۸) قابل ص ۳۷۷ : ۱-٤

كقول من قال من اليهود ان الله سبحانه خلق ملكا واقدره على خلق الدنيا فذلك الملك هو الذي خلق الدنيا وابدعها وارسل الرسل وانزل الكتب، وهو قول اصحاب و ابن ياسين، وهو مشتق من قول اصحاب الفلك الذين قالوا ان الله خلق الفلك وان الفلك هو الذي خلق الاجسام وابدع هذا العالم الذي يلحقه الكون والفساد وان ما ابدعه البارئ لا يلحقه كون ولا فساد

وقال بعض الضعفاء من العامّة ان النبيّين هم الذين فعلوا المعجزات والاعلام التي ظهرت عليهم

وقال عامّة اهل الاسلام »: لا يجوز ان يُقدر الله سبحانه مخلومًا ه على خلق الاجسام ولا يوصف البارئ بالقدرة على ان يُقدر احداً على ذلك ولو جاز ذلك لم يكن فى الاشياء دلالة على ان خالقها ليس بجسم واما الحياة والموت وسائر الاعراض فقد انكر الوصف لله سبحانه بالقدرة على الاقدار عليها كثير من اهل النظر حتى انكروا النفر الوصف الله النفر حتى انكروا النفر والنه يوصف الله سبحانه بالقدرة على ان يُقدر احداً على لون او طم او رائحة او حرارة او برودة ، وكل عرض لا يجوز ان يفعله الانسان ه ا

فحكمه هذا الحكم عندهم ، وهذا قول « ابي الهذيل ، و « الْجَبَائي،

<sup>(</sup>٣) ابن ياسين س بن ياسين د ق ابى ياسين ح (٤) الدين قالوا: ساقطة من ق س ح (٧) الدين قالوا: ساقطة من ق س ح (١٢) فقىد د قد ق س ح (١٢) فقىد د قد ق س ح (١٣) الاقدار: الاقتدار ق س (١٤٥-١٥) الله سبحانه ... او حرارة: ساقطة من ق س و فى ح : بالاقدار على حرارة

<sup>(</sup>۱۲-۱۲) راجع ص ۲۷۸: ۱۲-۸

وقال قوم: يجوز ان 'يقدر الله سبحانه عباده على فعل الالوان والطعوم والارابيح والادراك بل قد اقدر[هم] على ذلك ولا يجوز ان 'يقدر احداً على الحياة والموت، وهذا قول « بشر بن المعتمر» وكان « ابو الحسين الصالحي ، يقول في كل الاعراض من الحياة

وكان « ابو الحسين الصالحي ، يقول في كل الاعراض من الحياة والموت وغيرهما الله قادر على ان يُقدر عباده على ذلك ويُنكر

الوصف لله بالقدرة على ان 'يقدرهم على الجواهر

وقال «النظام»: لا يجوز ان يقدر الله سبحانه احداً الا على الحركات لأنه لا عرض الا الحركات وهي جنس واحد ولا يجوز ان

٩ 'يقدر على الجواهر ولا على ان يخلق الأنسان في غيره حياةً

وقال اكثر المعتزلة ان الله قد اقدر العباد ان يضلوا فى غير حيّزهم وقال بعض المتكلمين ان العباد قد اعجزهم الله سبحانه عن اختراع الجواهم لأنفسهم وهم عاجزون عن ذلك لاعيانهم

وقال بعضهم : لا يوصفون بالقدرة على ذلك ولا بالعجز عنه لاستحالته وقال « النجار » ان الانسان قادر على الكسب عاجز عن الحلق وان المقدور على كسبه هو المعجوز عن خلقه

<sup>(</sup>٣-٣) ولا نجوز ... والموت: ساقطة من ق س ح (٥) وغيرهما: ساقطة من ق س ح (٦) الجواهر: ساقطة من ق س ح (٦) الجواهر: ساقطة من ق س الحسام | على ان . . . الجواهر: ساقطة من ق | الا على د على ق س ح (٩) يخلق: يفعل د (٤) النظام: الانسان د

۱۹-۱۳: ۳۷۷ ص ۳۷۸-۳۷۷ (۱-۲) راجع ص ۳۷۷: ۱۹-۱۳ (۱-۱۳) راجع ص ۳۷۸: ۳۷۸ (۱-۷) راجع ص ۳۷۸: ۳۷۸

وابى ذلك غيره وقالوا : لا نقول ان الله سبحانه اعجزنا عن الحلق ولا نقول اقدرنا عليه لاستحالة ذلك وان كنّا قادرين على الكسب كما أن الحركة التي يقدر البارئ علها لا يوصف بالقدرة على أن يُعلُّها ٣ الله في نفسه ولا بالعجز

واختلفوا هل يقدر الله سبحانه ان يقلب الاعراض اجسامًا والاجسام اعراضا

فقال قائلون : الاشياء آنما كانت على ما هي عليه بأن خَلقَها على ما هي عليه وهو قادر على ان يقلب الاجسام اعراضًا والاعراض اجسامًا ، وأكثر القائلين بهذا القول يقولون : الجسم أنما هو اخلاط في ا كنحو الطم واللون والرائحة والبرودة والرطوبة واليبوسة وكذا وكذا وقال قائلون: الوصف لله بالقدرة على هذا يستحيل لأن القلب أنما هو ابطال اعراض من الشيء وخلق اعراض فيه والاعراض فليست محتملة لاعراض تُبطَل منها وتوجد فها غيرها فتنقلت والاعراض لم تكن اعراضًا لاعراض خُلقت فها فتكون الاجسام

اذا حلَّتها تلك الاعراض انقلبت اعراضًا ، واعتلُّوا بملل غير هذه العلَّة

<sup>(</sup>٤) ولا بالعجز: ساقطة من ق س ح (٧) كانت على ما هي د أنما هي على ما كانت ق س ح (٨-٩) الاعراض اجساما والاجسام اعراضا ق س ح (٩) الجسم : ساقطة من ق س ح (١١) الوصف: ان الوصف ح | على هذا: ساقطة من ق س ح (١٢) أعراض فيه : الاعراض فيه ح. (١٣) والاعراض فليست : كذا في الاصول ، قابل ص ٥٣٧ : ٩ « وعذاب جهنم فليس » | لاعراض : للاعراض د س ح الاعراض ق (١٤ ـ ١٥) اعراضا ... انقلبت: ساقطة من ق س ح (١٤) خلقت: لعله حلت (؟)

<sup>(</sup>٥-٥) راجع ۳۷۱-۳۷۰

# واختلفوا هل يوصف البارئ بالقدرة على ان يرفع جميع اجتماع الاجسام حتى تكون اجزاءً لا تتجزّأ

فانكر ذلك • النظام ، ومن انكر الجزء الذي لا يتجرّأ

واختلفوا هل يقدر الله عن وجل ان يجمع بين العلم والقدرة والموت وكذلك بين الارادة والموت ام لا

ت فقال اكثر اهل الكلام: يستحيل ان يجمع الله سبحانه بين القدرة والعلم والارادة والموت كما يستحيل ان يجمع بين الحياة والموت، وهذا قول « ابى الهذيل » و«معتر» و « هشام » و « بشر بن المعتمر » وسائر المعتزلة

واختلف هؤلاء هل يجوز ان يُفرد الله الحياة من القدرة ام لا فاجاز ذلك وابو الهذيل، وانكره وعبّاد،

ا وقال وصلح، و « ابو الحسين المعروف بالصالحي » ان الله سبحانه قادر على ان يجمع بين العلم والقدرة والموت كما جمع بين الحياة والجهل والعجز والكراهة لأنه اذا جامع عرض (؟) من الاعراض جاز ان

<sup>(</sup>۱) بالقدرة: ساقطة من ق س ح | اجماع: الواع ح (۳) ومن انكر ... لا يجزأ: عنوفة في ق س ح (٤) يقدر الله د يوصف البارئ ق س ح (٤-٦) العلم ... اكثر: ساقطة من ق س (٥) والموت . . . ام لا : كذا في د وفي ح : والموت والارادة (٦) يجمع الله : يجمع ح (١١) فاجازه د (١٣) العلم والقدرة والموت : العلم والقدرة ق س العلم والموت ح (١٤) عرض : في ح عرضا مع اثر حك في موضعها ولعل الصواب : لانه اذا جامع عرض عرضا ، او : لان ما جامع عرضا

<sup>(</sup>۱-۱) قابل ص ۲۱۶ و ۴۱۸ : ۸-۹ (۱-۹) راجع ص ۴۱۷ : ۸-۹ (۱۲- ص ۲۰۵۱) راجع ص ۴۰۰-۳۰

يجامع ضدة ضد ذلك العرض وما ضاد عمرضًا من الاعراض ضاد ضد مند ذلك العرض فلو كان العلم يضاد الموت لكانت الحياة تضاد الجهل ولو كانت القدرة والارادة تضاد [ ان ] الموت لكانت الكراهة والعجز بضاد الحياة فلما جاز كون الجهل والعجز والحراهة مع الحياة جاز كون العلم والقدرة والارادة مع الموت، واحالوا ان يوصف البارئ بالقدرة على ان يجمع [ بين] الحياة والموت وجوزوا القدرة على ان يفرد الله سبحانه الحياة من القدرة

وثبت « ابو الحسين » و « ابو الهذيل » ومن ذهب الى قولهما قدرة الله سبحانه على خلق الادراك مع العمٰى ، فزعم « ابو الهذيل » ان الادراك هو علم القلب ، وزعم « الصالحيّ » ان الادراك مع العمٰى يجوز ان يحلّ فى موضع واحد لأن العمٰى لو ضادّ الادراك لضادّ البصرُ الذى هو ضدّ العمٰى [ ... ] ، وانكر هذا سائر المعتزلة

17

ووصفا ربّهما بالقدرة على ان يجمع بين القطن والنار ولا يقع احراقُ وبين الحجر على ثقله والجوّ على رقّته ولا يفعل هبوطاً وانكر ذلك قوم آخرورن

<sup>(</sup>۱) مجامع: مجمع من ق مجمع مع س ح | ضده ... ضاد: ساقطة من ح (۳) ولو كانت ولكانت ق س | لكانت : كانت ح (۷) يفرد: بعرن د (۸) و سب ابو الهذيل وابو الحسين ح (۱۲) الذي هو ضد العمى: محذوفة في ق س ح (۱۳-۱۹) ولا يقع احراق ح ولا يقع احراقا د ق س ولعله ولا يفعل احراقا (؟) (١٤) يفعل: يفعله ق س (۷) راجع ص ۳۱۰: ٤-ه وص ۱۳۲۳: (۱۲-۱) وزعم ابو الهذيل: راجع ص ۳۱۰: ۱ (۱۳-۱) راجع ص ۱۳۰: ۱ (۱۰-۱۰) وراجع ص ۱۳۰: ۱۳۰۱ (۱۰-۱۰)

فاما «محمد بن عبد الوهاب الجُبَائى ، فانه لا يصف ربّه بالقدرة على ان يخلق الادراك مع العملى لأن العملى عنده ضدّ الادراك ، ويصف ربّه بالقدرة على ان يجمع بين النار والقطن ولا يخلق احراقًا وان يُسكّن الحجر في الجوّ فيكور ساكنًا لا على عمد من تحته واذا محمع بين النار والقطن فعل ما ينني الاحراق وسكّن النار فلم تدخل بين اجزاء القطن فلم يوجد احراق

وكان «صلح» و « ابو الحسين » يصفان الله عن وجل بالقدرة على ان يجمع بين البصر الصحيح والمرءى ويرفع الآفات ولا يخلق

ادراكا وان يكون الفيل بحضرة الانسان والذرّة بالبعد منه وهو مقابل لهما فيخلق فيه ادراكًا للذرّة ولا يخلق ادراكًا للفيل

ويجوزان [ان] يخلق الله سبحانه جوهماً لا اعماض فيه ويرفع الاعراض من الجواهم فتكون لا متحرّكة ولا ساكنة ولا مجتمعة ولا متفرّقة ولا حازة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا ملوّنة ولا مطعّمة ولا قابلة لشيء من الاعراض

دق س قابلا ح

<sup>(</sup>۱) لا يصف: لا يوصف ق س ح (۲) عنده د عندهم ق س ح (٤) على : محذوفة ق ق س ح (٥) القطن والنارح | وسكن : لعله ويسكن (؟) (٨) البصر : ساقطة من ق س ح (١٠) وان يكون . . . ادراكا : ساقطة من ق س ح (١٠) الفيل : للقليل ق س ح (١١) اعراض : عرض ح (١٣) مطعمة : مطمعه ق | قابلة : قابل (١٣) معقوقة د متفرده ق س ح (١٤) مطعمة : مطمعه ق | قابلة : قابل

<sup>(</sup>۲-۲) راجع ص ۳۱۲: ۱۰-۷) (۱۰-۷) راجع ص ۳۱۲: ۱۰-۱۰) راجع ص ۳۱۰: ۱۲:۳۱۰) راجع ص ۳۱۰: ۱۰-۱۰

واحال ذلك عامّة اهل النظر لأنه محال عند كثير من اهل الصلاة النفر يوجد الجوهر متمرّيًا من الاعراض ، فاما الجمع بين البصر الصحيح والمرءى مع ارتفاع الآفات ولا يخلق ادراكًا فذلك فاسد النضًا عند كثير من اهل النظر لأن الله عن وجل اذا لم يخلق عرضًا خلق ما يضاده والا لزم تعرّى الجواهر من المتضادّات ومن الاعراض وعما مها وذلك فاسد

القول في وقوف الارض لا على شيء

اختلف الناس في ذلك ، فقال عامّة اهل التوحيد ان الله قادر

على ايقاف الارض لا على شيء وقد اوقفها لا على شيء، وهذا قول ه « ابى الهذيل ، وغيره

وقال قائلون: لا يوصف البارئ بالقدرة على ايقاف الارض لا على شيء وان يحرّ كها لا فى شيء بل يخلق تحتها فى كل وقت جسمًا أثم يُعدمه بعد وجوده ثم يخلق مع عدمه جسمًا آخر تقف الارض عليه ثم كذلك ابداً لأن الجسم اذا وُجد لا حالى (١) لا بد عندهم من ان يكون متحرّكًا او ساكنًا ويستحيل ان يتحرّك المتحرّك الا عن شيء او يسكن الساكن الا على شيء

<sup>(</sup>۲) البصر د النظر ق س ح ﴿ (٤) اذا لم : لم ق س ﴿ (٥) والا لزم : والالزام ق س ﴿ (٦) وعمامها : كذا في الاصول كلها ولعله وتعاقبها ﴿ ٧) لا على : على لا ح ﴿ (١٤) لا حالى : كذا في الاصول كلها

<sup>(</sup>٧) وقوف الأرض: راجع ص ٣٢٦

وقال قائلون: لا يوصف البارئ بالقدرة على ايقافها لا على شيء غير انه خلق تحت الارض جسمًا طبعُه الصعود وعملُه فى الصعود كممل الارض فى الهبوط فلما كافأ ذلك وقفت

وقال بعضهم: لا ولكنه خلق الارض من جنسين جنس ثقيل وجنس خفيف على الاعتدال فوقفت لذلك

وذكر وابن الراوندي و ان طوائف من المتحلين التوحيد قالوا: لا يتم التوحيد لموحد الا بأن يصف البارئ سبحانه بالقدرة على الجمع بين الحياة والموت والحركة والسكون وان يجعل الجسم في مكانين في وقت واحد وان يجعل الواحد الذي لا ينقسم مائة الف شيء من غير زيادة وان يجعل مائة الف شيء شيئًا واحداً من غير ان ينقص من ذلك شيئًا ولا 'يبطله، وانهم وصفوا البارئ سبحانه بالقدرة على من ذلك شيئًا ولا 'يبطله، وانهم وصفوا البارئ سبحانه بالقدرة على ان يجعل الدنيا في بيضة والدنيا على كبرها والبيضة على صغرها وبالقدرة على ان يخلق مثله وان يجعل المحدثات قديمة والقديم محدثًا، وهذا قولٌ لم نسمع به قط ولا نُرنى ان احداً يقوله وانعا ديسه المعين ليعتقده من لا معرفة له ولا علم عنده

<sup>(</sup>٣) وقفت ح وقفته د ق س (٤) جنسين : في ص ٣٢٦: ١٢ جسمين وكدا في اصول الدين ص ٦٢: ٣ (٤) جنس ثقيل : من جنس ثقيل د (٤-٥) وجنس خفيف ح وخفيف د ق س (٧) لموحد : الموحد د وهي محذوفة في ق س ح (٣-١) نسب البغدادي هذا القول الى ابن الراوندي في اصول الدين ص ٦٢: ١-٢

# واختلفوا هل يوصف البارئ بالقدرة على ان يخلق جواهر لا اعراض فها ام لا

فقال قائلون: قد يوصف البارئ بالقدرة على ان يوجد جواهر ٣ لا اعراض فيها فتوجد ولا تكون فيها اعراض

وقال قائلون: يستحيل ان يوجد البارئ جواهر لا اعراض فيها او يوصف بالقدرة على ذلك

واختلفوا هل يوصف البارئ بالقدرة على لطيفة ٍ لو فعلها بمن علم انه لا يؤمن لآمن

فقال « اهل الاثبات » جميمًا و « بشر بن المعتمر » و « جعفر بن حرب » ان الله سبحانه يقدر على لطيفة لو فعلها بمن علم انه لا يؤمن لا من غير ان « جعفر بن حرب » كان يقول انه ان فعلها بمن علم انه لا يؤمن لم يكن يستحقّ من الثواب على الايمان ما يستحقّه اذا لم يفعلها به فمرّضه الله سبحانه بأن لم يفعل ذلك به للمنزلة السنيّة والاصلح لهم ما فعله الله سبحانه بهم ، ولم يكن « بشر » يقول ان الله سبحانه لو فعل اللطيفة لم يكن الذي فعل به يستحق من الثواب دون ما يستحق من اذا [لم يه أهملها به ، ثم رجع « جعفر بن حرب » عن القول باللطف بعد ذلك فما محكى عنه

<sup>(</sup>۴) ان یوجد : محذوفة فی ح (۱۰) فعل به : لو کان « فعلهابه » لکان اوضح (۲۶۰ د ۱۰ د (۷۰ م) راجع ص ۲۶۲-۲۶۸ (۲۰۰ راجع ص ۲۶۲-۲۶۸ مقالات الاسلامين – ۲۷ مقالات الاسلامين – ۲۷

وقال م بشر ، أن ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا نهاية وعند الله من اللطف ما هو اصلح مما فيل ولم يفعله ولو فعله بالحلق

ا آمنوا طوعًا لا كرهًا وقد فعل بهم لطفًا يقدرون به على ما كُلفهم وقالت « المعتزلة ، كلها غير « بشر بن المعتمر » أنه لا لطف عند الله لو فعله بمن لا يؤمن لآمن ولو كان عنده لطنّ لو فعله بالكفّار لا منوا عنده لم يفعل بهم ذلك لم يكن مريداً لمنفعتهم ، فلم يصفوا رتبهم بالقدرة

على ذلك \_ تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيراً وقال اكثر هؤلاء في جواب من سألهم: هل يوصف البارئ

انه قادر على اصلح مما فعله بعباده ؟ أن اردتم أن الله سبحانه يقدر على امثال الذي هو اصلح مما فعله بعباده فالله يقدر من امثاله على ما لا غاية له ولا نهاية ، وارت اردتم يقدر على شيء اصلح من هذا قد ادّخره الله عن عباده مع علمه بحاجتهم اليه في ادراك ما كلّفم فانّ اصلح الاشياء

هو الغاية ولا شيء 'يتوهم وراء الغاية فيقدرَ عليه او يعجزَ عنه لأن ما فعله بهم فهو غاية الصلاح

١٥ وهذا ـ زعموا ـ كقول من قال يقدر الله سبحانه ان يخلق صغيراً اصغر

<sup>(</sup>٥) لا يؤمن: فيا مر, في ص ٧٤٧: ٤ علم انه لا يؤمن (٧) تعالى الله ح تعالى دق س. (٩) انه: لعله بانه | مما : ما ق (١٠) الذي : ذلك الذي س | مما : ما ق | مما فعله ببناده : لا يوجد هذا الفصل فيا مر في ص ٧٤٧: ١٠ ولعله زائد | من : على س ١١١) يقدر : انه يقدر ح | شيء اصلح : اصلح ح (١٢) ادراك : لعله تصحيف من اداه ، قابل ص ٧٤٧: ١٣ (١٥) يقدر الله سبحانه د يقدر ق س ح | يخلق : يخلق الله تعالى س

<sup>(</sup>١٤-٤) راجع ص ٢٤٧ : ٣-٤١

من الجزء الذي لا يتجزّأ ، واجابوا الضا بجواب آخر وهو انه لا شيء فَعَله الله سبحانه بعبدالله من الصلاح الا وهو قادر على اصلح منه لزيد ولا صلاح فَعَله بزيد الا وهو يقدر على ما هو اصلح منه لمحمد وكذلك كل واحد من عبيده ابداً ، وزعموا انه لا يجوز في حكمة الله سبحانه ان يدّخر عنهم شيئًا اصلح مما فعله بهم لهم وانّ ادنى فِفله بهم ليس في مقدوره ما هو اصلح لهم منه وليس شيء فَعَله بهم من الصلاح الا وهو قادر على مثله او امثاله لا غاية لذلك ولا جميع له وانه قادر على دون ما فعله بهم من الصلاح وعلى ضدّه من الفساد

وقال بعض من لا يصف الله بالقدرة على لطيفة لو فعلها بمن علم اله لا يؤمن من الكفّار لآمن: قد يوصف القديم بالقدرة على ان يفعل بعباده فى باب الدرجات والزيادة من الثواب اكثر مما فعله بهم لأنه لو بقّاه اكثر مما يبقى لازداد الى طاعاته طاعات يكون ثوابه اعظم من ثوابه لمّا اخترمه، فاما ما هو استدعاء الى فعل الايمان واستصلاح التكليف فلا يوصف بالقدرة على اصلح مما فعله بهم، وهذا قول النّائي،

وليس ُيجيز ذلك مَن وصفنا قوله آنفًا من اصحــاب الاصلح ان

<sup>(</sup>۲) بعبدالله: في الأصول: بعبده | قادر على: قادر ق س (۳) وهو يقدر: ويقدر ق وهو ح (٤) وكذلك: وذلك ق (٥) بهم لهم: بهم ح وفي موضعها اثر حك (٨) وانه: فانه س (١٠) قد: وقد ح (١١) بعباده ـ بهم: لعله بعبده ـ به

<sup>(</sup>۱۵-۹) راجع ص ۲٤٧ - ۲٤٨ و ۲۵۰-۲۵۱

يكون قادراً على منزلة يكون عبده اعظم ثوابًا اذا فعلها به ثم لا يفعلها به

م وقال «عبّاد»: ما وُصف البارئ بأنه قادر عليه عالم بفعله وهو لا يفعله فهو جَورُ

وقال « ابرهيم النظّام » ان ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا كلِّ ، وان ما فعل من اللطف لا شيء اصلح منه الا ان له عند الله سبحانه امثالاً ولكل مثل مثل ، ولا يقـال يقدر على اصلح مما فعل ان يفعل ولا يقــال يقدر على دون ما فعل ان يفعل لأن فِعل ما دون نقصٌ ولا يجوز على الله عن وجل فعل النقص ، ولا يقــال يقدر على ما هو اصلح لان الله سبحانه لو قدر على ذلك ولم يفعل كان ذلك بخلاً وقال آخرون ان ما يقدر الله سبحانه عليه من اللطف له غاية وكلُّ وجميع وما فعله الله سبحانه لا شيء اصلح منه والله يقدر على مثله وعلى ما هو دونه ولا يفعله ، وزعموا انَّ فعل ما هو دون من الصلاح مع فعل الاصلح من الاشياء فسادٌ وان الله سبحانه لو فعل ما هو دون ١٥ ومنع ما هو اصلح لكانا جميمًا فساداً ، وقالوا : لا يقال يقدر الله سبحانه على فعل ما هو اصلح مما فعل لأنه لو قدر على ذلك كان فعلُ (١) مُثَرَلَة : (؟)كذا في الاصول | يكون عبده : في ح تكون عنده وفي دقس بغير اعجام فعلها : فعله ق | به : كدا صححنا وفي الاصول بهم (٢) يفعله ق | به د بهم ق س ح (٣) وهو لا : وهو د (٨) لان فعل : ساقطة من ق (١٣) دون : دون ذلك ح

<sup>(</sup>۲<u>) وسود با و و د کی بات</u> (۳-۱) راجع ص ۲۰۰ : ۳ ـ ۱ (۱۰-۱) راجع ص ۲۰۰ : ۱ ـ ۲ وه۱۱۵۰ ـ ۶ (۱۱-۱۱) راجع ص ۲۶۹ : ۱۵-۱۵

ما هو اصلح اولى والله سبحانه لا يدَعُ فِمْلَ ما هو اصلح لأنه اولى به ولأنه لم يخلق الحلق لحاجة به اليهم وأنما خلقهم لأنّ خلقه لهم حكمة وأنما اراد منفعتهم وليس ببخيل تبارك وتعالى فمن ثمّ لم يجز ان يدع ما هو اصلح ويفعل ما هو دون ذلك غير آنه يقدر على دون ما صنع ومثله لأنه غير عاجز ولو لم يوصف آنه قادر على ذلك لكان يوصف بالعجز ، وهذا قول « إلى الهذيل »

وقال و الهل الاثبات ، : ما يقدر الله سبحانه عليه من اللطف لا غاية له ولا نهاية ولا لطف يقدر عليه الا وقد يقدر على ما هو اصلح منه وعلى ما هو دونه وليس كل من كلفه لَطَفَ له وأيما ه لَطَفَ للمؤمنين ومن لطف له كان مؤمنًا في حال لطف الله سبحانه له لأن الله لا ينفع احداً الا انتفع ، وزعموا ان الله سبحانه قد كلف قومًا لم يلطف لهم ، وزعموا ان القدرة على الطاعة لطف وان الطاعة ١٢ نفسها لطف وان القرآن والادلة كلها لطف وخير المؤمنين وهي غمى وشر وبلاء وخزى على الكافرين ، واعتلوا بقول الله عن وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر الهو وهو عليهم عمى (١٤: ٤٤) وبقوله : ولولا ان يكون الناس أمّة واحدة الحملنا لمن يكف بالرحمن لبيوتهم سُقُقًا من فضة ومعارج عليها لحملنا لمن يكف بالرحمن لبيوتهم سُقُقًا من فضة ومعارج عليها

<sup>(</sup>٥) آنه: لعله بانه (٨) ما هو: ما ح (٩) کلفه: خلقه ح

<sup>(</sup>۱۵) قل هو : محذوفة فی د

يظهرون (٤٣: ٣٣) وبقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الحاسرير (٢:١٢) وبقوله : ولولا فضل الله عليكم ورحمته ٣ ، لاتبعتم الشيطان الا قليلاً (٤ : ٨٣) وما اشبه ذلك من آى القرآن وقال آخرون : ما يقــدر الله تمــالى عليه من الصــلاح له كلُّ وغايةٌ ولا شيء اصلح مما فعل ويقدر على ما هو دونه ولا يقال يقدر على ما هو اصلح مما فعل ولا مثله لأنه لو قدر على مثله ـ زعموا ـ لم يكن ما فعل اصلح الامور ، وقالوا : لو قدر على ما هو اصلح مما فعل فلم يفعل كان قد بخل ، وقالوا : لا يجوز ان يأمر العباد بغير ما امرهم به وقال آخرون : ما يقدر عليه من الاستصلاح له كلُّ وجميعُ ولا استصلاح الا ما فعل او يفعل ولا يقال يقدر على اصلح مما فعل ولا على مثله ولا على صــلاح دون ما فعل لأن الله عن وجل لا يدع صلاحًا الا فعله لأنه ليس بمخيل فيمنعَ نعمةً ويدّخرَ فضيلةً وانه لا يموت العبد الا ولم يبق له صلاح الا فعله به

القول ف ان البارئ لم يزل محسنًا

قال قائلون: لم يزل البارئ محسنًا كيف يفعل بمعنى انه لم يزل عالمًا

<sup>(</sup>۱۰) اصلح . . . ما هو : ساقطة من ح (۱) قد بخل د بخل ق س بخلا ح (۱۰) او یفعل د ویفعل ق س ح (۱۱) دون ما : دون ق (۱۶) فی ان : ان د س (۱۰) او یفعل د ویفعل ق س ح (۱۱) دون ما : دون ق (۱۶) فی ان : ان د س (۱۶ میلاد) راجع ص ۱۷۹ و ۱۸۹-۱۸۶

كيف يفعل لا على معنى انه لم يزل محسنًا بالاحسان ولا على اثبات الاحسان لم يزل ، وقال قائلون : لم يزل الله محسنًا على الحقيقة وقال قائلون : الاحسان فعلُ ولا يجوز ان يقال لم يزل البارئ محسنًا الا بمعنى انه لم يزل محسنًا الى الحلق منذ خلقهم فيكون لاحسانه اوّلُ وغايةُ ، وقال قائلون : لم يزل البارئ محسنًا على ان سيُحسن

واختلفوا هل يقال لم يزل البارئ غير محسن

فقال قائلون : لا يجوز اطلاق ذلك وان كان الاحسان فعلاً

وقال قائلون : لم يزل البارئ غير محسن

واختلفوا هل يقال لم يزل البارئ عادلاً بنني الجور عنه

فقال قائلون : لم يزل البارئ عادلاً على اثباته عادلاً وانه لم يزل

17

كذلك في الحقيقة

وقال قائلون : لا يقال لم يزل البارئ عادلاً لأن المدل فملّ

واختلفوا هل يقال لم يزل البارئ غير عادل ام لا

فقال قائلون: لا يقال ذلك، وقال قائلون: لم يزل غير عادل ولا جائر ١٥

۱۲: ۱۹۹ قابل ص ۱۹۹ : ۱۰-۱۵ (۱۰-۱۵) قابل ص ۱۹۰ : ۲۰-۱۵ (۱۰-۱۵) قابل ص ۱۹۹ : ۲۰-۱۵ (۱۰۰) راجع ص ۱۷۸ : ۲۰-۱۵ (۱۸) راجع ص ۱۷۸ : ۲۰-۱۵ (۱۸)

واختلفوا هل يقال لم يزل البارئ حايمًا ام لا يقال ذلك فقال قائلون : لم يزل البارئ حايمًا بنني السفه عنه

وقال قائلون : لم يزل حليًا على اثباته لم يزل كذلك لا على معنى نفى السفه ، وقال قائلون : لا يقال لم يزل حليًا لأن الحلم فعلُ

واختلف الذير\_ قالوا الحلم فعلُ هل يقال لم يزل البــادى

٦ غير حليم ام لا

فقال قائلون: لم يزل البارئ غير حليم ولا سفيه، وقال قائلون منهم : لا يقال ذلك، وقال قائلون: لم يزل البارئ خالقًا عادلًا حليًا

٩ محسنًا على أنه لم يزل قادراً على ذلك

# القول في ان الله لم يزل صادقًا

قالت المعتزلة وكثير من اهل الكلام: الوصف لله بالصدق من الله صفات الفعل وانه لا يجوز ان يقال ان الله سبحانه لم يزل صادقًا

وُحكى عن « جعفر بن محمد بن على » رضوان الله عليهم آنه كان يزعم ان الله لم يزل صادقًا بنني الكذب

<sup>(</sup>١) لا بقال ذاك : محذوفة في س ح (٥) لم يزل البارئ : لم يزل ح

<sup>(</sup>۱۲-۱۱) الوصف . . . لم يزل : بالوصف لله تعالى بكونه لم يزل ح

<sup>(</sup>٤) راجع ص ۲:۱۸۹ (۷) راجع ص ۱۸۷: ۲-۹ قابل

اص ۸۱ ، ۱۳۰

وكان « النجّار » يقول : لم يزل البارئ صادقًا على معنى لم يزل قادراً على السدق ، وقال قائلون لل يزل الله صادقًا في الحقيقة على اثبات الصدق صفةً له

وقال قائلون: لم يزل الله متكلّمًا ولا يستّى كلامه خبراً الالملّةِ والصدق من الاخبار فلذلك لا اقول: لم يزل صادتًا

واختلف الذير قالوا الصدق فملُ هل يقال لم يزل البارئ عنير صادق ، فقال قائلون منهم : لا يقال ذلك ، وقال قائلون منهم : لم يزل غير صادق ولا كاذب

واختلفوا فى رحيم ، فقال قائلون : لم يزل الله رحيًا، وقال ٩ قائلون : الرحمة فملُ ولا يقال لم يزل رحمًا

واختلف الذين زعموا ان الرحمة فعلُّ هل يقال لم يزل البــارى ً

14

غير رحيم ، فاجاز ذلك بعضهم

القول في مالك

قال قوم: هو من صفات الذات لم يزل مالكًا ، واختلف الذين

(٤) وقال قاتلون: وقال ح (٥) فلذلك: فكذلك د (٩) لم يزل الله د لم يزل ق س ح

A V A -1. (A V)

۱۱-۱۰: (۱-۷) راجع ص ۱۸۷: ۳-۳ (۱۰-۹) راجع ص ۱۰، ۱۱-۱۰: (۱-۵۷) راجع ص ۱۱-۱۰: (۱۲-۵۷)

### قالوا ذلك ، فقال بمضهم : معنى مالك معنى قادر

#### القول في الولاية والعداوة والرضى والسخط

قالت الممتزلة ، ان ولاية الله وعداوته ورضاه وسخطه من صفات فعله ، وقال • سليمن بن جرير ، و • عبد الله بن كُلاب • : من صفات الذات

### القرل في القرآن

قالت « المعتزلة » و « الحوارج » وأكثر « الزيدية » و « المرجئة » و كثير من « الرافضة » ان القرآن كلام الله سبحانه وانه مخلوق لله

# ٩ لم يكن ثم كان

وقال وهشام بن الحكم ومن ذهب مذهبه ان القرآن صفة لله لا يجوز ان يقال انه مخلوق ولا انه خالق و هكذا الحكاية عنه و المدخى و في الحكاية انه قال لا يقال غير مخلوق ايضًا كما لا يقال مخلوق لأن الصفات لا توصف

وحكى ﴿ زرقان ، عنه از القرآن على ضربين : إذ كنت تريد

<sup>(</sup>١٨) لا مجوز ان : لا ق | هكذا : هذه ق (١٢) انه قال : انه د

<sup>(</sup>١٢\_ص٨٥٥٥) غير مخلوق . . . محدث : ساقطة من ح

<sup>(</sup>۱۰\_ص۸۳۰۲) راجع ص ٤٠

المسموع فقد خلق الله سبحانه الصوت المقطَّع وهو رسم القرآن واما القرآن فقعلُ الله مثل العلم والحركة منه لا هو هو ولا هو غيره

وقال « محمد بن شجاع الثلجي » ومن وافقه من الواقفة ان القرآن كلام الله وانه محدث كان بعد ان لم يكن وبالله كان وهو الذي احدثه وامتنعوا من اطلاق القول بأنه مخلوق او غير مخلوق

وقال ، زهیر الاثری ، ان القرآن کلام الله محدث غیر مخلوق وانه ٦ یوجد فی اماکن کشیرة فی وقت واحد

وبلغنى عن بعض المتفقّهة آنه كان يقول آن الله لم يزل متكلّمًا بمعنى آنه لم يزل متكلّمًا بمعنى آنه لم يزل قادراً على الكلام ويقول آن كلام الله محدث غير مخلوق وهذا قول « داود الاصهاني »

وقال « ابو معاذ التومني » : القرآن كلام الله وهو حدثُ وليس بمحدث وفعلُ وليس بمفعول وامتنع ان يزعم انه خلقُ ويقول ليس ١٢ بخلق ولا مخلوق وانه قائم بالله ومحال ان يتكلم الله سبحانه بكلام قائم بغيره كما يستحيل ان يتحرّك بحركة قائمة بغيره ، وكذلك يقول فى ارادة الله ومحبّته وبغضه ان ذلك اجمع قائم بالله ، وكان يقول ان بعض ١٥ القرآن امر وهو الارادة من الله سبحانه للايمان لان معنى ان الله اراد الايمان هو انه امر به

<sup>(</sup>٦) القرآن کلام : کلام س (١١) وهو : محذوفة فی ق س ح

<sup>(</sup>۱-۱) راجع ص۹:۲۹۹ (۱۱–۱۱) راجع ص ۳۰۰ وص ۳۶۹: ۸-۱۰

وحكى « زرقان » عن « معمّر » انه قال ان الله سبحانه خلق الجوهر والاعراض التي هي فيه هي فعل الجوهر وأنما هي فعل الطبيعة فالقرآن فعل الجوهر الذي هو فيه بطبعه فهو لا خالق ولا مخلوق وهو مُحدَثُ للشيء الذي هو حالٌ فيه بطبعه

وحكى عن « ثمامة بن اشرس النميرى • انه قال : يجوز ان يكون من الطبيعة ويجوز ان يكون الله سبحانه يبتدئه ، فان كان الله سبحانه ابتدأه فهو مخلوق وان كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا مخلوق وهذا قول • عبد الله بن كُلاّب •

والله عبد الله بن كلاب ان الله سبحانه لم يزل متكامًا وان كلامه الله سبحانه صفة له قائمة به وانه قديم بكلامه وال كلامه قائم به كا ان العلم قائم به والقدرة قائمة به وهو قديم بعلمه وقدرته وان الكلام ليس بحروف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتحبّراً ولا يتبقض ولا يتغاير وانه معنى واحد بالله عن وجل وان الرسم هو الحروف المتفايرة وهو قراءة القرآن ، وانه خطأ ان يقال : كلام الله هو هو وكلام الله سبحانه تختلف وتتغاير وكلام الله سبحانه تختلف وتتغاير وكلام الله سبحانه تختلف وتتغاير وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير كما ان ذِكْرنا لله عن وجل يختلف ويتغاير والمذكور لا يختلف ولا يتغاير ، وأنما شمّى كلام الله عن وجل

 <sup>(</sup>۲) الجوهر والاعراض . . . فعل : ساقطة من ح (۳و٤) بطبعه : نطسعه س
 ۱۳) نلة : بالله ق

<sup>(</sup>۱-۱) راجع ص ۱۹۳-۱۹۲

سبحانه عربيًّا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربيُّ فسُمّى عربيًّا لملّةٍ وكذلك سُمّى عبرانيًّا لملّةٍ وهى ان الرسم الذي هو عبارة عنه عبرانى ، وكذلك سُمّى امراً لملّةٍ وسُمّى نهيًا لملّة وخبراً لملّةٍ ، ولم يزل الله متكلّمًا قبل ان يسمّى كلامه امراً وقبل وجود الملّة التي لها سُمّى كلامه امراً وكذلك القول فى تسمية كلامه نهيًا وخبراً وانكر ان يكون البارى لم يزل مخبراً او لم يزل ناهيًا وقال ان الله وخبراً وانكر ان يكون البارى لم يزل مُخبراً او لم يزل ناهيًا وقال ان الله لا يخلق شيئًا الا قال له كن ويستحيل ان يكون قوله كن مخلوقًا

وزعم « عبد الله بن كلاب » ان ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله عن وجل وان موسى عليه السلم سمع الله متكلّمًا بكلامه وان معنى قوله فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله (٢:٩) معناه حتى يفهم كلام الله ويحتمل على مذهبه ان يكون معناه : حتى يسمع التالين يتلونه

وقال بعض من انكر خلق القرآن ان القرآن قد يُسمَع ويكتب ١٢ وانه متغاير غير مخلوق ، وكذلك العلم غير القدرة والقدرة غير العلم ، وان الله سبحانه لا يجوز ان يكون غير صفاته وصفاته متغايرة وهو غير متغاير ، وقد محكى عن صاحب هذه المقالة انه قال : بعض القرآن ١٥

<sup>(</sup>۱) الذي هو د هو ق س ح (٤) ولم يزل الله : ولم يزل ح (٥) لها د بها ق س ح السينه د (٧) له كن : له كن فيكون ق الفيستحيل ق القوله كن : قوله د (٨) نسمع : سسمع د (٩) سسمع الله : سسمع موسى س (١١) ان يكون على مذهبه ح (١٢-ص٩٥،٥١) ويكتب . وسائر الحواس : ساقطة من ح ومن المحتمل ان ورقة كانت ساقطة في الاصل المستنسخ منه (١٤) وصفاته : فصفاته د

عنلوق وبعضه غير مخلوق فما كان منه مخلوقًا فمثل صفات المخلوقين وغير ذلك من اسمائهم والاخبار عن افاعيلهم، وزعم هؤلاء ان الكلام غير محدث وان الله سبحانه لم يزل به متكلمًا وانه مع ذلك حروفٌ واصواتٌ وان هذه الحروف الكثيرة لم يزل الله سبحانه متكلمًا بها

و'حكى عن • ابن الماجشون • ان نصف القرآن مخلوق ونصفه غير مخلوق

وحكى بعض من يخبر عن المقالات انّ قائلاً من اصحاب الحديث قال : ما كان علمًا من علم الله سبحانه فى القرآن فلا نقول مخلوق ولا نقول غير الله وما كان فيه من امر فهى فهو مخلوق ، وحكاه هذا الحاكى عن «سليمن بن جرير » وهو علط عندى

وحكى «محمد بن شجاع » أنّ فرقة قالت أن القرآن هو الخالق ،

ال وأنّ فرقة قالت: هو بعضه ، وحكى « زرقان » أن القائل بهذا « وكيع

ابن الجرّاح » ، وأنّ فرقة قالت أن الله بعض القرآن وذهب الى أنه

مسمّى فيه فلما كان اسم الله سبحانه في القرآن والاسم هو المستّى كان

الله في القرآن ، وأنّ فرقة قالت : هو أذليّ قائم بالله سبحانه لم يسبقه

وكل القائلين ارـــ القرآن ليس بمخلوق كنحو • عبد الله بن

 <sup>(</sup>۲) افاعليهم: افعالهم ق (۳) واحوات: وصوت د (۸) علما:
 ف الاصول علم (۹) فيه: في الاصول الثلاثة: منه | وحكاه: وحكا ق

كلاب ، ومن قال آنه محدث كنحو ، زهير ، ومن قال آنه حدث كنحو ابى معاذ التومني ، يقولون آن القرآن ليس بجسم ولا عرض

واختلفوا فى كلام الله سبحانه هل يُسمع ام لا يُسمع فقال فقال قائلون : ليس يُسمع كلام الله الا بمعنى أنّا نفهمه وأنما نسمعه متاقرًا اى نسمع تلاوته والن موسى عليه السلم سمعه من الله عن وجل

وقال قائلون: لسنا نسمع كلام الله باسماعنا ولا نسمع ايضًا كلام البشر باسماعنا وانما نسمع في الحقيقة الذي المتكلّم متكلّمًا فموسى سمع الله سبحانه متكلّمًا ولا سمع كلامًا في الحقيقة وانه يستحيل ان يُسمَع ما ليس بقائم بنفسه

وقال قائلون: المسموع هو الكلام او الصوت وكلام البشر يُسمَع فى الحقيقة اذا كان متلوَّا، ١٢ وانه هذه الحروف التى نسمعها ولا نسمع الكلام اذا كان محفوظًا او مكتوبًا

وقال قائلون : لا مسموع الا الصوت وان كلام الله سبحانه ١٥ يُسمع لأنه صوت وكلام البشر لا يُسمع لأنه ليس بصوت الاعلى

<sup>(</sup>٩) سمع : تسمع د (١١) وكلام : في الأصول الثلاثة أو كلام

<sup>(</sup>۱۵ ـ ۱۰ ـ ۱۹۱ ) راجع ص ۱۹۱ : ۱۰ ـ ۱۳

معنى ان دلائله التي هي اصوات مقطّعة تسمَع، وهذا قول النظّام، واختلف القائلون ان القرآن مخلوق في القرآن ما هو وكيف

٣ ٧ يوجد في الاماكن

فقال قائلون: هو جسم من الاجسام ومحال ان يكون عرضًا لانهم ينكرون ان يكون الله سبحانه او احد عباده يفعل عرضًا ولا يفعل عنده شيئًا (؟) الا ما كان جسمًا الا الله وحده فانه عندهم شيءٌ ليس بجسم ولا عرض ، هذه حكاية قول « جعفر بن مبشّر » واظن آنا ان هذا قول « الاصم »

وقال قائلون: ان كلام الحلق عرض وهو حركة وان كلام الحالق جسم وان ذلك الجسم صوت مقطع وؤلّف مسموع وهو فعل الله وأنما أفعلُ قراءتى وهى حركتى وهى غير القرآن

۱۲ وحكى • ابن الراوندى • انه سمع بعض اهل هذه المقالة يزعم انه كلام فى الجوّ وان القارئ يزيل مانعه بقراءته فيسمَع عند ذلك ، وهذا قول • ابرهيم النظام • فى غالب ظنّى

<sup>(</sup>ه) او احد: واحد د (هـ٦) يفعل عنـده شـيثاً : لعله يعقل عنـده شيء (١١) حركتي د تحركي ق س (١٣) وان د ان ق س ا مانعـه : كذا صححنـا وفي الاصول الثلاثة صانعه ، قابل ص ٣٤٣\_٣٤٣

<sup>(</sup>۱۳-۱۲:۳۳ و قابل ص ۳۳۱ د ۹ و ۱۳-۱۲:۳۳ و ۱۳-۱۲:۳۳ و ۱۳-۱۲:۳۳ و ۱۳-۱۲:۳۴ و ۱۳-۱۲:۳۶

وزعم زاعم ان كلام الله سبحانه باق والاجسام يجوز عليها البقاء واما كلام المخلوقين فلا يجوز عليه البقاء

وحكى « زرقان » عن « الجهم » انه كان يقول ان القرآن جسم ٣ وهو فيثل الله وانه كان يقول ان الحركات اجسام ايضًا وانه لا فاعل الا الله عن وجل

وقال قائلون: القرآن عرض من الاعراض واثبتوا الاعراض مماني موجودة منها ما يُدرَك بالابصار ومنها ما يدرك بالاسماع ثم كذلك سائر الحواس ، ونني هؤلاء ان يكون القرآن جسمًا ونفوا عن الله عن وجل ان يكون جسمًا

وقال قائلون: القرآن معنى من المعانى وعين من الاعيان خلقه الله عن وجل ليس بجسم ولا عرض، وهذا قول ابن الراوندى •

وبعضهم 'يثبت الله جسمًا وينفى الاعراض وُيحيل ان يوجد شيء ١٢ بمد العدم الاجسمُ

قال «جعفر بن مشر»: واختلف الذين زعموا ان كلام الله سبحانه جسم، فقالت طائفة منهم ان القرآن جسم خلقه الله سبحانه في اللوح ١٥

<sup>(</sup>۷) معانی: فی الاصول معاییا (۱۰) وعین من الاعیان ح وغیر من الاغیار د ق س (۱۱) خلقه الله ح خلقه د ق س (۱۲) یثبت ح ثبت د ق س الاغیار د ق س (۱۱) جسم ۱۰۰۰ القرآن: ساقطة من ح (۲۰۱) جسم (۳۰۰۰) راجع ص ۱۹۷۳: ۳-۲ و ۲۸۰: ٤ و ۲۸۰: ۲۰۰۰ و ۲۰۳:۲۰۰

المحفوظ ثم هو من بعد ذلك مع تلاوة كل تال يتلوه مع خط كل من يكتبه ومع حفظ كل من يحفظه فكل تال له فهو ينقله اليه بتلاوته وكذلك كل كاتب يكتبه فهو ينقله اليه بخطه وكذلك كل حافظ فهو ينقله اليه بخطه اليه بحفظه فهو منقول الى كل واحد على حياله وهو جسم قائم مع كل واحد منهم فى مكانه على غير النقل المعقول من نقل الاجسام مع كل واحد منهم فى مكانه على غير النقل المعقول من نقل الاجسام وهو مرءي نُدركه بالابصار ، كذا حكم الكلام عند هؤلاء ، فهو جسم خارج عن قضايا سائر الاجسام سواه لا يشبهه شىء من الاجسام ولايشبه شيئامنها ، فى معناه : إن لم يكن هذا هكذا فليس القرآن

وقالت طائفة اخرى منهم: القرآن جسم من الاجسام قائم بالله في غير مكانٍ ومحالُ ان يكون بعينه ينتقل او ينقل لأنه لا يجوز عند هؤلاء النقلة الا عن مكانٍ فلما كان القرآن عندهم جسمًا قائمًا بالله لا في مكان واحالوا الزوال الا عن مكان احالوا ان ينقل القرآن ناقلُ لا الله ولا احد من خلقه ، فاذا تلاه تالي او كتبه كاتب او حفظه عافظ فانما ذلك عند هؤلاء يأتى به الله يخلقه مع تلاوة كل من تلاه

<sup>(</sup>۲-۳) یکتبه . . . کاتب : ساقطهٔ من ق س ح (۳) الیه : کله د (٤) محفظه : بخطه ق س (٥) النقل : فی د مثال النقل محروف اصغر من عادة الناسخ | نقـل ح فعـل د ق س (۷) عن : من د (۸) هـذا هکذا : مکذا ش ح (۹) محلوقا . . . عسموع : مخلوقا مسموع ح (۱۶) لا الله ح لان الله د ق س (۱۵) به : بها س ح

وخطّ كل من كتبه وحفظ كل من حفظه ، فكلما تلاه تال فأنما يُسمع منه خلق الله مخترعًا في تلك الحال ، وكذلك كلما كتبه كاتب فأنما تدركه الابصار جسمًا اخترعه الله في هذه الحال وكذلك ٣ اذا حفظه حافظ فأبما يحفظ القرآن الذي خلقه الله في قلبه في تلك الحال، وأَعَا كَانَ هَذَا هَكَذَا عَنْدُ هُؤُلاءً لانه كلام الله عن وجل فهو في عينه يُخلَق في حالٍ بعد حالٍ يخلق مع تلاوة التالي مسموعًا من الله قائمًا ٦ بالله لا بالتالي ولا بغيره 'يخلق مع خطّ الكاتب مرءيًّا قأمًا بالله لا بالكاتب والخطّ ، وذلك كله عند هؤلاء ان الله بكل مكان على غير كون الجسم في الجسم وكذلك كلامه قائم بالله فهو بكل مكان على . ٩ غير ما يُعقل من كون الاجسام في الاماكن لأنه قائم بالله والله في (؟) مكان ، وان لم يكن هذا في القرآن هكذا لم يكن القرآن مخلوقًا ولم يُسمَع القرآن كما قال الله سبحانه: فأجْره حتى يسمع كلام الله (٦:٩) أَمَا تَأْوِيلُهُ فَأَجِرُهُ حَتَى يُسْمِعُ كَلَامُ اللهُ مِنْ اللَّهُ لَا مِنْ غُـيْرِهُ ولا بغيره

وقالت طائفة منهم اخرى بمثل ما قال هؤلاء آنه جسم قائم بالله ١٥ سبحانه فى كل مكان يخلقه الله عن وجل غير آنهم احالوا آن يكون الله

<sup>(</sup>۲) يسمع: سمع د (۳) الابصار: الاجسام س (۲-۷) قائماً . . . مراه يا : ساقطة من س (۱۰) يعقل: يفعل د | والله في : كذا في د ق س وفي ح والله لا في ، ولعله والله بكل (۲۱-۱۳) فاجره ... تاويله : ساقطة من س ح

يخلقه بمينه في كل حال ولكن الله يخلق مع تلاوة كل تالٍ وخفظ كل حافظ وخط كل كاتب مثل القرآن فيكون هذا هو القرآن او(؟) مثله بمينه لا هو هو في نفسه ، ومحال ان يُرْى القرآن او يسمع عند هؤلاء الا من الله دون خلقه لانه محال ان يرى راء او يسمع سامع عند هؤلاء الا من الله دون خلوقًا جسمًا ، فهذه اقاويل من قال ان القرآن جسمُ هؤلاء الا ما كان مخلوقًا جسمًا ، فهذه اقاويل من قال ان القرآن جسمُ

فاما الفرقة التي زعمت ان القرآن ليس بجسم ولا عرض فهما طائفتار

قال فريق منهم ان القرآن عينُ من الاعيان ليس بجسم ولا عرض والم عرض المته وهو عند هؤلاء اذا تلاه والمته وهو غيره ومحال ان يقوم بغير الله، وهو عند هؤلاء اذا تلاه التالى او خطّه الحافظ فأنما يُخلَق مع تلاوة كل تالٍ وحفظ كل حافظ وخطّ كل كاتب قرآنُ آخر مثل القرآن قائمًا بالله دون التالى والحائل والحرائل والحائل وا

## وقال فريق منهم وهم الذين يجعلون الله سبحانه جسمًا لا كالاجسام

<sup>(</sup>۱) مع : معه د (۲) هذا هو : هذا ق س ح هو د | او : لعله ای (۳) برا القرآن د بری القرآن رای ق س ح | او یسمع د او یسمع سامع ق س ح (ه) ان القرآن : القرآن ق (ه-٦) ان القرآن . . . زعمت : ساقطة من س (۷) طائفتان : طقتان د (۵) فریق : قائل ح | عین من الاعیان ح غیر من الاغیار د ق س | عرض : عرض من الاعراض س (۹ - ص ۱۹۹۳) قائم بالله . . . لیس مجسم ولا عرض : هذا الفصل مکرر بعد قوله : لیس مجسم ولا عرض (ص ۲۹۳ : ۱) فی الاصول کلها ولم نوفق الی تحقیق صوابه

<sup>(</sup>۱۲-۸) قابل ص ۸۹ه : ۱۰-۱۱ (۱۳) وقال فریق الح : نظن هذا القول قول عبد الله بن کلاب ، قابل ایضا ص ۸۹ه : ۱۲-۱۲

وان(؟) القرآن ليس بجسم ولا عرض لأنه صفة لله سبحانه وصفة الله سبحانه عال ان تكون هي الله ويحيلون ان يكون شي، غير الله ليس بجسم فلذلك يقولون ان القرآن عرض(؟) ولو كان جسمًا غير الله لما كان عندهم الا في مكان دون مكان لانهم يُحيلون ان يكون الجسم بكل مكان لانهم خلاف المعقول وقد جعلوا القرآن في زعمهم في اماكن كثيرة لانه صفة لله وصفة الله عندهم قد يجوز ان تكون في اماكن كثيرة الخالفة حكمه لحكم الاجسام والاعراض

وقال و زهیر الاثری ، ان کلام الله سبحانه لیس بجسم ولا عرض ولا [ مخلوق و] هو محدث یوجد فی اماکن کثیرة فی وقت واحد

وقال و ابو معاذ التومني ، ان كلام الله سبحانه ليس بمرض ولا جسم وهو قائم بالله ومحال ان يقوم كلام الله بغيره كما يستحيل ذلك في ارادته ومحبّته وبفضه

<sup>(</sup>۱) وان : لعله ان او ان فی المن حذفاً | صفة ملت : صفة الله ح (۳) فلذلك يقولون ان القرآن : فكذلك يقولون القرآن ح وفی المن سقم لم نوفتی الی علاجه بوجه مقنع | عرض : عرضا د (۷،۲) ملت . . . كثيرة : ساقطة من ح ثم ان الناسخ تعمد تصحيح العبارة وضرب علی قوله « لمخالفة حكمه لحكم » وكتب عوضا عنه : لخالفه حكمه كحكم (۷) حكمه : لوكان « حكمها » لكان اوضح (۸) ان كلام ح ان كان كلام د ق س (۹) ولا هو : ولاح

<sup>(</sup>۹-۸) راجع ص ۲۹۹: ۹-۱۱ و ص ۸۸۰: ۳-۷ ص ۸۸۰: ۱۱-۵۱

فاما الذين زعموا ان كلام الله سبحانه اعراض فانهم احالوا ان يكون قائمًا بالله سبحانه

واختلف الذين قالوا ان القرآن عرض

فقال طائفة منهم ان القرآن عرض فى اللوح المحفوظ فهو قائم باللوح ومحال زواله عن اللوح ولكنه كلما قرأه القارئ [ا]وكتبه [الكاتب] او حفظه الحافظ فان الله سبحانه يخلقه فهو فى اللوح مخلوق ومحال ان يكون القرآن الذى فى اللوح المحفوظ اكتسابًا لاحد، اذا تلاه التالى فتلاوته له الله يخلقها فى هذه الحال اكتسابًا

للتالى فهو فى هذه الحال مخلوق خلقًا ثانيًا فهو فى عينه خلقُ الله واكتسابُ التالى ، وكذلك هو فى خطّ الكاتب وحفظ الحافظ هو خلق الله واكتساب الكاتب والحافظ ، فالذى هو خلق الله فى هذه الحال هو اكتسابهم ، [و] الذى هو خلق الله واكتسابهم فى هذه الحال

هو القرآن المخلوق في اللوح المحفوظ قبل ان يُخلَقوا هم

وكذلك حكى • زرقان • عن • ضرار • أنه قال : القرآن من الله خلقًا ١٥ ومتى قراءةً وفعلاً لأنى اقرأ القرآر والمسموع هو القرآن والله يأجرنى عليه فانا فاعل والله خالق

<sup>(</sup>۱) اعراض : لعله عرض (؟) (٢) ان يكون : ان ق (٦) فهو فى اللوح : فى اللوح ق س (٩) هذه الحال : الحال ح (١٠) واكتسابا للتالى س والتالى ق (١١) الكاتب :الكاسب د | خلق الله : خلق ح (١٣) تابل ص ١١٩٩٠-

وقال ﴿ زَرَقَانَ ﴾ : اكثر الذين قالوا بالاستطاعة مع الفعل قالوا : القرآن مخلوق بالله كان والله احدثه ، والقراءة هي حركة اللسان والقرآن هو الصوت المقطّع وهو خلق الله سبحانه وحده والقراءة ٣ خلق الله سبحانه وهي فعلنا

رجع الاص الى حكاية (جمفر)، قال (جمفر):

وقالت طائفة من هؤلاء: القرآن عرضُ فى اللوح المحفوظ ثم عال ان يخلقه الله تمالى ثانية ولكن تلاوة كل تال مخلوقة اكتسابًا للتالى وكذلك الكاتب والحافظ، فالذى هو خلقُ الله واكتسابُ الفاعل قرآنُ مثل القرآن الذى فى اللوح المحفوظ وليس هو هو ولكنه قد يقال هو فى اللوح المحفوظ على مثله وان كان غيره، وهم لا يُحيلون ان يخلق الله ما قد خلق وهو موجود

وقالت طائفة اخرى من هؤلاء: القرآن عرض خلقه الله سبحانه 17 في اللوح المحفوظ فمحال الله يُنقَل او يزول كلما تلاه بمد ذلك حافظ اوكتبه كاتب فان الله يخلق تلاوة التالى فيستى قرآنًا وهو تلاوة التالى وخطّ الكاتب في الحجاز لم يفعل واحد منهما في الحقيقة من ذلك شيئًا 10 ولكن الله سبحانه خالق ذلك وهو يستّى قرآنًا مكتوبًا وقرآنًا متلوًّا

 <sup>(</sup>۳) المقطع د المقطع ق س ح (۹) الذي : الذي هو س (۱۱) لا يحيلون :
 کذا في الاصول (۱۳) کلما : کما د (۱۵) فسمي د (۱۵) وخط : وحفظ ح (۱۲) قرآنا مکتوبا وقرآنا متلوا : کذا في ح وفي الورق اثر حك وفي د ق س قرآن مکتوب وقرآن متلو

وقالت طائفة اخرى: القرآن عرض وهؤلاء ممن يزعم ان الاعراض [ما] يفعله الله فى الدنيا من الحركات وكذلك لا يفعل من خلق الله فى الدنيا الاعراض وهو الحركات (١) والحركات عند هؤلاء محال ان تُدرَك بالابصار او تُسمَع بالآذان او تحس بواحدة من الحواس الحماس، ولا مرءى ولا مسموع عندهم الا جسم ثم القرآن عندهم مع هذا حركات اذكان عندهم عرضا

وقالت طائفة اخرى من هؤلاء: القرآن عرض والاعراض عند هؤلاء قسمان فقسم منها يفعله الاحياء وقسم آخر يفعله الاموات في الحقيقة ومحال ان يكون ما يفعله الاحياء فعلاً للاموات او ما يفعله الاموات فعلاً للحي ، ثم القرآن عندهم مفعول وهو عرض ومحال ان يكون الله فعله في الحقيقة لانهم صرّحوا بأن الاجسام تفعل اعراضها يكون الله فعل ان تكون الاعراض خلقًا لله عن وجل في الحقيقة فكيف بالقرآر .

<sup>(</sup>٢) الاعراض د العرض ق س ح | من الحركات ح وهي الحركات ق س ولا في (؟) الحركات الا الحركات د ، وكذلك : وذلك ح (٢-٣) لسله : وكذلك ما يفعل خلق الله في الدنيا من الاعراض فهو الحركات (؟؟) (٤) بالاذان س بآذان د ق ح (٥) ثم القرآن : والقرآن ح (٦) مع هذا : هذا س (٨) قسمان : في الاصول قسمين أيا من في ص ١٣:١٩٢ قسم (١٠) الحي : لحي د س (١١) اعراضها : اعراضا د الاعراض س .

<sup>(</sup>۱-۱) يشبه هذا القول قول النظام من وجه لانه قال ان الاعراض حركات وانها لا ترى (۱-۱) يشبه هذا القول قول النظام من وجه لانه قال ان ۲۱-۱۹ و ۱۹۳۰ ۱۹۳ و ۱۹۳۰ ۱۹۳ (۱۳-۷) راجع ص ۱۹۲-۱۹۳ الا ان المصنف حكى عنه ان كلام البارئ جسم ( ص ۱۹۱) (۷-۱۳) راجع ص ۱۹۲-۱۹۳

وقالت طائفة : القرآن عرضُ وهو حروف مؤلَّفة مسموعة محال ان تقوم بالله سبحانه ولكنها قائمة بالاجسام القائمات بالله عن وجل وهو مع هذا عند هؤلاء مخلوق قائم باللوح المحفوظ مر،ى قُ فاذا تلاه تالِ او ٣ حفظه حافظ او كتبه كاتب عان كل تال وكل كاتب وحافظ ينقله بتلاوته وخطّه وحفظه فلوكان الذين يتلونه ويكتبونه ويحفظونه في كل مكان من السموات المُللي والارضين السفلي وما بينهما وكانوا بعدد النجوم ٦ والرمل والثرى فكلهم ينقل القرآن بمينه من الاوح المحفوظ اليه حيث كان وهو مع ذلك في اللوح قائم ماكث قد نقله من لا يحصى عددَهم الا الله في الاماكن كلها في حال واحدة وفي احوال، فهو عندهم حكمه ٩ خلاف حكم غيره من كل مفعول من الاعراض خارج من المعقولات لأنه كلام الله ـ زعموا ـ فهو خارج من حكم غيره من الحلق ولانه ان لم يكن هكذا لم يسمع احدُ كلام الله سبحانه على الحقيقة 14 وقالت طائفة اخرى مثل هذا غير انهم زعموا ان القرآن هو الحروف نعنى التأليف

ثم اختلف هؤلاء في باب آخر :

فقالت طائفة منهم ان القرآن لما كان اعراضًا هو (؟) الحروف فمحال

10

<sup>(</sup>ه) الذين: في ألاضول الذي (٦) العليي: في الاصول العلى (٩) عندهم حكمه ح عندهم حكمه عندهم دق س (١١٤١٠) مفعول معقولات: كذا في الاصول (١١) لانه: لانهم د (١٤) نعنى : يمعنى ح (١٦) لما : ما د إاعراضا هو : كدا في الاصول ولعله عرضا هو

ان يفعل احد حرفًا او يحكيه ابداً ولكن الحروف ينقلها القارئون والحافظون اليهم نقلاً فتكون مع كل قادئ وكاتب وحافظ، وهذا عند هؤلاء في القرآن وفي غيره من كلام الناس

وقال آخرون: اما فی تلاوة القرآن فهكذا ولكن قد یجوز ان نحکی الحروف من كلام الناس الذی لیس بتلاوة القرآن و کِلام الناس یُحکیٰ و کلام الله عنوجل محالب ان یُحکیٰ فیما زعموا ولکنه یُقرأ وینقل الحروف القارئ له الیه بقراءته علی ما وصفنا

انقضى حكاية « جمفر »

هاما ما حكاه وجمفر ، من قول من قال ان القرآن 'ينقل فلا ادرى
 اصاب فى حكايته او وهم فيها

والذي كان يقول به م ابو الهذيل ، ان الله عن وجل خلق القرآن الله عن وجل خلق القرآن :

17 في اللوح المحفوظ وهو عرض وان القرآن يوجد في ثلثة اماكن :

في مكانٍ هو محفوظ فيه وفي مكانٍ هو مكتوب فيه وفي مكانٍ هو فيه متلوّ ومسموع ، وان كلام الله سبحانه قد يوجد في اماكن كثيرة على متلوّ ومسموع ، وان كلام الله سبحانه قد يوجد في اماكن كثيرة على ما شرحناه من غير ان يكون القرآن منقولاً او متحرّكا او ذائلاً

(۱) محكيه: كذا صحنا وفى الاصول يمكنه (٥) الذى . . . يحكى: ساقطة من ح (٧) اليه: ســـاتطة من ح (٨) انقضى حكاية جعفر: محذوفة فى د و فى ق س انقضـــاء حكاية جعفر (١٦) متلوا أو مكتوبا ق س ح

في الحقيقة وأنما يوجد في المكان مكتوبًا أو متلوًّا أو محفوظًا ، فأذا بطلت

<sup>(</sup>١١-ص٩٩٥) راجع ص ١٩٢ : ١٠٧ و ٩٤٥٤ ـ ١٣٠١

كتابته من الموضع لم يكن فيه من غير ان يكون عُدم او وُجدت كتابته في الموضع وُجد فيه بالكتابة من غير ان يكون منقولاً اليه ، فكذلك القول في الحفظ والتلاوة على هذا الترتيب ، وان الله سبحانه اذا افني الاماكن كلها التي يكون فيها محفوظًا او مقروءًا او مسموعًا عُدم وبطل ، وقد يقول ايضًا ان كلام الانسان يوجد في اماكن كثيرة محفوظًا ومحكتًا

والى هذا القول كان يذهب «محمد بن عبد الوتهاب الجُبَّائَى»، وكان محمد، يقول ان كلام الله سبحانه لا يُحكي لأن حكاية الشيء أن يؤتى بمثله وليس احدياً تى بمثل كلام الله عن وجل ولكنه يُقرأ ويُحفظ و يكتب، وكان يقول ان الكلام يُسمع ويستحيل ان يكون من يُتا

وقد ُحكى عن • الاسكافى • انه كان يقول ان كلام الله سبحانه ١٢ يوجد فى اماكن كثيرة فى وقت واحد محفوظًا ومسموعًا ومكتوبًا وانه يستحيل ذلك فى كلام البشر ، وان كلام البارئ سبحانه خُصّ بما ليس لكلام غيره من انه كائن فى اماكن كثيرة فى وقت واحد

وقال • جعفر بن حرب ، و « جعفر بن مبشر » ومن تابعهما

<sup>(</sup>٤ـه) عدم . . . يوجد : ساقطة من س . (ه) وقد : لعله وكان (؟) (١٠) الكلام : كلام الله ح (١٢) كلام الله : كلام البارئ د (١٥) لكلام : بكلام ق س ح | من انه : في الاصول في انه

<sup>(</sup>۱۲-۱۱) راجع ص ۱۹۳ : ۳-۱ (۱۱-ص۱۳۰۰) راجع ص ۱۱-۸:۱۹۲

ان القرآن خلقه الله سبحانه فی اللوح المحقوظ لا یجوز ان یُنقل وانه لا یجوز ان یوجد الا فی مکان واحد فی وقت واحد لأن وجود شیء واحد فی وقت واحد فی مکانین علی الحلول والتمکن یستحیل، وقالوا مع هذا ان القرآن فی المصاحف مکتوب وفی صدور المؤمنین محفوظ وان ما یسمع من القاریء هو القرآن علی ما اجمع علیه اکثر الامتة الا انهم ذهبوا فی معنی قولهم هذا الی ان ما یسمع ویُحفظ ویکتب حکایهُ القرآن لا ینادر منه شیئًا وهو فعل الکاتب والقاری والحافظ وان المحکی حیث خلقه الله عن وجل فیه، قالوا: وقد یقول والحافظ وان المحکی حیث خلقه الله عن وجل فیه، قالوا: وقد یقول والحنسان اذا سمع کلامًا موافقًا لهذا الکلام: هو ذاك الکلام بعینه فیکون صادقًا غیر ممیب فیکذک ما نقول ان ما یسمع و یکتب ویحفظ هو القرآن الذی فی اللوح بمینه علی انه مثله وحکایته، ویحفظ هو القرآن الذی فی اللوح بمینه علی انه مثله وحکایته،

واختلفوا فى الـكلام هل يبقى ام لا

فقال قائلون ان البارئ قديم بصفاته وقد استغنينا بهذا القول الله عن الاخبار عن الكلام، والذين ذهبوا اليه وهم طائفتان منهم من قال : هو جسم باق والاجسام يجوز عليها البقاء وكلام المخلوقين لا يبتى

<sup>(</sup>۲) شیء د الثیی ق س وگذا کان فی ح ثم کشط الالف واللام (۱) لهذا : هذا د (۱۱) هو : وهو د (۱٤) تائلون : القائلون د (۱۵) والذين : والذی د | وهم : لعله هم (؟) [ طائفتان : طبقان د ق س طبقان ح فليتأمل العدد

وقالت طائفة اخرى : كلام الله عن وجل عرض وهو باق وكلام غيره لا يبقى ، وقالت طائفة اخرى : كلام الله باق وكذلك كلام الحلق يبقى واختلفوا فيه من وجه آخر

فزعم بعضهم ان مع قراءة القارئ لكلام غيره وكلام نفسه كلامًا غيرهما ، وقال بعضهم : القراءة هي الكلام بعينها

واختلف الذين زعموا ان القراءة كلام

فقال بعضهم: القراءة كلام لان القارئ يلحن في قراءته وليس يجوز اللحن الا في كلام وهو ايضًا متكلّم وان قرأ كلام غيره، ومحال ان يكون متكلّمًا بكلام غيره ولا بدّ من ان تكون قراءته هي كلامه وقال آخرون: الكلام حروف والقراءة صوت والصوت عندهم غير الحروف، وقد انكر هذا القولَ جماعة من اهل النظر وزعموا ان الكلام ليس بحروف

فاما « عبد الله بن كلاب » فالقراءة عنده هى غير المقروء والمقروء قائم بالله كما ان ذكر الله سبحانه غير الله فالمذكور قديم لم يزل موجوداً

(۲-۳) راجع ص ۱۹۳: ۱۱-۱۹۴: ۹

<sup>(</sup>۱-۲) وكلام غيره لا يبتى ... وكذلك كلام الحلق يبنى : قابل به ما مر فى ص ١٩:٧-٩! (٢) وكذلك كلام : وكلام ح (٤) كلاما : كدا فيا مر فى ص ١٩:١٩ وهنا فى الاصول «كلام » فتأمل (٥) بهينها : لعله بعينه (٦) ان القراءة كلام ح ان القرآن كلاما ق ان القراءة كلاما د س وفيا مر فى ص ١٩٣:٥١ ان مع القراءة كلاما فتأمل (٨) وهو ايضا : وإيضا فهو ح (١٤) فالقراءة : فإنه يقول فالقراءة ق | هى غير : غير ح

وذِكْره مُحدَث فكذلك المقروء لم يزل الله متكلّمًا به والقراءة محدثة مخلوقة وهى كسب الانسان

وقالت « المعتزلة » : القراءة غير المقروء وهي فِمْلُنا والمقروء فعل
 الله سبحانه

وحكى « البلخى » ان قومًا قالوا : القراءة هي المقروء كما ان التكلّم هو الكلام

وقال « الحسين الكرابيسي » : القرآن ليس بمخلوق ولفظى به مخلوق ولفظى به مخلوقة

وقال قوم من « اهل الحديث » ممن زعم ان القرآن غير مخلوق ان قراءته واللفظ به غير مخلوقين وان « اللفظيّة » يجرون مجرى من قال بخلقه ، واكفر هؤلاء « الواقفة » التي لم تقل ان القرآن غير مخلوق ومن

١٢ شكّ فى انه غير مخلوق والشاكُّ فى الشاكّ واكفروا من قال: لفظى القرآن مخلوق

وقال قوم ان القرآن لا يُلفظ به ، منهم « الاسكافي » وغيره وقالوا :

١٥ لو جاز ان نلفظ به لجاز ان تتكلّم به

<sup>(</sup>۱) فكذلك د وكذلك ق س ح (۹) ممن : من د (۱۰) ان : كذا صححنا وفى الاصول : وان | غير محلوقين د محلوقين ق س ح (۱۱) واكفر د واكفرهم ق س ح (۱٤) قوم : قائلون ق

<sup>(</sup>۱۵\_۱٤) راجع ص ۲۲۵: ۵\_۲

وقال قائلون : قراءتى للقرآن لا يقال مخلوقة ولا غير مخلوقة واختلف اصحاب التولّد فيه من وجه آخر

فقال بعضهم : هو يجامع الكتابة فى مكانها كما يجــامع ٣ القراءة فى مواضعها

وقال بعضهم: الكتابة رسومُ تدلَّ عليه وليس بموجود معها ولكنه موجود مع القراءة ، وزعم هؤلاء ان الانسان يفعل بلسانه كلامين فى حال واحد والف كلامين فى حال واحد والف كلامين أهل النظر

وقد زعم «الحُبَّائي » ان الانسان لوكان اخرس عيَّا يكتب كلامًا » كان الكلام موجوداً مع كتابته وكان يكون متكلَّمًا بكلام مكتوب وهو اخرس ، وابى غيره ان يكون المتكلم متكلَّمًا الا بكلام مسموع

واختلف الذين زعموا ان الصوت هو المسموع دون الكلام ١٢ الذي دلّ عليه الصوت

فقال بمضهم: كلام المخلوقين اعتمادهم على الصوت لاظهـاره وتقطيعه والاعتماد عندهم حركة، وقالب بمضهم: هو ارادة لتقطيع ١٥ الصوت وليست الارادة عندهم حركة

<sup>(</sup>٣) هو يجامع : هو مجامع س ح وفيا من في ص ١٩٤ : ١٦ ه يوجد مع " فتأمل تقارب العبارتين في الرسم | في : كذا فيا من وهنا في الاصول مع (٧) واحد : واحدة د (٩) عيا : كذا صحنا وفي الاصول عي (١٠-١١) يكون متكلما . . . غيره ان : هذا الفصل مكرر في ح (١٤) اعتبادهم : هو اعتبادهم ح غيره ان : هذا الفصل مكرر في ح (١٤) والاعتباد الخ : راجع ص ١٣٤٧ : ٢-١ (٥٠) والاعتباد الخ : راجع ص ٣٤٧ : ٢-١

واختلف الناس فى كلام الانسان هل هو حروف ام لا فقال قائلون: ليس بحروف كنحو من حكينا قولهم آنفًا، وغيرهم

٣ ٢ ايضًا يقول ذلك

و ُحكى عن معبد الله بن كُلّاب، انه كان يقول : معنى قائم ُ بالنفس ُ يُعتَبر عنه بالحروف ، و ُحكى عنه انه حروف

عن بعض الاوائل ان النطق هو ان 'يخرج الانسان ما في ضميره الى اشخاص نوعه

وقال كثير من الممتزلة ان كلام الانسان حروف وكذلك علام الله ، فاما « النظامية » فيقولون : كلام الله سبحانه صوت مقطَّع وهو حروف وكلام الانسان ليس بحروف

واختلف الذين قالوا ان كلام الانسان حروف كم اقلّ

١٢ الكلام من حرف

فقال قائلون : اقلّ الكلام حرفان كقولك : لا

وقال قائلون: الحرف الواحد يكون كلامًا ، وهذا مذهب ، الْجُبَاني ،

١٥ واعتلُّ بقول اهل اللغة : الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى

<sup>(</sup>۱) الانسان د الناس ق س ح | حروف : حرف د (۲) قائلون : سقطت هنا ورقة من س الی قوله «غیر مسموع» فی ص ۲۰۰، ۱۱ | من : ما ح (۹) فاما : واما ح (۱۲) حرف : حروف د (۱۵) الکلام : محذوفة فی ح

<sup>(</sup>٢) كنعو من حكينا قولهم : راجع ص ٢٠١ : ١٢

#### واختلف الناس فيه من وجه آخر

فقال بعضهم: قد يجوز ان يقع الكلام ضرورةً للمتكلَّم ويجوز ان يقع الكلام الله كان يزعم ان ٣ كلام اهل الآخرة وصدقهم خلقُ الله باضطرار

وكذلك يقول « عبد الله بن كُلّاب ، ان الكلام يكون اضطراراً ويكون اكتسابًا

وابي هذا قوم وزعموا ان الكلام لا يقع الافعلاً للمتكلّم فقد يقع وقال كثير من هؤلاء انه وانكان لا يقع ضرورةً للمتكلّم فقد يقع ضرورةً للجسم الذى احلّه فيه المتكلّم لان الضرورة عندهم ما حلّ في جسم والفعل من غيره

واختلف النــاس فى تأويل قول الله عن وجل : يومَ تشهد عليهم

السنتهم (٢٤: ٢٤) وفى كلام الذراع فقالوا فى ذلك اقاويل :

قال قائلون : كلام الذراع خلقُ لله اضطرّ الذراع اليه وكذلك شهادة الالسنة والايدى والارجل

وقال قائلون فى كلام الذراع ان الله سبحانه خلقها خلقا ه احتملت القدرة والحياة وخلق فيها القدرة فقعلت الكلام باختيار، وكذلك يقول قائلون نحو هذا فى قول الله عن وجل: يومَ تشهد عليهم

<sup>(</sup>۱۰) من غیرہ: فی غیرہ ح (۱۳) خلق شد دخلق اللہ ق ح

<sup>(</sup>۳-۵) راجع كتاب الانتصار ص ۷۰-۷۰ والفرق ص ۱۰۶-۵۰ والملل ص ۳۰ مقالات الاسلاميين ــ ۳۹

السنتهم وايديهم وارجلهم: ان الله سبحانه يجعلها حيّة قادرة فتفعل الشهادة على المشهود عليه

وقال قائلون: قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الذراع تُخبرنى انها مسمومة أنما معناه أنها تدلّنى من غير أن تكون متكلّمة فى الحقيقة كما يقول القيائل: هذه الدار تُخبر عن اهلها وعمن كان فيها وعن
 ملكهم فى الارض أى تدلّ على ذلك

وقال قائلون : قول الله عن وجل : يوم تشهد عليهم السنتهم اى انهم يشهدون على انفسهم بالسنتهم وايديهم وارجلهم كما يقول القائل :

ضربته رجلی ومعنی ذلك ای ضربته برجلی

واختلفوا هل يتكلم الانسان بكلام غير مسموع ام لا يتكلم

الا بكلام مسموع وهل يجوز ان يتكلم الانسان بكلام فى غيره ام لا

فقال قائلون: يستحيل ان يتكلم الانسان بكلام غير مسموع وانه محال ان يتكلم بكلام مكتوب او محفوظ وانه لا يتكلم الا بكلام مسموع ومحال ان يتكلم بكلام فى غيره

١٥ وقال قائلون : قد يتكلم الانسان بكلام مسموع وبكلام مكتوب غير مسموع

<sup>(</sup>٤) تدانی : برایی د تملیکهم : لعله تمکنهم

<sup>(</sup>۳-۱) راجع سیرهٔ ابن هشام طبع کوتینکن ۱۸۰۹ ص ۲۲۵-۲۷۹ (۳۱-۱۱) راجع ص ۲۰۲: ۱۱-۱۱ (۱۱-۱۰) راجع ص ۲۰۳: ۱۱-۱۱

وقال قائلون: الكلام يستحيل ان يكون مسموعًا وان يتكلّم الانسان الا بكلام قائم به

واختلفوا فى الناسخ والمنسوخ في ابواب، فباب منها ٣ اختلافهم فى الناسخ والمنسوخ كيف يكون، فقال فه المختلفون اربعة اقاويل:

فقال بعضهم ان المنسوخ هو ما رُفعت تلاوة تنزيله وتُرك العمل ٦ بحكم تأويله فلا يترك لتنزيله ذكرٌ 'ينلي فى القرآن ولا لتأويله انه 'يعمَل به فى الاحكام

وقال آخرون: النسخ لا يقع فى قرآن قد نزل وتُلى وحَكم أَهُ بَا وَيُلَى وحَكم أَهُ بَا وَيُلَى وحَكم الله الله الله به على هذه ألامة فى حكمه من التفسير الذى ازاح الله به عنهم ما قد كان يجوز ان يتخهم به من الحجن العظام التى كان صَنعها بمن كان قبلها من الامم وقال آخرون المحا الناسخ والمنسوخ هو ان الله سبحانه نسخ من القرآن من اللوح المحفوظ الذى هو ام الكتاب ما انزله على محمد من القرآن من اللوح المحفوظ الذى هو ام الكتاب ما انزله على محمد

<sup>(</sup>۳-٤) فى الناسخ . . . اختلافهم : ساقطة من س (١٠) على هذه : هذه د (٢٠) كان قبلها : قبلهم ح ( (١٤) انزله : انزله الله د

<sup>(</sup>٣) راجع اصول الدين ص ٢٢٦ـ٣٦٦ ومفاتيح الغيب ٤٦٣ـ٤٥٨:١ والمصنفات فى الناسخ والمنسوخ كثيرة ليس هذا موضع ذكرها

صلى الله عليه وسلم لان الاصل امّ الكتاب والنسخ لا يكون الا من اصل

وقال آخرون: قد يقع النسخ فى قرآن انزله الله عن وجل وثلى وعُمل به بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم نسخه الله بعد ذلك وليس يلحق فى ذلك بداء ولا خطأ فان شاء الله سبحانه جمل نسخه اياه [ب]تبديل الحكم فى تأويله وبترك تنزيله قرآنًا متلوّا وان شاء جمل نسخه بأن يرفع تلاوة تنزيله فينسى ولا يُتلى ولا يُذكر

واختلفوا في القرآن هل يُنسخ الا بقرآن وفي السنّة هل ينسخها

القرآر ، فقال المختلفون في ذلك ثلثة اقاويل :

قال بعضهم: لا يُنسَخ القرآن الا بقرآن مثله ولا يجوز ان يُنسَخ شيء من القرآن بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم

۱۲ وقال آخرون: السنة تنسخ القرآن وتقضى عليه والقرآن لا ينسخ
 السنة ولا يقضى علما

وقال آخرون: القرآن ينسخ السنّة والسنّة لا تنسخ القرآن المرّ وقال آخرون: القرآن والسنّة حكمان من حكم الله عن وجل العلمُ والممل بهما على الحلق واجب فجائز ان ينسخ الله القرآن بالسنّة وان

<sup>(</sup>ه) جعل : ساقطة من ح (٦) فی تأویله : بتأویله د | وبترك : وتنزل ح (١٠) قال : وقال ق | بقران د قرآن ق س ح (١٦) بهما : ها د

ينسخ السنّة بالقرآن لأنهما حميمًا حكمان لله سبحانه ينسخ من حكمه محكمه ما شاء

واختلفوا في الآيتين لكل واحدة منهما حكم مخالف لحكم الاخرى مما قد يجوز ان يجتمع حكمهما على اختلافه على انسان في وقتين ويتنافيان في وقت واحد كقول الله عن وجل: كُتب عليكم اذا حضر احدَكم الموتُ إن ترك خيراً الوصيّةُ للوالدين والاقربين اذا حضر احدَكم الله سبحانه قبل المواديث ان يوصى الرجل عند موته بماله لوالديه واقربائه ثم حكم للوالدين بالميراث في فرضه المواديث ثم قال: من بعد وصيّة يوصى بها او دَيْنِ (٤:١١) هما وهم فقال قوم: نَسَخَت آية المواديث للوالدين آية الوصيّة لهما وهم

فقال قوم: نُسَخَت آية المواريث للوالدين آية الوصيّة لهما وهم الذين قالوا لا ينسخ القرآن الا قرآن

وقال مخالفوهم: ليست آية المواريث للوالدين بناسخة لآية الوصيّة الهما وأنما نَسَخت آية الوصيّة لهما سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى قوله: لا وصيّة لوارثٍ ولولاسنّته بذلك كانت الوصيّة للوالدين على حالها جائزة لان الله سبحانه أنما حكم بالمواريث لأهلها من الوالدين وغيرهما من بعد وصيّة يوصى بها الرجل او دين ولولا سنّة رسول الله

 <sup>(</sup>۱) نسخ: نسخ د (۳) واحدة: واحد د س | لحكم ح حكم د ق س
 (٥) ويتنافيان ح ويتنافيا د و سافا ق س (١٢) لآية: لان د (١٤) ولولا: ولا س

صلى الله عليه وسلم انه لا وصيّة لوارث كان للرجل اذا احتضر ان يوصى بماله لوالديه لان الله ذكر ميراتُهما من بعد وصيّة يوصى بها او دَين فان لم يوص لهما كان لهما الميراث بآية الموارثة

وقال اهل هذه المقالة: انما الناسخ والمنسوخ ما ينني حكم الناسخ حكم المنسوخ ال يُحكم به على عين واحدة في حال واحدة او في حالين النافى ذلك في المعنى كقوله: والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلثة قرُو و (٢٠ : ٢٧٨) وقال: واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ال ارتبتم فعد تهن ثلثة اشهر (٦٥: ٤) فجعل عدة اللواتى حضن الاقراء واللائى لم يحضن لصغر او كبر الشهور ثم نسخ من هؤلاء المطلّقات التي لم يدخل بهن فقال: اذا نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهن من قبل ان تمسّوهن فن الكم عليهن من عدة تمتد ونها (٣٣: ٤٩) فخرجن اللواتى لم يدخل بهن من حكم الآيتين جميعًا

واختلفوا فى باب آخر وهو اختلافهم فى اسماء الله ومديحه واخباره هل يجوز فى ذلك النسخ ام لا

فاجاز ذلك طوائف من اهل الاثر فزعموا ان ما تأخّر تنزيله ناسخُ

<sup>(</sup>۱) للرجل: الرجل ق س (٤) والمنسوخ ق للمنسوخ دسق (۱۲ من: في د (۱۳) ومديحه د ومدحه ق س ح ولعل المراد «ومدائحه » وكذا فيا يأتى

لما تقدّم نزوله وان المدنى ناسخُ المكّى خبراً كان او مدما من مديح الله عن وجل

وانكره اكثر الناس وقالوا: لا يجوز النسخ فى اخبار الله عز وجل ٣ ومديحه واسمأنه والثناء عليه

وقد شد شاذور من «الروافض » عن جملة المسلمين فرعموا ان نسخ القرآن الى الايمة وان الله جمل لهم نسخ القرآن وتبديله واوجب على الناس القبول منهم ، وهؤلاء الذين ذكرنا قولهم طبقتان :

منهم من يزعم ان ذلك ليس على معنى ان الله يبدو له البدوات وقالت الفرقة الاخرى منهم ان الله لا يعلم ما يكون حتى هيكون فينسخ عند علمه بما يحدث من خلقه وفيهم مما لم يكن يكون فينسخ عند علمه بما يحدث من خلقه وفيهم مما لم يكن يعلمه ما يشاء من حكمه قبل ذلك فتحوّل حكمه في الناسخ والمنسوخ على قدر علمه بما يحدث في عباده فكلما علم شيئًا كان لا يعلمه قبل ٢ خلك بدا له فيه حكم لم يكن له ولا عَلِمته قبل ذلك بدا له فيه حكم لم يكن له ولا عَلِمته قبل ذلك \_ تصالى الله عما قالوه علوًا كبراً

## تم الكتاب بحمد الله وعونه

<sup>(</sup>۷) طبقتان : لمله طائفتان (؟) عند د عنه ق س ح (۱۰) تعالى د س (۱۳) تعالى د س

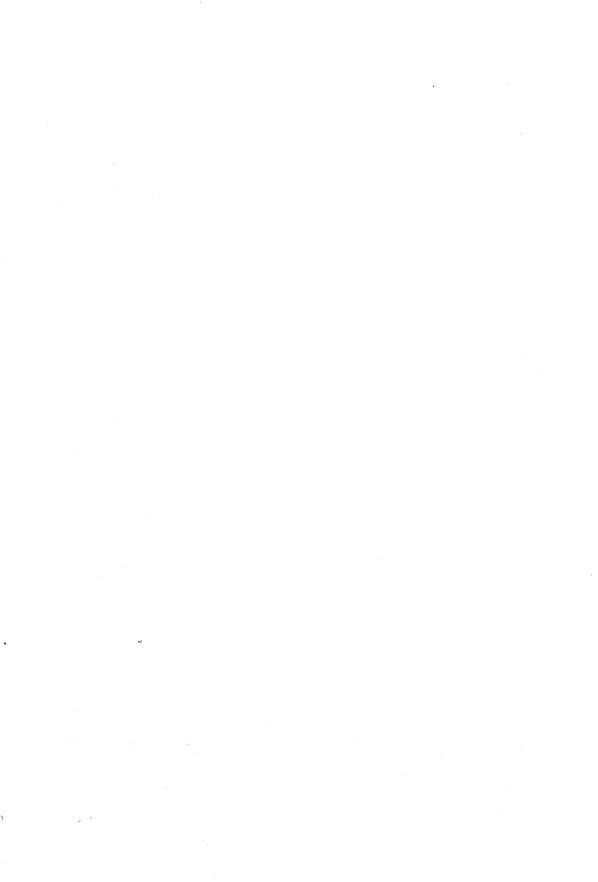

فهارس

مقالات الاسلاميين

## فهرس اسهاء الرحال والنساء

١

آدم ابو البشر ٦:٦ ، ٤:١١

ابراهيم [ بن اسحاق ] الاباضي [فهرست ابن النديم ۱۸۳ | ۱۱۰ ، ۱۱ : ۸ : ۱۱۳ ، ۱۱۰ ) ابراهيم بن سيار ( = النظام )

ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب [ الحارج البصرة سنة ١٤٥. ٤٤ في ترجمته ، نامة دانشوران ١ ص ٥٣٠ ] ٩:٧٩ و ١٣ ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس [ توفى سنة ١٢٩ . ٤١ في ترجمته ] ٧:٢١

ابراهیم بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن الی طالب [ الحارج بالیمن ] ۱:۸۲ ، ۱۲:۸۱ ؛

ابراهم النجاري . ـ قوله في العلة ١٣:٣٩٠

ابيّ بن كعب الصحابي . - انكار ضرار بن عمرو قراءته ٢:٢٨٢

احمد بن سلمة الكوشاني ( = الكوشاني )

احمد بن على الشطوى المعروف بنوقة [الملل والنحل ١٩، المنية والامل ٥٣]... قوله فى بقاء الاعراض ٣٥٨، قوله فى قول جماعة يا زيد ٤٢٧ احمد الفراتى ( = الفواتى ) حمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن ابى طالب [ فهرس كتاب فرق الشيعة للنوبختى ، بحار الانوار ١١ ص ٣١٦ ] ١٠٣٠ ابو احمد الموفّق بالله ١٠٠٨٥

الاخنس [ رجل من الخوارج تنسب اليه الاخنسية ] ٣:٩٨ ادريس الاباضي ٨:١٠٨

ادريس بن ادريس [ هو ابن مؤسس الدولة الادريسية بالمغرب وخلفه ، ولد سنة ۱۷۷ ومات سنة ۲۱۳ . El . ۲۱۳ في ترحمته ] ۳:٦٤

ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب قدريس بن عبد الله بن الحسن الدولة الادريسية قتل مسموما سنة ١٧٧ . EI في ترجمته الادريسية وابن مؤسس الدولة الادريسية قتل مسموما سنة ١٧٧ . Der Islam 19,206

الادمى [من اصحاب ابى هذيل العلاف كان معاصرا للواثق بالله . الملل ١٨ و٣٧ ، المنية والامل ٤٥] ٧:٤١٥

ارسطاطاليس ٨:٣٠٨ ، ٣:٣٣٦ ، ٥٨٤٠٧-٨

الاسكافى ابو جعفر محمد بن عبد الله [ من متشيعة المعتزلة ، مات سنة ٢٤٠ وقيل ٢٤٠ . انساب السمعانى ٣٥ آ ، المنية والامل ٤٤ ، كتاب الانتصار ٢٠١ و ٢٠٠ ، مروج الذهب ٢ ص ٤١ 8 6,58 ، فهرس الطوسى ٢٥٤ س ٩] ــ قوله فى المكان ١٥٧ ، قوله ان الله تعالى لم يزل سامعا مبصرا ١٥٧ و ٥٠٠-٥٠٠ ، قوله فى كريم ١٧٨ و ٥٠٠-٥٠٠ ، فى متـكلم ١٨٥ ، فى كلام الله تعالى ١٩٣ ، فى قدرة الله على الظلم ٢٠٠ ٥٠٠ ، فى الحكم والمتشابه ٢٢٤ ، ان القرآن لا يلفظ به الظلم ٢٠٠ ٥٠٠-٥٠٠ ، فى الحكم والمتشابه ٢٢٤ ، ان القرآن لا يلفظ به

و ۱۹۰۶ و ۱۹۰۶ و ۱۹۰۶ و ۱۹۰۱ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۱ و ۱۹

اسمعیل بن یوسف بن ابراهیم [الحارج بسواد المدینة ] ۱۰:۸۶ الاسواری ( = علی الاسواری )

اشرس بن عوف الشيباني الحارجي [تاريخ الطبرى ١ ص ٣٣٦٨-١٣٠: ٤و ١ الاشهب بن بشر الحارجي ١٤:١٣٠

الاصم ابو بكر عبد الرحمن بن كيسان [ المنية والامل ٣٧ ، الفصل لابن حزم ع ١٧١ و ٥ ص ١٧١ و ٥ ص ١٧١ للجاحظ ( طبع مصر ١٩٤٤ ) ٤٤ ، فهرس فرق الشيعة ، فهرس الطوسي ٥٤ س ١٥ ] ... قوله في المحكم والمتشابه ٣٧٣ ، في العجز ٢٤٢ ، في الايمان والاسهاء الشرعية وله في المحكم والمتشابه ٣٧٣ ، في العجز ٢٧٣ ، في الايمان والاسهاء الشرعية ١٩٧٠ ، في وعيد اهل الكبائر بما ذا يعلم ٢٧٨ ، انكاره وجوب الامم بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٧٨ ، انكاره الكمون ٣٣٨ ، قوله في الانسان بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٧٨ ، انكاره الكمون ٣٣٨ ، قوله في الانسان ١٣٤٠ في الروح والحياة والنفس ٣٣٥-٣٣٦ ، الحركة والسكون٣٤٣-٤٤٣ في السيف ٤٥١ ، في الأمامة ٤٥٦ و ٤٦٠ و ٤٦٠ ، في خلق قدرة غير القادر في قتال على وطلحة والزبير ٤٥٨ -٤٥ ، في خلق قدرة غير القادر ١٥٠ ، في القرآن ٨٨٥ [ ١٩٠١-٩-٩ )

## الافطس ٣:٨٣ . - ابن الافطس ١٨:٨٤

آنيب (؟) بن سهل الخرّاز . \_ قوله مخلوق فى الصفات قبل الوجود ٧:١٦٣ ابن الايادى [يتبيّن من قول المصنف انه كان معاصرا له] . \_ قوله ان البارئ تعالى عالم قادر فى المجاز ١٨٤ ، قوله فى الاساء والصفات ٤٨٣

ابو ایوب الانصاری خالد بن زید الصحابی [ مات سنة ٥٢ . طبقات ابن سعد ٣٠ - ١٢٩ . [ ٨٩ ص ٤٩ ] . ١٣٠ - ١٣٠

ابن باب ( = عمرو بن عبيد )

برغوث [هو محمد بن عيسى وبرغوث لقب لقب به ويحتمل أنه ومحمد بن عيسى السيرافي الآتي ذكره في الميم رجل واحد \_ . كتاب الانتصار ٢١٦ ، المنية والامل ٢٧ ، الملل ٦٣ ، الفرق ١٩٧] . حكايته عن قوم من المعتزلة ٢٣٠٤ وله ميله الى قول النجار ٢٨٤ ، قوله في الانسان ٣٣٠ ، قوله في فاعل خالق ٥٤٠

بزيغ بن موسى [ فهرس فرق الشيعة ] . ٢:١٢

بشر بن غياث المريسي [مات سنة ٢١٨ وقيل ٢٢٨ . فهرس فرق الشيعة للنوبخي ، تاريخ بغداد للخطيب رقم ٣٥١٦ واختصر ابن الجوزي حكاية الخطيب في المنتظم في حوادث سنة ٢١٨ ، كتاب الانتصار ٢٠١ ، الفوائد البهية ٥٤ ، معجم البلدان ٤ ص ٥١٥ الوافي بالوفيات ، اخبار الظراف والمهاجنين لابن الجوزي (طبع دمشق سنة ١٣٤٧ ) ٥٠ ، والمهاجنين لابن الجوزي (طبع دمشق سنة ١٣٤٧ ) ٥٠ ، الشافي أ. \_ قول اصحابه في الإعان ١٤٠ ، قوله في المعاصي هل هي كبار الشافي أ. \_ قول اصحابه نجليد الفجار في النار ١٤٩ ، قوله في ارادة الله تعالى ٥١٥

بشر بن المعتمر الهلالى ابو سهل [مات سنة ٢٠٠ . فهرس فرق الشيعة ، كتاب الانتصار ١٩٤ وما ذكر هناك من مآخذ ترجمته ، كتاب الرد والتنبيه على اهل الاهواء والبدع لمحمد ابن احمد الملطى (نسخة الظاهرية بدمشق ) كتاب الحيوان للجاخط ٣ ص ٩٤ ( Der Islam 16,156 ) ، ثلاث

رسائل له ( طبع مصر ۱۳۶٤ ) 25 والبيان والبيين له ۱ ص ۱۰۵ ، الدرر الدر الشريف المرتضى ۱۳۱۰ ، الوافى للفصدى (۱) I. Kraçkovskij (۱) والغرر للشريف المرتضى ۱۳۱۱ ، الوافى للفصدى (۱) Isvestije Ross. Ak. Nauk 1919,441-450. Islamica 3,244, Vostoçnije Zapiski 1,27]

المعدد الله على تعذيب الاطفال ٢٠١ و ٥٠٥ و ٥١٠ و ٢٢٩ و ٢٢٩ و ٢٢٩ و ٢٢٠ و ٢٢٠ و ٢٢٠ و ٢٢٠ و ٢٢٠ و ٢٢٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١

ان كنت تعلم ما تقول وما اقول فانت عالم او كنت تجهل ذا وذاك فكن للعلم لازم اهل الرياسة من ينازعهم رياستهم فظالم سهرت عيونهم وانت عن الذى قاسوه حالم لا تطلبن رياسة بالجهل انت لها مخاصم لولا مقامهم رايت الدين مضطرب الدعائم

وكان من رؤس المعترلة واليه تنسب الطائفة المعروفة بالبشرية افرط في التولد وقال به حتى قال يجوز ان تقع الاعراض من الطعوم والروائح والادراكات متولدة في الجسم من فعل الغير وان النظر يولد العلم بالنظور فيه وقال الرب تعالى قادر على تعذيب الطفل ولو فعل كان ظالماً فيه وكان لا يستحسن ان يقال في حقه تعالى انه ظالم اذا عذب الطفل بل لو لهذبه لاستدللنا بتعذيبه له انه بالغ وقد عصى معصية استحق عليها العقاب في علم الله وهذا هذيان من الكلام مع بطلائه قانه اذا جاز تعذيب الطفل من الرب تعالى فلا فرق بين كونه ابن من الكلام مع بطلائه قانه اذا جاز تعذيب الطفل من الرب تعالى فلا فرق بين كونه ابن يوم ابن سنة او مميزا فكيف مجوز القول بانه اذا عذبه يستدل بتعذيبه له على انه بالغ وهو ابن يوم مثلا لم يقل بهذا احد من العلماء والله اعلم وكان يفضل على ابان اللاحق في النظم ، وتوفى سنة عشر وماثين وقد علت سنه وله مصنفات كبيرة

والسكون وافعال الانسان ٣٤٥، في حركة الجسم ٣٥٥، في بقاء الاعراض ٣٦٠ ، قوله في نقدر ٣٦٠ ، قوله في نقدر ٣٦٠ ، قوله في نقدر عباد، ٣٧٠ - ٣٧٨ ، في العلة ٣٨٩ ، في المعلوم والمجهول عليه البارئ عباد، ٣٧٧ - ٤٠٠ ، في العلة ٣٨٩ ، في المعلوم والمجهول ٣٩٠ - ٣٩٠ ، في التولد ٤٠١ ، في توليد الحركة للسكون الح ٤١٣ ، انكاره ايجاب الارادة ٤١٥ ، قوله في الحواطر ٤٢٨ ، في على بن ابي طالب ٤٥٣ ، في قتال على وطلحة وقتال على ومعاوية ٤٥٦ ، في معنى المخلوق ٤٤١ ، اقدار العباد على فعل الاعراض ٥٦٦ ، في الجمع بين القدرة والعلم والموت الح ٥٦٨ .

ابو بكر الاصم (=الاصم)

بكر الاعور الهجرى القتّات [من غلاة الشعية ] ١٣:٨

ابو بكر الصديق ٢ ٣:٣ ٨:٢ ٥:١٠ ١١:١١ ١٢:٢٤ ٥٠:٦، ٨ ٦٠ ٦٩

۱۳:۰۰۰ ۱۲:۱۰۹ ۱۱:۱۰۲ ۱۳:۲۹۶ ۲۰۱۵ ۵۰۹ ۵۰۹ ۱۰:۱۰۲ ابو بکر بن الحسن علی بن ابی طالب المقتول بکربلاء ۱۲:۷۰

بكر بن اخت عبد الواحد بن زيد [لم نقف على ترجمة له وكان خاله من مشاهير الصوفية توفى سنة ١٧٧ . فرق الشيعة ١٣ ]. \_ جملة قوله مشاهير ١٨٦-٢٨٦ ، قوله في مقاتلي على بن ابي طالب ٤٥٧ ، في رؤية الله ٢١٦

ابو بكر بن على ابن ابى طالب المقتول بكربلاء ١٤:٧٥

البلخي (= ابو القاسم البلخي)

بيان بن سمعان التميمي [ من غلاة الشيعة . فهرس فرق الشيعة ] ٥ ٢:٦ ٣:٢٣ ١٠:١٣

ابو بیهس الهیصم بن جابر الحارجی [ El فی ترجمته ، خطط المقریزی ۲ ص ۳۵۰ [ ۳۵۰ ۱۱۲–۱۱۶

ث

ثملبة الحارجي ٩:٩٧ ١١٣-١١٣

ثمامة بن اشرس النميرى [ المعتزلي مات سنة ٢١٣ . تاريخ بفداد رقم ٣٦٠١، المنتظم لابن الجوزى لسنه ٢١٣ (١) ، المنية والامل فهرس الاسماء ، مروج الذهب فهرس الاسماء ، العقد الفريد ( طبع مصر ١٣٣١) ١ ص ٣٥٧، ميزان الاعتدال في ترجمته ، ثلاث رسائل للجاحظ ( طبع مصر ١٣٤٤) ٤٤ تاريخ الطبرى فهرس الاسماء ، الفصل ٤ ص ١٩٥، المحاسن والمساوى للبيهتي ١٩٥٤–١٥٢ ( ١٩٤٤ ] . \_ قوله في الاستطاعة ٢٢٩ ، ان الله لم يخلق الخلق ليعتبر به احد ٢٥١ ، الارادة والتولد وما يتعلق به ٤٠٧ ، البلوغ والاضطرار الى العلم ٤٨٢ ، قوله في القرآن ١٩٨٤.

ابو ثوبان المرجى ٤٠١٣٥

3

جابر بن زید، ابو الشعثاء الجوفی البصری [مات سنة ۹۳ وقیل ۱۰۳ . طبقات ابن سعد ۷ آ ص ۱۳۰، تذکرة الحفاظ ۱ ص ۲۷، خلاصة تذهیب الکمال ۵۰]. ـ تدعیه الخوارج ۱۰:۱۲۰ ۱۲:۱۲۰

<sup>(</sup>۱) اختصر ابن الجوزى حكاية الحطيب وزاد فيها ومن ذلك ما رواه عن الصولى قال : وروى ابو بكر الصولى قال حدثنا المقدى حدثنا الحارث بن ابى اسامة قال حدثنى الوليد بن عباس قال خرج محامة بن اشرس من منزله بعد المغرب وهو سكران فاذا هو بالمأمون قد ركب فى نفر فلما رآه محامة عدل عن طريقه وبصر به المأمون فضرب كفل دابته وحاذاه فوقف محامة فقال له المأمون محامة قال اى والله قال سكران انت قال لا قال افتعرفنى قال اى والله قال من انا قال لا ادرى والله فضحك المأمون حتى اشى عن دابته وقال عليك لعا بن الله قال تترى يامير المؤمنين فعاد فى الضحك ( نسخة كوبرولو ١١٧٥ ورقة ٦٩ آ )

جابر الجمغى ، هو جابر بن يزيد بن الحرث الجمغى الكوفى المحدث ، من علماء الشيعة مات سنة ١٢٨ . فهرس فرق الشيعة ، فهرس الطوسى ٧٣ ، رجال التفرشي ٢٥-٦٦] ١٢:٨

الجاحظ ، ابو عثمان عمرو بن بحر [ مات سنة ٢٥٥ . \_ 370 مرو بن بحر [ مات سنة ٢٥٥ . \_ 570 مرو بن بحر [ مات سنة ٢٥٥ . \_ 570 مروضات الجنات ٢٥٥ - ٥٠٥ ، مقدمة كتاب البيان 1931 الجنات ٢٥٥ - ٥٠٥ ، مقدمة كتاب البيان لحسن السندوبي ( طبع مصر سنة ١٩٢٦)، تاريخ بفداد في ترجمته ، كتاب الغرر والدرر للشريف المرتضى ١٣٨١ ، سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ( طبع اسكندرية ١٢٩٠ ) ص ١٣٦ ، سرح العيون في شرح رسالة هشام بن الحكم ١٣٣٠ و ١٤٤١ ، حكايته عن النظام ٢٥٩ ، قوله في قدرة الحواس ٢٤٢ ، قوله في التولد وما يتعلق به ٤٠٧ ، قوله في قدرة البارئ على الظلم ٥٥٥

ابو الجارود ، زياد بن المنذر الملقب بسرحوب [فهرس فرقالشيمة] ٦٦-٦٦ حاربة بن قدامة السعدى ١٤:١٣٠ ماد:٥-٥

الجُبّائى ، محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن ابان [ احد ائمة المعتزلة اخذ علم الكلام عن الشحام رئيس المعتزلة البصرية فى عصره وعنه اخذ مؤلف هذا الكتاب علم الكلام وله معه مناظرات ذكر الاشعرى بعضها فى هذا الكتاب ، ولد سنة ٢٣٥ وتوفى فى شعبان سنة ١٩٠٠ . ولد سنة ١٩٥٠ وتوفى فى شعبان سنة نامة دانشوران ١ ص ٤٠٠ روضات الجنات ١٦١ ، طبقات السبكى ٢ ص نامة دانشوران ١ ص ٤٠٠ روضات الجنات ١٦١ ، طبقات السبكى ٢ ص ١٠٥ ، مجالس المؤمنين ١٧٧ ] . \_ قوله فى المكان ١٥٧ ، قوله ان البارئ لم يزل عالما بالاشياء والجواهم الخ ١٦٠ -١٦٢ و ٢٥٠ -٥٢٥ ، اختلاف الاسهاء

والصفات باختلاف الفوائد ١٦٧-١٦٨ ، قوله في سميع بصير وسامع مبصر ۱۷۷-۱۷۰ و ۱۰:٥٢٦ ، قوله فی کریم ۱۷۹ و ۵۰۸ و ۵۲۸ ، قوله فی صفات الفعل ١٧٩ ، إن البارئ غير الاشياء ١٨١ ، في صفات الفعل هل يقال ان البارئ لم يزل موصوفًا بها ١٨٧ ، قوله في محبل ١٩٤–١٩٥ و . ٥٣١ ، معنى الخلق ١٩٥ و ٥٣٩ ، قدرة البارئ على ما اقدر عليه عباده ١٩٩-٢٠٠ ، قدرة البارئ على ما علم أنه لا يكون ٢٠٤-٢٠٥ و ٥٦٠-٥٦٠ ، جواز كون ما علم الله أنه لا يكون ٢٠٦ و ٢٤٥ و ٥٦٣-٥٦٢ ، استعمال القوة في الفعل ٢٣٥ ، قوله ان الانسان يحمل جزءين من الحمل بجزءن من القوة ٢٤١ ، قوله في البدل ٢٤٥-٢٤٥ ، اللطف ٧٤٧-٢٤٧ ، محويزه أن يبتدئ الله الحلق في الحِنة ٢٤٩ ، عوض البهائم ٢٥٥ ، الهدى ٢٦٠-٢٦١ ، التوفيق ٢٦٣ ، الايمان والاسهاء الشرعية ٢٦٩ و ٢٧٤ ، قوله في الكبائر والصغائر والاحباط ٢٧٠ ، تجویزه ان یجتمع ما لیس بکبیر ومالیس بکبیر فیکون کبیرا ۲۷۲ ، قوله في خائن درهم ٢٧٣ ، قوله في الوعيد ٢٧٦ ، قوله في الجسم والجزء الذي لا يتجزأ ٣٠٣ ٣١٥ ، في الجوهر ٣٠٧–٣٠٨ و ٣١٢ ، في الجمع بين اضداد الاعراض ٣١٢ و ٥٧٠ ، احالته ان يحلّ اليد علم ٣١٤ ، حركة الجسم الح ٣١٩-٣٢٠ و ٣٢٣-٣٢٣ و ٤١٣ ، الحركة والسكون ٣٢٥ ، قوله في الروح ٣٣٤، الحواش ٣٤٠-٣٤٣، اشتباه الاعراض الح ٣٥٣-٣٥٣، الأكوان ٣٥٥-٣٥٩ ، بقاء الاعراض ٣٥٩ ، رؤية الاعراض ٣٦٢ ، خلق الشيء هو المخلوق ٣٦٥ ، قوله في البقاء والفناء ٣٦٧ و ٣٦٨ ، انكاره قلب الاعراض اجساما الخ ٣٧١ ، ان الحركة حركة لالنفسها ولا لمعنى ٣٧٣، اعادة الاعراض ٣٧٤–٣٧٥ ، الترك ٣٨٠ و ٤٠٩،

العلة ٣٩٠ ، المعلوم والمجهول ٣٩٨ ، فعل الانسان في غيره علما ٤١٠ ، السبب ٤١٣ ، قوله أن السكون لايولد شيئًا الح وقوله في الحركات الحفية التي في القوس والحائط الح ٣٢٢ و ٤١٣ ، ارادة الانسان ٤١٥ و ٤١٨ و ٤١٩، الثقل والحفة ٤٢١-٤٢١، الظل ٤٢١، في كلام جماعة يازمد ٤٢٧ ، في الشيطان ٤٣٧ ، في الوقت ٤٤٣ ، النبي والأنبات ٤٤٧ ، النبوة ٤٤٨ ، الصلاة في الدار المفصوبة ٤٥٠ ، تفضيل الصحابة ٤٥٨-٤٥٩ ، الدار ٤٦٤، البلوغ والعقل ٤٨٠-٤٨١ و ١٠:٥٢٦، ارادة الله لكون الشيء ٢:٥١٠ ، قوله في قديم [ ٤:١٨٠ ] ١٠:٥١٧ ، قوله في القول شيء ١٦١٪ و ٥١٩ و ٥٢٣-٥٢٣، قوله في لم يزل وقوله في مو جود ٥٢٠ ، قوله في تسمية الاشياء قبل كونها وما يتعلق بذلك وعلم البارئ بالاشياء وما يناسبه ٥٢٢-٥٢٥ ، قوله في خيّر وفي الامراض وعذاب جهنم ٥٣٧ ، ان الله لا يضر احدا ٥٣٨ ، قوله في معنى مكتسب ٥٤٧ ، قوله في كامل وشحاع ومختار والاصطفاء والارادة والضمير والامتحان ٥٤٥-٥٤٥ ، في قدرة البارئ ٥٥١ ، في قدرة الله على اقدار الماد على فمل الاعراض ٥٦٥ ، قوله في الأصلح ٥٧٥ ، في القرآن ٥٩٩ ، الكلام بغير اللسان ٦٠٣ ، في ان اقل الكلام حرف واحد ٢٠٤

ابن جبرويه . \_ قوله في الايمان ٥٤

جبير [ من اصحاب صالح الحارجي ] ١٣:١٢١

جمفر بن حرب [ مات سنة ٢٣٦. 18,39 Der Islam مروج الذهب (طبع مصر سنة ١٦٠) ٢ ص ٢٧٠ ، الفهرس لابن النديم ١٨٢ س ١٦، تاريخ بفداد رقم ٣٦٠٩]. حكايته من هشام بن الحكم ٤٠-٤، حكايته عن ابي الهذيل

۱۷۲ و ٤٨٦ ، قوله في المكان ١٥٧ ، قول اصحابه في ارادة الله ١٩١ و ١٥٥-١٠٥ ، قوله في كلام البارئ ١٩٢ ، في قدرة الله على الظلم ٢٠١-٢٠٢ و ٥٥٠-٥٥٠ ، قدرة الله على ما علم انه لا يكون ٢٠٣ ، الاستطاعة ٢٣٠ ، الممنوع ٢٤٠ ، تجويزه ان يقال لو كان الكفار آمنوا الح ٤٢٤ ، اللطف ٢٤٦-٤٤٧ و ٥٧٣-٥٧٤ ، عوض البهائم ٢٥٤ ، التوفيق ٢٦٢ ، الروح ٣٣٤ ، النفس ٣٣٧ ، الحركات والسكون وافعال الانسان ٣٤٥ ، وجه تسمية الاعراض اعراضا ٣٧٠ ، ايجاب الارادة للمراد ٤١٥ ، الخواطر ٤٢٩ ، القرآن ١٩٨ ، ١٩٩ -٥٠٠

جعفر بن مبشّر ، ابوا محمد [ توفی سنة ۲۳۶ . مروج الذهب (طبع مصر ۱۳۰۳ ) ۲ ص ۲۷۰ ، المنية والامل ۳۵–٤٤، الوافی للصفدی نسخة شهيد علی باشا ۱۹۹۷ و رقة ۲۳ ب ، کتاب الانتصار ۱۹۹ و ۲۳۱ ، تاریخ بغداد رقم ۱۹۲۸ ] . \_ قوله فی المکان ۱۹۷ ، فی الاستطاعة ۲۳۰ ، فی الکبار ۲۷۱ ، فی سارق الدرهم عمدا و خانه ۲۷۳ ، فی النفس ۳۳۷ ، انکاره ایجاب الارادة للمراد ۲۰۵ ، قوله فی الدار ۲۲۵ ، فی القرآن ۹۹۵–۲۰۰ محکایته اختلاف الناس فی القرآن ۸۸۵–۹۹۵

جعفر بن عقیل بن ابی طالب . \_ قتل بکربلاء ۲۹: ۳

جمفر بن ابي طال . \_ قتل بكربلاء ٧٥ : ١٣-١٤

جعفر بن محمد الصادق [ توفى سنة ١٤٨] . \_ قول الخطابية فيه ١١ ، قول البزيفية فيه ١٢ ، قول البزيفية فيه ١٢ ، قول الناوسية فيه ٢٠ ، ٢٠ ، توله ان الله لم يزل صادقا ٥٨٠

ابو جمفر المنصور ۲:۱۱ م ۸:۲۱ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ ابو جمفر هارون الرشید ۹:۸۰–۱۰ الجمفران ( ها جمفر بن حرب وجمفر بن مبشر )

<sup>(</sup>۱) قال : الجهم بن صفوان ابو محرز مولى بنى راسب صاحب البدع وهو اول من قال الاسم غير المسمى واخل الفول مخلق القرآن عن الجعد بن درهم ، وافق المعتزلة والكرامية في مسائل وهي رؤية الله تعالى وعذاب القبر والصراط والميزان وقد ذكرنا انه قتل مع الحارث بن سريج الحارجي وكان كاتبه ومدير عسكره ومتولى امره وكان الذي قتله قد طعن في فمه فمات فعاقبه الله حيث اقدم على كتابه انه مخلوق وقيل ان الجهم اسر فاخذ يخدع سلم بن احوز صاحب شرطة نصر بن سيار فقال له سلم لو ملأت في هذه الملأة كواكب والزلت عيسى بن مربم من السماء ما نجوت ولوكنت في بطني لشققت بطني حتى اقتلك والله لا تقوم مع الهانية اكثر مما فم ضرب عنقه

<sup>(</sup>٢) قال : جهم بن صفوان رأس الجهمية الذين ينسبون اليه من المجبرة ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم بن الجوز المازنى فى آخر ملك فى الهية ، ذهب الى ان الانسان لا يوصف بالاستطاعة على الفعل بل هو مجبور بما نخلقه الله من الافعال على حسب ما نخلقه فى سسائر الجمادات وان نسبة الفعل اليه انما هو بطريق الحجاز كما يقال جرى الماء وطلعت الشمس وتفيمت السماء الى غير ذلك ووافق المعترلة فى نفى صفات الله الازلية وزاد عليم اشياء منها

الجواربی (= داود الجواربی ) جویریة بن فادغ ۱۱:۱۲۹

2

حارث [لعمله حارث بن اسمد المحاسبي المتوفى سمنة ٢٤٣ (؟) ٠٠ مارث العمله حارث بن اسمد المحاسبي ٢ ص ٣٧ ، اصول الدين ٣٠٨ ، تلبيس ابليس ١٧٧ ، طبقات الصوفية للسلمي ، حلية الاولياء ، تاريخ بغداد رقم ٤٣٣٠ ، طبقات الانصاري الهروي ( نسخة نافذ باشا ٤٣٦ ٣٣ آ ) ، كشف المحجوب فهرس الاسهاء ، نفحات الانس ] ١٦:٥٤٦

انه نني كونه حيا عالما واثبت كونه عالما قادرا ، ومنها انه اثبت لابارى تعــالى علوما حادثة لا في محل، ومنها انه قال لا يجوز ان يعلم الله العيء قبل خلقه قال لانه أو علم به قبل خلقه لَمْ يَحُل اما ان يكون علمه بأنه سيوجده أببق بعد ان يوجده أم لا لا جائز أن يبق لانه بعد ان اوجده لا يبقى العلم بانه سيوجده لان العلم بأنه اوجده غير العلم بأنه سيوجده ضرورة والا لانقلب العلم جهلا وهو على الله سبحانه عال وان لم يبق علمه بأنه سيوجده بعد أن أوجده فقد تغير والتغير على الله محال وأذا ثبت هذا تمين أن يكون علمه حادثًا بحدوث الايجاد لان ذلك يؤدى الى ان ذاته محل للعوادث وهو محال واما ان يحدث في عل وهو ايضا عال لانه يؤدي الى ان يكون المحل موصوفا بصلم البساري تعالى وهو عال فتعين ان يكون علمه حادثًا لا في محل ، ومنهـا انه قال التواب والعقـاب والتكليف جبركا ان افعال العباد جير ، ومنها أنه قال أن حركات أهل الجنة والنبار تنقطم ، ومنه أخذ ابو الهذيل واتباعه من المعتزلة ، ومنها أن النار والجنة تغنيان بعد دخول أهلهما اليهما قال لانه لا يتصور حركات لا تتناهى اولا فكذلك لا يتصور حركات لا تتناهى آخرا وحمل قوله تصالى خالدين فيها ابداً على المبالغة واستدل على الانقطاع بقوله تعالى الا ما شاء ربك ولوكان مؤيدا بلا انقطاع لما استثنى ، ووافق المعتزلة في ننَّى الرؤية واثبــات خلق الكلام وأيجاب المعارف بالعقل وكان السلف الصالح رضي الله عنهم من اشـــد النــاس ردا على جهم لبدعه القبيحة وكانت قتلته في حدود التلتين والمائة وكان ذا ادب ونظر وذكاء وفكر وجدال ومهاء [ . . . ] الحرث بن سريج التميمي الذي وثب على نصر بن سيار وكان جهم هو ومقاتل بن سليان بخراســـان طرق نقيض هذا بباله في النني والتعطيل وهذا يسرف في الأثبات والتجسيم فيقول الله جسم ولحم ودم على صورة الانسان تعالى الله عن ذلك ترك الصلاة اربعين يوما فانكر عليه الوالى فقال اذا ثبت عندى من اعبده صليت له فضرب عنقه

حارث الاباضي ٦:١٠٤

الحُباب بن المنذر الانصارى الخزرجى [طبقات ابن سعد ٣ ب ص ١٠٩، الحُباب بن المنذر الانصارى الخزرجي

الحريري (۴) ( الجريري ؛ ) حكايته عن جعفر بن مبشر ۲:۳۳۷

ابن حرب ( = عبد الله بن عمرو بن حرب )

الحسن بن احمد بن اسمعيل الكوكي [ الحارج بقزوين ] ٨٣-٨٤

الحسن بن زيد بن [ محمد بن اسماعيل بن زيد بن الحسن بن ] الحسن بن على

ابن إبي طالب [ الداعي الكبير المتوفى سنة ٢٧٠ . El في ترجمته ] ٧:٨٣

الحسن بن سهل ۸:۸۱

الحسن بن صالح بن حى ، ابو عبد الله الهمدانى الثورى الكوفى الحسن بن صالح بن حى ، ابو عبد الله الهمدانى الثورى الكوفى مات سنة ١٩٧٠ . فهرس فرق الشيعة وتذكرة الحفاظ ١ ص ٢٠٠ ، مروج الذهب ١٩٤٤ ، فهرس الطوسى ص ٩٠ مروج الذهب ١٩٩٦ ، ١٩٩٨ .

الحسن بن على بن ابى طالب ١٤:١٥ و١٥: ١٧:١٩ ٢:١٩ ٢:١٩ ٢:٢٠ ٧:٢٠ ٦٧ ٤٠٣٠ الحسن بن على بن على بن موسى ١٤:١٨ ٨:١٤

الحسن (او الحسين) بن محمد بن بُحمهور [ نضر الايضاح ( في هامش فهرس الطوسي) ۹۷ ، منهج المقال ۱۰۷ ، منهي المقال ۱۰۷ ] . \_ قوله في البداء [ ۲:۳۹ - ۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ - ۱ و ۶۹:۵

الحسن بن محمد بن الحنفية [ انظر كتاب فرق الشيعة ٢٨ ] ١٠:٢٠ الحسن بن ابى منصور (= الحسين بن ابى منصور )

الحسن بن موسى النوبختى [ Der Islam 18,38 ) مقدمة كتاب فرق الشيعة ، الفهرس لابن النديم ۱۷۷، فهرس الطوسى ۹۹-۹۸ ، منهج المقال ۱۰۵ ، المنية والامل ۲۲ ] . ـ قوله فى المعادف ۹:۰۲

الحسين ٧:١٠٩ (= الحسين محمد النحار)

ابو الحسين، رئيس الحسينية من الخوارج ١٢:١١٩

الحسين بن اسمعيل ٨٤:٥

الحسين بن اشكيب (وقيل اسكيب) [ نضد الايضاح ص ١٠١ ، خلاصة الاقوال ٢٥٠ ، منهج المقال ١٠١ ]

ابو الحسين الخيّاط ( = الحياط )

الحسين بن سعيد (بن حماد) و فهرس الطوسى ص ١٠٤ ، منهج المقال ١١٣ ، منتهى المقال ١١٠ ] ١:٦٤

ابو الحسين الصالحي، محمد بن مسلم [ المنية والامل ٤٠ انساب السمعاني ٣٤٨ س ١٦] ... قوله في الإيمان ١٣٣-١٣٣ ، في علم الله وقدرته ١٥٨ و ٥٠٠ ، قوله قوله في عدم تفاير صفات الذات ١٦٨ و ١٩٠٠، تجويزه ان يسمى الله ان البارئ قبل الاشياء برفع اللام ١٩٦ و ٥٢٠ ، تجويزه ان يسمى الله نفسه جاهلا الح ١٩٨ و ٥٢٥ و ٥٠٠ ، قوله في الاستطاعة ٢٣١ و ٢٣٣ ، قوله في الاستطاعة ٢٣١ و ٢٣٣ ، قوله في الجسم والجزء الذي لا يجزأ ٢٠١ و ٢١٧ ، الجوهر ٢٠٠٠ و ١٤ ، الجواهر والاعراض والجمع بين اضداد الاعراض ٢٠٩ س ١٩٣ و ٢٣٠ م قوله في الرائي في المرآة ٤٣٤ ، ما يقدر عليه الله عباده ٢٧٧ و ٢٥٠ ، المعلوم والمجهول ٢٩٦ ، الثقل والخفة ٢٤١ ، قدرة الميت على الفعل ٢٠٠ والمجهول ٣٩٦ ، الثقل والخفة ٢٤١ ، قدرة الميت على الفعل ٢٠٠

الحسين بن على بن الحسن بن الحسن على بن ابى طالب المستن بن على بن ابى طالب المقتول بفخ ٨٠

الحسين بن على بن إبي طالب ١١ ١٤:١٥ و١٦ ١١:١٦ ١٥:١٩ ٣:١٩ ١٣:١٨ ١٠-١٥ ١٠:١٨ ١٠-١٩:١٩

الحسين الكرابيسي ( = الكرابيسي )

الحسين بن محمد بن جمهور ( = الحسن بن محمد )

الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله ولد الحسين الخارج ايام المستعين ٦:٨٤ الحسين بن ابى منصور (وقيل الحسن) [ Friedlaender Index فهرس فرق الشيعة ] ١٤:٢٤ ١١:١٣

الحسين بن محمد النجار [الفهرست لابن النديم ۱۷۹ ، كتاب الانتصار ۱۸۰ ، وله في الايمان والكفر ۱۳۵ – ۱۳۳ ، قوله في الايمان والكفر ۱۳۵ – ۱۳۹ ، قوله في الحزء الذي لا يتجزأ ۲۱۰ / ۲۱۷ – ۲۱۸ ، قوله في القدر ۱۹۵ ، قوله في حواد ۱۸۲ و ۲۰۷ ، قوله في رؤية الله ۲۱۲ ، في الانسان ۳۳۰ في اشتباه المحدثات ، بقاء الاعراض ۳۵۹ – ۳۳۰ ، المعلوم والمجهول ۳۹۲ ، كايت عن قوم قالوا بالارادة الموجبة ۱٤:۱۱ ، تجويزه ظهور المعجزات على الكذابين ۴۳۸ ، قوله في الارادة ۱۵۰ ، قوله في معنى واحد ۱۲:۵۲۸ ، قوله في معنى واحد ۱۲:۵۲۸ ، قوله في الترك ۱۲:۵۲۸ ، قدرة قوله في معنى صادق ۱۸۰۱۱ ، الانسان على الكسب وعجزه عن الخلق ۱۳۰:۵۱ ، قوله في معنى صادق ۱۹۸۱ ، الساب السمعاني ۱۷۲ آ] ۱۹۲۰:۶

حفص الفرد ابو يحيى ( ابو عمرو ) [الفهرست لابن النديم ١٨٠ ، كتاب الا تصار ٢١٥ و ٢٩٣ الفصل ٣ ص ١٠٥٤ ، وله مناظرات مع الشافعي ذكرها البيهق والرازي في مناقب الامام وايضا عبد المحسن بن عثان بن غائم في كتاب الواضح النفيس ] .. قوله في الرؤية والماهية والحاسة السادسة [١٥٤ ، ٢-٣] و٢١٦ و النفيس ] .. قوله في الجسم والمجاورة ٣١٧ -٣١٨ ، في قلب الاعراض اجساما الح ٣٢٠ -٣٢٣ ، في التولد ٢٠٤ -٤٠٨ ، في ارادة الله ١٥٥ الحكم بن مروان الحارجي ٢١٧ ، ٩٤٠

الحلقاني (؟) ١٣:١٨١

حملان بن ناووس (؟) ۲۰:۲٥

حمزة ( بن ادرك الحارجى ) [ الفرق ٧٦-٨٠، تاريخ الطبرى ٣ ص ٦٣٨ ٦٥٠ ، خطط المقريزي ٢ ص ٣٥٥ ] ٩٣-٩٣

الحزى ٦:٨٤

حميد بن رباح ( زياد ). \_ قوله فى الاستطاعة ٧٠٤٣

حميد بن قحطبة ٧٩:٥

ابو حنيفة [EI] في ترجمته ، Spies ,Beiträge 32-49 تاريخ بغداد رقم ٧٢٩٧]... قوله في الاعان ١٣٨-١٣٩

2

خالد بن عبد الله القسرى البجلي [EI في ترجمته وتاريخ ابن عساكر ٥ ٢:٩٥ ١٠-٩:٨ ١٤:٥ [٨٠-٦٧

ابو الخطَّابِ ابن ابي زينب الازدي [ فهرس فرق الشيعة ] ١٠-١٣

خلف الحارجي ( رئيس الخلفية ) ١٣:٩٣

الخيّاط (ابو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان) [انظر مقدمة الحيّاط (ابو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان) [انظر مقدمة كتاب الانتصار]. \_ انكاره مجامعة الحجر الجو من غير انحدار الح ٣١٤، قوله في معنى ان الله شيء ٥١٨

د

داود الحارجي ١٣:١٢٠

داود (بن على بن خلف) الاصبهانى الظاهرى [ مات سنة ٢٧٠ ـ ـ ٤١ فى ترجمته ، ذكر اخبار اصبهان لابى نعيم ٣١٢، اختار فى منــاقب الابرار ( نسخة كوپرلو ١١٣٦ ، ١٢٥ ] . ـ قوله فى القرآن ٥٨٣

داود الجواربي [ ميزان الاعتدال ۱ ص ۲۸۹–۲۹۰ ، كتاب الانتصار ۱۹۸ ] قوله في التشبيه ۱۵۳ و ۲۰۹

داود بن راشد ابو الاحوص البصرى [ الصواب : داود بن اسد بن غُفَير المصرى ، من متكلمي الامامية لقيه الحسن بن موسى النوبختي واخذ عنه . \_ النجاشي ١١٣ ، فهرس الطوسي ٣٦٩ ، نضد الايضاح ١٢٧ ، نقد الرجال للتفرشي ١٢٧ ، منهج المقال ١٣٤ و ٣٨٨ ، منتهي المقال ١٢٨ و ٣٣٨ ]

ابن دجاجة الحنفي الحارجي ١٢-١١:١٣–١٢

دعبل (بن على بن رزين الشاعر) [ قتل سنة ٢٤٦ . \_ El في ترجمتة ، معجم الادباء ٤ ص ١٩٧-١٩٧ ، خلاصة الاقوال ٣٥ ، الكشي ٢١٣ ل ٢١٤ ، روضات الجنات ٣٧٧-٣٨١ ، منهج المقال ١٣٧ ، منتهى المقال ١٣٧ ] ١٣:٧٧ ٨:٦٦ [ ١٣٧

ابن الراوندي [مات سنة ۲۹۸ . \_ مقدمة كتاب الانتصار ، 1902,355 مات سنة ۱۹۵۸ . \_ مقدمة كتاب الانتصار ، 1902,355 كتاب الانتصار ، 1902,355 كتاب الموقعة ولى الدين ۱۹۵۹ من الريخ العيني ۱۹۷۹ من ۱۹۷۹ ] . \_ حكايته عن هشام (نسخة ولى الدين ۲۳۸۵ س ۲۰۷ ، مجالس المؤمنين ۱۹۷۷ ] . \_ حكايته عن هشام ابن الحكم ۱۲:۳۷ مهو من مؤلني كتب الشيعة ۲:۲۵ ، قوله فى الناب المخلم ۱۲:۳۷ من ۱۲:۳۷ ، هو من مؤلني كتب الشيعة ۱۲:۲۷ ، قوله فى الانسان الايمان والكفر ۱۲:۳۰ ، قوله فى الكفر [۱۹۵۳:۵-۵] ، فى تخليد الفجار ۱۹۵۹ ، قوله فى الانسان ۱۹۵۹ ، قوله فى الانسان ۱۹۵۹ ، فى الخواطر ۲۲۸ ، فى الخواطر ۲۲۸ ، فى الخاص ۱۹۵۹ ، فى القرآن ۱۹۸۹ ، فى القرآن ۱۹۸۹ ، فى القرآن ۱۹۸۹ ، فى القرآن ۱۹۸۹ ، فى المقرآن الماس المسجستانى الحارجى ۱۲۰–۱۲۹ ، فى المقرآن ۱۹۸۹ ، فى المقرآن الماس الم

ربعی بن حِراش [ مات سنة ۱۰۱ . \_ طبقات ابن سعد ۲ ص ۸۷ ، وفيات الاعيان ۱ ص ۲۹۲ ، تاريخ ابن عساكر ٥ ص ۲۹۷ ، تاريخ بغداد رقم دوند که ، خلاصة تذهيب الكمال ۹۷ ، حلية الاولياء ، منتهى المقال ۱۳۳ ، تذكرة الحفاظ ۱ ص ٦٥ ] ۱۲۱

رزام ۱:۲۲

رُشَيد الطوسى الحارجي [ انساب السمعاني ٢٥٤ آ ، الملل ٩٨ ، الفصل ٤ ص ١٩٠ ، الفرق ٨٢ ] ١٠٠:٤

رَقَبة بن مَضَقَلة [ مات سنة ١٢٩ . \_ خلاصة تذهيب الكمال ١٠٢ ، حلية الاولياء ، البيان والتبيين ٢ ص ٨٥ ، ٢١١ ، Massignon, Essai 148 ].\_ قوله في رؤية البارئ في النوم ٢١٤

ابن ابی رمح الخزاعی الشاعر ۲۹

ز

الزبير (بن الموام الصحابي ) [ فهرس فرق الشيمة ] ١٣:٣ ، ٥٧ ، ١٥٠-٤٥٦

زرارة بن اعين [ مات سنة ١٥٠ . \_ الفهرست لابن النديم ٢٠٢ ، اصول الدين ورارة بن اعين [ مات سنة ١٥٠ . \_ الفهرست لابن النديم ٢٠٢ ، اصول الدين ٩٥ ٩٣ ، انساب السمعاني ٢٧٢ ب ، فهرس الطوسي ١٤١ ، خلاصة الاقوال ٣٨ ، منهج المقال ١٤٢ ، منتهى المقال ١٣٥ ، عالس المؤمنين ١٤٣ ، نامة دانشوران ٦ ص ٧٧ – ٨٤ ، ميزان الاعتدال ١ ص ٣٠٩ ، في ٢٨ ] ٢٨ ، قوله في الاساء والصفات ٣٦ ، في الاستطاعة ٣٤ .

زهير الاثرى . \_ قوله فى رؤية البارى " ٢١٥ ، جملة مقالته ٢٩٩ ، ٢٠٠٠: قوله فى خلق الشيء ٣٦٦ ، قوله فى الدنيا آنها الهواء والجو ٤٤٣ ، فى معنى محلوق ١٣:٥٤١ ، فى القرآن ٥٨٣ ٥٨٥ ٩٩٥ زهير بن المسيب ٢:٨١

زياد بن الاصفر ( رئيس الصفرية من الخوارج ) [ الوافى للصفدى نسخة شهيد على ياشا ١٩٦٥ فى ترجمته ، انساب السمعانى ٣٥٤ آ ] ٣:١٠١

زياد بن عبد الرحمن (فقيه الثعلبية) [ميزان الاعتدال ١ ص ٣١٩؟] ٢:١٠٠ ١٠-٩:٩٩

> زید بن علی الحسین بن علی بن ابی طالب ٦٠ ، خروجه ٧٨ زید بن موسی بن جمفر بن محمد ٣:٨١

> > س

ابو الساج ١:٨٥

سالم بن ابى الجمعد الاشجعى [ محدث معروف ، مات سنة ١٠٠ او ١٠٠ . ـ طبقات ابن سعد ٦ ص ٣٠٣ ، ميزان الاعتدال فى ترجمته ، خلاصة تذهيب الكمال ١١١، تاريخ الطبرى فهرس الاسهاء ] ١١:١٢٣

سالم بن ربيعة ٢:١٣٠

ابو السرايا ٨١

سعد (بن قفل التيمي) [في الكامل لابن الاثير ٣ ص ١٨٨-١٨٩: سعيد]

سعد بن مسعود الثقني ١:١٣١

سعد بن عبادة ( الانصارى سيّد الحزرج ) [ مات ســنة ١٥ . \_ EI فى ترجمته فرق الشيعة فهرس الاسهاء ، تهذيب الاسهاء للنووى ٢٧٤ ] ٧:٧ و ١٣ سعيد بن سلم ١٣:٧٩

سعید بن هارون ( من متکلمی الخوارج ) ۹:۱۲۰

ام سعید ۱۲:۱۱۲

سفيان بن سحبان [ الصواب : سفيان بن سختان . \_ كتاب الانتصار ٢١٥ ، الجواهم المضيئة ١ ص ٢٤٩ ] . \_ قوله فى الجاشة السادسة ٣٣٩-٣٤٠ السكّاك ( محمد بن الحليل ابو جعفر ) [ الفهرست لابن النديم ١٧٦ ، فهرس الطوسى ص ٢٩٢ ، منهج المقال ٢٩٥ ، منتهى المقال ٢٧٢ ] ٣٣ ، قوله فى فى حركة البارئ ٢١٣

سلم بن احوز المازنی ۱:۲۸۰ ۲-۱۲۹

سلمان الفارسي [ فهرس فرق الشيعة ، حلية اولياء ] ١٣:١٣

سليمان ( بن طرخان ) التيمى [ مات سنة ١٤٣ . كتاب المعارف ٢٤٠ ، طبقات ابن سعد ٢٠٧ ص ١٨ ، حلية الاولياء ، ميزان الاعتدال ١ ص ٣٧٤ ، خلاصة تذهيب الكمال ١٢٩ ، تذكرة الحفاظ ١ ص ١٤٢ ، الوافى للصفدى ( نسخة شهيد على بإشا ١٩٦٥ ورقة ١٥٦ ب ) ] ١١:٢١٤

سليمان بن جرير الزيدى [ فهرس فرق الشيعة ، الوافى للصفدى ( نسخة شهيد على پاشا ٣١٦٥ ورقة ١٤٤ آ ) ] ... حكايته عن فرقة من الامامية ٦٤ ، قوله فى الاساء والصفات ٧٠ ، قوله فى قدرة البارئ على ان يظلم ويكذب وفى قدرته على ما علم انه لا يفعله ٧١-٧٧ و ٥٥٥-٥٦٠، قوله فى وجه الله وعلمه ٧٠ و ١٧١ و ٥٢٠،

قوله ان علم البارئ شيء الخ ٧٠ و ١٧١ ، قوله فى الجسم والاستطاعة ٣٦٠. فى ارادة الله ٥١٤ ، فى علم الله وقدرته ٥٤٧ ، فى الولاية والمداوة ٥٨٣ ، فى القرآن ٥٨٦

سلمان بن عبد الله بن طاهر ٨:٨٣

سلمان بن قَــّة [كتاب الممارف لابن قتيبة ٢٤٠ ] ٧٦ ( في الحواشي )

السيد الحميرى ( اسماعيل بن محمد بن يزيد ابو هاشم ) [ مات سنة ١٧٣ . \_ فهرس فرق الشيعة ، البيان والتبيين ٣ ص ٢٠٣ ] ١٤:١٥

ش

شَبَث بن ربعی ، الخارجی [ طبقات ابن سمد ٦ ص ١٥٠ ، میزان الاعتدال ۱۳:۱۲۸ ص ۲۹۳ ، خلاصة تذهب الكمال ۱٤٣ ] ۱۳:۱۲۸

شبیب ( بن یزید)النجرانی الحارجی [ مات سنة ۲۷... EI فی ترجمته ، البیان والتممن ۱ ص ۹۹] ۱۲۲-۱۲۲

الشحّام ( يوسف بن عبد الله بن اسحاق ابو يمقوب ) المعتزلى [ المنية والامل ١٠٦ ، ١٨٤٥ ] ... قوله فى علم الله وقدرته ١٦٢ ، قوله ان الله يقدر على ما اقدر عليه عباده ١٩٩ و ٥٤٥-٥٥٠ ، قوله فى العام والخاصمن الاخبار ٢٧٧ ، فى ايجاب الارادة للمراد ٤١٥ ، الاسهاء والصفات ٥٠٥-٥٠٦ شريح بن هانى [ طبقات ابن سعد ٢ ص ٨٨ ] ٣١٣١

الشريعي [من غلاة الشيعة . \_ منهج المقال ٤٠٥] ١٦-١٤

u. .

شمیب الحارجی ۹۵–۹۵

ابو شعیب (البراثی) [ حلیة الاولیاء ، تلبیس ابلیس ۱۸٤ ، کتاب اللمع للسراج ۳:۲۰۰ ] ۲۱۳ و ۲۸۸ ابو شعر (الحنفى) [المنية والامل ٣٣]. قوله فى الايمان والكفر والفاسق ١٣٤-١٣٥ ١٤٤٣ و ٨:٤٧٧، قول اصحابه فى تخليد فجار اهل القبلة ١٢:١٤٩ ، قول اصحابه فيمن رد قولهم فى القدر والتوحيد ١١:٤٥، قوله فيمن دخل زرعا لفيره ١٣:٢٥٥ ، فى الصلاة فى الدار المفصوبة ١١:٤٥٠ شيبان بن سلمة الحارجى ٩٩-٩٩

شيطان الطاق ( محمد بن على بن النعمان الكوافي ابو جعفر الاحول) [تلقبه الشيعة بمؤمن الطاق . \_ فرق الشيعة ٢٦ ، الفهرست لابن النديم ٢٧١ ، رجال الكشي ١٢٦-١٢٦ ، نضد الايضاح ٣٠٨ ، منهج المقال ٣١٠ منتهى المقال ٤٨٠ ، مجالس المؤمنين ١٤٧ ، بحار الانوار ١١ ص ٣٠٨ ، منتهى المقال ٤٢٠-٢٧٠ ، الوافي للصفدي ، عيون الاخبار ٢ ص ٢٠٣ ، اخبار الظراف والمهاجنين لابن الجوزي ٤٣-٣٥] . \_ قوله في علم الله ٣٧-٣٨ و ٤٩٣ ، في الاستطاعة ٣٤ ، في افعال العباد والحركات ٤٤-٥٤ و ٣٤٦ ، في المعارف ٥١

ص

صاحب البصرة ١٠٨٠ م٠١٥

صالح ٧:١١٨ ( هو صالح بن مسرح ) [ الملل ٢:٩٠ ]

صالح (لعله صالح قبة الآتي ذكره) ١٠٣١٨، قوله في الرابي في المرآة ٧٠٤٤٠، الجمع بين الاضداد من الاعراض ٢٥٥-٥٦٩ ٥٧٠، الجوهر الذي لا اعراض فيه ٥٧٠ صالح قُبّة [ المنية والامل ١٠٤١] . قوله في القدر ٢٣٣، قوله في الجزء الذي لا يتجزأ ٣١٧، في الادراك ٣٨٣، في التولد وما يتعلق به وسبب تلقيبه بقبة ٢٠٥-٤٠٠ ، في الرؤيا ٣٣٤

صالح بن مخراق الخارجی [ تاریخ الطبری فهرس الاسهاء ] ۱:۸۸ صالح بن ابی صالح ۱۲:۱۲۲ و ۱۳ ( اظنه صالح بن مسرح الخارجی ) صالح بن ابی صالح ابو بشر . ـ قوله فی الجسم ۳۰۲ صالح بن مسرح الخارجی [ الطبری فهرس الاسهاء ] ۱۳:۱۲۰ ۱۲۱-۱۲۳

الصالحی ( = ابو الحسین الصالحی ) صخر [ من اصحاب صالح بن مسرح الحارجی ] ۹:۱۲۲

ض

ضرار بن عمرو [ فهرس فرق الشيعة ، مجالس المؤمنين ١٥٣ ، الفصل ٤ ص ١٩٧ ، ١٩٥ ] . \_ جملة مقالته ٢٨١-٢٨١ ، قوله في معنى عالم قادر ١٦٦ ٢٨٤-١٨٧ ، في سميع بصير [ ١٦٠١١/١-١] ، قوله في الرؤية والماهية (٣٤٠-٢٠٦ ٣٠١-٣١٨ و ٣٤٠ الجسم والمجاورة والكمون ٣٢٨ ، الانسان ٣٣٠ ٣٣٠-٣٤٠ ، الاعراض والحركات ٣٤٠ ، بقاء الاعراض ٣٥٠-٣٦٠ ، الادراك ٣٨٣، ، الانسان والتولد ٢٠٤-٤٠٤ ، الثقل والحفة ٢٦١ ، الرائى في المرآة ٤٣٤ ، الانسان والتولد ٤٠٠-٤٠١ ، الثقل والحفة ٢٥١ ، الرائى في المرآة ٤٣٤ ، وتال على وطلحة وقتال على ومعاوية ٤٥٧ ، الامامة ٤٦٢ ، ارادة الله قتال على وطلحه وقتال على ومعاوية ٤٥٧ ، الامامة ٤٦٢ ، ارادة الله و١٠٥ ، القرآن ٤٩٥

ط

طلحة ( بن عبد الله ) EI في ترجمته ، فهرس فرق الشيعة ] ۳:۵۷ ۱۳:۳ ۲۰۵۱ - ۲۰۹ ع

## عایشة بنت ابی بکر ۶۵۲\_۲۵۷

عباد بن سلمان (ویروی ابن سلمان) [کتاب الانتصار ۲۰۳ و ۲۳۸، طبقات السبكي ٢ ص ٥١ ، تبيين كذب المفترى ١٣٣ ] \_ حكايته عن ابي شمر ١٣٤-١٣٥ ، قوله في الاسهاء والصفات ٤٩٥-٥٠٠ ، قوله في المكان ١٥٧ ، قوله في الرؤية ١٣:١٥٧ و ١٣:٢١٦–١٣ ، قوله ان الله لم يزل عالما بالاشياء الخ ١٥٨–١٥٩ و ٤٩٥–٤٩٦، قوله ان البارى ٌ عالم ولم يثبت له علماً الح ١٦٥-١٦٦ و ١٨٨-١٨٩ و ٤٨٤ و ٤٩٣ و ٤٩٦ ، قوله في اليد والوجه والعين الخ ١٦٦ و ١٨٩ و ٤٩٦ و ٥٢١ ، قوله بتغاير صفات النفس ١٦٦، قوله في سميع بصير ١٧٣ [ و ١٧٤:٦-٨ ] و ١٨٣ و ٤٩٧ ، قوله في عزيز عظيم مالك سميد ١٧٨ ، قوله في صفات الفعل ١٧٩ و ١٨٦ و ٤٤٨ ، قوله في قديم ١٨٠ و ١٣:١٨٣ و ٤٤٨٤ ٥- ٢:٤٩٨ و ١٢:٥١٧ ، انكاره القول ان البارئ كائن متقدم للاشياء وانه قبل الاشياء ١٨٠:٧-٨ و ۱۰:۱۹۲ - ۱۲ و ۱۲:٤۹٦ و ۱۹ - ۵۲۰ و ۳:۵۲۱ ، قوله في ان البارى عير الاشياء ١٨١:٦-٨ و ١٠١٠١-٢ انكاره الشرط في علم البارئ ١٨٢-١٨٢ ، ٢٠٤٩٠ ، انكاره ان يكون البارئ عالم قادر الخ في حقيقة القياس ١٨٣ ، قوله في متكلم ١٤:١٨٥ و ١٣:٤٩٨ انكاره الحسبلة وان يقال ان البارئ لطيف بدون ان يوصل ١٩٦:٣٣٦ و ١٤:٤٩٦ - ١٥ و ١١:٥٢١ - ١٣ ، انكاره قلب الاسهاء ١٣:١٩٧ - ١٤ و ٣:٥٣٦ ، قوله في قدرة البارئ على الظلم ٧٠٢٠٠- ، جوابه اذا قيل له لو فعل الله الظلم ٢٠٢-٢٠٠ ، قوله في قدرة الله على ما علم أنه لا يكون ٣٠٢-٢٠٣ و ٥٦٠، قوله في جواز كون ما علم الله أنه لا يكون ٢٠٦

و ۲٤٤–۲٤٥ و ۱۲۰:۱۱–۱۳ ، قوله في اعجاز القرآن ۲۲۰–۲۲۳ ، انكاره دلالة الاعراض ٢٢٥-٢٢٦ و ٤:٢٢٧ ، انكاره أن البارئ خلق الكافر والمؤمن وما يتعلق بذلك ٢٢٨: ٣-٤ ، الاستطاعة ٣:٢٣٠ ٢٣٥ ، قوله ان الله قد قوسى الكافر على الكفر ١٢-١١:٢٣٩ ، في قدرة الانسان وعجزه ۲٤٠ ، قوله في العجز ٧٤٢-٨ ، تجويزه كون الشيء في الوقت الشابي بدلا من ضده الخ ٢٤٤-٢٤٠ ، انكاره ان مخلق الله الشر ، ٧٤٥-٢٤٦ و ٥٣٧-٥٣٨ ، قوله في الاصلح ٢٥٠:٣-٤ ٥٧٦: عوله في علة الخلق ٥:٢٥٣ ، قوله في ابطال البهائم في المعاد ٢:٢٥٥ ، الإيمان ٢٦٨ ، الاسماء الشرعية ٢٧٤:٩-١٠ ، الوعيد ٢٧٥ ، الجسم ٣٠٤-٣٠٠ ، فيا يجوز على الجوهم ٣١١، الجزء الذي لا يَجِزأ ٣١٦، تجويزه ان يجتمع في الجسيم أكمان الح ٣٢١ ، الحركة والسكون ٣٢٥ ، الانسان ٣٣٠ ، الحواش ٣٣٩، الاعراض والحركات ٣٤٧-٣٤٨ ٣٥٥، رؤية الاعراض ٣٦٣-٣٦٣ ، خيلق الشيء ٣٦٤ و ٥١١-٥١٠ ، اعادة المبتدأ ٣٥٧، الاضداد ٣٧٦ ، الترك ٣٧٩ ١٥:٤٠٩ ، ١٦-١٥:٤ ، العلم ٣٩٠: ١٧-١٧ ، الأرادة ٤١٥ ، الطاعة التي لا يراد بها الله ٤٣٠ ، الخاص والعام من الاخبار ٤٤٦، النبوة ٤٤٨، قوة الانسان ٤٤٨–٤٤٩، المقطوع والموصول ٤٤٩-٤٥٠ ، قوله في على بن ابي طالب ٤٥٤ ، في قتال على وطلحة والزبير ٤٥٨ ، في الامامة ٤٥٩ و ٤٦٧ ، في القتل غيلة ٤٦٥ ، جواز الخروج بدون امام ٤٦٧ ، اجمـاع الامة واختلافهــا ١٦:٤٥٩ و ٨٧٤:٠١-١١ ، قوله في رحمن ٩:٤٩٩ ٥٠٠:٠١-١١، في مريد ٥١٢ ، في خالق ١٠:٥٣٩

> العباس بن على بن ابى طالب المقتول بكربلاء ١٣:٧٥ العباس بن عبد المطلب ١٠:٢١ ٧

أبو العباس السقاح ٧:٢١

عبد الحبار بن سليان الخارجي ١١٧:٥

عبد رته الصفير الحارجي ١٤:٨٧–١٥

عبد ربه الكبير الحارجي ٩:٨٦ ١٥:٨٧

عبد الرحمن بن احمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن ابى طالب ١٤:٨٢ عبد الرحمن بن سيابة [ رجال الكشى ٢٤٧ ، منهج المقال ١٩٢ ، منتهى المقال

١٧٥ ء بحار الأنوار ١١ ص ٢٢١ ] ٣٦:٣

عبد الرحمن بن عقيل بن ابي طالب ٢:٧٦

عبد الرحمن بن ملجم ١٥-١٤:١٠٦

عبد الكريم بن عجرد ٣:٩٣ ٥٥ ١٠:٩٧ ١١٣-١١٣

عبد الله بن اباض [ EI في ترجمته ] ۲۰۱۱، ۲و۷

عبد الله بن بُكير [فهرس فرق الشيعة] . . قوله في الاستطاعة ٦:٤٣

عبد الله بن جمفر بن محمد الافطح [ فهرس فرق الشيعة ] ٢٧-٢٧

عبد الله بن الحسن بن على بن ابى طالب المقتول بكربلاء ١٢:٧٥

عبد الله بن الحسن بن الحسن على بن ابى طالب [ EI فى ترجمته ، مقاتل الطالبيين ٧٠ ] ٦:٧٩

عبد الله بن خبّاب [ طبقات ابن سعد ٥ ص ١٨٢ ، الاصابة ٤٦٣٨ ، منهج المقال ٢٠٢ ] ٢:١٢٩

عبد الله بن سبأ [ فهرس فرق الشيمة و El في ترجمته ] ١١:١٥

عبد الله بن سميد القطّان ابو محمد المعروف بابن كُلّاب [ مات بعد سنة ٢٤٠ بقليل .. الطبقات الكبرى للسبكي ٢ ص ٥١-٥٠ ، اصول الدين ٩٠ ٧٩٠ ، شرح قوله وقول ٩٠ ١٩٠ ، شرح قوله وقول ١٩٠٩ ، شرح قوله وقول ١٩٠٩ ، شرح قوله وقول اصحابه في الاسماء والصفات ١٦٩-١٠٠ و ١٧٧ و ١٩٧٠ ، قوله في انكار ابى الهذيل قوله ١٧٧ ، قوله وقول اصحابه في الماهية ١٧٨ ، قوله في واليد كريم ١٧٩ ، في قديم ١٨٠ و ١٩٥ ، في جواد ١٨٨ ، في العين واليد والوجه ١٦٩ و ١٢٧ و ١٨٥ ، في الحسن والقبيح وفي والوجه ١٦٩ و ١٢٨ و ١٩٨ ، في الحسن والقبيح وفي الشيء وصفته ١٩٥ ، في معني الباقي ٣٦٨ ، في وجه تسمية الاعراض اعراضا ١٩٠٠ ، في الكلام ١٤٤٤ ، ١٠٥ ، في الولاية والعداوة ١٩٥ ، في القرآن ١٩٥ ، في القرآء و١٨٥ ، في القرآء ١٩٥٠ ، في كلام البارئ ١٩٥ ، في القرآء والعداوة ١٩٥٠ ، في القرآء ١٩٠١ ، في كلام الانسان ١٠٥٠ ، في القرآء ١٩٠١ ، في كلام الانسان ١٠٥٠ ، في القرآء ١٩٠١ ، في كلام الانسان ١٠٥٠ ،

عبد الله بن شمراخ الحـــارجى . ــ قوله فى دماء قومه وفى قتل الابوين ١٢٠ عبد الله الطائى ١٢٩ ١٤-١:١٣٠

عبد الله بن طاهر ۲:۸۲

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ٢١

عبد الله بن على بن ابى طالب المقتول بكربلاء ١٣:٧٥

عبد الله بن عمر ٤:٨٥

عبد الله بن عمرو بن حرب (ویروی عبد الله بن الحارث) [فهرس فرق الشیعة فی ترجمته عبد الله بن الحارث ] ۲۲ ۹:۱۳ ۲۲ عبد الله بن عقیل بن ابی طالب المقتول بکربلاء ۱:۷۲ عبد الله بن كلّاب ( = عبد الله بن سعيد القطان ) عبد الله بن الكوّاء الخارجي ١٢:١٢٨

عبد الله بن مسلم بن عقيل ٣:٧٦

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجناحين [ الوافى للصفدى ، البيان والتبيين ٢ ص ٧٥ ، كتاب الحمقى والمفقّلين لابن الجوزى ١٧] ٢٢:٦ ، خروجه ٨٥ عبد الله بن الوضين الخارجى ١٠:٨٦ ١٠:٨٧

عبد الله بنوهب الراسي [ El في ترجمته ] ۱۲۸-۱۲۸

عبد الله بن يزيد الخارجي [ الفهرس لابن النديم ١٨٢ ] ٧:١٢٠

عبد الملك بن مروان ۲:۲۰ ۳-۲۱۹۲

عبد الواحد بن زيد [الفهرست لابن النديم ۱۸۳، ميزان الاعتدال ۲ ص ۱۶۲، ذكر الذهبي وفاته في حوادث سنة ۱۷۷ في كتاب دول الاسلام ۸۹، الوافى للصفدى ، حلية الاولياء ، كتاب اللمع للسراج فهرس الرجال ، تاريخ ابن عساكر] . \_ قوله في رؤية البارئ في الدنيا ۲۱۶

عبدوس بن محمد بن ابي خالد ٢٠٨١-٧

عبید بن زرارة ( بن اعین ) [ رجال الکشی ۱۰۲ ، فهرس الطوسی ۲۰۲ ، منهج المقال ۲۱۲ ، منتهی المقال ۱۹۸ ] ۵:۶۳

عبيد الله بن زياد ٢٠٠٥-٧

عبيدة بن هلال الحارجي ١٤:٨٧ ١٠١:٥

ابو عبيدة مُغمر بن المُثّى [EI في ترجمة ( ابو عبيدة ) ، معجم الادباء ٢٩٥ ص ١٧٠-١٦٤ معجم البلدان فهرس الاسهاء ، بغيبة الوعاة ١٩٥٥ . ١٢٠ \_ . [ O. Rescher, Abriss der arab. Lit. gesch. 2, 132-135

ابو عثمان الادمى [المنية والامل ٤٥]. \_ حكايته عن ابى حنيفة وعمر بن عثمان ١٣٨-١٣٩

عُمَانَ بن ابي صلت ٢٠:٩٧

عُمَانَ بنَ عَفَانَ ٣ ، قول اصحاب الشريعي فيه ١٥ ، قول سليمن بن جرير فيه ١٨ ، قول البترية فيسه ٦٩ ، بنته ٩٢ ، قول الخوارج فيسه ١٣٥ ، قول الحاب الحديث فيه ١٣٠٤٩٤ ، قول الفِرَق فيه على اختلافهم ٤٥٤-٤٥٩ محا-٤٥٨

عثمان بن على بن ابى طالب المقتول بكربلا. ١٤:٧٥ محلان بن ناوس ١٣:٢٥

عروة بن ادية اخو ابي بلال مرداس ١٧٨.٩و١٧

العطوى ( ابو عبد الرحمن محمد بن عطية الشاعر ) [ الفصل ٣ ص ٢٢ ، تاريخ بفداد رقم ١٦٦ ] . \_ قوله في الاعراض ١٣-١٢:٤٠٠

عطية بن الاسود الحنني الحارجي ١١:٩١ ٩٣-٩٣

عكرمة ( مولى عبد الله بن عباس ) [ مات سنة ١٠٥ او ١٠٦ او ١٠٠ . . . كتاب المعارف ٢٣٦ ، طبقات ابن سعد ٥ ص ٢١٦-٢١٦ ، تهذيب الاسهاء للنووى ٤٣١ ، معجم الادباء ٥ ص ٢٦ ، تذكرة الحفاظ ١ ص ٨٩ ، ميزان الاعتدال ٢ ص ١٨٧ ، رجال الكثي ١٤١ ، منهج المقال ٢٣٢ ، منهى المقال ٢٠٢ ] . \_ تدعيه الخوارج ١٠:١٠٠ ١٠:١٠٠

ابن عُلَّفة التيمي ١٢:١٣٠

على بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب ٦:٧٩ على الاكبر ابن الحسين بن على بن ابى طالب ١١:٧٥ على بن الحسن بن محمد ابن الحنفية ١١:٢٠

على الاسوارى [كتاب الانتصار ۱۸۳ و ۲۳۹، كتاب البخلاء للجاحظ فهرس الاساء، البيان والتبيين ۲ ص ۱۸۸، انساب السمعانى ۳۷ آ، مختصر الفرق ۱۰۹، الملل ۱۰ و ۲۱، الخطط ۲ ص ۳۳۲، ويستيه صاحب المنية والامل ص ۴۰، الملل ۵۰ و ۱۱، الخطط ۲ ص ۳۳، ويستيه صاحب المنية قدم صاحب كتاب المنية ذكره ص ۳۶ من كتابه وذكره الجاحظ قدم صاحب كتاب المنية ذكره ص ۳۶ من كتابه وذكره الجاحظ في البيان والتبيين ۱ ص ۳۳۰ وابن قتيسة في مختلف الحديث ص ۳۷ والذهبي في الميزان ۲ ص ۲۳۹]. قوله في قدرة الله على ما علم انه لا يكون والذهبي في الميزان ۲ ص ۲۲۹]. قوله في قدرة الله على الظلم ۵۰۰

على بن الحسين بن على بن ابى طالب زين المابدين ١٩ ١٧ ١٩ ١٩ ١٩ ٢٦ ٢٤-٢٣

على بن ابى طالب ٢ ٤ ٥ ٨ قول المنصورية فيه ٩ ، قول الخطابية فيه ١٥ ، قول المفوضة ١١-١٠ ، قول بمض الغلاة فيه ١٤ ، قول السبأية فيه ١٥ ، قول المفوضة فيه ١٦ ، قول الأمامية فيه ١٦ ، ٢٥ ٢٥ ٢٦ ٣٠ ، قولهم في حربه من حارب ٥٦ ٧٥ ، قول الزيدية فيه ٦٥ ٦٧ ، ٦٩ ٢٩ ٤٧ ، قول الخوارج فيه ٨٦ ، ١٢٥ ٨٠ ، قول الحفصية فيـه خاصة ١٢٨ ، محاربته الخوارج ١٣٩ - ١٣١ ، قول الحديث فيه ٢٩٤ ، قول الفرق فيه على اختلافهم ٢٥٢ - ٢٥٤ ٢٦٤ ، قول عباد بن سليان في امامته ٢١٤ على اختلافهم ٢٥٢ - ٢٥٤ ٢٦٤ ، قول عباد بن سليان في امامته ٢٦٤

على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ١٢-١١:٢١

علی بن محمد بن احمد بن عیسی بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ۱:۸۰ على بن محمد بن على بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب صاحب البصرة ٨٥

على بن محمد بن على بن موسى ٧:١٤ ٨:٥-٦

علی بن محمد بن عیسی بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب خروجه ۸۳

على بن منصور [ مروج الذهب 6,373 ، منهج المقال ٢٣٩ ، منهى المقال ٢٠٠٥ [ ٢٢٥

على بن موسى بن جعفر ١٠١٤-٣ ٢:١٨ ٣-٢:١٨

على (بن اسبيعل بن شعيب) بن ميثم (التمار) [ فهرس فرق الشيعة ، خلاصة الاقوال ٤٥] . قوله في ارادة الله ١:٤٢ ٥:٥٦، [في الايمان ٥:٥٥ ابن علية (الاكبر ابراهيم بن اسمعيل) [ مات سنة ٢١٨ . \_ الفهرس لابن النديم ٢٩٩ م ص ٨٦، كتاب الانتصار ٢١٥ ، تاريخ بفداد رقم ٣٠٥٤، ميزان الاعتدال ١ ص ١١] ٢٤٤٧

عمّار(بن موسى الساباطي الفطحي)[فهرس فرقالشيعة 4-19,223 Der Islam 19,223 ] ۱:۲۸

عمر بن ابی عثمان الشمزی ( ابو حفص ) الممتزلی [ القاموس وانساب السمعانی فی النسبة ، البیان والتبیین ۱ ص ۱:۳۳ ] . ... مناظرته مع ابی حنیفة بمکة عمر بن الحطاب ٣٢ ، قول المفيرية فيه ٥:٥ ، قول الشريعي فيه ٣:١٠ ، قول الرافضة فيه ١٣:١٦ ، قول فرقة من الشيعة فيه ١٣:١٦ ، قول زيد بن على فيه ٦:٦٠ و ٨ ، قول السليانية فيه ١٨:٤و٢ ، قول البترية فيه ١٠:٦٨ ، قول النعيمية فيه ١٢:٨٠ ، قول فرق من الزيدية فيه ١١:١٠٠ ، قول الحوارج فيه ١١:١٠٢ ، قول الهل السنة فيه ١١:١٠٢ ، قول الحوارج فيه ١١:١٠٢ ، قول الهل السنة فيه ١٣:٢٩٤ ، ١٣:٢٩٤ ، ١٣:٢٩٤

عمر بن سعد ٧٥:١٦ ٩:٧٧

ابو عمر ( من اصحاب صالح الخارجي) ٢:١٢٢

ابو عمر الفراتي [ = الفراتي ]

عمران بن حِطّان [ EI فی ترجمته ] ٦:١٢٠

عمرو بن دينار [ مات سنة ١٣٦ . \_ طبقات ابن سعد ٥ ص ٣٥٣، منهج المقال ١٥:١٠٩ [ ٢٤٧

عمرو بن العاص ٣-٤ ، قول اصحاب الشريعي فيه ٣:٥١ ، اكفار الازارقة له ٩:١٢٥.٨:٨٧

عمرو بن عبيد بن باب ابو عثمان [ماتسنة ١٤٣ وقيل ١٤٤ . ـ EI \_ . ١٤٤ في ترجمته، مروج الذهب 7,234 ( ٢ ص ٢٧٠) ، كتاب المعارف ٢٤٣ ، عيون الاخبار ١ ص ٢٠٩ ٢ ص ٢٦٤ ، الفرر والدرر للشريف المرتضى ٢٠٩ ١ كتاب الانتصار ٢٠٦ ، البخلاء للجاحظ ٢٣٣ ، البيان والتبيين ١ ص ٣٠٠ ، ٩ و ٣ ص ١٠٠ ، المنية والامل ٢٢ – ٢٤٢ ، الفرق بين الفرق فهرس الاسهاء ، الملل ٢١٠، ٣٣ ، ميزان الاعتدال ٢ ص ٢٦٤ – ٢٦٧ ، فهرس فرق الشيعة ، مجار الانوار ١١ ص ١٠١ ، ١٦٩ ، الكشى ٢٥٠٠ ]

ابو عمرو بن العلاء [ El في ترجمتـه ] ١٤٨ ( في التعليقات وتلك الحكاية مذكورة ايضا في عيون الاخبار ٢ ص ١٤٢ )

عمرو القنا الحارجى ١٤:٨٧

عمير بن بيان العجلي ١٣-١٣

عون بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب المقتول بكربلاء ١:٧٦

عيسى الجلودي ١:٨٣

عیسی بن زید بن علی ۱۲:۷۹

عيسى بن مريم ١٤:٩ ١٥:٥٦٤

عيسى (بن الهيثم) الصوفى [ المنية والامل ٤٥] . \_ قوله الوصف لله بأنه كريم من صفات الفعل الح ١٧٨ و ٥٠٦ ، قوله فى الجسم ٣٠٢ ، ايجاب الارادة للمراد ٤١٥

عیسی بن موسی ۱۱:۲-۷ ۷۹ ۶-۵ و ۱۳ ۳:۸۰

ابو عيسى محمد بن هارون الورّاق [مات سنة ٧٤٧\_\_ ١٩,١٥-١٩,35 عيسى محمد بن هارون الورّاق [مات سنة ٣٤٩ \_ ١٩,٥ منهى المقال ٢٩٦ ، رجال النجاشي ٣٦٨ س ٥ ، عبالس المؤمنين ١٧٧ ، فرق الشيعة ص يط ، ك ] . \_ حكايته عن هشام ابن الحكم ٣٣٠ ، حكايته من هشام بن سالم الجواليتي ٣٤ ، هو من مؤلني كتب الشيعة ٤٢

غ

الغزال ( = واصل بن عطاء ) ٨:١٦

غسّان [الملل ١٠٥، انساب السمعاني ٤٠٨ ب]. \_ حكايته لقول اسحاب الي حنيفة في الاعان ٨:١٣٩

غيلان الدمشقي (هو غيلان بن يونس ويقال ابن مسلم ابو مروان مولى عُبان بن عفان) [كتاب المعارف ٢٤٤، تاريخ الطبرى ٢ ص ١٧٣٣، تاريخ ابن عساكر (في ترجمة طويلة )، المنية والامل ١٥-١٧، كتاب الانتصار ٢١٣-٢١٤ و ٢٤١، عيون الاخبار ٢ ص ٣٤٠] . \_ قوله في الإيمان ١٣٦-١٣٠، قوله في الاستطاعة ٢٣٩، قوله في ارادة المارئ ٣١٠

ف

فاطمة ١٦:١٤

ابو فدیك الخارجی ۹۲ ۱:۱۰۱

الفراتی ابو عمر احمد . \_ قوله فی المعارف ۳:۳۷۳ ، ۷:٤۸۸ ، حکایته عن محمد بن عیسی السیرافی عن معمر ۱۱:۱۲۸

فروة بن نوفل الاشجعي ١٤:١٢٩

فضل ( بن عيسى ) الرقاشي [ ميزان الاعتدال ٢ ص ٢٩٩ ، حلية الاولياء ] قوله في ارادة الله ٥:٥١٣ و ٨:٥١٤

الفضل بن شاذان [ رجال الكشى ٣٣٣-٣٣٧ ، النجاشى ٢١٦-٢١٧ ، الفهرست لابن النديم ٢٣١ ، فهرس الطوسى ص ٢٥٤ ، منهج المقال ٢٦٠ ، منهى المقال ٢٤١ ، عالس المؤمنين ١٦٧ ] ١٣:٦٣

الفُوَطَى (هشام بن عمرو الشيبانى) [المنية والامل ٣٥، كتاب الانتصار ١٩٢ و ٢٤٧، اخبار الظراف لابن الجوزى ٤٠]... قوله فى المكان وفى الرؤية ١٥٧، انكاره رؤية الله بالقلوب ٢١٦، فى علم الله وقدرته ١٥٨، منهه

ان يكون علم الله على شرط ١٨٢-١٨٣ و ٤٩٥ ، فى قدرة البارئ على الظلم ٢٠٢-٢٠٣ و ٥٥٨ ، فى حركة البارئ ٢٠٣ ، قوله فى اعجاز القرآن ١٢٥ -٢٢٦ ، انكاره دلالة الاعراض ٢٢٧، قوله فى الاستطاعة ٢٢٩ ، ٢٣٠ نفالا يمان ٢٦٨ ، فيمن لم يؤدّ الزكاة ٢٧٤ ، قوله ان وعيد اهل الكبائر يسلم بالتأويل ٢٧٨ ، قوله فى الجسم والجزء الذى لا يتجزأ ٢٠٨ و ٣١٥ ، فيا يجوز على الجوهر ٣١١ ، فى الجمع بين الاضداد من الاعراض ٥٦٨ ، فى الحركات والسكون وافعال الانسان ٣٤٥ ، فى خلق الشيء ٣٦٤ و ٥١١ ، انكاره ايجاب الارادة ٤١٥ ، قوله فى علم الشيطان عا فى القلوب ٤٣٦ ، قوله فى علم الشيطان عا فى القلوب ٤٣٦ ، قوله فى المعدوم ٤٨٨ ، انكاره الحسبلة والتعذيب بالنار ٤٨٨ ،

ق

القاسم بن الحسن بن على بن ابى طالب المقتول بكربلاء ١٢:٧٥ ابو القاسم البلخى ( عبد الله بن احمد بن محمود الكمبي ) [ مات سنة ٣١٧ وقيل ٣١٩ ـ ـ المنية والامل ٥١ ، وفيات الاعيان ١ ص ٣٥٦ ، مروج الذهب ، الوافى للصفدى ، 18,39 Der Islam الدهب ، الوافى للصفدى ، 203 الاستطاعة وله فى الظلم ٢٥٠ ، قوله فى بقاء الاعراض ٣٥٨ ، قوله فى الظلم ٢٥٠

قطرى بن الفجاءة الحارجى [EI فى ترجمت ، البيان والتبيين ٢ ص ١٠٣ ٢١٩ ، عيون الاخبار ٢ ص ٢٥٠ ، وفيات الاعيان ١ ص ٢١٣ ]٨٨-٨٨ قيس بن سعد بن عبادة [طبقات ابن سعد ٦ ص ٣٤ ، الاصابة فى تمييز الصحابة ٥ ص ٢٥٤ ، رجال الكثى ٧٢ ، منهج المقال ٢٦٧، منهى المقال ١٣:٢ [ ٢٤٧

ك

ا بو كامل رئيس الكاملية ١٧:٥

كثير ( بن اسمعيل ) النواء [ فهرس فرق الشيعة ] ١٣:٦٨

کثیر ( بن عبد الرحمن الحزامی ) الشاعر [EI فی ترجمته ، روضات الجنات ۱۰ میر ۵۳۰ میلیان والتبیین ۲ ص ۱۷۲ ] ۱۹

الكرابيسي (الحسين بن على) [مات سنة ٢٤٨ . ـ EI . ٢٤٨ في ترجمته ، ١٨٣ ١١٧٥ المنتظم لابن الجوزي (نسيخة كوپرولو ١١٧٥ ١٨٣ مريخ العيني في سنة ٢٤٨ ] . \_ حكايت عن العجاددة والميمونية من الخوارج ١٢:٩٥ ، قوله في مقاتلي على بن ابي طالب ٤٥٧ ، في القرآن ٢٠٢

ابن كرام ( = محمد بن كرّام )

ابو کرب ( ویروی ابو کریب وابن کرب ) الضریر [ فرق الشیعة للنوبختی ۲۰ ] ۲:۱۹

ابن كلاب ( = عبد بن سعيد القطان )

كهمس ( بن الحسن ابو عبد الله ) [ مات سنة ١٤٩ . \_ حلية الاولياء، السبب السمعانى ٣٧٧ ب س ٤ ، ميزان الاعتدال ٢ ص ٣٢٣ ، الجمع بين رجال الصحيحين ٤٣١ ] . \_ قوله رؤية الله فى الدنيا ٢١٤

الكوشاني ( احمد بن سلمة )[الفهرست لابن النديم ١٨١]. قوله في الاضلال ٧٤٠) ، في فعل الانسان ٥٤٠ ، في الجور ٥٤١

الكوكى ١١:٨٣

كيسان [ EI في ترجمته ، فرق الشيعة للنوبختي ١٣:١٨

1

ابن الماجشون ( الماجشون لقب فارسى معناه المورّد جرى على يعقوب ابن ابى

سلمة مولى آل المنكدر نسب الى ذلك ولده يوسف وبنو عمه عبد الله بن الله منه فقيل لهم بنو الماجشون والمشهورون بابن الماجشون ابو سلمة يوسف بن يعقوب بن ابى سلمة المتوفى سنة ١٨٥ ، ثم ابن عمه ابو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن ابى سلمة المتوفى سنة ١٦٤ او ١٦٦ ثم ولد هذا ابو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن ابى سلمة صاحب مالك ابن انس المتوفى سنة ١٦٢ او ٢١٣ واظنه هو المراد هنا .. طبقات ابن سعد ٥ ص ٣٠٧ و ٣٢٧ ، كتاب المصارف ٢٣٤ ، الفهرست لابن النديم ١٩٩ ، انساب السمعانى ٤٩٨ ب ، ميزان الاعتدال ٢ ص ١٢٤ و ١٣٥ أبو مالك الحضرى (الضحّاك الكوفى) [النجاشى ١٤٥ ، منهج المقال ١٨٤ ، منهى المقال ١٨٤ ، حقوله فى ارادة الله ٢٤ منهى المقال ١٨٤ ، قوله فى ارادة الله ٢٤ منهى المقال ١٨٤ ، قوله فى ارادة الله ٢٤ ، قوله فى الاستطاعة ٤٣ ، قوله فى المارف ١٥٥٠٥

مالك بن مسمع ١٩-٩٢

المأمون الحليفة العتاسى ٨٦ ٨١ ٨٣

المبارك [ فرق الشيعة للنومختي ٥٨ ] ٢٧:٥

مجاهد (بن جبر القارئ ) [ توفى سنة ١٠٢ او ١٠٤ . ـ طبقات ابن سعد ٥ ص ٣٤٣ ، معجم الادباء ٦ ص ٢٤٢ ، تهذيب الاسهاء للنووى ٥٤٠ ، ميزان الاعتدال ٢ ص ٣٣٢ ، تذكرة الحفاظ ١ ص ٨٦ ، خلاصة تذهيب الكمال ٣١٥ ] . \_ تدّعيه الخوارج ١٤:١٠٩

محمد بن أبراهيم بن اسمعيل بن ابراهيم بن الحسن بن علي بن ابي طالب صاحب ابي السرايا ٨١ ١١:٨٢ ٣:٨٣

محمد بن اسمعياً. بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب [ فهرس فرق الشيعة ] ٣:٢٧ ١١:٢٦ و ٥

محمد بن جمفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب الديباجة [ فهرس فرق الشيمة ] ٩:٢٧ ، خروجه ١٠:٨٢

محمد بن جعفر بن یحیی بن عبد الله بن الحسن الخارج بتاهمت السفلی ۱۱:۸۰ ۱۲-۱۸ محمد بن حرب ( من متکلمی الخوارج ) ۷:۱۲۰ ۸:۱۰۸

محمد بن حرب الصيرفى (لعله والمتقدم رجل واحد) قوله فى الادراك ٢:٣٨٣ محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على المهدى المنتظر [ فرق الشيعة محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على المهدى المنتظر [ فرق الشيعة محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على المهدى المنتظر [ فرق الشيعة محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على المحمد بن محمد بن محمد

محمد بن حُسكيم ( الحُثملي ) [ النجاشي ٢٥٣، فهرس الطوسي ٢٩٠ منهج المقال ٢٩٠ . \_ قوله في الاستطاعة ٤٩٠٥-٦ منهج محمد ابن الحنفية [ فهرس فرق الشيعة ] ٢٨-٢٢

محمد بن زيد بن الحسن بن على بن ابى طالب ٩:٨٣

محمد بن شبيب . حكايته عن ابى شمر ١٣٤ ، حكايته عن الفيلانية ١٣٦ ، قول اصحابه فى الايمان والكفر والاساء الشرعية ١٣٧ -١٣٨ ، ول اصحابه فى الخبر العام ١٤٦ -١٤٧ ، فى الوعيد ١٤٩ ، فى قدرة البارى على الظلم الخبر العام ١٥٦ - ١٤٧ ، فى الاكوان ٣٥٤ ، انكاره بقاء الاعراض ٣٥٩ ، قوله فى الفناء ٣٦٧ ، قوله باعادة الحركات ٣٧٣

محمد بن شجاع الثلجي [مات سنة ٢٦٦ . \_ الفهرست لابن النديم ٢٠٦-٢٠٧ ،
الجواهم المضيئة ٢ ص ٦٠ ، الفوائد الهية ١٧١ ، ميزان الاعتدال ٢ ص
٣٩٠ ، انساب السمعاني ١١٦ آ ، Der Islam 17,252 ... قوله في القرآن ٩٨٣ ، حكايته قول بعض المتكلمين في القرآن ١١:٥٨٦

محمد بن عبد الله بن جمفر بن ابي طالب المقتول بكربلاء ٧٥-٧٦

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب ۸-۹ ۱۵:۲۳ ۱۹:۲۲ ۱۰:۸:۲۵ مول بعض الزیدیة فیه ۱۳:۲۷، خروجه ۷۹ محمد بن عبد الله بن طاهر ۸:۵:

محمد بن عبد الله بن مُملك الاصبهاني [الفهرست لابن النديم ۱۷۷، نضد الايضاح ۳۰۰، رجال النجاشي ۲۹۹، منهج المقال ۳۰۴، منتهى المقال ۲۸۰، خلاصة الاقوال ۷۹]. \_ قوله في بقاء الاعراض ۳۵۸:

محمد بن على بن ابى طالب ( محمد الاصفر ) المقتول بكر بلاء ١٤:٧٥ محمد بن على بن عبد الله بن العباس ٢١

محمد بن علی بن موسی بن جعفر ۷:۱۶ ۷:۱۸ ۳۰–۳۰

محمد بن عيسى السيرافى النظامى ( ابو عبد الله ) [ المنية والامل ١٥:٢٧ ، كتاب الانتصار ١١:٥٣ ] . حكايته عن مصر ١١:١٨٦ -١٢ ٨٣:٣٨ محمد بن القاسم صاحب الطالقان . \_ قول بعض الزيدية فيه ١٤:٦٧ ، خروجه ٨٢

محمد بن كرّام [مات سنة ٢٥٥ م. ـ EI \_ . ٢٥٥ في ترجمته بلا المات سنة المات سنة الكام [مات سنة ١٥٥ م. ٢٥٥ في ترجمته بالمين ( المعنى المين المين ( المنحة ولى الدين الفصل ٤ ص ٢٠٤ ، تلبيس المليس ٨٩ ، تاريخ العيني ( المسخة ولى الدين الفصل ٤ ص ٣٤٧ ) . \_ قول اصحابه في الايمان والاسماء الشرعية ١٤١ ، قولهم في الكفر ١٤٣ ) . \_ قول اصحابه في الكفر ١٤٣ )

محمد بن محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب الخارج مع ابی السرایا ۷۱

محمد بن خرون ۱۰:۸۳

محمد بن يوسف بن ابراهيم الحارج في سواد المدينة ٨٥-٨٥

المختار [ فهرس فرق الشيمة ] ١٢:١٨

المدائني ١٣٠:٥

ابو موسى المردار (عيسى بن صبيح) [كتاب الانتصار ١٩٨ ٢٤٥، انساب السمماني ٢٢٥ آ]... قوله في ارادة الله ١٩٠ و ١١:٥١٢ ، قوله ان خلق الشيء غيره ١٩٠ و ١٥:٣٦٥ و ١٥:٥١ ، جوابه لمن سأل لو فعلل البارئ الظلم ٢٠١ ، قوله ان البارئ اراد المعاصي ٢٠٢، ، قوله في الاستطاعة ٢٠٢، ، في معنى المخلوق ١٧:٥٤٠ ، في قدرة البارئ على الحمر ٥٥٥-٥٥٠

مروان بن الحكم ٢٦:٥

ابو مريم السعدى ١٣٠٠ ٣:١٣١

المستعين بالله ٨:٨٤

مسمر بن فدكيّ الحارجي ١:١٢٩

ابن مسمود (عبد الله ) الصحابی ۱۰۲۸۲ ابو مسلم الحراسانی ۲۱-۲۲ ۱۹۰۱۰و۱۱

مسلم بن عقيل بن ابي طالب المقتول بالكوفة ٢:٧٦

مضر (بن محمد بن خالد بن الوليد ابو محمد الضبي القارئ الاسدى الكوفى)

[ غاية النهاية للجزرى ( نسخة المكتبة العمومية باستانبول ٢٣٤في ترجمته ] قوله في رؤية المارئ في الدنيا ٢:٢١٤

ابو معاذ التومنى . \_ قول اصحابه فى الايمان ١٣٩-١٤٠ ، قوله فى الموازنة ١٥١ ، جملة مقالته ٣٠٠ ، قوله فى خلق الشىء ٣٦٦ ، فى معنى المخلوق ٥٤١ ، فى القرآن ٣٨٠ ٥٩٣

معاوية بن ابى سفيان ٣-٤، قول الشريعية فيه ٣:٧٠، قول الروافض فيه ٣:٥٧، قول الخوارج فيه ١:٤٥٤ ٩:١٢٥ ع-٤٥٧

معبد الخارجي ٧:٩٨

المعتصم بالله ١٠٨٣ و ٧ ٦:٨٣

معقل بن قيس الرياحي ١٢:١٣٠

معمر ( بن حيثم ) [ فرق الشيعة للنوبختي ١١١ ] ٩:١١

معمر بن عباد السلمى ابو عمرو [كتاب الانتصار ١٨٣ ، ١٨٤ ، المنية والامل ١٩٠٠ ، المنية والامل ٢٤٤ ، المنية والامل ٢٨٠ و ٢٧٣-٣٧٣ ، في الاسهاء والصفات ٤٨٨ ، ١٩٥ ، في قديم ١٨٠ ، ١٨٥ ، في القرآن ١٩٢ ، في طقر ١٩٢ ، في علة الحلق ٢٥٣ خلق الاعراض ١٩٩ ، في الاستطاعة ٢٢٩ ، في علة الحلق ٢٥٣ ، في المستطاعة ٢٢٩ ، في علة الحلق ٢٥٣ ، في المستطاعة ٢٢٩ ، في علة الحلق ٢٥٣ ، في المسان ٣١٨ ، ٣٣٢-٣٣٣ ، قوله

ان الاجسام كلها ساكنة ٣٥٧، في كمون الزيت في الزيتون ٣٢٩، في الحواس ٣٣٩، في الأكوان والاعراض ٣٤٧ ٣٥٥، في رؤية الاعراض ٣٣٧، في خلق الشيء ٣٦٤، في الفناء ٣٦٧، في الادراك ٣٨٢ في التولد وما يتعلق بذلك من فعل الجسم اعراضه الخ ٤٠٥-٤٠٠، في فعل المتحرك الحركة في نفسه ٤٠٩، ايجاب الارادة للمراد ٤١٥، في ارادة الانسان ٤١٧، في الرؤيا ٣٤٣، في علم الشيطان بما في القلوب ٤٣٦، ارادة الله ١٩٥، كلام الله ١٦٥-١٥٠، في القدرة ٤٥٥، في اقدار الله العباد على الموت والحياة الخ ٤٦٥، الجمع بين الاعراض ٥٦٨، قتال على ومعاوية ٤٥٧

المفيره بن سعيد [ فهرس فرق الشيعة ، الكشى ١٤٥-١٤٩ ] ٦-٩ ٢٤-٢٣ ١٠:١٣

المفضّل بن عمر ( الجعنى ) [ النجاشى ٢٩٥-٢٩٦ ، فهرس الطوسى ٣٣٧، منهج المقال ٣٤١-٣٤٣ ، منتهى المقال ٣٠٨–٣٠٩ ] ٧:٢٩ ٥:١٣

مقاتل بن سليمان [ مات سنة ١٥٠ . \_ طبقات ابن سعد ٧ ب:١٠٥ ، الفهرس لابن النديم ١٧٩ ، ميزان الاعتدال ٤٩٩١ - ٥٠٠ ، وفيات الاعيان ٢٠٥٠ ، تاريخ العيني ( نسخة ولى الدين ٢٣٨٣ ص ٤١٤ ، منهج المقال ٣٤٠ ، منتهى المقال ٣١٠ \* ] قوله فى الموازنة ١٥١ ، قوله فى المتبيه ٢٥٠ و ٢٠٩ و ٢٠٩

المكتنى بالله ١٢:٨٥

ابو مكرم الحارجي ٨:١٠٠

المنصور أبو جمفر ۲:۱۱ ۸:۲۱ و ۱۲ ۱۲:۷۹

<sup>\*</sup> مجفظ من تفسيره نسخة في مكتبة طوب قابو سراى ٧٤ ونسخة في المكتبة العمومية (٥٦١) ونسخة في المكتبة الحيدية (٨٩)

ابو منصور من غلاة الشيعة [ فهرس فرق الشيعة ] ۹ ۱۱-۱۰:۱۳ منصور من غلاة الشيعة [ فهرس فرق الشيعة ] ۹ ۱۲:۲۳ و ۱۵ ۲۵ ۲۵

منصور النمرى الشاعر ٣:٧٧

موسى النبي ١:٢٥ و ٤

ابو موسى الاشعرى ٤، قول الازارقة فيه ٨:٨٧ ، قول الخوارج فيه ١١:١٧ موسى بن جعفر الكاظم ١١:١٤ ، قطع القطعية بموته ١١:١٧ و ٢:٢٠-٣

ابو موسى ( = المردار )

الموفق بالله ابو احمد ١٠:٨٥

ميمون الحارجي ٩٤\_٩٥ ١٧:١١٠ ١٠:٦٠ و١٠

ن

الناشي الو العباس عبد الله بن محمد الشاعر المتكلم) [ مات سنة ۲۹۳ . \_ انساب السمعاني ۱۹۵ آ ، الفصل ٤ ص ۱۹۵ ، مروج الذهب ٢ ص ۱۲۵] . \_ قوله ان البارئ عالم قادر فاعل في الحقيقة والانسان في المجاز ١٨٤] . \_ قوله ان البارئ عالم قادر فاعل في الحقيقة والانسان في المجاز ١٨٥-١٨٥ و ٥٠٠-١٠٥، قوله ان الافعال الحكمية لا دلالة فيها ١٨٥-١٠٦ نافع بن ازرق الحنفي ٨-٥٠١ ٨٨ ١٥٩٨ ١٤٩٣ ١٤٩٣ ما ١٠٩٠ النجار ]

نجدة بن عاص الحنني الحارجي ٦:٨٦ ٩٥-٩٣ ٣:٩٣ ١٠١ ٥ ١٤:١١٩ ابن النجراني \_. قوله في المعلوم والمقدور ٥٠٢

> نصر بن خزیمة العبسی ۱۱:۲۰ نصر بن ستار ۱:۲۱ ۱۱:۷۸

النظّام ابراهيم بن سيّار البصرى المعتزلي [ مات سنة ٢٢١ وقيل ٢٣١ .\_ كتاب الانتصار ١٨٢ ، مختلف الحديث ٢١ ، تاريخ بفداد رقم ١٩١٣ واختصر ان الجوزي كلام الخطيب في المنتظم في حوادث سنة ٢٢١، الغرر والدرر للشريف المرتضى ١٣٢ ، المخلاء للحاحظ فهرس الأسهاء ، الفصل ٤ ص ١٩٣ ، طوق الحامة ١٢٢ ، سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة ( طبع اسكندرية ١٢٩٠ ) ١٢٦-١٢٦ ، روضات الجنات ٤٣-٤٢ ، عالس المؤمنين ١٥٠ ، رجال الكشي ١٧٧-١٧٨ ، انساب السمعاني ٢٥٥ آ ] . \_ حكامته في الحزء الذي لا تجزأ ٣١٧-٣١٧ ، انكاره الجزء الذي لا يجزأ ٣١٨ ٥٦٨ ، قوله في الجسم ٣٠٤ ، في الجواهر الحسة ٣٠٩، قوله في الطفرة والحركة والسكون ٣٢١ ٣٢٤ ٣٢٥، في الحركات وافاعيل الانسيان ٣٤٦-٣٤٧ مع-٤٠٤، في المداخيلة ٣٢٧ ٣٢٨، في الأعراض ٣٧٨ ٤٠٤، في الكبون ٣٩٩، في نقاء الإعراض ٣٥٨ ، في رؤيتها ٣٦٢ ، في وجه تسميتها ٣٦٩ ، في الاضداد ٣٢٧ ، ٣٧٨ ، في خلق الشيء ٣٦٥ ٣٩٥-٥١٠ ، في فنانه ٣٦٧ ، في خلق الاجسام ضربة واحدة ٤٠٤:١٠-١١، قوله في الانسان أنه الروح ٣٣١ و ١٢:٤٠٤، في الروح والنفس ٣٣٣-٣٣٤ ، في الحواس ٣٤٩ ٣٤٣-٣٤٣ ، في الادراك ٣٨٢ ٢٨٤ ، في الاستطاعة والانسان ٢٢٩ ٢٣٤ ، في اقدار الله الماد على الحركات فقط ٣٧٨ ٥٦٦ ، في العلل ٣٩١ ، في المعلوم والمجهول ٣٩٤-٣٩٣ ، في التولد ٤٠٤ ، في ايجاب الأرادة للمراد ٤١٥ ، في القتل

في الرؤيا ٤٢٣، في الصوت ٢٥٠ - ٤٢١ ، في الخواطر ٢٧٠ - ٤٢١ في الرؤيا ٣٤٠ ، في الرؤيا ٣٤٠ ، في الشيطان ٣٣٦- ٤٣٧ ، قوله في الاسهاء والصفات ٢٦١ - ١٦٧ ١٩٨١ ، و ١٩٨ - ٤٨٠ ، في قدرة الله على شيء اقدر عليه عباده ٤٥٠ ، في قدرته على الجور وترك الاصلح ٥٥٠ ، في خلق عليه عباده ٤٥٠ ، في قدرته على الجور وترك الاصلح ٥٥٠ ، في خلق قدرة غير القادر ٤٦٠ ، في الوجه واليد ١٦٧ و ١٨٩ ، في سميع بصير ١٧٧ [ ١٩٠٤ - ١٩١ و ٢٠١٧ ] ، في الارادة ١٩٠ - ١٩١ و ٣٦٠ و ١٩٠ ، في الارادة ١٩٠ ، في الارادة ٢٠١٠ ، انكاره و ١٩٠ - ١٠٠ ، في كلام الخلق وكلام الخالق ١٩١ ، في المجاز القرآن ٢٧٠ ، في القرآن ٢٨٠ ، في الهدى ٢٦١ ، في الايمان ٢٦٨ ، انكاره في القرآن ٢٦٠ ، قوله في خان ما تي درهم ٢٧٣ ، في الحسن والقبيح الثواب في الدنيا ٢٦٦ ، قوله في خان ما تي درهم ٢٧٣ ، في العام والخاص من الاخبار ٢٨٦ - ٢٧٠ ، قوله في على بن ابي طالب ٤٥٣ ، في قتال على ومعاوية ٤٥٠

نميم بن اليمان ٢٩:٥

النميرى ( محمد بن نُصير ) من غلاة الشيعة [ رجال الكشى ٣٢٣ ، منهج المقال ١٠٦ ، منهى المقال ٢٩٥ ] ٩:١٥

...

هارون الضمف ٣:١٢١

ابو هارون العبدى (عمارة بن جوين) [ تابع" توفى ســنة ١٣٤ . ــ ميزان الاعتدال ٢ ص ٢٢١ ] . ــ تدعّيه الحوارج ١١٤ هارون اخو موسى النبي ٢٣

ابو هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية ٢٠-٢٠

هبيرة بن مريم [لعله هبيرة بن يُريم المترجم فى طبقات ابن سعد ٦ ص ١١٨ وميزان الاعتدال ٢ ص ٥٤٥ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٥٥، توفى سنة ٦٦ وقال صاحب منتهى المقال ص ٣٢١ : هبيرة بن بريم بضم المفردة والراء المهملة ] . \_ تدعيه الخوارج ١١:١٢٠

بو الهذيل، محمد بن الهذيل بن عبيد الله بن مكحول الملاف [ مات سنة ٣٣٥ وقيل سنة ٢٢٧ .\_كتاب الانتصار ص ١٧٩ ، مختلف الحديث ٥٣ ، El في ترجمته ، تاريخ بغداد رقم ١٤٨٢ ، واختصر ان الجوزي قول الخطيب في المنتظم في سنة Journal Asiatique X 18,34,270 ، الغرو والدور ١٧٤، روضات الجنات ١٥٨، تاريخ العيني لسنة ٢٢٦، مروج الذهب (طبع مصر) ٢ ص ٢٧٠ ، نامة دانشوران ١ ص ٧٣١ ، عيون الاخسار ٢ ص ٢٠٤ ٣ ص ١٣٨ ].\_حكايته عن هشام بن الحكم ٣٣ ٦١ ١٠٥ ، عن ابي موسى المردار ١٩٠ ٥١٢ ، قوله في الجوهر والجسم والجزء الذي لا تجزأ والأعراض ٣٠٧ ٢١١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣١٤ ٣٠٠ ٣١٩ ٣١٩ ٣٦٩ ٣٥٨-٣٥٩ ٣٦٦-٣٦١ ٣٧٤ ٣٥٠ ، قوله في الاضداد ٣٧٦ ، في الجمع بين الحيجر والجو وبين الفعل والموت الخ ٣١٣ ٣١٣ ٣١٣ ٥٦٨ ٥٦٥، في البقــاء والفناء والحلق والوقت ٣٦٣ ٣٦٦ ٣٦٧ ٤٣١ ٥٤١ ، في المداخلة ٣٢٨ ، في الكمون ٣٢٩ ، في الحركة والسكون ٣١٩ ٣١٧-٢٢٣ ٣٢٣ ٢٥٠ ١٠٥ ٣٥٠ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ في وقوف الارض ٣٢٦ ٥٧١ ، في انقطاع حركات اهل الحلدين ١٦٣ ٥٧٥ ٤٨٥ ٥٤٣ ، في خلق الشيء ٣٦٣-٣٦٤ ٣٦٦ ١١٥ ١١٥ ، في علة الخلق ٢٥٢ ، قوله في الانسان ٣٢٩ ٣٣٠ ، في النفس والروح ٣٣٧ ، في الحواس ٣٤٠ ٣٤٠ في الادراك ٥٦٩ ، في ارادة الانسان وكراهته الخ ٣١٣ ٤٠٤-٥٠٥ ١٥٤ ١٨٤ ، في الاستطاعة ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣٣ ٢٣٧ ،

في فعل الانسان وحركاته والتولد ٢٠٠ - ٢٠٠ ك ١٠٠ - ١٠٠ ك ١٠٠ والجهول قوله في الخواطر ٢٦٩ ، في الكلام ١٩٢ ٢٣٤ ٢٠٠ ، في المعلوم والمجهول ١٩٠ ٣٩٢ - ٢٩٠ ، في سميع بصير ١٩٠ ١٩٠ ١٦٥ . والمائه والمائه ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ أي سميع بصير ١٧٧ [١٧٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ أي سميع بصير ١٧٧ [١٧٠ ١٩٠] ٢٨١ ؛ في القدرة ٢٠٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ، قوله ان لمعالومات الله ومقدوراته كلا وجميعا ١٦٣ ٢٩١ ١٩٠ ، قوله في فعل البارئ ١٥٠ ، قوله في الرؤية ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ، قوله في فعل البارئ ١٥٠ ، قوله في الرؤية ١٩٠ ١٩٠ ، في الوجه واليد ١٩٠ ١٩٠ في الرؤية ١٩٠ ١٩٠ ، في الوجه واليد ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ، في الرؤية ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ، في الرؤية ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ، في المائز ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ، في القطاع حركات المل الجندين ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ، قوله في الإيمان ٢٦٦-٢٦٧ ، في الكفر ٢٧٧ ، في الوعيد والكبائر والصفائر ٢٧٠ ٢٧٢-٢٧٧ ، في ومعاوية قوله في الآجال ٢٥٧ ، في عيان ٥٥٠ ، في قتال على وطلحة وعلى ومعاوية عربية بن اعين ١٨٠٧

هشام ٥٦٨ ( = الفوطى )

هشام بن جرول [ لعله وابن جبرويه المذكور ص ٥٤ س ٤ رجل واحد بتصحيف الاسم ] . \_ قوله في الاستطاعة ١٧:٤٣

هشام بن الحكم [ مات سنة ٢٩٩ وقيل ٢٧٩ . \_ فهرس فرق الشيعة ، مروج الذهب ٢ ص ٢٧٠ ، مختلف الحديث ٩٩ ، الفضل ٤ ص ، ١٠١ بحار الانوار ١٠١ الانوار ١٣:٣:١٠ ، كتاب الانتصار ١٧٧ ، ٢٠٨ - ٢٠١ [ ٥٢١ ] . \_ قوله في التجسيم ٣١ - ٣٠ ، قوله (٣١ ) ٢١٠ ، قوله

في الاساء والصفات ٢٧-٣٧ ، في علم الباري ٣٣ ٢٧١ ٢٢٢ [٢١٣-٢١٣] ورادته ٤١ ٢٠٤٢ [٢١٣-٢١٣] ، في حركة الباري ورادته ٤١ ٢٠٤٣، [٢١٣-٢١٣] الناس ٢٠٠ ٤٩٩ ٥١٥، قوله في الانسان ٢٠-٦١ ٢٣١١، في افسال الناس ٤٠-٤ ٤٤ ٤٤ ٢٤٣-٣٤٥ ، في الاستطاعة ٤٢-٤٤ ، في مصاصى الرسول والايمة ٤٨ ، في عذاب الاطفال ٥٥-٥١، قوله في المعارف ٥٢، قوله في الجسم [٩٥] ٨٠٤ ٢٠٨ ٢٠١، في الطفرة ٦١ ، في الجزء الذي لا يتجزأ الجسم [٩٥] ، في المداخلة ٢٠ ، في الكمون ٢٣٩، في الحركات والسكون والصفات والاعماض ٤٣٤ ، في الجن والشياطين والملائكة ٣٦ ، في الزلازل والمطر والجو ٣٦ ، في السحر ٣٣

هشام بن سالم الجواليتي [ فهرس فرق الشيعة ، الوافي للصفدي ، السالم الجواليتي [ فهرس فرق الشيعة ، الوافي للصفدي ، 20-3 Pth في التجسيم ٣٤٦ ٩٠٦ ، في الرادة الله ١٩٠٥ عول اسحابه في افعال العباد والحركات ٤٤-20 Pth هشام بن عبد الملك ٢٤٦ ٥٠٠٧٨ و٧

واصل بن عطاء (ابو حذیفة) الفزّال [مات سنة ۱۳۱ . ـ کتاب الانتصار ۲۰۲ ، البیان والتبیین ۱ ص ۳۰- ۱۵ ، الغرر والدرر ۱۱۳ - ۱۱۶ ، وفیات الاعیان ۲ ص ۲۰۱ ، نوات الوفیات ۲ ص ۳۱۷ ، روضات الجنات ۲۳۰- ۲۳۲ ، الملل ۱۷ ۳۱- ۳۵ ، فهرس فرق الشیعة ] . ـ قوله فی الحکم والمتشابه ۲۲۲-۲۲۲

الورّاق ( = ابو عيسي )

وكيع بن الجرّاح الرواسى [ عدث مشهور مات سنة ١٩٦ ، طبقات ابن سعد ٢ ص ٢٨٠ ، حليمة الاوليماء ، تذكرة الحفاظ ١ ص ٢٨٠ ، ميزان

الاعتدال ۲ ص ۵۹۲، [تهذیب الاسهاء للنووی ۱۱۶، خلاصة تذهیب الکمال ۳۰۹]. \_ قوله فی القرآن ۱۲:۵۸۳ –۱۳ الولید من اصحاب صالح بن مسرح الحارجی ۱۳:۱۲۱ الولید بن یزید بن عبد الملك ۱۶:۵۰ ۱۰ ۷۸

ى

ابن ياسين ٥٠٥:٣

یحیی بن زید [ فهرس فرق الشیعة ] ۲۲ ۷۸–۷۹

يحيي بن ابي سميط [ فهرس فرق الشيعة ] ۲۲:۱۰–۱۱

یحیی بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب ... خروجه ۸۰ یحیی بن عمر بن یحیی بن الحسین بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن الحسین الخارج بالکوفة . \_ قول بعض الزیدیة فیه ۹۷ ، خروجه ۸۶

یحیی بن ( ابی ) کامل من متکلمی الخوارج ۸:۱۰۰ ۸:۱۲۰ ۱۰:۰۰ د. د. بن انیسة رئیس الیزیدیة من الخوارج ۱۰:۳۰–۱۰۶

يزيد بن خارجة من اصحاب صالح الخارجي ٢:١٢٢

يزيد بن عاصم المحاربي ١٠:١٢٨

يزيد بن عمر بن هبيرة ٢:١٣

يعقوب رئيس اليعقوبية من الزيدية ١٤:٦٩

الیمان بن رباب الحارجی [ Der Islam 18,35 ] فهرس الطوسی ۲۰۶ ] . \_ حکایت عن امحاب یزید بن آنیسة ۱۰۳ ، حکایته عن قوم من الخوارج ۱۲۰–۱۲۰ ، هو من متکامی الخوارج ۱۲۰

يوسف بن عمر الثقني ٢:١٠ ٥-٤:٦٥ ٨٠٢-٧

يوشع بن نون ٢٥

يونس السمرى من رؤساء المرجئة [ اختلفت الكتب والنسخ في اسمه : في الفرق ص ١٩١ يونس بن عون وفي الخطط للمقريزي ٢ ص ٣٥٠ يونس ابن عمرو وفي الملل ص ١٠٤ يونس النميري وفي الفنية العبد القادر الجيلاني يونس البري ] . \_ قوله في الإيمان ١٣٣-١٣٤

يزيد بن معاوية ٧٠:٤٥٥ و ٧ ٢٠٤٧١

يونس بن عبد الرحمن القمتى [ فهرس فرق الشيعة ، رجال الكشى ١٨٤ ، رجال النجاشى ٣١١] ٢٩ ، قوله فى حملة العرش ٣٥ [ ٢١١–٢١٢ ؟ ] هو من مؤلفى كتب الشيعة ٣٣

## فهرس اسماء الفرق والطوائف

الأماضة ١٠١٠٠١ و١١ ١٠١-١١١ ١:١٢٣ ١١٢٥ ١:١٢٥ ١:٤٥٣ الابو مسلمة ٢:٢٢

الاخنسية ٧٧\_٩٨ ١٢٦:٩

الأزارقة ٨٧\_٨٩ ١٠١ ١٢١:١٢ ١٠١ ١٥٤:٥٢ ١٥:٤١٣

الازلة ٢:٤٨٩

اصحاب الاباحة ١٤٤٩ ٨:٣٤٩

اصحاب الاثنين (= اهل التثنية)

اصحاب الاستثناء من المرجثة ١٢:٢٩٩

اصحاب الاصلح ١٤:٢٥٠ ١٧٥:١٦

اصحاب التفسير من البيهسية ١١٧\_١١٨

اصحاً التولد، اهل التولد ٢:٦٠٣ عـ٣٠٤٢٤

اصحاب الحديث ، اهل الحديث ٥:٥-٢ ٧:١٧٢ ٢٠١٢و٤ ١٢:٢١٥

4:7-7 Y:0A7 Y:207 W:2WE Y9V-Y9.

اصحاب الحلول ۲:۲۱۶

اصحاب السؤال ١٠:١١٥

اصحاب الصفات ١٦:١٧١ و١٦

اصحاب الطبائع ۲:۳۰۹ ۱۰:۳۲ ۱۰:۳۲۰ ۱۳:۳۸ ۱۳:۳۸ ۱۳:۳۸ ۱۳:۳۸۱

اصحاب الفلق ( = الفلاة )

اصحاب الكلام ( = المتكلمون واهل الكلام )

اصحاب المرأة من الحوارج ٤:١١٢

اصحاب النساء ٣:١١٢

اصحاب الهيولي ٧:٣٣٣

اصحاب الوعيد ٢٠٢٧٤ ٢٧٢٠٤

1 Value 14:4 13:4 73:3 3F:0

اهل الاستقامة ١٣:٤٧٣

اهل الاجتهاد ١٢:٤٧٩

اهل الأسلام ١١:٤٣٠ ٢:٤٤٠ ١١:٤٣٠ ١٢:٥٥ ٥٥:٩

184 IV:27 18:271 NET

اهل البدع ۲:٤٧٠ ١٣:٤٧٠

اهل التثنية، اصحاب الاثنين ١٥:٣٢٨ ١٥:٣٢٨ ١١:٣٣٩ ١١:٣٥٩ ١٢:٣٥٥

اهل التشبيه ( = المشبهة )

اهل التوحيد ، المنتحلون للتوحيد ١٤٦٠، ١٠٥٧١ ٢٠٣٢٦ ٢٠٣٢٦

أهل التوكل ٤:٤٦٨

اهل التولد ( = اصحاب التولد )

اهل الثبت ١١٣٠٨ـ٩

اها الحدل ١٩٤٤ه

اهل الجماعة ( = اهل السنة )

اهل الحق ٩:٤٧٢

اهل السنة ، اهل السنة والاستقامة ، اهل السنة والجماعة ٣:٢١١ ٤:٢١١

۱۹۶:۲۹ مه:۲۱ ۱۷:۲۱ ۱۷:۲۱ مه:۱۰ ۱۰:۲۹ مه:۲۰ مه:۲۰ مهد:۲۰ م

اهل القدر ( = القدرية )

اهل القياس ١:٤٨٠

اهل الكلام ١٢:٤٠٠ ١٢:٣١١ ١١:٣٢١ ١١:٣٢١ ١٢:٤٠٠ ١٠:٤و١٠ ٥٦:٥٢٠ ١٠:٥٢٠ (وانظر المتكلمين واهل النظر) اهل اللغة ، العلماء باللغة ١١:١٤٠ ١٠:٣٠١ ١٠:٣٠١ ١٠:٣٠١ ١٠:٣٠١ ١٠:٣٠١ ١٠:٣٠٤

اهل النظر ۱۰۳۱۹ ۱۳۳۲ ۱۶۳۳۰ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲۰ ۱۳۳۲۰ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ( وانظر ۱۳۳۲ ۱۵۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۳۲۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۳۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۲۲۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۲۲۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱۳۲۲۲ ۱

اهل الوقف ( = الواقفة )

الاوائل ۲۰۲:۲

البترية ١٨\_١٩

البدعة ١٥-١٤:١٢٦

البزينية ٢:١٢

البصريون من الممتزلة ١٤:١٨٢ ١٢:١٨٨ ٥:١٨٩ ١:٥٠٤

الطخة ٢:٥٤٥ ١١٥٤٣

البغداذيون من الممتزلة ١٢:١٧٠ ٩:١٧٠ ٩:١٨٠ ١٢:١٨٧

ت

البكرية ٥:٥ ٢١٦:٦ ١٠:٢٥٩ ٢٨٢:-٧٨٧

اليانية ٥-٦ ٢٣

اليهيسية ١١٣-١١٨ ١١٤٠ ١٢:١٢٦

التميمية ٢٨:٨ ٢٣:٥

ث

الثمالية ، الثمليية ٩٠-١٠١ ١١١٦ ١٠١٠٠

الثنوية ( = اهل التثنية )

3

الجارودية ٢٦\_٢٧

[الجناحة ٦

الجهمية ٥: ١٤:٤ ١٩:١٣ ١١:١٣ ١٩:١٣ ١٩:١٠ ١٩٠٠

الجوالقية ٢:٤٥ ٣٤ ٩:٣٤٦

7

الحربية ٢٢:٦

الحرورية ١٣:١٢٧ ٨:١٢٨

الحسينية اصحاب الحسين بن محمد النجار ٥:٥ ٢٨٣-٢٨٥

الحسينية اصحاب الحسين ابن ابي منصور ١٣:٧٤

الحسينية من الحوارج ١١٩

الحفصية ١٠٣\_١٠٢

الحزية ٩٣\_٩٤

الحوادث ۱۳:۳۹۹ ۱۱:00٤

1110-4-1111 11 -

الحازمية ٩٦

الحرمدينية ٦:٤٣٨ الحطابية ١٠\_١٣

الحلفة ١٢:٩٣

الحوارج ، الحارجية ٥:٢و٤ ١٠:٨ ٥٣:٥ ١٠:١٠ ٥٧-١٣١ ١٥:١٦١ ١٣:١٦٤ ١٢:١٧١ ١٠:١٧ ١٣:١٧١ ١٩:١٦٤ ١٣:٦٦٠ ١٣:٦٦٠ ١٥:٤٠١ ١٥٤:٥ ٢٥٤:٨و١٤ ١٥٤:١١ ١٢٤:٢١ ١٢٤:١١ ١٢٤:١١ ٥٢٤:٢١و ١٦ ١٠:٤٧٠ ١٢٤:١١ ٢٨٥:٧

3

الدهرية ١:٤٣٠

الديمانية ٢:٣٥٠ ١:٣٣٧ ١٥:٣٣٠ ١٤٣٤٠

ر

الراجعة من الحوارج ١٢١\_١٢٢ ٣٠:١٣٧

الراوندية ١٣:٢١ ١٢٤٠٨

الرزامية ١٤٢١

الرشيدية ٩٩-١٠٠

الروافض ، الرافضة ١٠:٨٥ ٦١–٦٤ ١٠:٦٥ ١٥:١٥١ ١٥:١٥١

٠٠٢٠ ١٠:١٠ ١٠:١٠ ١٠:٢٠ ١٠:٢٠ ١٠:٢٢ ١٠:٢٢٠

٥٢٤:٢١ ٧٢٤:٢١ ٠٧٤:٣ ١٧٤:٩ ٩٨٤:٧٠ ١٩٤:٥١

٣٩٤:١١ ٥١٥:١١و١٤ ٥٤٥:١١ ٣٨٥:٨ ١١٦:٥

ر

الزرارية ٧:٢٨ ٣:٣٦ ٣٤:٥

الزيادية ٩:٩٩

الزيدية ٥٥-٥٠ ٢٧:١١ ٢٨:٨ ١٢:٣١ ٢٧١:١١ ٣٧١:١٠ ١٧١:٧ ١٤:٧ ١٨:٢ ١٨:٢ ١٨:٢ ١٨:١٠ ١٥:٥١ ١٦:٤٠٧ ٣٢٤:٢١ ٢١:١٢ ٣٢٤:٢١ ٢١:٢١ ٣٢٤:٢١ ٢٢٤:٠١ ٢٠٤:٠١

س

السبأية ١٥

السكاكية ٧:٢١٩ ١٣:٤٩٠

السليمانية ١:٦٨

السيطية ١:٢٧

السوفسطائية ١١:٤٣٤ ٨:٤٣٣

السيابية ٦:٣٦

ش

الشبية ١٢٤\_١٢٣

الشراة ١٣:١٢٧ ٨:١٣

الشمية ١٤-٥٥

الشمراخية ١:١٢٠ ١١:١٢٦

الشمرية [ ١٣٤\_١٣٥] ١٣٦: ٨و١٦

الشيانية ٩٨-٩٩

الشيمة ، الشيع ٥-٥٨ ١١:١٠٢ ١٥:١٦ ١٣٤٠

ص

الصافة ١٠٤-١٠٠

الصفرية ١٠١ ١١١٦ ١١٨ ١١٩ ١٠٠ ١٢٠ ١١٢٦ ١٠١٣ ١٥:٤٦٣

الصلتة ٣:٩٧

الصوفية ١٤:١٣ ١٤:١٨ (وانظر النسّاك)

ض

الصخاكية ٦:١١١

الضررارية ٥:٥ ٢٨١-٢٨٢

3

الماتة ٥:٥ ١٤٥:٢ ٥٥٥:٧

المبادية ١٨:١٨٩ ١٠:١٩٦

المجاردة ، المجردية ٩٣-١٠٠

المشرية ٦:١٠٠

العطوية ٩٢-٩٣

العمّارية ٢٨:١و٤

المميرية ١٢:١٢

العوفية ١١٥ ٣:١١٨

الفلاة، الفالية، اهل الفلق ٥-١٦ ٢٣- ٢٤: ١١:٤٧ ١١:٤٦ ١٢-١١

1 -: 07 \$ 17: 270

الفيلانية ١٣٦ ١٣٧ ١٠١٠ ١:١٣٠

ف

الفديكية ١:١٥١ ١٤:٩٢

الفطحة ١:٢٨

الفضلية ١١٨-١١٩ ٥:٥١٣ ٨:٥١٤

الفلاسفة، المتفلسفة ١٦:١٨٣ ١٥:٣٠٤ ١٠٣٠١ ١١٣٠٩ ٢:٣٧٥

1:014 844

ق

القدرية ١٤٢٦ ٨:١٢٩ ٩:٤٧٧ ٣-١:٤٣٠

القرامطة ٢٦٤ ١:٢٧

القطمية ١٧ ٢٠:٢٩ ١١

القمدة من الحوارج ٨٦ ٨٧

ك

J

الكاملية ١٧

الكرّامية ١٤١:٥

الكربية ٦:١٩

الكلاية ٥-٦ ١٤:١٧٠ ١٤:١٧ ١٤:١٧ ١٤:١٧

الكيسانية ١٨-٣٣

اللفظية ١٠:٦٠٢

1

المارقة ١٥-١٤:١٢٧

الماركة ٤:٢٧

التفقية ٢٨٤:٨ ٩٨٥:٨

المثبتة ( = اهل الأنبات )

المعرة ٢:٤٣٠

المتقدمون ١٤:١٨٠ ١٤:٣٤١ ١٤:١٨٠ ١٥:٣٧٠ ١٥:٣٧٠

المتكلمون ١:٣١٤ ٤:٣١٣ ٧:٣٠٠ ١٤-١١ ١٤-١٣:١٨٠ ٣:١٨٠ المتكلمون

۲۲۳:01 ۳۲۳:۲۱ ۳۵۳:۲و۲۱ ۲۲۳:۱۱ ۲۳۰:۷ ۳۷۳ ۲۷۳:۱ ۸۷۳:۲۱ ۸۷۳:۲۱ ۸۷۳:۲۱ ۸۷۳:۲۱ ۸۷۳:۲۱ ۸۷۳:۷۱ ۸۷۳:۷۱ ۸۷۳:۷۱ ۸۷۳:۷۱ (وانظر الکلام واهل النظر )

المحسمة ٢٠٧٠ ١٦:٢١٢ ٣:٢٠٨ ( وانظر المشبهة )

المجهولية ٥١-٧١

الحكمة ١:١٢٨ ١٤:١٢٧ ٩:١٠٤ ٨،٤:١٠٣ مكل

الحمدية ١٥:٢٤

المرقولية ١٦:٣٠٨ ١:٣٣٨ ١١:٣٧٨

المشبّهة ، أهل التشبيه ٢٠١١ ١٠:٤٥ ١٩٤٠١ ١٠:٥٩ ٢٠٥:٥ ١٠٥٦٤ ١٠٠٥ ١٠٠٤٥ ١٠٠٤٥ ١٠٠٤٥ ١٠٠٤٥ ١٠٠٤٥ ١٠٠٤٥ ١٠٠٤٥ ١٠٠٤٥ ( وانظر المجسمة ) الممدنة ٩٨

المعلومة ١٩٤٨

المعمرية ١٤:١١

المفيرية ٢٣:٧٦

المفضلة ١:٢٩ ٥:١٣

المكرمية ١٠:١٠٠

الملحدون ٢٦٣:٥١ ٢٣٤٤

المطورة ٢٩:١

MINES 15:445 11:447 10:445 21 11:44

المنصورية ٧:٩

الموسائية ٢٩

الممونية ٩٥-٩٥

ن

الناوسة ١٢:٢٥

النحّارية [ ١٣٥-١٣٥] ١:١٣٧

النجدات، النجدية ٢٠١٦ ٩٨-٩٢ ١١:١١٠ ١١:١٢ ٢٠١٢٢

النسَّاكُ ، المُتنسَّكُونَ ١٤:١٣ مم٦-٢٨٩ ١٤٤٠ ( وانظر الصوفية )

النصارى ۱٤:۱۱۸ ۱۵:۳۰۲ ۱۶:۱۱۸

النظامية ٧:٦١ ١٠٤٤

النعيمية ٢٩:٥

النميرية ١٥:١٥

الهشامية اصحاب هشام ابن الحكم ٣١-٣٣ ٤٤٥ ٥:٤٠ الهشامية اصحاب الجواليقي ( = الجواليقية )

الواقفة ، اهل الوقف من الامامية ٢٨-٢٩

الواقفة من الحوارج ١١٠-١١٥ الواقفة من المرجئة ٣:١٤٥ الواقفة في القرآن ١١:٦٠٢

ى

اليزيدية ٢:٠٠٣ اليعفورية ٢:٠٠٩ اليعقوبية ٢:٠١٩ اليعمريون ٢١:١٠١ ؛ ١٤:١٢ اليعمومية (؟) ٢١:١٠ اليهود ٢٢٤:٥ ٥:٥١٠ اليونسية ٥:٠٠٩

## فهرس اسماء البلدان والاماكن

ابو قبیس ۱۲۰۲۰۷ ۱۵

اصبهان ۲۲:۲۲ و۱۳ ۵:۰۵

افريقية ١٢:٤٣٣

الأنبار ١٠:١٣٠

الاهواز ١٠:٧٩

ب

باخمری ۲۰:۲۹ ۱:۷۸

البحرين ١٠:٩٢ ؟

بدر ۱۰:۷۷ ۱۸۲: ٤ .

البصرة ۱۷:۱۸ ۱۳:۲۰ ۱۷:۱۹ ۱۸:۲۰ ۱۸:۳ ۱۸:۳ ۱۰۱:۶

١٢٠١:١٠٩ ١٣:٣١٣ ١٠٥:١٩٩

بغداذ ۱۲:۲۳ ۱۰:۳۲۳ ۱:۸۳ ۱:۸۲ غانه

ت

تاهرت السفلي ١١:٨٠

3

جرجان ۲:۸۳ و۹

جرجرایا ۱۳۰ ۸:۱۲۳ ۱۵

الجزيرة ١١٢٨

الجوزجان ۲۲:۱۰ و ۱۱ ۱۰:۲۸ و ۱۰

7

الحاجر ۱۷:۲۳

الحجوز ۸:۸۰

حروراء ۲:۱۲۸

حضرموت ۲:۱۲۸

خ

خراسان ۲:۱۲ A۱ ۱۱:۷۸ ۲۸:3و۲ ۲:۱۲۸

۵

الدسكرة ١٣٠:٥

ر

رضوی ۱۹:۷۰ ۱۹ ۲:۲۰

س

سجستان ۲:۹۳

سحلماسة ۸:۱۲۸

السواد ١١:٧٩

شو

الشأم ١٢:٨٥ ١١٥٠١ ١٢:٨٠

ص

صفین ۱٤:۳

الصين ٧-٥:٤٠٧

ط

طالقان ۱۶:۹۷ م

طبرستان ۲:۸۸ ۲:۸۳

الطَّف ٥:٧٦

طنجة ٢:٦٤

طية (=المدينة)

ع

العراق، العراقان ٤ ٧:١٠ ٢:٦٧ ٨٧:٥و٩ ١٤:٨١ عمّان ٢:١٢٨

.

غانة ۱۲۸٪

ف

فارس ۱۱:۷۹ ه۸:۵ ۳:٤٥٦

فيخ ۲۳:۹ ۱٤:۷۷

الفرات ۷۸:۳و۸

ق

قزوین ۱۱:۸۳

القطيف ٣:٩٠

قم ۲:۹٤

ك

كر بلاء ١٩:١٩ ٥٧;٥ ٨٧:٣

الكعبة ١٣٩:٣

كوفان (=الكوفة)

الكوفة ١١:١٧ ١:١٠ ١:١٤ ٥٥:٤٤ ٢٦ ١٢:١١ ٢٧:١١ ٨٧:٥

۱۸: اوغ ۸: ۳۱ و۹ ۱۱۱: ۹ ۱۳۱: ٤

ماسیدان ۱۳:۱۳۰

المدينة ٢:٦ ٢٢:٨ ٢٢:٩ ٢٢:٣٥٩ ١٤٠٤ ١٤٠٤ ١٠٠٥ المدينة

· A: 207 1: 49

مرو ۱۰:۸۱ ۱۰:۸۸

مصر ۲:۶

المفرب ۲:۱۲۸ ۸:۷۹

Y: 5. V 10.144 1 40 1.144 4: A.

موصل ۲:۱۲۸

,

النخيلة ٧:١٣٠

النهروان ۱۳:۱۰۲

الهند ۲:٤٤٢

ى

الميامة ١٤٠٨٩ ١٠١.٥ ١٥٤:٢

الىمىن ١١:٨١ ٦:٨٨

#### جدول الخطا والصواب

| صفحة | سطر      | الخطأ           | الصواب                                                                            |
|------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | V        | اصحاب المقالات  | اصحاب كتب المقالات                                                                |
| يب   | <b>Y</b> | ا عاب الفالات   | ا عاب سب المقالات                                                                 |
|      | 4        | يصرتحوا         | يصرّحوا                                                                           |
| 6    | 14       | وسترت           | وستيرت                                                                            |
| W-   | ٦        | التميمي ابغدادي | توضع النسبتان بعد اسم صاحب كتاب<br>اصول الدين في سطر ٦                            |
| 1    | 4        | الربانيين       | كذا كنا صحنا نظرا الى ندرة ورود<br>لنظة « الديانين » ثم عثرنا فى كتــاب           |
|      |          |                 | الحيوان للجاحظ ج ١ ص ٣ على هذه<br>العبارة: «اشد الديانين انفا لما دانوا به» فتأمل |
| v    | ٨        | تكلتم           | الهبارة . م السد المدين الله له دا و الله عامل                                    |
|      | 11       | نیر<br>نیر      |                                                                                   |
| 10   | 11       | داساء           | سأ                                                                                |
| 19   | ٩        | صبر             | صّیر (کما فی ح)                                                                   |
| pp   | ٣        | ملابسة          | لعله ملامسة (كا في ص٤٩١: ٥)                                                       |
| l    |          |                 |                                                                                   |

<sup>\*</sup> أوردنا في هذا الجدول ما عثرنا عليه من الغلطات الى الآن وما نبهنا عليه الفاضل شرف الدين بك \_ وله الشكر الحالص على ذلك \_ والمرجو من المطالعين الكرام ان ينبهونا على ما مجدون في هذا الكتاب من الفلطات مما هو غير مذكور في الجدول لنصححه في المجلد الثالث ان شاء الله

| الصواب                                                                                                                               | الخطأ        | سطر                | صفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|
| ورقة                                                                                                                                 | ورقات        | حاشية (٤)          | 47   |
| یزاد : ( ۱۳ ـ ص ه ؛ : ۲ ) راجع<br>الفرق ص ۵۲ و ۳۵                                                                                    | ,            | السطر الآخر        | ٤٤   |
| التغرشي                                                                                                                              | التفريشي     | ۷ و ۲ ۲ من الحواشي | 74   |
| عالم [ حي ]                                                                                                                          | عالم         | ٣                  | ٧١   |
| وان (کما فی د )                                                                                                                      | فان          | 17                 |      |
| اخوه                                                                                                                                 | خوه          | ٩                  | ٧٩   |
| يسئلونه                                                                                                                              | يسئلولونه    | 14                 | ٨٨   |
| (*)                                                                                                                                  | (1)          | ۳ من الحواشي       |      |
| لعله اجر (کما فی س )                                                                                                                 | جزاء         | ٧                  | 1.9  |
| ابنتي                                                                                                                                | ابتني        | 14                 | 114  |
| هرون »                                                                                                                               | هرون         | ٩                  | 17.  |
| ابا الشمثاء                                                                                                                          | الشعثاء      | ١٠                 |      |
| فبلغ                                                                                                                                 | فبلغ [ ذلك ] | 11                 | 177  |
| وردت قصة ابى عمرو بن العلاء مع عمرو<br>ابن عبيد ايضا فى عيون الاخبار لابن<br>قيبة طبع مصر ١٩٢٥ ج ٢ ص ١٤٢<br>وفى كتاب منية الامل ص ٤٧ |              | الحواشى            | 15/  |
| لعله ملعونون (قابل ص ٢٠٥٠٤)                                                                                                          | معلومون      | ٤                  | 171  |
| الموصوف                                                                                                                              | المصوف       | ٩                  | 14   |
| (1)                                                                                                                                  | ç            | 14                 | 14   |
| 14-1.                                                                                                                                | 14-4         | في الحواشي         | 44   |
| لمله وهو                                                                                                                             | وهل          | 14                 | 44   |

| الصواب        | الحطأ       | سطر         | صفحة    |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| الشيء         | الشي        | ٦           | 701     |
| عن<br>ا       | من<br>(۱٤/) | السطر الآخر | Y • • • |
| کارا          | ٦٢          | 1           | 419     |
| بحتة          | بحتة        | ٦           | 449     |
| كذلك          |             | 14          | 457     |
| حركة          | حركه        | 11          | 40.     |
| (?)           | 9           | ۲           | 401     |
| حركة          | حركه        | ٨           | 44.     |
| في حالة       | في حاله     | 11          | 474     |
| اكثر          |             | 11          | 414     |
| لمله لا يستمى | ستمى        |             | ***     |
| المرمى        | لمرمى       | ٧           | ٤٠٣     |
| غير           | غيره        | ٤           | ٤٠٤     |
| وكذلك         |             | ١٠          | 2.0     |
| الذين         | لذين        | 14          | 210     |
| والتمجب       | والمجب      | ٣           | 222     |
| ستمى          | ستمى        | ٦           |         |

| صفيعة | سطر        | الحطأ           | الصواب               |
|-------|------------|-----------------|----------------------|
| 200   | 10         | افتدوا          | افتدوا               |
| 201   | ٤          | ميما            | جميما                |
| 271   | ٤          | لتوكل           | التوكل               |
| 240   | ٩          | 'شتِت           | فأتت                 |
|       | (1-1)      | راجع كتاب       | راجع ص ۱۹۳ وکتاب     |
| ٤٨٦   | ١          | مُنَّته         | 'هُبَّته             |
| 294   | 14         | ف               | الا في               |
| 193   | (11-11)    | ص ۳۷            | ص ۳۷ وص ۲۱۹_۲۲۰      |
| 012   | ٨          | الراقاشي        | الرقاشي              |
| 07:   | في الحواشي |                 | يضرب على السطر الآخر |
| 0 77  | (0)        | (٥) ومعنى القول | (۱۰) ومعنى العقل     |
| 041   | 10         | افددتك          | افدتك                |
|       |            |                 |                      |

استدراكات للطبعة الثانية

| الصواب                                                                                          | الخطأ                  | السطر | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|
| الروح                                                                                           | الروم                  | 11    | كط     |
| لعله: النصيرية اصحاب النصيري                                                                    | النميرية اصحاب النميرى | 9_^   | 10     |
| صن ۱:۹۵                                                                                         | ا ۱:0٦                 | ٥     | ١٦     |
| ايضاً                                                                                           | يضاً                   | ٥     | ٤٠     |
| جرول                                                                                            | حرول                   | 14    | ٤٣     |
| يحدث (؟)                                                                                        | ما بحدث                | ١     | 13     |
| لا غرابة في العبارة و «اصحاب» رفع وصح الكلام                                                    |                        | (v)   | ۰v     |
| اقتصرا                                                                                          | اختصرا                 | ٣     | 79     |
| الطف                                                                                            | لطف                    | ٥     | 77     |
| اخوه                                                                                            | خوه                    | ٩     | V4     |
| ا جفون                                                                                          | جفرن                   | ٨     | ۸۰     |
| فظاظة                                                                                           | فظاطة                  | 11    | ۸۷     |
| [ق] الخمى                                                                                       | [ق] الحصى              | (11)  | 11     |
| صائرون اليه [من الايمان وان كانوا في اكثر احوالهم كافرين ويبرأ مهم على ما يصيرون اليه من الكفر] | صائرون اليه            | ٥     | 97     |
| الخازمية                                                                                        | الحازمية               | ٧     | 11     |
| والكلام                                                                                         | والقول                 | 11    |        |
| lus                                                                                             | ILL                    | 11    | ۱۰۸    |
| الموصوف                                                                                         | المصوف                 | 4     | 14.    |
| فالريح، والبيت ليزيد بن المفرغ، الاغانى ج ١٧:٥٥                                                 | الريح                  | ١٢    | 377    |

| الصفحة | السطر | الخطأ          | الصواب              |
|--------|-------|----------------|---------------------|
| 474    | 11    | فقهاء من فقهاء |                     |
|        |       | الامة (؟)      | فقيه من فقهاء الامة |
| 798    | (v)   | الاوراح        | الادواح             |
| ٤٧٠    | 11    | المصحة         | المصلحة             |
| 041    | ١٥    | افددتك         | افدتك               |
| 07.    | ١٤    | ردا            | ردوا                |
| 079    | ٤     | بضادان         | يضادان              |
| 7.47   | ٣     | (12) ٣٧٥       | (17) ۲۷۰            |
| 7.4.6  | ١     | افتدوا         | اقتدوا              |

ISBN 3-515-03178-2 ISSN 0170-3102

## DIE DOGMATISCHEN LEHREN DER ANHÄNGER DES ISLAM

VON

ABU L-HASAN 'ALĪ IBN ISMĀ'ĪL AL-AŠ'ARĪ

HELLMUT RITTER

DRITTE AUFLAGE

IN KOMMISSION BEI
FRANZ STEINER VERLAG GMBH · WIESBADEN
1980

#### BIBLIOTHECA ISLAMICA

#### GEGRÜNDET VON HELLMUT RITTER

# IM AUFTRAG DER DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT HERAUSGEGEBEN VON STEFAN WILD UND ULRICH HAARMANN

BAND 1

# عِتَابُ مِعْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْم

ت أيف الإمام أبي المجسيّب معي بن السمعيث ل الأشعري المتوف سينة ٣٢٤

عنی بتصعیدُ مه هاموست رُنیر

الطبعة الثالثة

يُطلبُ مِن دَارالنشر فراز سشِتاينر بڤيب بَادن ١٩٨٠ - ١٩٨٨م



# 

التسكها هشاموت ريتر

يُصنددُهَا لجمعيَّة الميتشِرقين الألمانية

اسطفان بلد و أواريت هسارمان

جزءا

#### كتاب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين

## -۱-ذرسس الكتاب

| ید _ کح               | مقدمة الناشر                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| كط - لا               | بيان اسماء بعض الكتب المذكورة في الحواشي بالاختصار            |
| نط ـ لا<br>لامامة ١ ه | ابتداء الكتاب ، اول اختلاف حدث بين المسلمين وهو اختلافهم في ا |
|                       | الشيع ، الصنف الاول منهم وهم الغالبة :                        |
| 17-0                  | (۱) البيانية                                                  |
| 7_0                   | (۲) الجناحة                                                   |
| ٦                     | (٣) الحربية                                                   |
| ٦                     | (٤) المفرية                                                   |
| 4.7                   | (ه) المنصورية                                                 |
| 1 9                   | (٦) الخطابة                                                   |
| 14-1.                 | (۷) المعمرية                                                  |
| 11                    | (۸) الغريفة                                                   |
| 14                    | (۹) العبرية                                                   |
| 14-14                 |                                                               |
| 14                    | (۱۰) المُصَلِية<br>التلكام: الله تاليان                       |
| 14                    | القائلون بالهية سلمان الفارسي<br>الحلولية                     |
| 11-14                 |                                                               |
| <b>\ £</b>            | (۱۱) فرقة اخرى من الفالية<br>(۱۲) الدمية                      |
| ٠ ٤                   | •                                                             |
| 10-16                 | (۱۴) الشريمية والنميرية                                       |
| 10                    | (۱٤) السبائية                                                 |
| 17                    | (١٥) القوضة                                                   |
| 71-17                 | الصنف الثانى من الشيع وهم الرافضة :                           |
| ' A_\ Y               | (١) القطعية                                                   |
| 44-1V                 | (۲) الكيمانية                                                 |
| 19                    | <ul> <li>(٣) الفرقة الثانية من الكيسانية</li> </ul>           |
| 19                    | (٤) الكربية                                                   |
| ٧.                    | (٥) الفرقة الرابعة من الكيسانية                               |
| ٧.                    | (٦) الفرقة الحامسة من الكيسانية                               |
| Y1_Y.                 | (٨) الفرقة السابعة من الكيسانية                               |
| 44-41                 | (٩) الراوندية والرزامية والابو مسلمية                         |
| 44-44                 | (۱۰) الحربية                                                  |
| 44                    | (۱۱) البيانية                                                 |
|                       |                                                               |

| /         | ٠<br>ب                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------|
|           |                                                     |
| 77        | (١٢) القرقة الحادية عشرة من الكيسائية               |
| Y2_YY     | (۱۳) المغيرية                                       |
| Y £       | (١٤) فرقة اخرى من الرافضة                           |
| 40_48     | (١٥) الحسينية والمحمدية من اصحاب ابى منصور          |
| Y 0       | (١٦) الناوسية                                       |
| Y 7       | (١٧) الاسمعيلية                                     |
| 77        | (١٨) القرامطة                                       |
| 41-47     | (١٩) المباركية                                      |
| Y Y       | (۲۰) السيطية                                        |
| 4 Y - 4 A | (٢١) العمارية ( الفطحية ).والزرارية (التميمية)      |
| X 1-P Y   | (٢٢) الواقفة ( المطورة ) والموسائية ( الفضلية )     |
| 4 4       | (۲۳) فرقة قالت بإمامة احمد بن موسى                  |
| ۲.        | (٧٤) فرقة قالت ان بعد عمد بن الحسن اماماً           |
| 41-4.     | اخيلاف الروافض في امامة عمد بن على بن موسى          |
| T 0_T 1   | اختلاف الروانض في التجسيم                           |
| ٧.        | اختلافهم في حملة المرش                              |
| ۳.        | اختلافهم في قدرة ابارئ على الظلم                    |
| T1_T1     | اختلافهم في الاسهاء والصفات                         |
| 4 4       | اختلافهم في البداء                                  |
| ٤-        | اختلافهم في القرآن                                  |
| ٤١_٤ .    | اختلافهم في خلق اعمال العباد                        |
| £ 4-£ 1   | - اختلافهم في ارادة الله                            |
| £ £ _ £ Y | اختلافهم في الاستطاعة                               |
| 20-22     | اختلافهم في افعال الناس هل هي اشياء وهل هي اجسام    |
| 03-13     | اختلافهم في التولد                                  |
| 2 V_2 7   | اختلافهم في رجُّمة الاموات                          |
| ٤٧        | اختلافهم في القرآن هل زيد فيه او نقصمنه             |
| £V        | هل الآية افضل من الانبياء                           |
| £ 9_£ A   | اختلافهم في مماعي الانبياء                          |
| 0 2 9     | اختلافهم في الاعة هل يسع جهلهم                      |
| ٥٠        | اختلافهم في الأمام هل يعلم كل تيء                   |
|           | مل مجوز أن تظهر على الأعة الأعلام                   |
| 10_70     | اختلافهم في انظر والقياس                            |
| **        | قولهم بنني اجتهاد الرأى واختلافهم في الناسخ والنسوخ |
|           | ولهم سي اجهاد الواي واحدرتهم ي السب والمسور         |

|            | - z -                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 70_30      | اختلافهم في الايمان                                          |
| 00_01      | اختلافهم في الوعيد                                           |
|            | اختلافهم في خلق الشيء أهو الشيء                              |
| 07_00      | اختلافهم في عذاب الأطفال وألمهم في الدنيا                    |
| 01-07      | أجماعهم على تصويب على واختلافهم في محاربه وفي التحكيم        |
|            | أجماعهم على أبطال الحروج ومنع الصلاة خلف الفاسق وأختلافهم في |
| 09_01      | سباء نساء مخالفيهم واخذ اموالهم                              |
| ٥٩         | اختلافهم فی الجزء الدی لا یَجزأ                              |
| 7 0 9      | اختلافهم في الجسم وفي المداخلة                               |
| 71-7.      | اختلافهم في الانسان ما هو                                    |
| 71         | اختلافهم في الطفرة                                           |
| 74-74      | حكاية مذاهب لهشام في اشياء من لطيف الكلام                    |
| 7:-74      | ذكر رجال الروافض ومؤلني كتبهم                                |
| 7 £        | ذكر البلاد الغالب عليها التشيع                               |
| 3.6        | حكاية سليمن بن جرير عن بعض فرق الامامية                      |
| V 0_7 0    | الصنف الثالث من الشيع وهم الزيدية :                          |
| 7.4-7.7    | (١) الجارودية                                                |
| ٦٨         | (٢) السليانية                                                |
| 79-71      | (٣) البترية                                                  |
| 7.9        | (٤) التعيمية                                                 |
| 79         | (٥) فرقة اخرى منهم                                           |
| 74         | (٦) اليعقوبية                                                |
| ٧.         | اختلاف الزيدية في البارئ هل يقال انه شيء                     |
| V\_V •     | اختلافهم في الاسماء والصفات                                  |
| Y Y_Y \    | اختلافهم في قدرة البارئ على الظلم                            |
| <b>V</b> Y | اختلافهم في خلق الاعمال                                      |
| 77-77      | اختلافهم في الاستطاعة                                        |
| 74-34      | اختلافهم في الايمان والكفر                                   |
| V £        | اختلافهم في اجتهاد الرأى                                     |
| V 0_V &    | اجماعهم على تفضيل على سائر الصحابة                           |
| V 0 - A 0  | خکر من خرج من آل النبی                                       |
| T A_171    | مقالات الحوارج :<br>ما اجمعوا علمه                           |
| ٨٦         |                                                              |
| 7 A_P A    | الاختلاف الدى احدثه نافع بن الازرق                           |
|            | •                                                            |

Á

| النجدية ٨٩                                                         | 94-19         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| المطوية                                                            | 14-14         |
| المحاردة : ١٣                                                      | 1 94          |
| (١) الفرقة الاولى منهم                                             | 14            |
| (۲) المبونية                                                       | 94            |
| (٣) الحلفية                                                        | 94            |
| (٤) الحزية                                                         | 78-38         |
| (ه) الثميية                                                        | 90_98         |
| ذكر بعض احوال عبد الكريم وميمون وقولهما في نكاح بنات البنين الح ٥٠ | 9 0           |
| قولهم في سورة يوسف آنها ليست من القرآن                             | 97            |
| •                                                                  | 97            |
| (٧) الملومية                                                       | 97            |
| (٨) المجهولية                                                      | 94-97         |
| (٩) الصلتية                                                        | 4 V           |
| (١٠) الصالبة                                                       | 1 9 V         |
| (۱۱) الاخنسية                                                      | 94-94         |
| (۱۲) المبدية                                                       | 1 4           |
| (۱۲) الثيبانية                                                     | 4 P_P P       |
| (۱٤) الرشيدية                                                      | 1 9 9         |
| (١٥) المكرمية . قول التمالية في الاطفال                            | ١             |
| الفديكية                                                           | 1 - 1         |
| الصفرية                                                            | 1 - 1         |
| قول بعض الحوارج في اصحاب الحدود                                    | 1 - 4-1 - 1   |
| الاباضية :                                                         | 1.0-1.4       |
| (۱) الحفصية                                                        | 1 . 4-1 . 4   |
| (1)                                                                | 1 . 8-1 . 4   |
| ±:. ± ±: ±, (1)                                                    | 3 - 1 - 0 - 1 |
| (٤) الماليون بعده ويراد به                                         | 1 . 0         |
| المسرحين والمناق                                                   | 1.0           |
| مذاهبهم في مسائل مختلفة                                            | 1 . 4-1 . 0   |
| من الأعوا ال                                                       | 1 - 9         |
| المسارفهم في الميام الاسام المسام                                  | 11.           |
| ووهم في اديان والوطيد والأحداث                                     | 111-11.       |
| الاختلاف في امر المرأة وفي اصحاب الحدود واهل دار الكفر ا           | 111-111       |

|         | _ A _                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 117_117 | خبر عبد الجبار الدي خطب الى ثعلبة ابنته                                         |
| 114-115 | البيهسية                                                                        |
| 110     | الموفية                                                                         |
| 117_110 | الثبيبية اصاب السؤال                                                            |
| 114-114 | اصحاب التفسير                                                                   |
| 114     | العوفية                                                                         |
| 114     | السالحية                                                                        |
| 114     | قول الصفرية واكثر الحؤارج في الكفر                                              |
| 119-114 | قول الفضلية في الكفر                                                            |
| 119     | رواية الىمان بن رباب في قوم من الصفرية                                          |
| 119     | قطع بعض الحوارج الشهادة على انفسهم انهم من اهل الجنة                            |
| 114     | الحينية                                                                         |
| 14.     | الشهراخية                                                                       |
| 14.     | العلماء باللغة من الخوارج                                                       |
| 14.     | من ادعت الحوارج من السلف                                                        |
| 111-11. | رجال الحوارج الدّين لم يذكر لهم خروج الح                                        |
| 177_171 | الراجعة<br>الثبيمة                                                              |
| 178-174 | ***                                                                             |
|         | قول الخوارج في التوحيد والقرآن والارادة والقدر والوعيد والسيف                   |
| 177-178 | وقدرة البارئ على الظلم والامامة والاطفال وغيرها من المسائل                      |
| 144     | اختلاف الخوارج فی اجنهاد الرأی وعذاب القبر<br>القاب الخوارج                     |
| 144-144 | الكور التي الغالب عليها الحارجية<br>الكور التي الغالب عليها الحارجية            |
| 144     | ذکر اول دیگری الفات علیم العادی در          |
| 141-144 | ذكر اول من حكم وذكر من خرج منهم الى مقتل على بن ابى طالب                        |
| 108-144 | مقالات الرجئة:                                                                  |
| 181-144 | اختلافهم في الأعان                                                              |
| 144     | (۱) قول الجهمية                                                                 |
| 144-144 | <ul> <li>(۲) قول ابى الحسين الصالحي</li> <li>(۳) تا المحاسين الصالحي</li> </ul> |
| 177     | (۳) قول انعاب يونس السمري                                                       |
| 140-145 | (٤) قول امحاب ابى شمر ويونس<br>(۵) تا اصل ابشار                                 |
| 140     | <ul> <li>(٥) قول المجاب ابى ثوبان</li> <li>(٦) قول النجارية</li> </ul>          |
| 147-140 | ۱۷) قول التجارية<br>(۷) قول الفيلانية                                           |
| 144-141 | <ul> <li>(۷) قول الغيلابية</li> <li>(۸) قول المحاب مجد بن شبيب</li> </ul>       |
| 147-148 | (۸) فول اعتاب عمد بن شبیب                                                       |

| 144-141       | (٩) قول ابی حنیفة واصحابه                                                     |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1814          | (۱۰) قول اصحاب ابی معاذ التومنی                                               |   |
| 1 1 1 - 1 1 - | (۱۱) قول اصحاب بشر المریسی                                                    |   |
| 1 2 1         | (۱۲) قول الكرامية                                                             |   |
| 1 & 1         | <b>تولهم فی انفاس</b> ق                                                       |   |
| 184-181       | اختلافهم في الكفر                                                             |   |
| 186-818       | اختلافهم في المعاصي                                                           |   |
| 1 8 8         | اختلافهم في الاعتقاد بغير نظر                                                 |   |
|               | اختلافهم في العام والحاص من الاخبار والاستثناء في الوعد والوعيد               |   |
| 1 1 1 - 1 2 1 | والامر والنهي                                                                 |   |
| 189-181       | اختلافهم في تخليد الكفار                                                      |   |
| 10169         | اختلافهم في فجار اهل القبلة                                                   |   |
| 101-10.       | اختلافهم في الصغائر والكبائر ومعاصي الانبياء والموازنة                        |   |
| 107_101       | اختلافهم في اكفار المتأولين وفي عفو الله الخ                                  |   |
| 104-104       | اختلافهم في النوحيد والتشبيه والرؤية                                          |   |
| 107           | اختلافهم في القرآن                                                            |   |
| 108           | اختلافهم في الماهية والقدر والاسماء والصفات                                   |   |
| Y V A_1 0 0   | منالات المعترلة:                                                              |   |
| 107_100       | قولهم في التوحيد                                                              |   |
| 1 • V         | القول في المكان والرؤية                                                       |   |
| 1 0 4         | القول في ان الله عز وجل عالم قادر                                             |   |
|               | اختلافهم في الباري مل يقال آنه لم يزل عالما بالاجسام وهل المعلومات            |   |
| 174-104       | معلومات قبل كونها وهل الاشياء آشياء لم نزل ان تكون                            |   |
|               | اختلافهم في معلومات الله ومقدوراته وافعاله هل لهاكل وجميع وهل                 |   |
| 178-178       | لها آخر او لا                                                                 | ٠ |
|               | اختلافهم في البارئ أهو عالم قادر حي بنفسه ام بعلم وقدرة وحيأة                 |   |
| 371-171       | وما معنى القول عالم قادر حي                                                   |   |
| 175-179       | شرح قول عبد الله بن كلاب واصحابه في الاسماء والصفات                           |   |
| 140-144       | اختلاف الناس في القول ان الله لم يزل سميعاً بصيراً                            |   |
| 147_140       | اختلاف الذين قالوا ان الله لم يزل سميعاً بصيراً على يقال لم يزل ساءماً مبصراً |   |
| 1 4 4 - 1 4 7 | اختلاف الناس في معنى القول في الله انه حي هل هو معنى أنه قادر أو لا           |   |
|               | اختلافهم في القول ان الله لم يزل غنياً عزيزاً عظيماً جليلاً كبيراً سيداً      |   |
| 1 4 4 - 1 4 4 | مالكاً قاهراً عالماً هل قيل ذلك لعزة وعظمة وجلال الخ                          |   |
| 1 44-1 44     | اختلافهم في القول ان الله كريم هل هو من صفاته لنفسه او لا                     |   |
|               |                                                                               |   |

•

|                 | <b></b> -> -                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | اختلافهم في صفات الفعل من الاحسان والعدل والحلق هل يقال                                                   |
| 14149           | م يرل الله غير محسن الخ                                                                                   |
| 14.             | اختلاف المتكلمين في معنى القول ان البارئ قديم                                                             |
| 1               | اخلافهم في البارئ مل يسمى شيئاً                                                                           |
| 174-171         | اختلافهم في القول ان الله غير الاشياء                                                                     |
| 171-17          | اختلاضهم في جواد هل هو من صفات النفس او من صفات الله لي                                                   |
|                 | هل یکون علم اللہ علی شرط                                                                                  |
| 1 44-1 44       | هل يقال ان البارئ حي قادر سميع بصير على الحقيقة او لا وهل                                                 |
|                 | يقال ذلك في الانسان على الحقيقة او لا                                                                     |
| 140-144         | القول في البارئ انه متكلم                                                                                 |
| 1 1 1 - 1 1 0   | اختلاف المعترلة في صفات الافعال كالقول خالق رازق وما اشبه ذلك                                             |
|                 | ها مقال ان الله على المرابع المرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع |
| 1 4 4 - 1 - 4 7 | هل يقال ان البارئ لم يزل غير خالق الح<br>ها قال أن ما من ما الا                                           |
| 1 A 1-1 A V     | هل يقال شعلم وقدرة او لا<br>هل يقال شروجه او لا                                                           |
| 1 1 4           | القول في أن الله مريد                                                                                     |
| 191-119         | القول في كلام الله ما هو                                                                                  |
| 194-191         | المتلاة المتالة في الله ما هو                                                                             |
| 194             | اختلاف المعترلة في كلام الله هل يبتى او لا                                                                |
| 198-198         | هل مع قراءة القارى ُ لكلام غيره وكلام نفسه كلام غيرها<br>الاخلاء ما الكار                                 |
| 192             | الاختلاف في الكلام هل هو حروف وهل هو موجود مع كتابته                                                      |
| 190_198         | هل يقال ان الباري محبل او لا                                                                              |
| 193             | اختلافهم في معنى القول ان الله خالق                                                                       |
| 190             | اخلافهم في المين واليد                                                                                    |
| 197             | هل يقال ان البارئ وكيل لطيف<br>دا يقال ان المار وكيل الطيف                                                |
| 194-197         | هل يقال أن البارئ قبل الاشياء                                                                             |
| V.F./           | هل يجوز أن يسمى البارئ عالماً من استدل على أنه عالم بظهور افعاله                                          |
| 194-194         | هل كان يجوز ان يقلب الله الاسهاء الح                                                                      |
| 199-194         | هل البارئ قادر على خلق الاعراض                                                                            |
| 4.4-199         | هل هو يوصف بالقدرة على ما اقدر عليه عباده الخ وعلى الظلم الخ                                              |
| 7 . 7 - 7 - 7   | اللون في أن الله قادر على ما علم أنه لا يكون إلى                                                          |
| 717_7·V         | اختلاف الناس فى التجسيم وما يتعلق بذلك<br>اختلافهم فى رؤية البارى                                         |
| 414-414         | اختلافهم فی رویه الباری                                                                                   |
| 711-11V         | اختلافهم في اليد والعين والوجه                                                                            |
| 444-414         | حكاية اختلاف الناس في الاسماء والصفات                                                                     |
| 772_777         | حكاية اقاويل الناس في المحكم والمتشابه                                                                    |
|                 |                                                                                                           |

| 77.0          | اختلافهم في قراءة القرآن وفي اللفظ به                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 777_77        |                                                                     |
| 777_777       |                                                                     |
| ***           |                                                                     |
| ***           | اختلافهم هل النبوة جزاء ام لا                                       |
| 777-777       | شرح قول المتراة في القدر                                            |
| 787_779       | شرح اختلاف المعترلة في الاستطاعة والقدرة والعجز                     |
| 7.57          | اختلافهم في الامر بالفعل                                            |
| 488-484       | اختلافهم فيمن علم الله أنه لا يؤمن                                  |
| 7 2 0 _ 7 2 2 | البدل                                                               |
| 7 2 7_7 2 0   | اختلافهم في خلق العبر والسيئات                                      |
| F37_K37       | اختلافهم في اللطف                                                   |
| YEA           | اختلافهم في الالم واللذة                                            |
| 484-48V       | هل بجوز ان يبتدئ الله الحلق في الجنة                                |
| 719           | اختلافهم في لعن الله الكفار                                         |
| 40454         | اختلافهم في الصلاح الذي يقدر الله عليه حل له كل او لا               |
| Y 0 .         | اختلافهم فيمن علم الله اله يؤمن من الاطفال والكفار اويتوب من الفساق |
| Y : 1_Y .     | المختلافهم فيمن علم الله انه يزداد اعاناً هل يجوز اخترامه           |
| 701           | قولهم في فائدة خلق الحلق واختلافهم في ذلك                           |
| 707           | اختلافهم فيمن قطعت يده وهو مؤمن الخ                                 |
| 707_707       | اختلافهم هل خلق الله الحلق لعلة او لا                               |
| 707_307       | اختلافهم في ايلام الاطفال وتعويضهم                                  |
| 307_007       | اختلافهم في عوض ا بهائم                                             |
| 400           | اختلافهم فيمن دخل زرعاً لغيزه                                       |
| 707           | اختلافهم في نعيم الجنة هل هو نفضل او ثواب                           |
| 707_707       | القول في الآجال                                                     |
| 4 2 A         | القول في الارزاق                                                    |
| A.e.Y         | القول في الشهادة                                                    |
| 404           | القول في الحم والطبح                                                |
| 771_709       | القول في الهدى                                                      |
| Y7Y_Y71       | القول في الأضلال                                                    |
| 774_77        | القول في التوفيق والتسديد                                           |
| 776_474       | القول في المصمة                                                     |
| 3 7 7 _0 7 7  | القول في النصرة والحذلان                                            |
|               |                                                                     |

| _ » <del>_</del>                         |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الثمول في الولاية والمداوة               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| القول في الثواب في الدنيا                | 773                                     |
| اختلافهم في الايمان ما هو                | **************************************  |
| اختلافهم في الصفائر والكبائر             | 4 4 £ _ 4 V ·                           |
| اختلافهم في الوعيد                       | 447-445                                 |
| اختلافهم في العام والحاص من الاخبار      | 777_777                                 |
| اختلافهم بای شیء یعلم وعبد اهل الکبائر   | YYA_YY/                                 |
| قولهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر | YVA                                     |
| ذكر قول الجهمية                          | 7A 7 7 7                                |
| ذكر قول الضرارية                         | 4A4-447                                 |
| ذكر قول امحاب الحسين بن عمد النجار       | 740-744                                 |
| ذكر قول البكرية                          | 7AY_4A7                                 |
| حكاية قول قوم من النساك                  | ******                                  |
| حكاية جملة قول اصحاب الحديث واهل السنة   | 79V_79·                                 |
| قول الكلابية                             | AP7_PP7                                 |
| قول زهير الاثرى                          | 799                                     |
| قول ابی معاذ التومنی                     | *                                       |

| 4.1-4.1          | اختلاف المتكلمين فيالجسم                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | اختلاف الناس في الجوهر وما يجوز حلوله فيه من الاعراض وما يجوز                                                                      |
| T18 - T.7        | ن حمر يوفي المعنى                                                                                                                  |
|                  | من بنع بنعب بنيس<br>اختلافهم في جواز نفرق الجسم وفي الجزء الذي لا يَجزأ وما يجوز                                                   |
| 411 - 415        | حلوله فيه من الأعراض                                                                                                               |
| 440 - 441        | اختلافهم في الطفرة والحركة والسكون                                                                                                 |
| 777 - 777        | «   في وقوف الارض وفي الحركة هل تكون سكونا                                                                                         |
| 779 - 77V        | «     في المدَّاخلة والمكامنة والحجاورة                                                                                            |
| *** - **4        | اختلاف الناس في الانسان                                                                                                            |
| *** - ***        | اختلافهم فى الروم والنفس والحياة                                                                                                   |
| 787 - 777        | ه في الحواس                                                                                                                        |
|                  | <ul> <li>ه في الحركات والسكنات والافصال وسائر الاعراض والطبائع</li> </ul>                                                          |
| 737 _ 787        | الاربع والاصلين والاكوان                                                                                                           |
| T07 _ T07        | اختلاف المتكلمين فيما يوصف به الشيء لنفسه يوصف او لعلة وفي الحسن والقبيح                                                           |
| 771 - 701        | اختلاف الناس في بقاء الاعراض وفنائها                                                                                               |
| 777 - 771        | اختلافهم في رؤية الاعراض والاجسام                                                                                                  |
| 777 - 777        | « في خلق الشيء هل هو الشيء او غيره                                                                                                 |
| 77X - 777        | اختلاف المتكلمين في البقاء والفناء                                                                                                 |
| ** - *79         | اختلاف الناس في المعانى القائمة بالاجسام هل هي اعراض او صفات                                                                       |
| <b>771 - 77.</b> | اختلافهم في قلب الاعراض اجساما والاجسام اعراضا                                                                                     |
| <b>777 _ 777</b> | « في المعاني                                                                                                                       |
| 740 - 444        | ه في اعادة الاعراض                                                                                                                 |
| TVY _ TV7        | اختلاف المتكامين في الاضداد                                                                                                        |
| 444 - 44A        | اختلاف المستمايين في الوطنة التي المخلف على فعل الاعراض والاجسام اختلافهم في النزك وفي اقدار البارئ الحلق على فعل الاعراض والاجسام |
| *** - ***        |                                                                                                                                    |
| 444 - 444        | اختلاف المتكلمين في الأدراك                                                                                                        |
| PA7 - VA9        | اختلاف المتكلمين في المحال والمتناقص                                                                                               |
| 1 11             | اختلافهم في الملل                                                                                                                  |

X

| , |               |                                                                                   |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | ي                                                                                 |
| • | 44V _ 441     | اختلاف الناس في المعلوم والحجهول                                                  |
|   | ¥9V           | اختلافهم هل یکون علم واحد بمعلومین                                                |
|   | • •           | <ul> <li>ف النني والاثبات والامر والنهي والارادة والكراهة من وجوه</li> </ul>      |
|   | ٤٠٠           | قول بعض المتكلمين في الاعراض انها عاجزة جاهلة موات                                |
|   | ٤١٥ _ ٤٠٠     | اختلاف المتكلمين في باب التولد وما يتعلق به                                       |
|   | £Y · _ £ \ o  | اختلاف المعترلة في الارادة والاختيار والايثار                                     |
|   | £ 7 1 - £ 7 · | اختلافهم في الثقل والحفة والظل                                                    |
|   | 173 = 373     | < في القتل والحياة والموت                                                         |
|   | £YY = £Y0     | «       فى كلام الانسان والصوت                                                    |
|   | £ 79 - £ 7 V  | <ul> <li>ف الحواطر وفيا يخطر ببال العامة من التشبيه</li> </ul>                    |
|   | 24 249        | القول بطاعة لا يراد بها الله                                                      |
|   | ٤٣٠           | اختلافهم في عذاب القبر                                                            |
|   | £41 - £4.     | « في خلق العالم ووجوده لا في مكان                                                 |
|   | 17: - 773     | <ul> <li>ه في حركة الجسم وفي انعال القلوب هل هي حركات</li> </ul>                  |
|   |               | <ul> <li>ف خلق العلم بالالوان في قلب الاعمى وفي بقاء كلام العباد وفعله</li> </ul> |
|   | 277           | بغير اللسان                                                                       |
|   | 177 _ 177     | اختلافهم في الهواء وفيمن مد يده وراء العالم                                       |
|   | 273 - 373     | اختلاف الناس في الرؤيا∖وفي الراءي في المرآة                                       |
|   | 171 - 171     | ر اختلافهم فی الجن والشیطان                                                       |
|   | 473 _ 473     | <ul> <li>ف ظهور الاعلام على غير الانبياء</li> </ul>                               |
|   | 111 - 179     | <ul> <li>ف المشكة والجن والثياطين من وجوه شتى</li> </ul>                          |
|   | 117           | « في السحر                                                                        |
|   | 114 - 114     | « في المكان والوقت والدنيا                                                        |
|   | £ : Y _ £ ! ! | « في الخبر والكلام والصدق والكذب والحاص والعام والاثبات والنني                    |
|   | ££V           | « هل يكون فعل للانسان لا طاعة ولا معصية                                           |
|   | ŁŁA           | " هل يقال لم يزل الله خالفا                                                       |
|   | ££A           | « في النبوة هل هي ثواب او ابتداء                                                  |
|   | ££4 _ ££A     | « هل بجوز ان توجد قوة لا لقوى                                                     |
|   | 10 119        | القول فى المقطوع والموصول                                                         |
|   | 201 - 20.     | اختلافهم في الصلاة في الدار المفصوبة وخلف الفاجر                                  |

| 103 - 703     | اختلاف الناس في السيف وفي الامر بالمعروف وانكار المنكر                                                |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| £ 0 A _ £ 0 Y | اختلافهم فى الصحابة والحكمين والحلافاء الراشدين وطلحة والزبير                                         |  |
| 209 - 201     | ه في تفضيل الصحابة                                                                                    |  |
|               | « في الامامة والدار واحكام ألامام الجائر والمخطئ وقتـال البغاة                                        |  |
| 177 _ 109     | والحروج على السلطان                                                                                   |  |
| 173 - 173     | اختلافهم في المكاسب والبيع والشرى والحرام من المال والحلال منه                                        |  |
| 179           | اختلافهم في الطلاق                                                                                    |  |
| £ Y \ _ £ Y . | « في المسح على الخفين وفي علل الفرائض وفي التقية                                                      |  |
| ٤٧١           | « في امامة يزيد وفي العشرة المبشرة                                                                    |  |
| £ 44 - £ 41   | اختلاف الناس في المعارف والعلوم                                                                       |  |
| £V£ _ £VY     | اختلافهم في الصراط والميزان والحوض وعذاب القبر والثفاعة                                               |  |
| £ 4 4 - £ 4 5 | « في الوعد والوعيد والكبائر والصفائر والاسماء الصرعية                                                 |  |
|               | اختلاف الناس في مسائل من اصول الفقه كالاجماع والناسخ والمنسوخ                                         |  |
| £A · _ £ ¥ A  | وحكم الامر من الله عز وجل والاجتهاد                                                                   |  |
| £ A Y _ £ A . | اختلاف الناس في البلوغ                                                                                |  |
| £ A 4         | ذكر اختلاف الناس في الاسماء والصفات                                                                   |  |
| £ A £ _ £ A ¥ | من ذلك جلة قول المعترلة في ذلك وقول ابن الايادي وعباد خاصة                                            |  |
| 143 - 143     | من دلك بمنه بول المصارة في دلك وتوف أل العلم خاصة<br>قول ابى الهذيل في الاسماء والصفات وفي العلم خاصة |  |
| £AV _ £A7     | ,                                                                                                     |  |
| EAA - EAV     | قول النظام في ذلك<br>عالم النظام في ذلك                                                               |  |
| £ A A         | قول ضرار بن عمر <b>و</b><br>قول معمر                                                                  |  |
| £ 4 4 - £ 4 4 | تول معمر<br>قول هشام الفوطي                                                                           |  |
| 143 - 143     | تول الروافض<br>تول الروافض                                                                            |  |
| 193 - 493     | بوق برو على<br>قول بعض المعتزلة والجبائى وعباد في سميـع                                               |  |
| 190 - 194     | تول الروانض وجهم<br>قول الروانض وجهم                                                                  |  |
| 0 - 7 - 890   | اختلافهم في العلم من وجه آخر وما يتعلق بذلك                                                           |  |
| 1.0 - 110     | « في صفات الذات وصفات الفعل وفي الحلق والارادة خاصة                                                   |  |
| 710 - Y10     | القول في متكلم                                                                                        |  |
| 011 - 01V     | الآختلاف في قدم                                                                                       |  |
|               | اختلاف المتكلمين هل يسمى البارئ شيئا وفي بعض ما يناسب ذلك                                             |  |
| 0 Y · - 0 / Y | من المسائل                                                                                            |  |

X

| 071 - 07.     | القول في الباريُّ انه موجود                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 077 - 071     | القول في العين واليد والوجه وغير ذلك مما يناسبه                                                       |
| 070 _ 077     | جلة من قول الجبائى                                                                                    |
| 070 _ 770     | القول فيما يجوز تسمية الباري به                                                                       |
| 770 _ VT0     | التتمة لحكاية قول الجبائى                                                                             |
| 370           | قول النجار في معني ان البارئ ور السموات والارض                                                        |
| V70 _ A70     | جملة من القول في عدل البارئ عز وجل                                                                    |
| A70 _ 730     | جلة من القول في القدر والحلق والاكتساب                                                                |
|               | اختلاف الناس في معنى القول ان البارئ مو الاول والآخر وفي حال                                          |
| 014 - 014     | اهل الخلدين                                                                                           |
| 730 - 730     | القول فيكمال البارى وشجاعته والاختيار والاصطفاء والامتحان والنرك والحلق                               |
| 01A - 017     | شرح قول عبد الله بن كلاب واصحابه                                                                      |
| A30 - 750     | القول في قدرة البارئ وقدرته على الظلم وعلى ما علم انه لا يكون خاصة                                    |
|               | اختلاف الناس في قدرة البارئ أن يقدر عباده على فعل الأجسام وعلى                                        |
| 776 _ Y76     | الحياة وألموت وسأنز الأغراض                                                                           |
| ۰۹۷           | اختلافهم في قدرة البارئ على قلب الاعراض اجساما والاجسام اعراضا                                        |
| AF0 _ 140     | <ul> <li>ف قدرة البارئ على رفع احماع الاجسام وجمع المتضادات</li> </ul>                                |
| 0 4 4 - 0 4 1 | القول في قدرته على ايقاف الارض لا على شيء وقدرته على المتسحيل من الافعال                              |
| 0 4 4         | القول قدرته عز وجل على خلق جواهر لا أعراض فيها                                                        |
| ** - **       | الاختلاف في اللطف والاصلح                                                                             |
|               | القول في ان البارئ لم يزل محسنا عادلا حليا صادقا رحيما مالكا وفي                                      |
| 0 A Y - 0 Y A |                                                                                                       |
| 711 - 017     | القول في القرآن                                                                                       |
| 7.1 = 7.      | منه اختلاف الناس في مقاء الكلام                                                                       |
| 7.4 - 7.1     | اختلافهم في القراءة                                                                                   |
| 7.7           | <ul> <li>فى الكلام والصوت من وجه آخر</li> <li>فى كلام الإنسان ها هم مرة المالات التعديدات.</li> </ul> |
| 7.5           |                                                                                                       |
| 1.4           | " في كلام الالسنة والايدى والارجل في الآخرة وكلام الذراع المسمومة ه                                   |
|               |                                                                                                       |
| 711 - 711     | : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                 |
|               | 1 11 - flet 1 1 1 2 -                                                                                 |
| 710 - 71      | 7.3                                                                                                   |

#### مقدمة الناكث

لا يخفى على من وجّه عنـايته الى درس تاريخ العلوم الاســــلامية واراد الاطلاع على آثار المؤلّفين فيها بدور الكتب في الشرق والغرب أنه كلماكان الكتاب اقدم عهداً كانت نسخه اعرِّ وجوداً واقلُّ عدداً وذلك لمدّة اسباب منها استيلاء الفناء علمها بتقادم العهد وجريان حكم الزمان علمها بالمحو والافساد ومنها ضياعها وتلفها عند استيلاء الاعداء على البلاد وجنايتهم على الكتب بالاحراق والاغراق ومنها اعتداء بعض اهل المذاهب على كتب مخالفيه ومنها ان المعلّمين والمدرّسين الذين كان جُلّ همتهم ان يضبطوا قواعد كل علم باقصر لفظ عمدوا الى تهذيب مؤلَّفات من سبقهم وتنسيق المباحث وترتيبها ووصل كل بحث بما يجانســه وضم كل فرع الى اصــله واختصروها ايثاراً للايضاح والتقريب وتسهيلاً للتعليم والتعلّم فآثر المحصّلون كتبهم على الكتب القديمة من اجل ذلك فصارت المؤلفات السابقة كأنها منسوخة باللاحقة فتُركت وأهملت ونُسيت حتى تصرّف الدهم بنُسخها تصرّفه ومن هذا القبيل كتب الشيخ ابي الحسن على بن اسمعيل الاشعرى مع شهرته وعظم مكانته فى تاريخ علم الكلام اذ كان هو مؤسّس كلام اهل السّنة واول من استعمل طريقة المتكلمين من البحث والمناظرة والاستدلال العقلي لنصر مذهب اهل الحديث

فقد ضاع آكثر تصانيفه والذي بتي منها فنسخه عزيزة الوجود جدًا في دور الكتب ولم يطبع منها الا النزر اليسير ككتاب الإبانة عن اصول الدين طبع بحيدراباد في سنة ١٣٢١ ورسالته في استحسان الحوض في الكلام طبعت بها ايضًا في سنة ١٣٢٣ وسنة ١٣٤٤ ثم نُشرت اخيراً رسالته الى كتب بها الى اهل الثغر بباب الابواب نشرها قوام الدين بك في مجموعة قسم الالهيات من الجامعة الاستانبولية ( الهيات فاكولته سي مجموعه سي ٧ و ٨ ) واماكتــابه الـكبير الموسوم بمقالات الاسلاميين واختلاف المصلّين الذي نتحف الآن بالجزء الاول منه العارفين من أهل العلم فكان نسيًا منسيًّا لا يُلتفت اليه وكان الذين يريدون الاطلاع على مذاهب الفرق الاسلامية يرجعون الى كتاب الملل والنحل للشهرستانى اوكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهم البغدادى وكتاب الفصل في الملل والاهوا، والنحل لابن حزم الظاهري على حين ان كتاب الاشعرى اقدم تأليفًا من جميع هذه الكتب المذكورة واصح اخباراً منها واحق بالاعتماد عليه لأن مؤلَّفه سلك سبيلاً بعيدةً من التمصُّ والحَمَّز الى فئة وتَرَكُّ ما اختـاره بعض المتأخّرين من التشنيع على المخالفين وتكفيرهم ولعنهم غير ان بعض افاضل العلماء واكثرهم من الحنــابلة عرفوا حقّ الكتاب وانزلوه منزلته منهم ابن تيمية الامام المشهور ، قال في كتابه المستمى بمنهاج السنّة ، ومن الجمع الكتب التي رأيّها في مقالات الناس المختلفين في اصول الدين كتاب ابي الحسن الاشعرى وقد ذكر فيه من المقالات وتفصيلها ما لم يذكره غيره ، [١] ثم نقل الى كتابه المذكور فصولاً من كتاب الاشعرى ، واتى منه ايضًا تليذه ابن القيّم بفصول في كتابه المستّى بحادى الارواح وكتابه المستّى باجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المهطّلة والجهية وكتاب الروح ، ويتبيّن من هذا ان الكتاب كان مرغوباً فيه ومعتبراً مأخذاً يموّل عليه عند شيوخ الحنابلة ، واما اصحاب المقالات فيه ومعتبراً مأخذاً يموّل عليه عند شيوخ الحنابلة ، واما اصحاب المقالات الذين جاءوا بعد الاشعرى كعبد القاهر البغدادي والشهرستاني فقد نقلوا منه ايضًا وان لم يصرحوا بهذا في جميع مواضع النقل وقد اشراا الى امثال هذا في الحواثي ، ثم ان بعض افاضل العلماء غير هؤلاء قد اطلموا على هذا الكتاب وطالعوه كما يظهر من تعليقاتهم المحرّدة في نسخ الكتاب الموجودة في ايدينا وسنبحث عن ذلك فما بعد

ولا يبعد ان يكون من الاسباب التي حالت دون انتشار الكتاب في عالم الاسلام ان ترتيبه غير مألوف وغير ميسر للحفظ والتعليم وذلك ان المؤلف رتب بعض الكتاب على الفرق وبعضه على المسائل وكثر التقسيم والتعديد ثم انه قسم الكتاب قسمين اولهما في الجليل من الكلام والثاني في الدقيق منه وذكر في الثاني بالتفصيل بعض ما قد ذكر في الاول بالاجمال واوجب ذلك تكراراً وذكرًا التحض ما قد ذكر في الاول بالاجمال واوجب ذلك تكراراً وذكرًا

للقول الواحد في مواضع متعددة وربما صرّح باسم صاحب القول مرَّةً واغفله مرَّةً اخرى وفي هذا ما عسى ان يحيِّر الناظر في الكتاب عنداالنظرة الاولى وقد يجوز ان يمدّ ذلك نقصاناً نع فقد روى عن الامام أنه كان اقوى في المناظرة منه في التصنيف، قال ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفترى فما نسب الى الامام الاشعرى ما نصه : « كان الاشعرى تليذاً للجائى يدرس عليه ويتعلم منه ويأخذ عنه لا يفارقه اربمين سنة وكان صـاحب نظر في المجالس وذا اقدام على الحصوم ولم يكن من اهل التصنيف وكان اذا اخذ القلم يكتب ربما ينقطع وربمــا يأتى بالكلام غير مرضى وكان ابو على الجبائى صاحب تصنيف وقلم اذا صنّف يأتى بكل ما اراد مستقصّى واذا حضر المجالس وناظر لم يكن بمرضى وكان اذا دهمه الحضور في المجالس يبعث الاشعرى ويقول له نُب عني ، [١] وهذا لا ينتقص به شأن الكتاب في جانب ما افادنا بكثرة نقل اقوال المذاهب والآراء على وجه الصحة وبدون وساطة مع قلَّة ما نقله غيره الينا من ذلك الا ترى ارــــ المصنَّف قال بعد ان حكى قولاً للجُبائي: ﴿ قَالُهُ لَى ﴾ فهل تتصوّر رواية لاقوال رئيس في العلم ضاعت كتبه بمينها اصح من رواية تليذه ولا سما اذا كان للتلميذ من الفضل فى العلم والصدق في الحكاية ما للاشعرى، وبالجملة ستجد في هذا الكتاب من الاخبار عن اقوال الفرق ما لا تُلفيه في غيره فلمسرى لقد اصبح

<sup>[\]</sup> W. Spitta, Zur Geschichte Abu'l-Hasan al-Aşari's S. 39

هذا الكتاب باحتوائه على كثرة النقل عن اصحاب المذاهب وحكاية عين اقوالهم بدون تحريف كالكنز الدفين الذي حوفظ فيه على الدنانير والدراهم التي كانت تتداول في ايدى الناس ثم انقطع رواجها ونسيت وربّ سكّة خرجت من هذا المعدن الغنيّ يُلم وجهما كأنها سبيكة امس، وهذا مما ينبغي ان يغتبط به من نظر الى تاريخ الكلام بنظر المؤرّخ المنصف لانه لم يصل الينا من مقىالات اوائل الفرق الاسلامية الاشيء قليل جدًّا وهذا القليل ايضًا ربما غُمر عر . اصله وصرف عن وجهه تعصّب الناقلين ، ومما يؤكّد صحّة رواية الاشعرى لمقالات المعتزلة وغيرها وصدقه في الحكاية انك اذا قابلت ما رواه هو من اقوالهم بما حكاه ابو الحسين الحيّاط منها في كتاب الانتصار الذي نُشِر اخيراً بعنماية الاستاذ ألفاضل نيبرج وجدت الحكايتين متّفقتين والروايتين متطابقتين في اكثر المواضع على ان الحيّاط كان معتزليًّا والاشعرى رئيس متكلُّمي اهل السنة ولا يتصوّر دليل على صحّة الرواية اقطع من اتفاق الحصمين فيها ، الا ان الاشعرى اكتفى بنقل اقوالهم كما هي ولم يلتفت الى تحقيق العلل التي ادت بهم الى ادعاء ما اذعوا كما فعل اخيّاط في كتابه الذي ألُّفه للردّ على مطاعن ابن الراوندي فى المعتزلة والدفاع عنهم وبعد فالاشعرى آنما ادرك المتأخّرين من المعتزلة وغيرهم من اهل المذاهب فاضطَّر في نقل بعض ما ينقله عن اوائلهم

الى الاخذ من الكتب المؤلفة قبله فى مقالات الناس مثل مقالات اللحمي والكرابيسى واليمان بن رباب وزرقان وغيرهم ولا ينقص ذلك ايضًا من شأن كتابه شداً اذ الكتب المذكورة ضاعت كلها

واما تاريخ تأليف الكتاب فآخر حادثة ذكرت فيه خروج القرمطى المقتول على الدكة (راجع ص ٨٥) وكان ذلك في سنة ٢٩١ من الهجرة ويثبت بذلك ان الكتاب قد آلف بعد هذه السنة، نكتفي بهذا القدر من الكلام في عظم شأن الكتاب فان استقصاء الفوائد التي تستفاد منه لا يمكن الا بعد تعتق وبحث وتدقيق ومقابلة ليس هذا موضع الافاضة فيها فعليك بمطالعة الكتاب نفسه

بتى علينا ال نصف النسخ التى اعتمدنا عليها لتحقيق متن الكتاب فنقول :

النسخة الاولى التي استفدنا منها هي المحفوظة في خزانة كتب جامع اليا صوفيا مقيدةً في عدد ٢٣٦٣ وهي ٢١٦ ورقة حجمها ٢٢: ١٤ عشيراً في كل صفحة ١٦ سطراً وخطّها قديم وفي آخرها مكتوب ما نضه متم السكتاب بحمد الله وعونه في الرابع من شهر رمضان سنة سبع وثمانين وخمسمائة والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى بلغت المقابلة بالاصل المنقول منه حسب الطاقة والاجتهاد على يد اصغر المماليك على بن ابي بكر بن تميم عفا الله عنه وغفر لمالكه ولجميع المسلمين

والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات ، وتحته : ، انهاه نظراً سليمن الطوفى عشية الجمعة من اواخر رجب سنة سبع وسبعمائة بالصالحية من القاهرة المعزية ، وسليمن الطوفى هذا هو سليمن بن عبد القوى بن عبد الكريم الحنبلى المشهور صاحب التصانيف المتوفى سنة ٧١٦

ويدل هذا على ان النسخة كانت بالقاهرة ثم نقلت الى استانبول، وفى الكتاب قبل صفحة العنوان ورقة بيضاء كتب على وجهها الاول ما نصه : « استصحبه الفقير عبد الباقى عارف القاضى ببروسة المحروسة سانقًا كان الله له » [٢]

وفى صفحة العنوان بخط احدث من خط الكتاب: «كتاب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين تأليف الشيخ الامام ابى الحسن على بن اسمعيل الاشعرى رحمه الله وايانا وجميع المسلمين » وتحته الوقفية التى توجد في جميع كتب مكتبة جامع ايا صوفيا ونصها:

<sup>[</sup>۱] راجع Brockelmann GAL 2,108 وتجد له ترجمة مفصلة في مختصر طبقات ابن رجب لاحمد بن نصر الله البغدادي نسخة المكتبة العمومية باستانبول عدد ١٣٥٥ وفي الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني وفي روضات الجنات لمحمد باقر الحوانساري ص ٣٣٣٠ وكان الرجل جامعاً لاضداد المذاهب حتى قال في نفسه:

حنبلي رافضي اشعرى هذه احدى العبر

كذا في مختصر طبقات ابن رجب وهو غير موزون وفي الدرر الكامنة : حبلي رافضي ظاهري اشعري انها احدى الكبر

<sup>[</sup>۲] توقی سنة ۱۱۲۵ راجع تاریخ راشد الطبعة الثانیة ٤ ص ۱۰ وبروسه لی طاهی بك عثانی مؤلفاری ۱ ص ۳۹۲ وسجل عثانی ۳ ص ۲۹۷

مقد وقف هذه النسخة الجليلة سلطاننا الاعظم والحاقان المعظم مالك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين السلطان بن السلطان السلطان النسازى محمود خان وقفاً صحيحًا شرعيًّا لمن نظر وتأمل وعلم واستكمل اسبغ الله عليه نعمه واجمل حرره الفقير احمد شيخ زاده المفتش باوقاف الحرمين الشريفين غفر لهما ، وتحتها ختم المفتش ونقشه : « زتو توفيق الحرمين الشريفين غفر لهما ، وتحتها ختم المفتش ونقشه : « زتو توفيق عنا كند احمد يا رب ، والسلطان الواقف هو السلطان محمود خان الاول الذي كانت سلطنته من سنة ١١٤٣ الى سنة ١١٦٨

واما حال النسخة الحاضر فجدير بالأسف قد بلى جلدها فى قديم الزمان حتى ضاعت ورقات منها من صفحة ٣٩ الى ص ٨٧ ومن ص ١٤٣ الى ص ١٩٠ الا الله بعضهم ص ١٤٣ الى ص ١٩٠ ومن ص ٢٠٧ الى ص ٢٢٦ الا الله الستدرك الورقات فكتبت بخط احدث من خط الكتاب ثم ان الارض تسلط على البقية واتخذها منزلاً وقوتاً لا سيما الاوراق الاولى من الكتاب حتى صارت بالغربال اشبه منها بقرطاس يكتب فيه ولولا النسخ الاُخَر لم نوفَّق الى تبين المتن فى مواضع كثيرة

وجملنا في الحواشي التي علّقناها حرف ق رمزاً الهذه النسخة وجملنا الحرف نفسه موضوعاً بين الحاصرتين اشارةً للاقسام المستدركة منها والنسخة الثانية هي المحفوظة في خزانة ايا صوفيا ايضًا مقيدةً

في عدد ٢٣٦٦ وهي ١٣٢ ورقة حجمها ٢٤٠٠ : ١٨ عشيراً في كل صفحة ٣٢ سطراً وفي آخرها ما نصه: • تم الكتباب باسره بعون الله تعلى والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطنى وصلواته على نبيه محمد المصطنى بتاريخ يوم الثلاثاء لست عشرة ليلة خلت من شهر شــوال من شهور سنة ثلاث وثمانين وستمائة حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى الهامش: • بلغ مقابلة » وفي صفحة العنوان: • كتاب المقالات الاسلامية تصنيف الشيخ العالم امام الايمة مقتدى الامة ناصر السنة ابى الحسن على بن اسمعيل بن ابي بشر الاشعرى البصرى رضى الله عنه كتبه لنفسه العبد الفقير الى الله فى كل شأن احمد بن على بن محمد بن ابى السمود الحميدى غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ونفعه به ، ثم على هذه الصفحة خمّان على احدها طفراء السلطان بايزيد الثاني الذي كانت سلطنته من سنه ٨٨٦ الى سـنة ٩١٨ وعلى الآخر طغراء السلطان محمود الاول مع كتابة نصها . « الحمد لله الذي هدينا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدينا الله ، وفها ايضًا تعليقة لقارئ نصّها: • الحمد لله طالع في هذا الكتاب واستفاد منه وترحم على مصنفه ودعا لمالكه بطول البقاء العبد محمد بن محمد بر\_ الخيضري الشـافعي الدمشقي في اول صفر سنة ٨٥٩ ، والحيضري هذا هو قطب الدين أبو الحير محمد بن محمد بن عبد الله صــاحــ التصانيف المتوفى سنة ٨٨٨ وكان مقيمًا بدمشق في السنة المذكورة (راجم Brockelmann GAL 2,97) وثبت بهذا ان النسخة كانت بدمشق اولاً ثم

نقلت الى استابول، وفي الصفحة الاولى من الورقة التي قبل صفحة العنوان: « كتاب المقالات الاسلامية، وتحته الوقفية التي اوردنا نقها من قبل وفي ظهر الورقة نفسها بخط ناسخ الكتاب: «نسبة الشيخ ابى الحسن الاشعرى رضى الله عنه هو ابو الحسن على بن اسمعيل بن ابى بشر اسحق بن سالم بن اسمعيل بن عبد الله بن موسى ابن بلال بن ابى بردة بن ابى موسى الاشعرى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الاستاذ ابو بكر بن فورك ان ابا بشر هو اسمعيل ابوه وليس بجدة اسحق والاول اعرف واظهر فهذه نسبته الزكية من الطبقات ،

### وجملنا رمزاً لهذه النسخة في الحواشي حرف ح

والنسخة الثالثة هي المحفوظة في المكتبة الملية بساريس مقيدة في عدد 1453 وهي ناقصة الاول ولهذا لم يقف مصنف فهرس المكتبة دى سلان على اسم المؤلف واسم الكتاب ولولا ان الفاضل لويي ماسينيون اشار الى هذه النسخة في مواضع من كتابه الذي الفه في احوال الحلاج لما كان لنا علم بوجود النسخة هناك اصلا فالتمسنا من مدير قسم المخطوطات الشرقية بالمكتبة الملية بباريس اخذ تصاوير شمسية من النسخة فقعل ونشكره على ذلك ، والنسخة 100 ورقة في كل صفحة 20 سطراً وفي آخرها ما نصة : • نجز الكتاب بعون الله

ووافق ذلك الظهر من يوم الحج الاكبر من سنة خمس وثمانين وخمسمائة والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، وتحت ذلك : « بلغت المقابلة بالاصل المنقول منه » والنسخة ناقصة سقطت منها ورقات في مواضع اشرنا النها بالحواشي

ونشير الى هذه النسخة بحرف س

ولما وصلت هذه النسخ الثلاث الى يدنا قابلنا بعضها ببعض فوجدناها \_ وان كان في بعضها ما يسدّ بمض الحلل في بمض \_ مشتركةً في غلطات كثيرة فست الحاجة الى نسخة اخرى بريئة من تلك الفلطات وظللنا آيسين من الوقوف على نسخة اخرى اصح من الثلاث حتى استدلّ شرف الدين بك مدرّس تاريخ الكلام في الجامعة الاستانبولية من فصل نقله بعض علماء الهند من مقالات الاشعرى في ضميمة كتاب الابانة للامام الاشعرى المطبوع عقب شرح الفقه الأكبر بحيدراباد في صفحات ١٣٩ ـ ١٣١ على وجود نسخة من الكتاب /في حيدراباد فكاتبت الفاضل المستشرق كرنكو المقم بلندن ألتمس منه التحرّي عن وجود نسخة من الكتاب في مكتبة حيدراباد والتوسّل جهد الطاقة الى استعارتها ان وُجدت فقعل فاذا نسخة من الكتاب جيّدة موجودة في المكتبة الحيدرابادية مقيّدة في عدد ٢٩٢٠ ( مذاهب ۲۷) وبشّرَنا الفـاضل المؤمى اليه بذلك وزاد عليه بشارةً

اخرى وهى الن مجلس ادارة المكتبة الحيدرابادية قرّر ارسال النسخة الينا اعارةً وقلّدَنا هو والمجلس العالى بذلك منّةٌ لا تنسى

والنسخة الحيدرابادية ١٤٥ ورقة حجمها ١٤ : ١٤ عشيراً في اكثر الصفحات ٢٥ سطراً وهي غير مؤرّخة ولكن يُستدلّ من الخطّ والورق على انهاكتبت في القرن السادس من الهجرة ، وفي آخرها ما نصة ، بجز كتاب المقالات والاختلاف وبالله نستمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وحسبنا الله ونع الوكيل ، وفي صفحة العنوان ، الجزء الاول من مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين تأليف الشيخ ابي الحسن على بن اسمعيل الاشعرى رضى الله عنه وآخر هذا الجزء آخر الكتاب، وتحته بخط آخره من كتب الشيخ الفاضل شمس الدين محمد بن الشيخ الصالح تقى الدين عبد الكريم المقرئ الشافعي ، وتحته الصالح تق الدين عبد الكريم المقرئ الشافعي ، وتحته

« لقد طفت فى تلك المعاهد كلها ، وستبرت طرفى بين تلك المعالم فلم ار الا واضمًا كف حائر ، على ذقن او قارعًا سن نادم، وهذان البيتان مذكوران فى وفيات الاعيان لابن خلكان حيث ذكر فى ترجمة عبد الكريم الشهرستانى [١] صاحب الملل والنحل ان الشهرستانى ذكر البيتين فى اول كتابه نهاية الاقدام قال : « ولم يذكر لمن هذان البيتان وقال غيره هما لابى بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصائغ الاندلسى »

<sup>144 : 1 [1]</sup> 

واذا قارنًا اسم صاحب النسخة واسم ابيه باسم الشهرستاني واسم ابيه ونظرنا الى ان الاول ينسب الى المذهب الشافعي مذهب الشهرستاني ٢١٦ ايضًا وراعينا ان النسخة ترجع الى القرن السادس الذي عاش فيه الشهرستاني لم نستبعد ان يكون صاحب النسخة هو الشهرستاني نفسه ، ثم في الزاوية اليني العليا من الصفحة عينها: • الحمد لله تمالي من نعمة الله تمالي على عبده محمد بن محمد الخيضري الشافعي سنة ٨٥١، وهو كاتب التعليقة في نسخة م التي قدّمنا ذكرها فثبت بهذا ان النسخة كانت ملك الحيضري بدمشق ثم وصلت الى بلاد الهند، وتحت هذا: والحمد الله حولت أُلنوبة الى عبد البر ابن الشحنة الحنني ، وهو رجل معروف ايضًا صاحب تصانیف توفی سنة ۹۲۱ ( راجع Brockelmann GAL 2,83 ) وبالهامش: • ملكه من فضل الله أبراهيم بن احمد البناني (؟) • ، وفي تجليد النسخة تقديم وتاخير وورقة منها ساقطة والترتيب الصحيح هكذا صفحة ١٨ـ١ ثم الورقة الساقطة ثم ص ٤١-٢٧٨ ثم ص ١٩-٤٠ ثم ص ٢٧٩\_٢٨٥ واشرنا الى هذه النسخة بالحواشي بحرف د ، وهذه النسخة اصحّ من الثلاث الأخر واقلّ حذفاً وسقطاً الا بمض اغلاط تشارك فها اخواتها ويستدلُّ من هذا على أن النسخ الاربع كلها ترتقي الى أصل واحد مفلوط ليس هو نسخة المؤلف

ثم هناك نسخة خامسة هي ملك خواجه اسمعيل افندي وهي الله الله المادي وهي المرابع من طبقاته في ص ٧٨

الناسخ في آخرها: «تمت الملل والنحل غير الملل والنحل الذي لشهرستاني (كذا) بل في آخرها: «تمت الملل والنحل غير الملل والنحل الذي لشهرستاني (كذا) بياناً لغيره من الافاضل لان تاليف الشهرستاني كبير حجماً وكثير (كذا) بياناً من هذه الرسالة من يد افقر الورى الى رحمة الله ذكريا بن سليمان بن عثمان بن بكر بن عثمان القريمي مولداً والطوبخانوي مهاجراً في مدرسة قليج على باشا سنة ١٢٧٣ ربيع الاول في ٧٧ يوم السبت في اول وقت الظهر ، وبان لنا من ذلك ان الناسخ لم يقف على مؤلف الكتاب وظهر عند المقابلة النامن ذلك ان الناسخ صحيح بعض المواضع السقيمة قليلة الفائدة لناكما لا يخفي ولكن الناسخ صحيح بعض المواضع السقيمة عززاً وفي تصحيحاته بعض فوائد لا تنكر ، فلم نقابل هذه النسخة من اولها الى آخرها بل اكتفينا بالرجوع اليها في بعض المواضع المشكلة ، ونشير الها رمزاً بحرف ل

ثم ينبغى ان تعلم ان هذه النسخ التى اخذنا عنها اكثرها قليل الاعجام وما يوجد فيها من اعجام فغلطه كثير فما تجده من الاعجام فى هذه الطبعة فأكثره من عندنا فان رجّحت غيره مما يحتمله المعنى فلك ذلك هذا ما لزمنا تبيينه للافاضل الذين يطلعون على هذه الطبعة مما يتملق بالكتاب ونسخه التى عثرنا عليها، وسنذيل الحاب بفهرس لاسماء الرجال مع ذكر مآخذ تراجمهم بالاختصار وفهرس آخر للمسائل الكلامية بعد ختام طبع القسم الثانى ان شاء الله

ونختم هذه المقدّمة بتقديم الشكر الخالص للذين نفضّلوا بمعاونتنا في هذا العمل العلمي وهم شرف الدين بك مدرّس تاريخ الكلام في الجامعة الاستانبولية الذي حَنّنا على نشر الكتاب ورغّبنا فيه وهدانا الى فهم عدّة مسائل منه كانت مغلقة علينا وخواجه اسمعيل افندى الذي افادنا بسعة علمه افادةً عظيمةً في تمييز صحيح العبارة من سقيمها وارشدنا اثناء قيامنا بهذا العمل الشاق والاستاذ عبد الوهاب عنهم المدرس بالجامعة المصرية الذي صحتح عبارتنا العربية في المقدمة ثم المستشرق الفاضل رنكو واعضاء مجلس ادارة المكتبة الحيدرابادية الذين يشروا لنا الاستفادة من النسخة الهندية نقدتم لهم حميمًا شكرنا على تفضّلهم علينا بالافادة وابلاغنــا الغاية المطلوبة وتمهيدهم لنا الطريق اليها ولا يفوتنا ايضًا ان نشكر ادارة مطبعة الدولة التركية والموظفين بها الذين بذلوا جهدهم في طبع هذا الكتاب على احسن صورة واصحّها حتى تجلّى في زينته يملأ نفوس الناظرين والمطالعين سروراً واعجاباً ، ولا ريب أنى شاكر كثيراً للفاضل الدكتور پلاسنر الذي تفضّل بمعاونتي في مقــابلة نماذج الطبع بأصلها ونحمد الله تعالى على توفيقه وتذليله لنا كل صعب حمداً كثيراً

## بيان اسما، بعض الكتب المذكورة في الحواسشي بالاختصار

الانتصار = كساب الانتصار والرد على ابن الروندى الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم تاليف ابى الحسين عبد الرحيم بن عمد بن عثمان الحياط المعترلي مع مقدمة وتحقيق وتعليقات للدكتور نيبرج المطبوع بمصر سنة ١٩٢٥ - ١٩٢٥

اصول الدين = كتاب اصول الدين تاليف ابى منصور عبد القاهر بن طاعر التميمي البغدادي . الجزء الاول المطبوع باستانبول سنة ١٣٤٦ – ١٩٢٨

انساب السمعاني = كتاب الانساب لابي سعيد عبد الكريم السمعاني المطبوع بلايدن (Gibh Memorial Series Vol XX)

مجار الانوار = كشاب مجار الانوار تأليف عمد باقر بن عمد تتى بن مقصود على المجلسي المطبوع بالحبر بطهران سنة ١٣٠٠—١٣١٥

بيان الاديان = كتاب بيان الاديان تأليف ابى المالى عمد بن عبيد الله نشر بعناية شيفر (Chrestomathie persane II 131\_171)

تبصرة العوام = كتاب تبصرة العوام في مقالات الآنام تاليف ابي تراب مرتضى بن الداعى المطبوع بالحجر ذيلاً لكتاب قصص العلماء للتناكابوني بطهران سنة ١٣١٣ التحقة الناجم بة = كتاب المساء بنالا من مالا من المالية الناجم بة = كتاب المساء الناجم بة الناجم بالمالية بالناجم بالناجم بالمالية بالناجم بالمالية بالناجم بالنا

التحفة الناصرية = كتــاب التحفة الناصرية في الفنون الادبية تأليف ابي القاسم بن الحاج عجد ابراهيم الرشتي المعروف بالاصفهائي المطبوع بالحجر بطهران سنة ١٢٧٨

تذكرة خواص الامة = كتاب تذكرة خواص الامة في معرفة الائمة تاليف جال الدين يوسف سبط ابن الجوزى المطبوع بالحجر بطهران سنة ١٢٨٧

تلبيس ابليس = كتاب نقد العلم والعلماء او تلبيس ابليس تأليف ابى الفرج عبد الرحمن ابني الجوزى المطبوع عصر سنة ١٣٤٠

الحطط = كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الحطط والآثار للمغريزي المطبوع ببولاق سنة ١٢٧٠

رجال التفرشي = كتاب نقد الرجال تأليف مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي المطبوع بالحجر بطهران سنة ١٣١٨

روضات الجنات = كتاب روضات الجنات في احوال العلماء والسادات تأليف عمد باقر الحوانساري الطبوع بالحجر بطهران سنة ١٣٠٦

شرح المواقف = كتاب المواقف تأليف القاضى عضد الدين عبد الرحمن بن احمد الايجى بشرحه للسيد الشريف على بن عمد الجرجاني المطبوع مع حاشيتين بمصر سنة ١٣٢٠ — ١٣٢٧

الفنية = الجزء الاول من كتاب الفنية لطالبي الحق عز وجل في معرفة الآداب الشرعية ومعرفة السانع عز وجل الخ تأليف عبد القادر الجيلاني المطبوع بمصر سنة ١٣٣١ الفرق عناب الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم تأليف ابي منصور عبد القاهر

البغدادى المطبوع بمصر سنة ١٣٢٨ - ١٩١٠ الفصل == كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل تأليف ابى عجد على بن احمد بن حزم الظاهرى المطبوع بمصر سنة ١٣١٧ — ١٣٢١

فهرس الطوسى == كتاب فهرس الطوسى المطبوع مع كتاب نضد الايضاح تاليف محمد بن عمد بن مرتضى المدعو بعلم الهدى بمبئى سنة ١١٧١

الفهرست = كتاب الفهرست لابن النديم المطبوع بلايجيك سنة ١٨٧١

كشف المراد = كتباب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (لنصير الدين الطوسي) تأليف يوسف إن على بن المطهر الحلى المصهور بالعلامة المطبوع بالحجر بمبشى سنة ١٢١٠

الكشى = كتاب معرفة اخبـار الرجال تاليف ابى عمرو محمد بن عمر بن عبـد العزيز الكشى الطبوع بمبئى سنة ١٣١٧ ،

مختصر الفرق = مختصر كتاب الفرق بين الفرق تأليف عبد القاهر ابن طاهر ابى منصور البغدادى اختصار عبد الرزاق بين رزق الله بن ابى بكر بن خلف الرسعنى حرره فيليب حتى طبع عصر سنة ١٩٢٤

مختلف الحديث = كتاب تأويل مختلف الحديث والجمع بين الاخبـار التي ادعوا عليهـا التناقض والاختلاف الح تأليف ابن قتيبة الدينوري المعابوع بمصر سنة ١٣٢٦

مروج الذهب = كتاب مروج الذهب للمسعودى المطبوع بباريس سنة ١٨٦١ - ١٨٧٧ مقاتل الطالبين == كتاب مقاتل الطالبين واخبارهم تأليف ابى الفرج الاصفهائى المطبوع بالحجر بطهران سنة ١٣٠٧.

الملل = كتباب الملل والنحل تاليف عمد بن عبد الكريم الشهرستاني المنتشر بعناية ويليام كورتون بلندن سنة ١٨٤٦

منتهى المقال = كتباب منتهى المقبال في احوال الرجال تاليف ابى على محمد بن اسمعيل الكربلائي المطبوع بالحجر سنة ١٣٠٧

منهج المقـال = كناب منهج المقال في تحقيق احوال الرجال تاليف ميرزا عمد الاسترابادي مع تعليقات عمد باقر البهبهاني طبع بالحجر بطهران سنة ١٣٠٧

ناسخ التوارغ = كتاب ناسخ التوارغ تأليف لسان الملك المطبوع بالحجر بطهران وفيات الاعيان = كتباب وفيات الاعيبان وانباء ابناء الزمان تاليف ابن خلكان الطبعة البولاقية سنة ١٢٧٥

#### Encyklopaedie des Islam == EI

The heterodoxies of the Shiites according to == Friedlaender Ibn Hazm, introduction, translation and commentary by Israel Friedlaender, New Haven 1909.